## المتعاد المعرف

والجامغ المغرب عن فتاوي عافإ فريقية والأندلس والمعرب

لأحمَّدون يَحْسَكِي الْوَلْشُريسِيِي) الشَّوِقابِضَنَاسِكَام 104 هر

> خترَعِه جَاعة من الفقهاء بإشرافت الدُكتورِثُ الداحة جي

> > الجزءالالع





# المنعيار المغرب

والجامع المغرب عن فتاوي عاء إفريقية والأندلس والمغرب

لأحمَدبن يَحيَى الونشَريسي المتوق بمنّاس عام 914 هـ

الجئزه الرابع

خرّجه جَاعة من الفقهاء بإشراف الدكتورمُ همدحَجي



جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية - الرياط ودار الغرب الاسلامي - ببيروت

لصاحبها : الحبيب اللمسي ص ٠ ب 5787 / 113

### بسيسم الثدالرحم فالرحيم

#### نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة

[من خالعته زوجته فقال لا أطلقها إلا ثلاثاً]

سئل ابن رشد رحمه الله عن رجل طلبت منه زوجته خالعتها على صعداقها، فقال له بعض من حضر اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها نفسها، فقال الزوج وما أطلقها إلا ثلاثاً، فقيل له ما قلت؟ فقال: أكتب لها طلقة باثنة. فخضر عندي فسألته عن مُراده بقوله الأول، فقال ما أدري ما كنت في عقلي، وربما قال له لم أرد الطلاق ألا واحدة، وقال الشاهد الحاضر إنه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق بل الاستقبال، وأما هو فيقول لم نود إلا واحدة، فإذا قيل ما أردت بقولك تطلقها ثلاثاً؟ فقال لا أدري لم أكن في عقل.

فأجاب: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه، والظاهر من الأمر أنه إنحا أواد بقوله ما نطلقها إلاّ ثلاثاً، الإخبار بما يعزم على فعله جواباً على قول القائل اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثاً، فيحمل قوله على ذلك، سواء قال لم نرد إلاّ واحداً

<sup>(1)</sup> في نسخة: ما أردت الطلاق. . .

أو قال لم تكن كي بذلك نية ولا كنت في عقلي، ولا تلزمه إلاّ طلقة المباراة التي أمر بعد ذلك بكتابتها، وبالله التوفيق.

#### [إذا اختلعت المرأة بإسقاط نفقة الحمل على الزوج، ثم ثبت عُدُّمُها]

وسئل عمن اختلعت منه امرأته بكاليها وأسقطت مؤنة حلى إن ظهر بها وما تحتاج البه ما تضعه من مؤنته إلى فطامه، فإذا فطمته كانت غيرة في صرفه على أبيه أو في أن تقوم بجميع مؤنته إلى البلوغ طائعة بذلك متبرعة من غير ضرر، وأشهلات على نفسها بذلك عدولاً من الشهود. ثم قامت على الزوج وأبتت أنها عديمة، أيلزم الزوج النفقة على الحمل؟ أم لا تلزمه حتى تضع؟ وكيف إن كانت قد أشهدت على نفسها عند الخلع أنها متى أثبتت على نفسها أنها عديمة فذلك باطل، وأقرت أنها موفورة الحال، فيين لنا ما يجب في ذلك مأجوراً.

فأجاب إذا ثبت عدمها وعسرها لزم الزوج الإنفاق عليها ويتبعها بما أنفق عليها إذا أيسرت. وإن كانت قد أشهدت على نفسها بالوفر وأن لا تقبل بينتها على العدم فلا تنتفع بمن شهد لها بالعدم حتى يشهدوا على معرفة ذهاب مالها وتلف حالها الذي أقرت به على نفسها.

#### [إذا وقع الخلع بأرض، هل يشمل ذلك شرب مانها؟]

وسئل رضي الله عنه بسؤال بعد عقد، نصّها: نسخة عقد مباراة، بارى فلان زوجته فلانة بعد بنائه بها بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها على أن وضعت عنه جميع كاليها المكل لها عليه في صداقها معه الذي لم ينعقد بينها سواه، وصرفت إليه جميع ما ساقه إليها من الأصول الثابتة بموضع كذا على حسب ما كان ساقه إليها، حاشا الدار التي فوتتها بالبيع فإنها دفعت إليه خسة وعشرين مثقالاً ذهباً مُرابطيَّة مرسيّة الضرب، وقبضها منها وأبرأها فبرئت، شهد.

ونص السؤال: تصفح رضى الله عنك العقد الواقع على هذا الرسم فإنه

اثبت على نصه بأن الزوج المذكور ساق إليها في جملة ما ساق إليها شرب ماء، ويذهب الآن إلى أخذه وتأبي الزوجة من دفعه، وتزعم أنها إنما صالحته على العقار والأرضين. فأفتنا رضي الله عنك القولُ قولُ من؟ وهل قول العاقد الأصول الثابتة يذخل فيه الماء أم لا؟ بين لنا رضي الله عنك وجه الحكم في هذه النازلة.

فأجاب بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ونسخة عقد المباراة الواقعة فوقه ووقفت على ذلك كله. وإن كان الشرب الذي ساقه إليها لسقي السياقة فهو داخل فيها صرفته إليه بما كان ساقه إليها، وإن لم يكن لسقي السياقة إلا ليسقي به غير ذلك من مالها، فالقول قولها مع بمينها أنها صالحته على العقار دون شرب إن ادعى الزوج عليها أنها صالحته على الجميع.

#### [إثبات المرأة ضرر الزوج بها بعد أن تم الخلع]

وسئل عن مسألة طلاق وقع بسبب ضرر اتصل، وسمع تطلق الزوج على أن أسقطت الزوجة جميع ما كان لها على الزوج، وأن ردّت ما كان تصير من أملاكه لها.

ونص ذلك: بارى عبيد الله بن محمد الأزدي راقي بنت الفقيه أبي الوليد يونس بعد بنائه بها، إذ تفاقمت أمورهما واختلفت أهواؤهما، على أن أسقطت جميع ما كان أمهره لها في كتاب صداقها معه من دور بالوط (كذا) صرف جميع ما كان أمهره لها في كتاب صداقها معه من دور بالوط (كذا) الغربي الذي من قصبة أشبونة لوالد الماري المذكور، وجنات بنواحي الجمهة المذكورة، وأرضين بقرى مدينة الأشبونة من جميع جهاتها، وخرج العدة إلى انقضائها، وما وجب لها من غلات عا كان أمهر لها من عقار بالجهة المذكورة المقتمة بذلك كله، وأمضى ذلك كله من فعلها والدها الفقيه أبو الوليد المذكور أمر نفسها ولم يبن بين راقي المذكورة وعبيد الله المذكورة وعبيد الله المذكورة وعبيد الله المذكورة وعبيد الله المذكورة ميع ملائوري والتباعات، وانضردت راقي

المذكورة بجميع الثياب المقبوضة منه المكتوبة كانت غاية في كتاب صداقها معه، ولا حق لعبيد الله في جميع الثياب المقبوضة منه كذلك، وكذلك لا حق لعبيد الله المذكور فيها قبل راقى المذكورة ولا قبل أبيها المذكور في شيء من الأشياء من صداق أو تجارة ولا من شيء من الأشياء. شهد على إشهاد عبيد الله بن محمد والفقيه يونس على أنفسها بجميع ما في هذا الكتاب عنها من سمعه منها وعرفها وهما بحال الصحة والجواز، لأربع بقين من شهر شعبان من سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، ممن أشهدته راقي المذكورة على ما فيه عنها من سمع ذلك كله منها وعرفها، وذلك في التاريخ، نمن أشهد عبيد الله بن محمد أنه لا حق له قبل أسد بن سعيد، ولا قبل محمد بن يونس، ولا دعوى ولا حجة من شيء من الأشياء، وذلك في التاريخ. يشهد من كتب اسمه بعد هذا من الشهداء أنهم يعرفون عبيد الله بن محمد بعينه واسمه، وأنهم سمعوا عنه سماعاً فاشيأ مستفيضاً من لفيف الناس والخدم والجيران أنه يضر بزوجه راقى بنت يونس الكلاعي فينفسها ضرراً لا صبر عليه للمسلمين، وأنه يضيق عليها لتفتدي، وأنه قد تكرر ذلك منه عليها المرة بعد المرة، ولم يقلع عن ذلك في علم شهود من شهد بذلك على السماع المذكور إلى حين شهادتهم هذه، شهد على ذلك كله من علم الأمر حسبها فسر ونص وعقد شهادتهم بذلك في ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة. تأمل رضي الله عنك هل عقد المباراة صحيح أم لا؟ وإن صح عقد المباراة هل يعمل فيه عقد شهادة الاسترعاء على الضرر أم لا؟ بين لنا ذلك كله.

فأجاب: تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا والعقدين المنتسخين فوقه ووقفت على ذلك كله. وإذا ثبت عقد الاسترعاء بالضرر على السماع بشهادة شاهدين عدلين لا مدفع فيها للزوج وجب للمرأة على زوجها الرجوع على زوجها بما وضعت عنه وصرفت إليه بعد يمينها في مقطع الحق أن ما أشهد لها به من إضرار زوجها لحق، وأنها لم تباره بما بارته به إلا لتتخلص من إضراره لها لا عن طيب نفس منها بذلك. ومما استدركه في جوابه إن من تمام شهادة شهود عقد الاسترعاء بالضرر على السماع أن يزيدوا في شهادتهم لا يعلمونه

رجع عها سمعوه من إضراره بها إلى أن اتصل لهم مفارقته لها. والله ولي التوفيق برحمته.

#### [مخالعة المرأة زوجها بشرط ألاً تتزوج بعد عام]

وسئل ابن الحاج عن امرأة خالعت زوجها على أن حطت عنه جميع كاليها وغير ذلك مما تضمنه عقد الخلع وعلى أن لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء عام من تاريخ الخلع، فإن تزوجت قبل العام فعليها أن تغرم له مائـة مثقال مرابطية.

فأجاب هو وابن رشد بأن الخلع جائز والشرط باطل، ولها أن تنزوج قبل العام ولا شيء عليها بذلك.

#### [مخالعة اليتيمة زوجها بكالثها ثم نيامها عليه]

وسئل فقهاء أشبيلية عن يتيمة بنى بها زوجها وبقيت معه سبعة أشهر فافتدت منه بكاليها ثم قامت عليه بعد ذلك بثمانية أشهر فوجب لها الرجوع عليه فصالحها بمعض(الكالي، فلها كان بعد مدة قامت عليه مرة أخرى.

فأجاب بعضهم بأن لها القيام عليه، وأجاب آخر بأن قال لا قيام لها بعد الصلح الأخير وبه حكم القاضي أبو القاسم بن كوثر. وقال: وهو الصواب. وعلل ذلك بأنها قد مضى عليها بعد البناء خسة عشر شهراً السبعة منها معه والثمانية بعد فراقه.

[إذا اختلعت المرأة من زوجها بفرض ولدها الرضيع على ألا يأخذه منها إذا انتقلت من المدينة].

وسئل أبو محمد عبد الله الوانغيلي عن امرأة اختلعت لزوجها بجميع كاليها قبله وبفرض ولدها منه الرضيع وكسوته وسائر مؤنته. إلى حد سقوط ذلك عنه شرعاً على أن لا يزيله منها سواء انتقلت من مدينة مكناسة إلى مدينة سلا. أو من سلا إلى مكناسة خاصة، هل تسقط حضانة المرأة المذكورة بالتزويج، وتنتقل إلى غيرها عمن يستحق ذلك وتلزمها النفقة والكسوة على ولدها على نحو ما شرط الأب عليها إلى الأجل المذكور وتدفعها لمن حضن الولد المذكور أباً كان أو غيره؟ أم لا؟.

فأجاب إن كان الأمر كها ذكر فالمرأة المختلعة المذكورة تسقط حضانتها بالتزويج وتنتقل إلى غيرها عمن يستحق ذلك، وتلزم الأم النفقة والكسوة على ولدها على نحو ما شرطه الأب عليها إلى الأجل المذكور، وتدفعها لمن حضن الولد المذكور أباً كان أو غيره، إذ على ذلك أوقع الطلاق وأرسل العصمة من يده فهو شرط لازم لها ومعاوضة صحيحة لا تسقط عنها.

#### [هل يدخل الرضاع في مؤونة الطفل المخالع بها؟]

وسئل الشيخ أبو محمد عبد العزيز القيرواني كبير طلبة سيد أبي الحسن الصغير بما نصه: أكرمكم الله بطاعته وأمدَّكم بمعونته. جوابكم في مسألة امرأة ضعيفة من أهل البادية كانت خالعت زوجها وتحملت له بمؤن حمل إن ظهر بها إلى وضعه وبعد الوضع إلى سقوط ذلك عنه شرعاً. فتزيد لها منه ولد وأرضعته نحواً من عام ثم لحقتها الضيعة وأحبت أن تتزوج فتعرض لها مفارقها وقال لا تتزوج لأجل رضاع الولد. فإن وقف مع ظاهر رسم الخلع تحملت له بالمؤن وليس الرضاع بمعتلق بعينها كمسألة الجعل والإجارة في مسألة الظثير، وإن نظرنا إلى المعرف فيا يقصدون إلا أنها ترضعه بنفسها. وهل يترجح قول أصبغ إن قلنا إن الخلاف يدخل المسألة لأجل حاجتها ومسكنتها؟ والله تعالى يتولاكم. وكتب محمد بن أحد بن أبي بكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فأجاب: الحمد لله وحده أكرمكم الله. الجواب فيها ذكرتم فوقه أن الرضاع داخلٌ في المؤن بل هو معظمها، وإنما تتولى ذلك بنفسها، إذ العرف يخصص ما أبهمه المتعاقدان ويعين مرادهما. ومذهب ابن القاسم لها أن تتزوج ألا أن يضر ذلك بالولد وهو منسوب إلى المدونة. فإن أضر به فله المنع، فإن كانت فقيرة عاجزة عن القيام بنفسها كان على الزوج أن يعطي أجر الرضاع

ثم يتبعها إذ أيسرت أو يأذن لها في النكاح، والله أعلم. وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني. وفقه الله.

#### [مَن تحمَّل الإنفاق على صغير في طلاق ومات أُخذ من تركته]

وسئل شيخ شيوخنا القاضي أبو عنمان العقباني رحمه الله عمن خالع زوجته على أن تحملت له هي وأمها مؤنة ابنته منها ما دامت عندها، ثم ماتت الجلدة بعد مضي عام، وطلب ورثتها قسم تركتها، وطلب المخالع ما يجب فيها لابنته بسبب التحمل.

فأجاب: تقدر النفقة إلى سقوطها عن الأب تقديراً وسطأ لا شطط فيه ولا تقصير. ثم يؤخذ نصف المقدر من التركة ويوقف بيد موثوق به ثم ينفق على الابنة نصف نفقتها. ثم متى خرجت الابنة من حضانة أمها وسقطت نفقتها عن الأب وقد بقى شيء من الموقوف صرف على الورثة.

وسشل الاستاذ أبو سعيد ابن لب رحمه الله عن رجل طلن زوجته طلقة خليعة وحضر والدها والتزم له عنها مؤنة الحمل الظاهر بها منه إلى بلوغ المذكر والدخول بالأش في ماله وذنته، ثم مات الملتزم ثم وضعت الحمل ولداً ذكراً ثم ماتت أمه ويقي الولد مع جدته للأم زوجة الملتزم. وترك الملتزم طرازاً فكانت الجلمة تقبض كراءه حتى تألف من ذلك جملة دنائير وكان ترك ديناً لزوجته جلة الولد من كاليء صداقها وديناً أشهد لما به في مرضه الذي مات منه وترك أولاداً ذكوراً وإناناً. وقام الورثة وأثبتوا أن الإبن المذكور لم يزل في حضائها إلى تاريخ وفاتها أنفقت عليه من مالها ولم تشهد أبا ترجع عليه فاراد ورثة الجدة أخذ النفقة التي أنفقت عليه وأراد والد الابن أخذ نفقة الابن

فأجاب: الحكم في ذلك وجوب توقيف حظ من متروك الجد حين موته بقدر ما يظن أنه يفي بنفقة الابن المذكور من ذلك الوقت إلى بلوغه. كما النزم في عقد الاختلاع، ويكون هذا الحظ الموقوف ديناً على الجد من جملة ديونه الواجبة عليه ويورث عنه السائر. ثم لما ماتت بنت الملتزم وهي أم الصبي كان الواجب أن ينظر إلى حظها بالميراث في والدها جد الصبي من ذلك القدر الموقف فيبطل فيه حكم التوقيف، ويضاف إلى متروكها للميراث عنها من أصل وسواه ومما صار لها بإرثها في والدها وقت وفاته إن كان صار لها منه شيء بعد الديون والتوقيف، فيخرج ميراث الصبي من أمه من ذلك كله، وتصير نفقة الصبى من ذلك التاريخ في ميراثه من أمه، لأنه صار بذلك لإرث ذا مال. فسقطت عن الملتزم تبعاً لسقوطها عن الأب، لأنه إنما التزم عن الأب ما يجب عليه لولده شرعاً في تلك المدة التي تنتهي بالبلوغ. فإن كان ذلك الذي صار للابن مالاً من ماله يفي بنفقته إلى بلوغه فلا يبقى حق في جهة الملتزم في بقية الموقف ويورث حينئذ عن الجد لسقوط الالتزام جملة، وإن كسان إنما يفي ببعض المدة بقي من الحظ الموقوف على التوقيف ما تكمل به المدة بعد أن يعمل حساب نفاد جميع مال الصبي، ويورث عن الجد القدر الفاضل عن ذلك من بقية الموقف. ثم إن الجلمة لما حضنت الصبى وأنفقت من مالها إن ثبت ذلك وما تألف مما قبضت من كراء الطراز عيناً بيدها إلى وفاتها وجب أن لا يرجع ورثتها بتلك النفقة في قدر الكراء على أحد، لأنها قد كانت متمكنة من الانفاق من ذلك الكراء المتألف ليسرته لكونه عيناً بيدها وهي الحاضنة والمنفقة، والكراء لجهة الجد المنتزم إن صار لجهته أو لجهة الصبى بسبب ميراثه في أمه في الطراز المكترى على ما تقدم، فقد كان إنفاقها عليه من ذلك الكراء سائغاً شرعاً متمكناً حيناً، فحين لم تفعل وصانته بإنفاقها من مال نفسها كان محمل ذلك على أنه لا رجوع لها فيه، كما قالوا مثل هذا في الأب إذا كان لولده الصغير بيده عين وأنفق عليه من ماله إنه لا رجوع لورثته فيه، فهذا ما ظهر تقييده في هذه النازلة, والله الموفق بفضله.

وسئل ابن عثمان عمن طلق زوجته على أن تحملت له بنفقة ابنته منها، فتعلمت الصبية صنعة فاجتمع منها دنانير، فقالت الأم أستعين بها في نفقتها وقال الأب يُدفع ذلك لها.

فأجاب: إن ذلك للأم تستعين به.

وأجاب ابن القطان بأن ذلك يدفع لها وقول ابن عتاب أولى.

[إذا شرطت المرأة على زوجها عند الطلاق ألّا يأخذ ولدها إذا تزوجت في عامين]

وسئل ابن عرفة عمن طلق امرأته ولما منه ولد صغير اشترطت عليه قبل الطلاق أنها إن تزوجت في عامين ألاّ يخرج ولدها من حضانتها، فتزوجت في العامين، فطلقت قبل استكمال العامين. فبقي الولد حتى كمل العامان فاراد أخله، هل له ذلك أم لا؟.

فأجاب بأن قال: لا، لأن الموجب لإسقاط الحضانة القضية القائلة التزويج مسقط، ولو طلقت لم ترجع. وهنا القضية القائلة النكاح لا أثر له. فكان كما لو لم تتزوج. نعم إن تزوجت في المستقبل أخذه. انتهى.

قيل: وفي سماع ابن القاسم في كتاب التخيير دليل على هذه المسألة. أو هي بنفسها فانظره.

ووقع بين الفضلاه بالقاهرة المحروسة بحث من نمط ما في الفرع قبله ، وهي مطلقة لها ولد صغير في حضائتها فخافت إن تزوجت أن ياخله أبوه. فاعطتُه مالاً على أن لا ينتزعه منها ولو تزوجت، وأنَّه إن انتزعه رجعت عليه بما أعطته. ثم إنها تزوجت فسكت الأب ولم يأخذ الولد بمقتضى الشرط، فقامت الجلة وأخذته فأرادت الأم الرجوع على الأب فاحتجت عليه بأنها إنما دفعت المال على بقاء الولد عندي والآن قد زال من يدي.

فأجاب بعض المشارقة: لا رجوع لها وذلك مصيبة نزلت بها.

وأجاب غيره، وصوبه المشرقي المذكور، يبقى ولقائل أن يقول لا تصح هذه المعاوضة. ولها الرجوع ولو لم تنزوج لأنه أخذ عوضاً عها لا يملك حالة المعاوضة، لأن نزع الولد إنما يملكه بالنزويج، فهو كقولهم إذا أخذ عوضاً عن إسقاط الشفعة قبل تقرر موجبها.

[أجرة المحضون لأمه تستعين بها على نفقته]

وسئل ابن عتاب عن رجل طلق امرأته وله منها ابن فتزوجت المرأة ثم

التز مت لزوجها حضانة ابنها منه لأشهر مسماة دون فرض بسبب فرضها فاستؤجر الصبىبدراهم، لمن الدراهم؟.

فأجاب: الدراهم للأم تستعين بها على نفقة الصبي.

وأجاب ابن القطان بأن يدفع للصبي وهو كسب من كسبه. ابن كوثر قال بعض أهل عصرنا: القول فيها قول ابن عتاب إن الدراهم للأم إذ ليس للصبي كسب ما دام في حضانته والله تعالى أعلم.

#### [اختلاف الرجل والمرأة في انقضاء مدة النفقة المشروطة عند الخلع]

وسئل ابن عتاب عن رجل طلق امرأة وله منها ابن ثم النزمت المرأة نفقة ابنها سنة ثم اختلفا في انقضاء السنة فقال الرجل بقي من السنة شهران وقالت المرأة قد انقضت السنة، اعلى ابنك.

فأجاب: القول قول المرأة.

وأجاب: ابن القطان إن القبول قول الزوج، وقول أبي عمر هو الصواب، وقال بعضهم إن قولهم في هذا الفرع وفي الذي قبله أصح والله أعلم بالصواب.

#### [لا يلزم الخلع إلا بالنوثيق بالاشهاد]

وسئل القاضي أبو سالم اليزناسيني على رجل وقع بينه وبين زوجته نزاع فقالت له إن أردت الطائرى فقد رددت عليك الصداق، فخرج عنها ولم يجاوبها بكلمة مخافة أن يكثر بينها الكلام ويقع منه الطلاق. ثم بعد ذلك رجع إلى داره فسمع منها كلمة أوجعته في نفسه فقال لها تراك قلت إنك تردين علي أنت طالق وهو ينوي رداد الصداق، فقالت له زوجته ما رددت عليك صداقاً ولا نرد عليك أصلاً، فهل يلزمه الصداق أم لا؟ بينوا لنا ما الحكم؟.

فأجاب: المسألة مشكلة لأن مقصوده في الرد عليه أن يتوثق بالإشهاد. فلا يوقع الطلاق حتى يقع الإشهاد على ردها عليه. فتعجيله الطلاق قبل ذلك دليل على لزومه. وإن ذكر الرداد من جملة سيئاتها الموجبة للطلاق. ويحتمل غير ذلك فلا يلزمه الطلاق ويشهد له بساط الحال بذكر الرداد. وهذا كله إن حضرته بينة، وإن لم تحضره بينة فهو مصدق والله مطلع على سره.

#### [لا رجوع للزوج فيها التزم به من الخلع]

وسئل: عن زوجين وقع بينها اتفاق على أن تختلع له الزوجة بما لها قبله وتفتدي منه بمال سمياه لم يحضر حين الاتفاق، وضربا لحضوره أجلاً سمياه، والتزم الزوج طلاقها إن حضر يوم كلما فيدا للزوج قبل مجيء اليوم وقال لا أفعل ذلك، فهل له ذلك؟ أم يجبر عليه إذا طلبته لكونه بدا له قبل مجيء اليوم المذكور والزوجة الآن تقول خذ ما شرطت أخله وطلق؟ فهل يلزمه ما التزمه وإن انصرم الأجل أم لا؟.

فأجاب: لا رجوع للزوج فيها التزم. وإيراد الاسئلة في السؤال فساد كبير لأن في الجواب عن بعضها تنبيهاً للفاجر، اللهم ما نزل ومست الحاجة إليه فنعم.

#### [لا يلزم الخلع الزوج إذا طلب التّروّي والمشورة]

وسئلت عمن عقد على امرأته ودفع إلى وليها بعض النقد واطلع الولي على عبب ببعضه وكان العب حلياً، فأخذه ودفعه إلى بعض أشياخ الوطن وقال علم إن سخر الله فلاتاً يسلم لنا ونسلم له، فأوصلوا ذلك إلى الزوج فقال لهم إذا قبضت جميع حوائجي أنظر في هذا الأمر وأشاور، فبعث الولي إليه ببقية النقد وسأل منه أن يطلق، فقال لا أطلق ولكن خلوا ما وجب لكم. فهل يلزمه أن يطلق بعد إحضار بقية النقد أم لا؟.

فأجبت: الجواب، والله سبحانه ولي التوفيق بفضله، إن ثبت ما ذكر فليس في قبض الزوج المذكور ما رد إليه من المهر على فرض التروي والمشورة ما يوجب عليه خللاً في العصمة لعدم انبرام عقد المعاوضة الخلعية بينها إيجاباً وقبولاً. وفي الرواية ما يقتضي عدم اللزوم فيها هو أغلظ من نازلتكم فكيف بها والله صبحانه أعلم وبه التوفيق

#### [من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك وزعم أنه لم يقصد الطلاق]

وسئل ابن لب عمن تكلم مع زوجته وقال: إن أعطيتني كذا وكذا طلّقتك، فأعطته إياه وقبضه، وطلبا من يشهد عليهما بذلك فلم يجدا من يشهد عليهما، ثم بدا له في ذلك.

فأجاب: الواجب في ذلك أن يحلف الزوج يميناً بالله انه ما قصد بما فعل ايقاع الطلاق على زوجه فلانة، ولا اعتقد أنها طالق منه بذلك. فهذا الذي وقع من الحكم في الرواية فيمن فعل فعلاً يقتضي الطلاق وزعم أنه لم يقصده.

#### [إذا أسقطت الزوجة في الخلع عن زوجها كل مطلب لها عليه، فهل يشمل الصداق وغيره؟]

وسئل سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق عن مضمن عقد نصه: الحمد الله حضر شهوده موطناً خالع فيه فلان زوجته فلائة بعد أن افتدت منه بجميع صداقها نقده وكاليه وأسقطت عنه كل مطلب كان لها قبله عدا مؤنة ولد ذكر إلى ثلاث سنين.

ونص السؤال المركب عليه: جوابكم فيها تضمنه الرسم المكتوب هذا على ظهره: هل يتضمن كل ما في ذمة الزوج سواء كان صداقاً أو مالاً بما في ذمته من غير صداقها، لأن في ذمته مالاً لها من زوج آخر؟ أو لا تفتدي منه إلا بصداقها منه ويبقى مالها من الزوج الأول عليه؟ وانظر في قول الشاهد وأسقطت عنه كل مطلب كائن ما كان.

فأجاب: في الوثيقة قصور لقوله خالعها بعد أن افتدت منه، وفي السؤال قصور لقوله على ظهره ولكن قول المؤثق إن الزوجة, افتدت من زوجها بجميع صداقها كله نقده وكاليه وأسقطت كل مطلب كان لها قبله عدا المؤنة يُسأل شهود الوثيقة، فإن قالوا صرحت بما عدا الصداق أو فهموا ذلك عنها حقيقاً قبلوا ان كانوا أهلاً لذلك. وإن تعذر سؤالهم سئلت

المرأة فإن قالت ما أردت إلا الصداق، حلفت على ذلك وثبت لها في ذمته ما عداه.

وقد اختلف فقهاء العصر في نظيرتها ببجاية هل تحمل على العموم أم لا؟ وفي عينها بحصر. وما كتبت لك هو الذي أرتضيه لأنهم نصوا على مثله في الموكالات ورأوا أن هذا العموم لا يتعدى السبب الواردعليه، وهو الحق إن شاء الله تعالى، لأنه هو المحقق وغيره محتمل، فلا يعارض أصل الاستصحاب المحقق، وإن اللمم العامرة لا تبرأ إلا بيفين انتهى.

قلت: أفتى ابن رشد رحمه الله في مسألة من خالع زوجته على شيء ثم تبارءا بعد ذلك في جميع الدعاوي كلها بعموم الإبراء فيها كان من سبب المخالعة وغيرها مما يتعلق بالذمة مما سمى فيه وما لم يسم.

وأفتى ابن الحاج بأنها قاصرة على أحكام الخلع خاصة، وهي تجري على الحلاف بين الاصوليين في العام إذا خرج على سبب هل يقصر على ما ورد أو يعم جميع ما اشتمل عليه العام.

#### [إذا خالعت الصبية المملكة أمر نفسها وهي جاهلة، رجعت بما خالعت به]

وسئل ابن أي زيد عمن زوجه أبوه شبه غصب وأصدق عنه ثلث دار سكناه بعشرين والصداق ستون. فسافر الابن فأخذ بعض الأقارب الزوجة الصبية فأشهد على نفسه أنه إن لم يأت إلى سنة فامرها بيدها، فانقضت السنة ولم يأت، فقال أبوه للزوجة اتركي صداقك وتزوجي من شئت، فتركته وتزوجت. فإ يلزم الزوج؟.

فأجاب: إن كانت عالمة بأن لها أن تفارق بغير شيء ففارقت وتركت صداقها لزمها ذلك إن كان لا يول عليها، وان ظنت أنها لا تملك الطلاق بهذا التمليك إلا بفدية، ومثلها يجهل ذلك، حلفت على ذلك وكان لها الرجوع بالصداق كله إن دخل أو بنصفه إن لم يدخل، وإن اتقضت السنة ولم تقم بشيء حتى طال ذلك لم يلزم الزوج ما أحدثه الأب عليه من الفراق، إلا أن

يرضي بذلك قيل: اأزمها ما اسقطت ان لم يول عليها ان كان هذا قبل البناء أو بعده بيسير، فيجري على أفعال المهمل وعطاباه وخلعه، هل هو ماض أم لا؟ والقولان في المدونة يقومان من النكاح الثاني وغيره. وأما قوله إن مضت سنة وطال الأمر فلا يلزم الزوج إنما هو على القول بأن الخيار والتمليك ينقضي بانقضاء المجلس. وعلى القول بدوامه ما لم يأت ما يدل على رضاها فالحكم ماض مطلقاً، وأظن أنه المنصوص فيها، وإنما ذلك إذا كان بحضور الزوجين بغير أجل لأن الايجاب يقتضي القبول أو عدمه وبالله التوفيق.

#### [من طلق زوجته طلقة باثنة ثم أوقع عليها ثلاث تطليقات، لم تلزمه الثلاث]

وسئل أبو الحجاج بن أبي العرب عمن أوقع على زوجته طلقة ملكها بها أمر نفسها، ولا رجعة له عليها إلا برضاها ونكاح جديد وتحل للأزواج باتقضاء عدتها، وشهد عليه عدلان بهذه البراءة. ثم بعد عشرين يوماً قام أبو المرأة وطلب بالشهادة براءة ابنته، فشهد عليه أنه أوقع على زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة، شهد عليه بها أحد شهيدي البراءة الأولى؛ فأراد الزوج ردها وقال لا يلزمني الطلاق الثاني لأن الأولىبائنة. فهل تلزمه الثلاث أم لا؟.

فأجاب: مشهور المذهب أن الأولي باثنة، فعليه لا تقع الثلاث الثانية فيردها إن شاء بعقد جديد.

#### [من التزم بنفقة ولد زوجته من غيره لزمته ولو طلق وأرجع]

وسئل ابن رشد عن رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره وطاع بالتزام نفقة الولد أمد الزرجية، ثم طلقها طلقة فانقضت عدتها ثم تزوجها، هل يعود انفاق الولد وهو لم يتطوع بذلك في هذا النكاح الثاني؟ وهل يلزمه ذلك ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء أم لا؟ وهل تلزمه النفقة مع الكسوة أم لا؟ وقبل الطلاق لم يتطوع إلا بالنفقة.

فأجاب: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه والنفقة التي التزمها أمد الزوجية واجبة عليه ما بقي من طلاق ذلك لللك شيء، لأن قول أمد الزوجية أو أمد العصمة سواء. وذلك يقتضي جميع الملك عند مالك وجميع المحابه، وأما الكسوة فلا أرى أن تلزمه بعد أن يحلف في مقطع الحق انه إنما أراد النفقة من الطعام دون الكسوة، وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون عليه الكسوة مع النفقة، ويحتجون بإجماع أهل العلم على إيجاب النفقة والكسوة للحامل، لقول الله عز وجل: ﴿وَوَانَ كُنّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا للمَعْمَى حَمْلُهُن﴾ ولا أرى ذلك لأن النفقة وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة، وبالله التوفيق.

#### [من ادعت الحمل وفرض لها ثم انفش الحمل]

وسئل من قبل القاضي أبي الفضل عياض عن امرأة ظهر بها حمل من زوج طلقها ففرض لها، ثم انفش الحمل وشهد بذلك، ثم ظهر فطلبت النفقة، ثم انفش الحمل وشهد النساء بأن ليس بها شيء، وهي في كل ذلك تدعي الحمل، فقام الزوج فطلب ما أخذت منه في فرض الحمل قبل هذا الرجوع؟ وكيف إن أقامت هي نساء أخر يشهدن بالشك في أمرها وأنهن يرين له أمرأ مشكلاً لا يدرين أهو ولد أم داء. هل يوجب ذلك ايقاف الزوج عن أخذ ما أعطى أم لا؟ وكيف إن أقامت الأن شهود أبائبات الحمل ؟ هل ترجع فتاخذ؟ أو يوقف لاضهطراب حالها واختلاف أمرها وطول مدتها إلى أن تلد أو يتيقن انكشافه وزواله أو يمضى من الأمد ما يؤيس منه.

فأجاب: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه. وإذا ثبت عند القاضي بشهادة النساء أن الحمل قد انفش كان له الرجوع بما أنفق عليه على القول بوجوب الرجوع له بذلك. وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أن له الرجوع بذلك، والثاني أنه لا رجوع له به، والثالث أن له الرجوع بما أنفق ان كانت نفقته بقضاء ولا يرجع به إن كان أنفق متطوعاً، والرابع المكس لهذه التفرقة، ولا يلتفت إلى شهادة من شك في شهادته. ثم إن ثبت الحمل بعد ذالك عاد عليه الإنفاق، وذلك بعد الإعذار إلى الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل

قد انفش إذا كانت مدعية للحمل بعد الإعذار إلى الزوج في شهادة من شهد بالحمل إن كان منكراً وبالله التوفيق.

#### [لا يُقضى بنفقة الأبوين في غيبة ولدهما ولا تباع أصوله لأجلها]

وسئل عن مسائل أجاب عنها، منها أنه قال وأما ما حكيت عن ابن سهل رحمه الله من أنه ذكر أن الرجل إذا غاب وخلف أصلًا وقام أبوه بعدم الإنفاق أن الحاكم لا يبيعه ولا يخرجه من يده. فإنما حكى ذلك عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله ابن عتاب. رحمه الله. وهو صحيح، لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه، فلا تجب عليه لهم حتى يطلباه بها، فإذا غاب عنها لم يقض لها عليه بها في مغيبه ولم تبع عليه فيها أصوله، لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات أو قد استدان من الديون ما يستغرقها وتكون الديون أحق بها من نفقتها، وذلك بخلاف نفقة الزوجة. والفرق بينها ان نفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها بمعرفة موته واستغراق ذمته بالديـون. وهذا من بـاب استصحاب الحال، وهو أصل من الاصول تجرى عليه كثير من الأحكام، من ذلك الفرق بين من أكل شاكاً في الفجر أو شاكًا في الغروب، والفرق بين من أيقن بالوضوء وشك في الحدث بعده، وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده. ومن ذلك مسئلة كتاب طلاق السنة من المدونة في المفقود يموت بعض ولده في تفرقته بين أن يفقد وهو حرٌّ أو يعتق بعد أن فقد. ومثل هذاكثير. وأما قوله إن الحاكم يضمن إن فعل لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه فليس بصحيح. وإن كان الشيخ ابن عتاب رحمه الله قد قاله. فإنما قاله إغراقاً لمخالفة من خالفه من أصحابه، وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه. وإنما قلنا إن ذلك ليس بصحيح لأن ابن المواز قد حكى الاجماع في ذلك وإن وجد خلاف في بعض المسائل في ذلك فهو شذوذ خارج عن الأصل. وما في كتاب ارخاء الستور من المدونة وسماع أصبغ في العتبيّة من بيم مال الغائب في نفقة أبويه يحمل على ما عدا الأصول استحساناً أيضاً في غير قياس، لأن القياس على ما ذكرنا أن لا ينفق عليهما في مغيبه شيء من ماله إذ لا يؤمن أن يكون قد مات أو استدان من الديون ما هو أحق بماله من نفقة أبويه. ولهذه العلة قالوا إنَّ الغائب لا يؤخذ من ماله الناضً للزكاة وبالله تعالى التوفيق.

> [من طلَّقت نفسها لمفيب زوجها وعدم النفقة، وتزوجت، ثم حضر الزوج الأول]

وسئل الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان عن المرأة إذا قامت في مغيب زوجها بعدم النفقة فاثبتت ما يجب اثباته وضرب القاضي لها أجلاً ثم حلفت وطلقت نفسها وأباح لها القاضي النكاح فتزوجت ودخل بها زوجها ثم قدم الزوج الأول وأثبت أن نفقته كانت عليها.

فأجاب: يفسخ النكاح الثاني وترجع إلى الأول إن شاء الله.

[إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها الغائب بعدم الإنفاق وجاء من تحمل النفقة]

وسئل عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لها زوجها شيئاً ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق إذ لم يترك لها نفقة ثم إن رجلًا من أقارب الزوج أو من الأجانب قال لها أنا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه.

فأجاب: لا مقال لها إن قال الرجل أنا أنفق عليك لأن عدم التفقة الذي أوجب لها القيام قد وجدتها.

وأجاب أبو القاسم ابن الكاتب بأن لها أن تفارق، لأن الفراق قد وجب لها. وإلى نحو من مقالة الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمان أشار الشيخ أبو عبد الله بن المناصف فقال ما حاصله: قيام الزوجة في غيبة زوجها على وجهين، لترجم بما أنفقت عليه وفائدته قبول قولها من حين الرفم، الوجه الثاني لتطلق نفسها بعدم الإنفاق فإذا أثبتت الزوجية والمغيب ولم يترك لها شيئاً ولم يخلف ما يعدي فيه ولم يتطوع أحد بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق الخ، فظاهر أن التطوع بإجراء الانفاق يسقط مقالها كها قال ابن عبد الرحمان، وهو الذي

تقتضيه المدونة في النكاح الثاني في قوله إلا أن يتطوع السيد بالنفقة، وفي كتاب الجعل والإجارة في قوله ولو تطوع رجل بأداءها لم تفسخ، قال بعضهم لأن حجتها في الثمن فإذا تطوع به أحد سقطت حجتها. وانظر تمام الكلام على هذه المسألة في كتابنا المترجم بالمنهج الفائق، والمنهل الرائق، والممعنى الملائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق.

#### [الفرق بين امرأة المفقود وأمّ ولده]

وسئل ابن أبي زيد فقيل له: ما الفرق بين امرأة المفقود وأم ولده إذا لم يكن له مال. فقلت في المرأة انها تطلق عليه بعدم النفقة وقلت في أم الولد لا تعتق عليه بعدم النفقة.

فأجاب: لأن الحرة أقوى حالاً من أم الولد، ألا ترى أنه إن امتنع من الجماع قضي عليه للحرة ولم يقض لأم الولد.

#### [تفرض نفقة المحضون من ماله أو مال أبيه]

وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار رحمه الله عن صبي ماتت أمه وكفلته جدته للأم عشرة أشهر بعد وفاة والده وستة أشهر في حياته، وذهبت الجدة المذكورة لأن يفرض لها عليه، فأخبرها بعض الفقهاء أنه ليس لها فرض عليه ولا أجرة حضانة. فهل ما ذهبت إليه الجدة سائغ لها شرعاً أم لا؟

فأجاب: الصبي المحضون لا بد له من النفقة يفرضها القاضي للصبي من ماله إن كان له مال أو من مال أبيه إن لم يكن له مال، وما قاله بعض الفقهاء فجهل من قائله. وأما الحاضنة فاختلف الفقهاء هل لها أجرة على الحضانة أم لا؟ قاله محمد الحفار.

#### [لا يرجع الأب على ابنه بما أنفق في عرسه وإن كثر]

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن رجل أنفق نفقة كثيرة في عرس ابنه ثم طلبه بها. فأجاب: لا طلب الأب على ابنه بما كثر من النفقة في عرسه ودخل في باب الاقتصاد باب السرف، إنما يطلبه بالفدر المعتاد في ذلك مما هو داخل في باب الاقتصاد على مقتضى العادة الجارية لمثل الزوج مع مثل تلك الزوجة بعد أن يجلف الأب يميناً بالله أنه إنما أنفق تلك النفقة من ماله ليرجع بها على ابنه. وهذا إن كان للابن مال وقت الإنفاق وإلا فلا رجوع له بشيء.

#### [من أوصى ببنتيه لشقيقته فالتزمت بالانفاق عليهما نقلت إليها الحضانة]

وسئل عن رجل مات وترك بنين أوصى بها إلى الشقيقة تحت اشراف زوجها ولهما جدة للأم هما في حضانتها، والتزمت العمة الوصي نفقتهما وكسوتهما من مالها من غير رجوع عليهما على أن تكون لها الحضانة وأبت الجدة من ذلك فإن بقيتا عند الجدة ذهب مالهما في النفقة. فهل يحكم للعمة بالحضانة لهذه المصلحة أم لا؟.

قاجاب: أما العمة المتطوعة بما ذكرتم في المسألة، فالصواب امضاء ذلك عليها ونقل الحضانة إليها إن لم يعلم في ذلك ضرر على البتين ولا نقص مرفق في الكفالة والقيام بالمؤنة والحدمة، فظهور المصلحة العظمى لها بصون ما لهما. وإنما قلت إن هذا هو الصواب في المسألة الأمور، أحدها أن التقدمة في باب الحضانة إنما هي من باب الأولى لا من باب الأوجب، الأن لكل حنانا وعطفاً قاله اللخمي، فإذا عارضت تلك المصلحة الكبرى هذه الأولوية اضمحلت. وثانيها أن جانب العمة قد قوي في باب الحضانة على بياب الإيصاء الذي بيدها. وقد قال بعض فقهاء المذهب إن الأم إذا تزوجت تبقى لما الحضانة على ولدها إذا كانت وصياً، ذكره ابن الحاج وسبق إلى التنبيه عليه ابن يونس فظهر أن الإيصاء تقوية. وثالثها أن أشهب روى عن مالك فيمن ارصى بابنته إلى ولي فتركها مع عمتها حتى بلغت الجارية أو كادت ثم تزوجت المعمة فطلبتها أم أمها وأرادت أخذها وأحبت الجارية أن تكون مع عمتها وحرضي بذلك الولي أنه قال أرى أن تترك مع عمتها ولا تأخلها الجلة إن رضي بذلك الولي فها ذكر في ترجيه هذه المسألة أنه لما رضيت الصبية والولي

لكونها مع عمتها لم يضرها التزويج وكانت أولى من جدتها لأمها، والوالي في هذه النازلة هو العمة لأنها الوصي ولها المقال بسبب الإيصاء، فإن كان للبنتين من السن ما يفهمان به جهة الارفق والاصلح استشيرتا في ذلك على ظاهر هذه الرواية، وهو ظاهر قول ابن العطار إن الولد يخير. وفيه حديث حسن خرجه الترمذي أنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسلامُ خَيَّرَ غُلاماً بَيْنَ أَبُويْهِ. وإن لم يكن للبنين هذا القدر من الفهم لصغرهما فالقاضي ينظر لها في ذلك، ويثبت عنده في ذلك ما يثبت انتهى.

#### [لا رجوع للمرأة على الزوج بالنفقة إذا أسقطتها عنه لمدة معينة]

وسئل ابن أبي زيد عن الرجل يريد سفراً يقيم فيه سنتين، فأخبر زوجته وقال: ان رضيت بالمقام فلا نفقة في غيبتي هذه المرة وإلا طلقتك، فرضيت، فلها غاب قامت بالنفقة.

فأجاب: ما هذا عندي إلا يلزمها كيا لو كان حاضراً وأسقطت عنه نفقتها سنة أو ستتين لم يكن لها رجوع عندي، وإثما الذي يقام عليه لو ضمنت له نفقة ولده الصغير ستين وقد فارقها وتبرعت بذلك وهي عديمة أو كانت ملية وأعدمت فهذا يقال له: أنفق عليها ولك عليها الرجوع بما أنفقت عليها.

[للمرأة النفقة على الزوج في أيام الخصام إن دافعها بالباطل]

وسئل اللخمي رحمه الله عن امرأة دعت زوجها للدخول وأنكر النكاح فأثبتته عليه. هل لها عليه نفقة في أيام الخصام أم لا نفقة لها؟.

فأجاب: لا نفقة لها عليه إن كان ذلك من الزوج بتاويل وشبهة، وأما إن كان دافعها بباطل فواضح أنه كالغاصب فلها النفقة فيها.

[إذا امتنعت الأم من ارضاع ابنها وغذاه أبوه بلبن ماعزة فمات، فهل تعاقب الأم؟]

وسئل سيدي أبو الحسن الصغير عن امرأة تركت ولداً رضيعاً

ابن شهرين أو نحوهما عند أبيه. فبقي عنده أياماً يفليه بلبن المعزة، ثم خاف عليه فارسله إليها فامتنعت من أخذه فرده فبقي يعانيه بلبن المعزة نحو عشرة أيام فمات، هل على الزوجة فيه شيء أم لا؟.

فأجاب: إن كان لا يجد من يرضعه بأجرة أو بغير أجرة ولم يقبل لبن المعزة بحيث ينوب له عن لبن مرضعة وامتنعت أمه من إرضاعه، فقال صاحب المناهج تتخرج على مسألة حريم البير من المدونة إذا مُنع البطاشُ من الشراب حتى هلكوا فماتوا فديتهم على عواقل المانعين، قالوا يريد إذا اعتقدوا أن هم ذلك، وأما لو اعتقدوا أنه لا يجوز لهم ذلك وأنهم يموتون بالعطش قطعاً فالقصاص، فتأمله. فينظر في هذا إن كان لم يجد من يرضعه على الوجه المذكور ولم يقبل لبن المعزة بحيث يغذيه فتخرج عليها.

#### [إذا اختلف الرجل ومطلقته في دفع أجرة الرضاع فالقول قوله فيها بعد من الشهور]

وسئل ابن المكوي عن رجل طلق امرأته وله منها ولد يرضع فارضعته المرأة بعد طلاقه إياها شهوراً، ثم طلبته بأجرة الرضاع للشهور الماضية، وزعم أبو الصبى أنه دفع ذلك عند انقضاء كل شهر إليها.

فأجاب: أما ما تبا عد من الشهور فالقول قوله في دفع الأجرة، والقول قوله المرأة في الشهر الأخير، قال وسبيلهما سبيل الاجارات، وزعم أنها رواية لأبي قرة عن مالك. وفي وثائق ابن كوثر: وإن ادعت الحاضنة أماً كانت أو غيرها أنها أنفقت على الصبي من مالها لترجع بذلك على أبيه، وادعى الأب الانفاق فالقول قولها مع يمينها وإن طالت المدة ومضت أعوام كثيرة، ولها رد البمين وبهذا جرى العمل.

#### [فرض الرضاع]

وسئل القاضي أبوسالم اليزناسني عمن له بنت من مفارقة منه والبنت ترب (كذا) عام واحد، وقد كان تحاكم في أجر رضاعها وفرض عليه خسة دراهم في كل يوم، وبقي على ذلك مدة من ثمانية أشهر فأرادت المفارقة المذكورة الزيادة في الفرض وامتنع الأب منها وطلب منها أن تبقى على ما فرض لها إذ كان ذلك في زمن الغلاء وضيق المعيشة وهذا زمان بسط ورخاء، أو تسلمها له يشتري بها خادماً ترضعها أو يستأجر مرضعة غيرها، فهل يمكن من ذلك أم لا؟. وإن وجد من يرضعها له باطلاً هل تكون لها أجرة مثلها سواء كانت أقل من فرضها المذكور أو أكثر أو تكون ملتزمة بما فرض لها عليه ؟ بيّنوا لنا ذلك ولكم الأجر.

فأجاب: فرض الابنة يتغير بتغير السعر للزيادة والنقصان وأما ما ذكرتم من إسلام الولد لخادم أو مرضعة غير الأم، فإن لم يقبل الولد غير أمه وخيف. عليه جبرت الأم على رضاعه بأجر مثلها، وإن قبل الولد غير أمه فعلى ثلاثة أوجه، إما أن يكون الأب موسراً أومعسراً أومعه بعض المال بحيث لا يقدر على أجرة المثل، فإن كان موسراً فاضطربت أقاويل الشيوخ في معنى ما في المدونة التي عليها مدار الفتوى، فقال ابن الكاتب وغيره: الأم أحق بأجرة المثل مطلقاً، ولا كلام للأب إن وجد من يرضعه من دونها أو باطلاً، وإلى هذا ذهب ابن رشد ويه نأخذ في المسألة، ونترك ما سواه من التأويل والأقوال. وإن كان الأب معسراً فإن رضيت الأم بأن ترضعه باطلاً كانت أحق به، وإلا أسلمته لمن يرضعه باطلًا، ولا قول لها إن طلبت أن يكون رضاعه عندها، بخلاف الأب الموسر، قاله اللخمى. وإن كان الأب معه بعض المال بحيث لا يقدر على أجر المثل فإن وجد من يرضعه بما يقدر عليه لا بأنقص منه فللام الخيار بين أن ترضعه بما وجد أوتسلمه، وإن وجد من ترضعه بأنفص بما يقدر عليه، فإن كان على أن ترضعه الظئير عند الأم كان القول قول الأب. وإن كان على أن ترضعه الظئير عندها فالأم أحق، وهذا التفصيل في الواجد لبعض أجر المثل للخمى في قوة كلامه وفقهه ظاهر، وإن كان ظاهر المدونة أن الأم أحق بما وجد مطلقاً وبالله التوفيق.

#### [رفع النزاع، بين المتشاجرين في أجر الرضاع] تأليف أبي علي بن عطية الونشريسي

ولبسلدينسا الشيخ الفقيه المدرس القاضي العدل المحقق أبي علي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي مقالة حسنة في معنى ما تقدم من أجر الرضاع رأيت إثباتها ها هنا ونصها:

الحمد الله الذي نور بالعلم بصائر العلما، وجعل ما وهبهم من العلم كالرزق حظوظاً وقسما، والصلاة على نبينا محمد الذي بنوره انجلي العمي، وعلى آله وأصحابه الأشداء الرحما. أما بعد: فإنه لما نعق بهذه الفثة العلمية ناعق الفنا، وفقدنا في أمد قريب الأشياخ والقرنا، وتشبه بالشيوخ، من ليس له في العلم رسوخ، دعاني ذلك إلى أن أتكلم في مسألة وقع الكتب بها إلى البلدان، واستفتى فيها الأحداث والولدان، وسميتها برفع النزاع، بين المتشاجرين في أجر الرضاع، فقلت مستميناً بالله عزّ وجلّ ،متبرتاً من الحول والقوة والعمل، أم الصبي الرضيع لا يخلو إما ان تكون في العصمة أوخارجة عن العصمة . فإن كانت في العصمة فاختلف العلماء في وجوب الرضاع عليها على ثلاثة أقوال، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها ذلك في حال من الأحوال، وقال أبو ثور يجب عليها الإرضاع في كل حال، وذهب مالك إلى أن ذلك واجب على الدنية ولا يجب على الشريفة، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلَّا ثديها، قال بعض الشيوخ وسبب الخلاف هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع، أعني إيجابه، أو متضمنة أمره فقط؟ فمن قال لا يجب عليها الرضاع، إذ لا دليل هنا على الوجوب، ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وأنها من الأخبار التي مفهـومها مفهوم الأمر قال يجب عليها الرضاع، ومن فرق بين الدنية والشريفة واعتبر العرف والعادة. وقال بعضهم: مستند أهل المذهب في إيجاب الارضاع على الزوجة إنما هو عندهم عرف المسلمين المستمر على دوام الأعصار في جميع الأمصار، أن الأمهات إلا من مثلها لا يرضع يرضعن أولادهن من غير طلب أجر على ذلك.

قال في المدونة وتجبر ذات الزوج على إرضاع ولدها بالأجر إلا أن تكون ممن لا يرضع مثلها لشرفها فذلك على الـزوج وإن كان لها لبن. قال بعض الشيوخ لأن العرف في ذوات القدر والشرف أنهن لا يرضعن، والعرف كالشرط. وقال في المدونةولو مرضت التي يرضع مثلها أو انقطع درها فالرضاع على الزوج. واما إن كانت خارجة عن العصمة فإما أن تكون مطلقة أو متوفى عنها، فإن كانت مطلقة فإما أن يكون الطلاق باثناً أو رجعياً، فإن كان رجعياً فحكمها حكم الزوجة ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة أو كان الطلاق باثناً فلا يجب عليها الارضاع إلا أن لا يقبل الطفل غيرها فعليها إلإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع، قال بعض الشيوخ والإجماع منعقد على هذا لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ وهذا فيالمطلقات فإذا وجب على الأب دفع الأجر على الرضاع للأم واتفقا على شيء يرضيانه لم يفرض لها. وإن تنازعا في الاجارة فقال بعض الموثقين: كان بعض شيوخنا يفتى في ذلك إذا كان الأب موسراً أن يُفرض لها في الشهر ديناران، فإن كان متوسط الحال فرض لها دينار ونصف، وإن كان قليل ذات اليد فرض دينار واحد، وإن قال الأب عندي من يرضعه بأقل مما طلبت فهذا وقع (1) في أصل المدونة إذا وجد الأب وهو موسر من يرضعه بخمسين وأبت الأم إلَّا بمائة، الأم أحق أن ترضعه بما يرضعه به غيرها إلى آخر المسألة. فحمله ابن الكاتب وغيره على أجر رضاع مثلها لا على ما طلبت، ولا على ما وجدالزوج. ويشهد له قوله بعد وليس للأب أن يفرق بينه وبينها إذا أرادت أن ترضعه بما ترضعه به الأجنبية. فقوله آخر المسألة فإنها أحق به بأجر رضاع مثلها وقوله أيضاً آخر الكتاب إذا وجد من يرضعه باطلًا وهو موسر لم يكن له أجرة وعليها رضاعه بما ترضعه به غيرها ويجبر الأب علىذلك, ومثله في كتاب محمد. وسواء وجد الأب من يرضعه غيرها أم لم يجد، لأن المرضعة تناوله عند الرضاعة وغيرها وهو تفريق بينه وبينها. وقال غيره: إنما تكون أحق به بأجرة المثل إذا لم يقبل غيرها. وأما إن وجد من يرضعه عندها باطلاً أو بدون أجر المثل فلا حجة لها، إلا

أي نسخة; فهو واقع.

أن أخذته بمثل ذلك. ومثله في كتاب ابن سحنون لأبيه. ويشهد له أيضاً ما في الكتاب من قوله إذا علق بالأم ولا صبر له عنها أو كان لا يقبل غيرها أو خيف عليه فأمه أحق بأجر مثله، وفي كتاب ابن حبيب عن مالك، وهي رواية ابن وهب عنه، أن الأب أحق به إذا وجد من يرضعه باطلًا أو بدون أجر المثل. ووقع هذا القول في الكتاب آخر الباب في رواية شيخنا رحمه الله، ونصه: وقد قيل ان كان الأب موسراً أووجد من يرضعه باطلًا قيل للأم رُدِّيهِ إلى أبيه، وقد ذكر ابن االمواز القولين عن مالك. واختصار البرادعي على خلاف ما تكلم عليه الشيوخ فقال: إن الأب إذا وجد من يرضعه بدون ما طلبت الأم فذلك للأب إلا أن ترضى الأم بما وجد فهي أحق، وحمل قوله في أصل المدونة فتجرى بذلك الاشارة عنده إلى ماوجد به الأب ، والذي اختاره بعضهم أن تكون الأم الأحق بأجرة المثل، قال لأن الأم لها حق في الحضانة، والظئير وإن كانت عندها فهي التي تباشر بالرضاع والمبيت، وذلك تفرقة بينه وبينها. قال وإلى هذا رجع أبو القاسم ابن الكاتب وهو اختيار ابن المواز واختيار بعضهم فيها بين الأجرتين، فإن كان يسيراً عمل على قول الأم، وإن تباينا أوجد الأب من يرضعه باطلاً عند الأم فالقول قول الأب. ونسب بعضهم أن القول قول الأم للمدونة، والقول الآخر لغير المدونية، والقولان عن مالك كيا حكيناه على الاطلاق. واختلف الشيوخ في محملها، فقال بعضهم إذا وجد من يرضعه عند الأم فذلك محمل القولين. وأما إن أراد تفريفه من الأم فإن الأب لا يجاب إلى ذلك من غير خلاف، وجعل بعضهم محمل الخلاف إذا طلب الأب ارضاعه عند غير الأم، وأما لو قال الأب إن الظئير ترضعه عند أمه لكان القول قوله من غير خلاف والله أعلم بالصواب.

ورجح بعضهم أنَّ الأم ترضعه بوجهين:

أحدهما أن لها حقاً في الحضانة، وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للحاضن أو للمحضون أو لهما أو هي حق لله عزّ وجلّ ؟ على أربعة أقوال. الوجه الثاني أن الأم أرفق به وأن لبنها أنفع له على ما روى أنه ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. وأما إن كانت متوفى عنها فقال في المدونة: وإن مات والد الصبي فلها أن لا ترضع وتستأجر من يرضعه

من ماله، إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرها من ماله، وإن لم يكن للصبى مال لزمها رضاعه. قال بعضهم: يريد وإن كان يقبل غيرها قال في المدونة بخلاف النفقة التي لا يقضى بها عليها ولكن يستجب لها أن تنفق عليه إن لم يكن له مال. قال عبد الوهاب إن لم يكن للصبي مال لم يلزمها رضاعه وهو من فقراء المسلمين إلا أنالا يقبل غيرها فتجبر حينثل على رضاعه كان له مال أو لم يكن. لأن في ترك رضاعه حينئذ إتلافه، وقد قال تعالى: ﴿لا تُضَارُّ واللَّهُ بِوَلَدِهَا﴾ والذي قاله عبد الوهاب هو قول ابن الجلاب. قال بعضهم: وكذلك نقول إن قبل غيرها وليس له مال إنه يلزمها رضاعه، لأن جَعْلَهُ من فقراء المسلمين إضرار به، وقد لا يتكلف أحد فيكون في ذلك هلاكه. وقد قال مالك في غير المدونة وإذا لم يكن لليتيم مال وليس للأم لبن أو لها لبن لا يكفيه فعليها رضاعه بخلاف النفقة. قال ابن الكاتب واستدل سحنون على أن على الأم إرضاعه إذا لم يكن له مال ولا أب بقوله صلى الله عليه وسلم للتي اعترفت بالزن: إذْهَبِي فَأَرْضِعِيه. قال وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد لرضاع ولدها وأمره لها على الوجوب عليها، إذ لا يؤخر حد وجب لأمر يتطوع په. قال بعضهم ورأيت في كلام بعض الشيوخ عن ابن المواز أنه يقول: نفقة الولد على الأبوين على قدر الميراث.قال هذا الشيخ لعل ابن المواز أراد أنها على الأم عند عدم الأب. قال الناقل عنه إن صح نسبة هذا لابن المواز فتأويل هذا الشيخ بعيد منه، لأنه إذا كان الأب عديماً أو معدوماً كيف يمكن أن يؤدي من النفقة شيئاً فضلًا عن الثلثين اللذين هما نصيبه من الميراث، وقد انتهى الغرض والله الموفق للصواب.

تتميم ولا أجر للحاضنة على الحضانة إلا إن كانت تخدم المحضون فلها أجر خدمتها، قاله الجزيري. قال المتيطي يحيل على كلام تقدم له: وقولنا وخدمته وأجر مسكنه هو الصواب، لأن الأب يلزمه إخدامه إذا اتسم حاله لذلك، وكذلك يلزمه الكراء عن مسكنه. هذا هو القول المشهور المعمول به المذورة وغيرها ، ثم ساق الحلاف في الحنمة والسكني.

وسئل ابن عتاب عن المطلقة المرضع والحامل هل لها خدمة على الزوج

إذا كانت عنده مخدومة قبل الطلاق؟ فقال لا خدمة لها. لأنَّ المرضع إنما لها أجر الرضاع فهي مؤجرة نفسها، وكذلك الحامل لا خدمة لها وعليها خدمة نفسها. قال ويحتمل أن تزاد المرضعة في الأجرة لاشتغالها بالولد وما تتكلف من مؤنته. قال ابن سهل وسألت ابن مالك عن ذلك فقال: الذي لم نزل نفتى به أن تُزاد الحاضنة في الأجر إذا كان المولود له موسراً، وإن كانت المطلقة حاملًا مرضعاً فلما لك في سماع أشهب لها نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعاً. ودليل المدونة أنها ليس لها إلا نفقة الحمل وحدها وهو الأظهر في النظر، ويزاد على أجرة المرضع من المؤنة ما يحتاج إليه الصبي. قال في كتاب الجُعل والإجارة: ويحملون فيما يحتاج الصبي من المؤنة في غسل خرقه وحميه ودهنه ودق ريحانه وتطيبه على ما تعارفه الناس. وقد ذكر ابن سهل عن فرض لرضيع قميصين ومحشواً وبتيقتين (كذا) وفسقيتين من كتان ولفافتين (كذا) كتان ولفافتين (كذا) صوف وشويذكة (كذا) صوف في مهد وقطعة نطع للشويذكة وخمدة مملوة صوفأ ونصف ملحفة ولحيف كتان محشوأ قطناً. ولنفقته في الشهر ربع دقيق وثمني زيت طيب للأكل وثمناً واحداً للوقيد، وربعاً ونصفاً من فحم وأجرة الرضاع. قال ولا كراء مسكن له. واحتجاج والد الصبى الرضيع النازل به هذا أنه كان فرض عليه أقل مما فرض عليه الآن وكان السعر غالياً، وفرض عليه الآن كثير والسعر رخيص، حجة صحيحة ودليل واضح، لكن لا يوافق المدلول، فإن الذي فرض عليه أولاً في غلاء السعر يزعمه إنما كان ذلك والولد صغير، والآن كبر الولد، وليس رضاع الصغير كرضاع الكبير. قال الميتطى في كتاب الجعل والاجارة: وليس رضاع ابن شهر كرضاع ابن عام، فزيد عليه لكبر الصبي وقوة رضاعه.

تتميم: وأما إن كان الأب عدياً فقال في الكتاب ولو كان الأب عدياً لا يجد شيئاً ووجد من قرابته من يرضعه باطلاً فله ذلك إلا أن ترضعه الأم باطلاً، وكذلك إن كان الأب ليس بالواجد وإنما يقوى عمل دون الاجر وأصاب من يرضع له بدون ذلك فللاًم أن ترضعه بما وجد أو تسلمه. قال أبو الحسن اللخمي: فإن كان الأب فقراً لا يقدر على شيء فوجد من يرضعه باطلاً على أن الولد عند الغير كان ذلك للأم، وهو في هذا بخلاف الموسر، لأن رضاعه مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه ورضاع غيرها تختلف عنها، وكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه. ومثله إذا ووجد من يرضعه بخسسه، وهي التي يقدر عليها، قيل لها أنت بالخيار، فإن شئت أرضعته بذلك أو سلمته، لأنك مجبورة على رضاعه بخمسة لما لم يكن يقدر على سواها. وقال ابن بشير: فإن لم يكن له، يعني للأب ولا للصبي مال، فإن لم يقبل غير أمه جبرت على رضاعه، فإن قبل غيرها ولم يكن للأم لبن فهل يحبران غير أمه جبرت على رضاعه، فإن قبل غيرها ولم يكن للأم لبن فهل يحبران وليس عليها نفقة، والثاني يلزم ذلك لأن عليها أن ترضع بلبنها لأنه من باب النفقة وليس عليها نفقة، والثاني يلزم ذلك لأن عليها لن توضع بلبنها لأنه من باب الرضاع؟ المشهور أنها تجبر، وعند ابن الجلاب أنها لا تجبر على مع حياة الأب. قال ابن محرز: قال في الكتاب فإن مات الأب ولا مال للصبي لم يكن للأم أن تطرحه وكان عليها أن ترضعه، والنفقة مخالفة لمطا.

قلت: فإن لم يكن لها لبن وهي موسوة تقدر على أن تستأجر لم فقد اختلف في ذلك، فلهب اسماعيل القاضي إلى أن ذلك لا يلزمها كالنفقة، وذهب غيره إلى أن ذلك يلزمها في مالها كما يلزمها في مالها كما يلزمها عند في مال ابنها. قال أبو القاسم بن الكاتب: إنما يلزم الأم أن ترضع ولدها عند علم الأب أو موته، لأن الرضاع قائم في بدنها، وهو درمن درها، فإن انقطع درها لمرض أو غيره لم يكن عليها سبيل إلا أن تكون قادرة على أن تسترضع له من غير الباب الذي وجب على الأب، ولكن من باب تجب على كل أحد من اعانة من يخاف عليه الموت إذ لا يمكنه معونته، مثل من رأى رجلاً جائما أو مطشاناً وهو يخاف عليه ان لم يطعمه أو يسقه أن يموت، فعليه أن يطعمه أو يسقه إن إعانته واجبة، وقد كان

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحجرية: «الذي في نسختين أنه لا بياض، بل هو متصل، والله أعلم».

النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم شَرَطَ عَلَى الأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْمَقَبَةِ الْمُوَاسَاةَ لِمَنْ يَقْدِمُ عَلَيْهِم مِنَ الْمُهاجِرِين . وبالله النوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه، والصلاة التامة على سيدنا ومولانا محمد وعلى إله وصحبه وسلم تسليًا.

#### رفع الحرج والجناح، عمّن أرادت من المراضع النكاح لأبي علي الونشريسي

وللشيخ أبي علي المذكور مقالة أيضاً مفيدة حسنة نصها:

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطبين الطاهرين، والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن مسألة وقعت بين رجل ومفارقة له فارقها على أن تحملت ينفقة ابنها منه الرضيع وكسوته وسائر مؤنه إلى سقوط ذلك عنه شرعاً، على أن لا ينتزعه منها سواء تزوجت أو تأيمت أو سافرت أو أقسامت سافـر هو أو أقام، فبقي الولد عند أمه في حضانتها ثلاثة وعشرين شهراً من حين وضعه. وفطمته أمه واستغنى بالطعام، فتزوجت وقد بقي أقل من شهر لتمام الحولين من حين الوضع، فقام مفارقها عليها يطلب فسخ النكاح وتمام رضاع ولده لبقية الحولين، فوقع الحكم بامضاء النكاح وصحة الفطام بعد موافقة(1) بهم فيهما وبقي شيء في نفوس الناشئين من الطلبة، اللين لم يبلغوا في العلم تلك المرتبة، فحملني ذلك مع سؤالهم على املاء يزيح عنهم الإشكال، ويزيل كل وهم واحتمال، وسميته: رفع الحرج والجناح، عمن أرادت من المراضع النكاح، فقلت مستعيناً بالله وهو المستعان، وعليه في كل الأمور التكلان: هذه النازلة لها تعلق بكتاب الله عز وجل، وتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجبت البداية بهما ثم نتبع ذلك بكلام الأيمة الأعلام، ومشاهير علماء الإسلام. وحصرنا الكلام فيها في عشر مسائل، منها مقاصد ومنها وسائل، وبالاطلاع على مجموعها يتحصل مقصد السائل.

المسألة الأولى: في تعلقها بكتاب الله عزَّ وجلَّ وذلك قوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحجرية: «بياض اتفقت عليه النسخ التي بأبلينا».

﴿وَالْوَالِذَاتُ يُسْرِضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلْيْن﴾ الخوقول تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَلِهُ اللّهِ وقول تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَلِهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ المولود الذي يرضع حولين كاملين هو المولود لستة أشهر، وإن ولد لسبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراً، قال القاضي أبو بكر وإن ولد لتسعة أشهر فرضاعه وإحد وعشرون شهراً. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ومن هاتين الآيتين أخذ علي رضي الله عنه أن أقل الحمل ستة أشهر، لأنك إذا نقصت ستة أشهر من ثلاثين شهراً بقيت أربعة على، وهو تفسير ابن عباس، فقد زال عن المسألة الإشكال والالتباس، لأن غلب حمل النساء إنما هو تسعة أشهر، فكلام العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر إنما هو لدو حد أو إلحاق نسب أو لفسرورة تلجيء إلى ذلك.

وإن بنينا على تفسير غيرهما، وهي المسألة الثانية، نظرنا في تمام رضاح الحولين هل يجب أو يُجوز الاقتصار على ما دونه، ويقوله قال القاضي منذر بن سعيد في تفسيره: إنما ذكر الله تعالى كمال الحولين في الرضاع من أجل إيجاب الحيار في الفصال، فكأنه قال تعالى والوائدات يرضعن بالحيار، إن شئن أن يكملن لأولادهن رضاع حولين، وإن شئن لم يكملن ذلك على الضرر منهن، فهذا معنى الكلام. فيرضاع الحولين لا يجب فرضاً مقدراً إلا لمن أراد أن يتم الرضاعة باتفاق من الزوجين. فها غيران في اتمام الرضاع، ولكل واحد من الوائدين أن يفصل الرضاع قبل تمام الحولين ما لم يكن مضاراً، فإذا كان مضاراً لم يكن له ذلك.

قلت: وكلام منذر هذا كافي في سقوط كلام المفارق لأنا نشده بكلام غيره فنقول: قال بعض المفسرين، قال قتادة كان الرضاع واجباً في الحولين وكان يحرم الفطام قبل ذلك، ثم خفّف الله ذلك، وأباح الرضاع أقل من الحولين في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا ﴾ الآية. وقال القاضي أبو بكر بن العربي لو كان هذا حداً موقتاً لا تجوز الزيادة عليه ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشرع. قال

والصحيح أنه لا حد لأقله، وأنَّ أكثره محدود بالحولين مع التراضي. وقال أبو الحجاج يوسف بن عبدالعزيز اللخمي في كتابه المسمى بأخذ المدلائل في عيون المسائل في مسألة بيع لبن الأدميات: جوز الشرع الفطام قبل الحولين عند الحاجة إلى ذلك.

وأما تعلقها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، وهي المسألة الثالثة، فلدلك قوله صلى الله عليه وسلَّم: لَقَـدُ هَمَمْتُ أَنَّ أَنَّهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى تَلَكَّرْتُ أَنَّ الرُّوم وَفَارِسَ يَصْتَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلاَنَهُم. وهو حديث صحيح اخرجه مالك في موطئه عن عائشة عن جدامة بنت وهب الاسدية انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: لَقَدْ هَمَّتُ الحديث.

ويتعلق بهذا الحديث الكلام على جُدَامة، وهي المسألة المرابعة. قال الإمام المازري في المعظم: قال بعضه هي جُدَامة، بضم الجيم والدال المهملة، هكذا قاله مالك. وقال سعيد بن أبي أيوب ويحيى ابن أيوب بالذال المعجمة، والصواب ما قاله مالك. والجدادة في اللغة ما لم يندق من السنيل، كذلك قال أبو حاتم. وقال غيره: إذا تحاتُ البُّرُ فها بقي في الغربال من قصبه هو الجدامة. وقال القاضي أبو الوليد الباجي هكذا وقع عندي في رواية يجيى بن يحيى بالدال غير معجمة، وقال في أبو ذر عند سماعي عنه موطأ أبي مصعب: فيه رواية بالذال المعجمة، وقكن روايتي بالدال غير معجمة، وذكره القاضي أبو الفضل عبالذال المهجمة، ولكن روايتي بالدال غير معجمة، وذكره القاضي أبو الفضل عبالذال المهرمة، ولكن روايتي بالدال غير معجمة، وذكره القاضي أبو الفضل

وأما ضبط النيلة، وهي المسألة الخامسة، فقال ابنأيي زمنين الفيلة بكسر الفين لا يجوز الفتح إلا بطرح الهاء، كذلك ضبطه بعض شيوخنا الفقهاء البصراء بكلام العرب في حين قراءتي عليه. وأصل الفيلة هاهنا الفرم، تقول خفت غائلة فلان أي ضره، وزاد في كتاب الديات: والفيلة أن يغتال الإنسان ويخدع بالشيء يستخفي فيه، فإذا صار إليه قتل. وقال القاضي عباض في الإكمال: لو كان هذا صحيحاً لكانت من ذوات الواو لقوله تعالى ﴿لا فِيهَا يَقُولُ وَلا مُشْمَا يُتُولُونَ ﴾ أي لا تغتال عقولهم فيكون الاسم الغول. وقد أكثر الناس في اشتقاقها ولا غرض لنا في استيفاء كلامهم.

وأما حقيقتها، وهي المسألة السادسة، فقد قال في الموطأ والمدونة وغيرهما هي وَطُّءُ المرضع، ولفظه في الموطأ: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. ولفظه في المدونة: قال ابن القاسم قال مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة؟ قال ذلك أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ليست بحامل، لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يتغالى الصبى بلبن قد حملت أمه عليه، فيكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته. قال مالك: ليس هذا هو، إنما تفسير حديث النبى صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوضِعَهُ وزُوْجُهَا يَطَوُّهَا لا حَمْلَ بِهِما. قال القاضي أبو الوليد الباجي: قوله الغيلة أن يمس الرجل المرأة وهي ترضع، قال ابن حبيب عزل عنها أو لم يعزل. قال الشيخ أبو عمران إنما حقيقة الغيلة الوطء مع الانزال، إلا أن يريد ابن حبيب إذا لم ينزل وأنزلت المرأة أن ماءهما يغير اللبن. وقوله يغير اللبن أي يكثره، وإذا كان له تأثير بالتكثير جاز أن يكون له تأثير بالتغيير. وقوله صلى الله عليه وسلم لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنَّهَى عَن الْغِيلَةِ يدل على أنه كان يقضى ويأمر وينهى بما يؤديه إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه فيه شيء. قال القاضي عياض في الاكمال: وهي مسألة مختلف فيها عند أهل الأصول. قال القاضى أبو الوليد الباجي وكذلك همّ أن ينهي عن الغيلة لما خاف من إفساد أجسام أمته وضعف قوتهم من أجلها حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلك فلا يضرهم، يحتمل أن يريد صلى الله عليه وسلَّم انه لا يضر ضرراً عاماً وإنما يضر في النادر، فلذلك لم ينه عنه ولم يحرمه رفقاً بالناس، لما في ذلك من المشقة على من له زوجة واحدة، فيمتنع من وطثها مدة الرضاع فتلحقه المشقة، وهي مشقة عامة، فكان مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا اليسير من الأطفال. قال ابن حبيب(1) العرب تتقى وطء المرضع أن يعود من ذلك ضرر على الولد وضرر في جسم أو علة على تقدير أن يكون ذلك ضرراً يسقط مقال المفارق أيضاً، فهذا على أن مسألة المفارق والولد مفطوم فلا مدخل له في شيء من هذا. وقال أبو عمر بن عبد البر روى

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحجرية: في نسخة وابن وهب.

بعض الرواة عن مالك هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلَّم، منهم أبو عامر، وكذلك رواه القعنبي في غير الموطأ، وهو عنده في الموطأ كما هو عند سائر الرواة عن عائشة عن جدامة. وفي رواية عائشة عن جدامة دليل على حرصها على العلم وبحثها عنه، وإن القوم والله أعلم لم يكونوا يرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما نسوا فيه المحدث لهم أو لوجوه غير ذلك.

وأما الغيلة فكيا فسرها مالك، وعلى تفسير مالك أكثر الناس من أهل اللغة وغيرهم. وقال الأخفش: الغيلة والغيل سواء، وهي أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل من ذلك الوطء، لأنها إذا حملت فسد اللبن على الطفل المرضع ويفسد به جسمه وتضعف به قوته حتى ربما كان ذلك في عقله. قال وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم إنه ليدرك الفارس عن فَرَسِه أي يسقط عن السرج. قال الشاعر:

فوارسُ لم يخالوا في رضاع ( ) عن أكفُهم السيوفُ<sup>(۱)</sup>

قال أبو عمر: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ( وَعَنِّى ذَكَوْتُ أَنَّ فارسَ والرُّومَ يَفْعَلُون ذَلِكَ فلا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ، يرد ما قاله الأخضر وحكاه عن العرب، وذلك من أكاذيب العرب وظنونهم. ولو كان ذلك حقاً لنهى عنه النبي صلَّى الله عليه وسلّم على جهة الارشاد والأدب، فإنه كان صلَّى الله عليه وسلَّم حريصاً على نفع المؤمنين وروَّ وفاً بهم، وما ترك شيئاً ينفعهم إلاً دلهم عليه وأمرهم به صلَّى الله عليه وسلَّم.

قلت: في رد أبي عمر على الأخفش نظر، لأنه قال في جملة ما رد به كلام الأخفش إن هذا من أكاذيب العرب لم يقتصر على قول العرب بل عضد ذلك بحديث النبي صلَّ الله عليه وسلَّم، وأيضاً فإن الأخفش تكلم على إرضاع الحامل ومالك تكلم على وطء المرضع الحامل، وشتان ما بين المسألتين

<sup>(1)</sup> الشطر الثاني ناقص هكذا في النسخ، ولعله سقطت منه كلمة: وفتسقط. .a.

وقد نبهناك على أن مسألة الفارق لا يتنا ولَمَا تقسيم أهل العلم للغيلة، لكون الولد مفطوماً مستغنياً بالطعام.

وأما الراجع من التفسرين في اللغة، وهي المسألة السابعة، فقال أبو الحسن اللخمي في الغيلة ما هي؟ فقال مالك وطء المرضع، وقيل أن ترضع وهي حامل، والأول أحسن لأن رضاع الحامل سلموا أنه مضر وهو عالميتى منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بضارة، فكان حمله على الوجه الأخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضور وربما أدى إلى موته. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: واختلف في استرضاع الحامل فوقع في موضع جوازه، وقال في كتاب الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة، وهو أحسن، لأن إرضاع الحامل مضر وهو مما يتقى منه، والنبي صلى الله فقال إنها لا ترضع لأنها ليست بزوجة، فلما كان لها أن لا ترضع كان على الأب أن يستأجر له، فإن رضيت برضاعه كانت لها الأجرة. وهذا إذا كان رضاعها وهي حامل لا يضر بالولد، فهذا مناقض لما تقدم له من أنه ضالة بالولد وربما أدى إلى موته، فهجزم بالضرر فيا تقدم وتردد فيه في هذا الموضع.

وأما إذا اشترط المطلق على زوجته مؤنة رضاع ولده حولين أو فوق ذلك وهي المسألة الثامنة، فقال في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك: وسئل عمن صالح امرأته على أن عليها كفل ولد منها ثلاث سنين لا تتزوج، فقال أليس قد كانت ترى أن هذا الشرط لا بجوز، وأنه ليس من شرط الناس، وثلاث سنين مثل عشرة. أرأيت إن قال لها لا تتزوج خمس سنين. يشترط تحريم ما أحل الله، قبل له أرأيت إن شرط عليها ألا تتزوج حتى تفطم ولدها؟ قال يشترط عليها تحريم ما أحل الله. قبل له أفترى لها أن تنكح؟ قال لا أدري. قال الله عز وجل ﴿ لا تُحرِّم ما أحل الله لكمُ الله لا يرى ولا تمتَدُوا﴾ (أ) على تحريم ما أحل الله. قال ابن نافع وكان مالك لا يرى

 <sup>(1)</sup> في هامش الطبوعة الحجرية: في بعض النسخ هنا بياض بين قوله دولا تعتدوا، وبين قوله:
 دعل تحريم الخ،

بأساً أن تتكح وإن اشترط كفله عليها، وأما أنا فلا أرى أن تتكح في الحولين إذا استرط ذلك عليها. قال ابن رشد في كتاب ابن المواز إن ذلك يلزمها ولا تتكح حتى تفطم ولدها مثل قول ابن نافم، ويأي على ما في المدونة أن المرأة إذا آجرت نفسها ظئراً فليس لها أن تتزوج، أنه ليس للمصالحة على رضاع ولدها أن تتزوج في الحولين وإن لم يشترط ذلك عليها، وما في رسم المهون من سماع عيسى من هذا الكتاب أنه ينظر في ذلك فإن كان يضر بالصبي (1) لم يحل بينها وبين الصبي التزويج قول رابع في المسألة، وإنما وقع الاختلاف في هذا لما يتقى من ضرر ذلك وما كانت العرب تغتفره من ذلك حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي عن ذلك. وأما المتراطه عليها ترك النكاح بعد الحولين مدة قريبة أو بعيدة فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها، كيا لا يلزم الزوج اشتراط ذلك عليه.

وقد أعلمتك في مواضع من هذا الاملاء، أنَّ مسألة إقامة ابن رشد فيها نظر، وهي المسألة التاسعة، لأنه قد نص في كتاب الرضاع على مذهبه من أن الفيلة وطء المرضع، فلا حبرة بالاقامة مع وجود النص. هذا على تسليم المفارضة؛ وإلا فقد قال الشيخ أبو محمد صالح: إن أراد هنا أنه منعه لحوف الحمل فلا معارضة، وإن أراد لما يضر بالصبي فهي معارضة فاسنة بإخبار الشرع صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضره. وقد يقال إن الفرق على تسليم الممارضة أن اللبن هنا مشترى بثمن المشتري ينبغي أن يكون صالماً من جميع الميوب اليسيرة والكبيرة. وما قاله في سماع عيسى من أنه ينظر في ذلك إن كان يضر بالولد منعت من التزويج وإلا فلا، كلام فيه إشكال، لأن سيد المرسلين، وخاتم النبين، عليه صلاة رب العالمين، قد نظر في ذلك وأخبر أنه لا يضر، فأى نظر يبقى لأحد من الحائق مع نظره صلى الله عليه وسلم؟.

وأبعد من هذا ما وقع في الطرر عن بعض المفتين، وهي المسألة العاشرة، في كتاب الاستغناء إذا التزمت الأم حضانة ابنها فتزوجت في ذلك فسخ نكاحها حتى يتم أمد الحضانة. وقد قلمنا عن ابن رشد ما يطل هذا

يظهر أن هنا بتراً يتضح من تكرار سماع عيسى بعد أربعة عشر سطراً تحت هذا، فتأمله.

من قوله: إذا اشترط عليها من فوق العامين من مدة قريبة أو بعيدة فلا خلاف أنه لا يلزمها ذلك. وهل يتوهم أحد أن الأم لا تتزوج إلَّا بعـد عشرين سنة أو ما قاربها؟ لأن الحضانة كها علمت إلى بلوغ الذكر وتزويج الأنثى. ولما استشعر ابن عبد الغفور بعد هذا القول لم يكتف بما نقله عن الأبهري أن لها أن تتزوج ولا يفسخ النكاح، بل رأى أن يلتمس له غرجاً فقال: أراه قبل البناء. وقد حكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما الاجماع على أن عدة المرضع ثلاثة قُروءٍ، وإلانسنة بيضاء بعد الفطام، فإذا تمت ثلاثة أقراء وهي في حال الرضاع فقد حلت للأزواج بالاجماع، وإذا حلت للأزواج جاز العقد عليها، وإذا جاز العقد عليها حلُّ وَطْؤُها، إذْ لا يجوز النكاح إلا حيث يجوز الوطء، قاله في المدونة. فتبين بهذا أن الرضاع ليس من موانع النكاح، ولذلك لم يعده أحد من أهل المذهب على كثرتهم من الموانع، وقد قال في المدونة وإذا تزوجت المرضع المطلقة فحملت ثم أرضعت صبياً فإنه ابن الزوج الأول والثاني إن كان لبن الأول لم ينقطع، هذا كله لو افتقرنا إلى الاستدلال الذي أغنى الله عنه بقول رسوله الكريم، عليه الصلاة والتسليم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ الحديث، وفسره إمام دار الهجرة والأيمة الاعلام بما قدمناه مما يحتاج إلى مزيد كلام. على أن مسألة المفارق لا يدخلها الخلاف لوقوع الفطام واستغناء الولد عن الرضاع بالطعام. والله هو المسؤول أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين يوتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# [من خالع امرأته على أن تنفق على ابنه إلى البلوغ، ثم راجعها]

وسئل شيخنا أبو الفضل سيدي قاسم العقباني رحمه الله عن مسألة وهي أن ابن رشد سئل عمن خالع امرأته على أن تحملت بنفقة ابنه منها إلى الحلم، ثم راجعها بنكاح جديد هل تبقى عليها نفقة ابنها أم لا؟ وكيف لو طلقها ثانية؟ هل تعود عليها نفقتُه أم أو لا؟. فأجاب: إذا راجعها سقط عنها ما تحملت به ولا يعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تجدّد له التحمل انتهى.

قال بعض الشيوخ هذه كمسألة المدونة إذا ملكها فلم تقض حتى طلقها ثلاثاً وواحدة ثم نكحها بعد زوج أو بعد عدتها من الطلقة فلا قضاء لها، لأن هذا ملك مستأنف، ثم قال هذا الشيخ: قلت والعلة الحقيقية أنها لما رضيت به ثانية فكأن الأول لم يكن بوجه، فكذا هذه المسألة انتهى.

أشكل علي يا سيدي جواب ابن رشد سقوط النفقة عنها ومعاوضتها كانت صحيحة وترتبت النفقة في ذمتها، ولا يسقط ما في اللمة إلا بالإبراء والاسقاط، وقد قالوا إذا ماتت المرأة المتحملة بنفقة الولد في الحلع أخذ من تركتها، وكذلك أشكل علي التنظير المذكور، فالمراد من سيدي بيان ما يختار في المسألة وبيان وجه فقه ابن رشد ووجه التنظير المذكور بأتم بيان.

فأجاب: الحمد الله اعلم، حفظك الله ،أن كثيراً من مسائل النفقة يجري الحكم فيها على مقصود أهل العرف، وإن كانت الألفاظ تدل على خلاف ذلك، ومسألة النفقة التي أشرت إليها وأجاب ابن رشد عنها فيها من هذا المعنى. وذلك أن ذلك القوام على المرأة وولدها حال كونها تحت الزوج هو الزوج، لكن يسهل ذلك عليه وهم في موضع واحد، فإن وقع افتراق عسر على الزوج القيام بحثر ن متعددة، قد علم هذا بشهادة العادة، فلهذا ترى الرجل يرغب في صرف نفقة الولد إلى غيره. وهذا المعنى يزول عند المراجعة بانضمام الزوجة وولدها إلى الزوج، ولا ترى في العادة الزوجة تكون مع زوجها وهي تنفق له على ولده، فلهذا نعلم أن مراجعته إياها أنه أسقط النفقة عنها، ولا شك أنهالا تعود بعد الاسقاط. ويمثل هذا العرف قضى الامام فيمن التزمت في الحلع إجراء النفقة على الولد إلى بلوغ الحلم، فعات الولد صغيراً، قال ليس للاب طلب ما بقي من المدة إلى الحلم، علله بأنه أدرك الناس أنهم لا للاب طلب ما بقي من المدة إلى الحلم، علله بأنه أدرك الناس أنهم لا يطبون فإن التمليك إذا كان توكيلاً فالشأن في الوكيل أن لا ينمزل حتى يقضي يطلبون ذلك، فترك صريح الالتزام للمرف والتنظير من الشيخ راجع إلى العرف . والتنظير من الشيخ راجع إلى العرف . أفيان التمليك إذا كان توكيلاً فالشأن في الوكيل أن لا ينمزل حتى يقضي

ما وكل عليه أويصرِّح بترك ذلك لكن العرف عند بعض أهل العلم يقتضي الجواب في المجلس. ومن لم يجب عُدٌ تاركاً، ولبعضهم حتى يـوقف المحاكم المملكة على الأخذ أو الرد لما عرض في المسألة أن العصمة لا تصح وفيها خيار لغير الزوج. هذا ما تمكن وقد أعجلني عزم حامله على السفر والله الموفق بفضله.

### [الانفاق على اليتيم الذي له مال]

وسئل الفقيه العزي شارح تلخيص ابن البنّا عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب بأن قال: أما المنفق على يتيم له مال فإن كان ماله عيناً وهو تحت يده أو يد من يمكنه التوصل إليه بلا مشقة فلا قيام له، وإن كان ماله عروضاً أو عقاراً أو حيواناً أو رقيقاً أو عيناً لكن يتعلر الوصول إليه أو يتوصل إليه بكلفة أو مشقة، فله القيام عليه على المختار عندي ما قيل في المسألة، والمختار عندي أن لا يمين عليه. فإن كان قد أشهد في هذا الوجه اعني إذا كان المال غير عين أو عيناً لكن يتعلر، غير أنه إنما ينفق ليرجع، فهذا يرجع بلا خلاف.

وأجاب غيره بأن قال: أما المنفق على من له مال فالقول قوله أنه أنفق ليرجع، وفي يمينه نظر ما وجلت الشفاء منه في الوقت، لأن ظاهر الكتاب عدمه، وقد نقل عن ابن القاسم في مسألة الأب في موضع، ونقل عن غيره الهيمن، وابن شاس حكى الهيمن حيث يشكل الأمر هل كان الانفاق مواساة أو ليرجع. وأما مسألة اليتيم المنفق عليه إذا وجب للذي أنفق عليه الرجوع عليه في ماله فإغا هوبقيمة ما أنفق بما يقومه أهل المرفة بعمل حساب الطعام والصرف دراهم على اختلاف الأعوام بالرخاء والشئة على قدر اجتهادهم، ثم رأيت لبعض الموثقين تكليف اليمين بعد عمل هذا المنفق أنه لم ينفق أقل من هذا، وإن فعلته فهو استظهار يدخل فيا جرت عادة الحكام في الاحتياط للأيتام والغائين، وهو حسن، ومعنى اليمين التي ذكرت لكم أن نفقته لا التقصر عا يوم من الانفاق، هذا ما عندى في المسألة والله تعالى أعلم.

#### [قيام المرأة بالنفقة على زوجها الغائب وبيع ما يباع لأجل النفقة]

وسئل الامام أبو عبد الله المازري رحمه الله عمن قامت بالنفقة في غيبة زوجهاوأثبتت الموجبات، وأنَّ له مرجعاً واستقر بثمن على مشتر وطلب منها الممين، فهل تعدى بنفقتها من يوم بمينها أو من يوم وقع الحكم بالبيع؟.

فأجاب الإعداء بالنفقة والحكم بها من يوم حلفت لا من يوم انعقاد البيع على ما يباع لأجل النفقة.

وسئل عمّن له ولد في كفالة جدته فشهد عدل أن الجد للأم النزم أنه منى غاب فقد أسقط نفقته وإن حضر لم يطلبه إلا بنصف دينار ويقوم بالنفقة فهل يلزم الجد ذلك أم لا؟.

فأجاب: يحلف الأب مع شاهد ويحكم على الجد بما عقده على نفسه، لأنه بما يجب على الأب لو حضر قيام الجدبذلك.

#### [تقدّم الزوجة على الأولاد في النفقة]

وسئل عمن غاب بالأندلس وترك زوجة وطفلة منها وطفلاً من غيرها مطلقة، فلها كان الآن أنفذ سبعة دنانير في المركب الأول واثني عشر في المركب الثاني ولم يترك لأولاده وزوجته نفقة، فقامت أم الطفل تريد محاصة الزوجة والابنة بوزن ابنها، فقالت الزوجة أنا أولى؛ وقد كانت قبضت السبعة دنانير وأنفقتها.

فأجاب إن كانت السبعة الأولى بعث بها إليها لنفتتها ففعلت فلا مطالبة عليها بذلك، وأما الدنانير الأخرى فإن أرسلها إليها أيضاً لانفاقها وهو ظاهر الملا ولا يحكم بفلسه فلا تحاصها بها المرأة الأخرى فيها بنفقة ولدها، وإن لم يرسلها لأحد وهي موقوفة على ملكم، فإن الزوجة مقلمة على الأولاد في الأنفاق حين إفلاس المطلوب بإنفاق أو كونه لا يجد إلا نفقة شخص واحد، وذكر في ذلك حديثاً عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا المقدار قليلاً ويقدر ما يفرض لها عليه عند المطالبة بالانفاقات التي ذكرت قلمت فيه، لأن نفقتها على

وجه المعاوضة ونفقة الأولاد مواساة، فنفقة المعاوضة أولى للحديث الذي أشرنا إليه.

# [ترجع الأخت الوصي على أختها المحجورة بما أنفقت عليها]

وسئل عن وصي أنفقت على أختها التي في ولاية نظرها مدة من نحو عشرين سنة، وابتداء سنها من نحو سنتين من الانفاق، وقدر لها من النفقة من الزين والقصح وجميع المؤن وغيرها باللنائير والكسوة كللك، وكان هذا التغاير على وجوه ختلفة بحسب سنين من غلاء ورخص وكبر سنها وصغوه، ثم أضيف بعض ذلك إلى بعض، وقوم ما يقوم به الدنائير فاجتمع من ذلك دنائير كثيرة معلومة، فقامت الوصي المذكورة طالبة لأختها في الذي أنفقت عليها، فأجاب زوج المحجورة المذكورة بوكالتها إياه على ذلك بأن المحجورة المذكورة لها إثنتا عشرة سنة متزوجة ولم تطلبها. فلها قامت المحجورة المذكورة تطلبها. فلها قامت المحجورة المذكورة تطلب أختها قامت عليها بهذا فيتنوا لنا وجه الحكم في ذلك.

فأجاب: ما قدره الشهود من النفقات وعلم أن الأخت هي الكافلة والمنفقة عليها فلها محاسبتها به، ولا بد للشهود من ذكر صفة الدنانير على اختلاف أزمنتها وما تستحق من كل سكة ويحكم القاضي بها، وقول الوصي في قدر مالها عندها مقبول، وما ذكرت أنه زادته لها من مالها في شورتها وأسلفتها على حصتها من الدار وهذا القدر بما يشبه ما يتشور به فلها استيفاؤه من الحصة التي لها.

وأجاب غيره: القول قول الوصية أنها لم تقبض من التركة غير ما ذكرت وتصدق فيها زعمت أنها أدخلتها به وأنامتها إذا كان لها ذمة يمكن أن تتسلف عليها، وهذا بعد إثبات كونها وصياً. وما ذكره الخصم من إثبات التركة فقد عيتها، فإن ادّعى زيادة أو طلب إثبات تفصيل أو معنى آخر فليذكر، وإلا فجواب الوصية كاف، فقد وقع تقدير القمح وذكر ثمنه دنانير، وهو زَلَلَ يجب أن يصلح لأن سكتها في هذه السنين مختلفة، فيجب أن تذكر باختلافها ومبلغ ثمن القمح. فلا بد من ذكر كل سنة ومبلغ ثمن الأنفاق فيه حتى يجد

القاضي فيه معنى صحيحاً فيحكم به، وهذا اللفظ لا يصلح الحكم به ولا تسمع الشهادةعليه، ويتأمل حال من هذه الصبية ويصلح في الشهادات.

#### [إذا ثبت أن الحاضنة غير مأمونة صل المحضون أو صلى تفقته سقطت حضائتها]

وسئل ابن أبي زيد عن الحاضنة تأخذ الأولاد وهي أمّ أو جدة أو خالة وتأخذ نفقتهم، فيقول الأب إنها تأكل نفقتهم ولكن تكون كفالتهم عنـدي ومأواهم وهو ملي.

فأجاب: ليس ذلك للأب حتى يقيم بينة أنها غير مأمونة على نفقاتهم. فإذا ثبت ذلك فله مقال، فإن شاءت تحضنهم على ذلك أو تترك حضانتهم وهذا إذا كانت مأمونة عليهم ومأمونة علىنفقاتهم. وأما إن ثبت أنها غير مأمونة عليهم ولا على نفقاتهم فلا حضانة لها.

#### [إذا سقطت حضانة الأم بالزواج فلا تأخذ الولد بعد وفاة أبيه وزوجها]

وسئل ابن زرب عن امرأة طلقها زوجها ولها منه ولمد صغير، ثم تسزوجت غيره وأخمل الأب ابنه يحضنه، ثم مات زوجها وممات الأب، هل يكون لها أخذ ابنها إذا مات أبوه وتكون حضانته مبتدألموت الأب وموت زوجها؟.

فأجاب: لا سبيل لها إلى أخذه، ويأخذه من يجب له أخذه من الأولياء بعد الأب، لأنها إذا تزوجت بطلت حضائتها.

#### [من وجبت لها الحضانة ولم تطلبها داخل السنة سقط حقها]

وسئل عن مطلقة تركت ابناً لها صغيراً عند زوجها أبيه سنة ولها أم لم تطلبه أيضاً في داخل السنة.

فأجاب إذا انقضت السنة فلا سبيل للمرأة إلى حضانة ابنها. قيل له وينبغى لأمها جدة الصبى أن تأخذه، فقال وام؟ قيل لأن من حجتها أن تقول إنما تركت أن أطلبه في السنة إذا علمت أن ابنتي كان لها أن تأخذه قبل السنة فلم يكن لي أن نأخذه قبل مرور السنة إلا برض ابنتي فأفكر القاضي فيها حيناً، ثم قال كذلك هو. قبل له فعلى هذا يكون للجدة أخذه مالم تمض السنة الثانية؟ فقال نعم.

#### [لا خدمة للمطلقة الحامل أو المرضع على الزوج]

وسئل ابن عتاب عن المطلقة المرضع أو الحامل، هل لها خدمة على الزوج إن كانت عنده مخدومة قبل الطلاق؟.

فأجاب: لا خدمة لها لأن المرضعة إلما أجرة الرضاع، فهي مواجرة نفسها، وكذلك الحامل لا خدمة لها، وعليها خدمة نفسها. قال ويحتمل أن تزاد المرضع في الأجرة لاشتغالها بالولد وما تتكلف من مؤونته. ابن سهل وفي المدونة في الحامل والمحضونين خلاف ما ذكر، وقد روي عن ابن القاسم في غيرها أنه ليس على والد المحضون إلا النفقة وليس عليه كراء، وقال ابن وهب: لا خدمة عليه ولا سكنى. وهو مثل ما قال ابن عتاب في الاخدام،

وأجاب ابن مالك: الذي لم نزل نفتي به أن تزاد الحاضنة المرضع في الأجرة للمخدمة إذا كانالمولودله (١) موسراً. ابن كوثر ورأيت لبعضهم إذا كان الأب قليل ذات اليد فللأم عن أجرة الرضاع ربع مثقال في الشهر، وللمولود عن نفقته ربع غير ربع الربع من دقيق، وثُمُن ونصف وثُمُن من زيت وثلاث حزم من حسطب في الشهر، وعن كسوته للسنة قميصان من كتان موحشو وفسقية كتان، ولوقاء نصف كساء ونصف ملحفة ومويكرة بصوف في مهد وقطعة نطعة للشويكرة وغدة مملوأة صوفاً ولحيف كتان عشو قطناً. وهذا الفرض إنما هو على حال الأب. ورأيت لبعضهم إن طلق مُرضعة فإنما عليه أجر رضاعة وكسوة المولود، وليس عليه زيت ولا غير ذلك، ولا خلاف في هذا في المذهب وبهذا جرت الفتوى بقرطبة.

<sup>(1)</sup> أي نسخة: الوالد.

#### [لا كسوة للمطلقة الحامل إذا قرب أمد البناء بها]

وسئل ابن زرب عمن طلق حاملًا والأمد بالبناء قريب فطلبته بالكسوة.

فأجاب ليس لها كسوة طلقها أو كانت معه، لأنه إنما أصدقها الصداق الكبير ليدفع عن نفسه مؤنتها، فإذا طلق لم يؤخذ إلا بما كان يؤخذ به. لو كان معها إلا فيا خلق من ثباب الكتان. وقيل الطلاق حكمه غالف لكونه معها، فتلزمه الكسوة لأنها ليست بامرأة. والقول الأول أحب إلي وهو اختياري.

#### [لا يسقط حق الحاضنة يسفرها ولا بمرض المحضون]

وسئل ابن رشد عن الحاضنة تسافر أو غيرها ترجع من سفرها على قرب أو بعد مما ليس لها حمل المحضون معها، هل ترجع لحضانتها؟ وكيف إن كان خووجها للصيفة؟.

فأجاب هي على حقها في حضانتها كيا إذا تركته لمرض وانقطاع لبن، ابن عرفة ظاهر جوابه كان مبدأ سفرها اختياراً، لقول السائل إن كان خروجها إلى الصيفة وإطلاق جوابه. ومقتضى استدلاله بالمرض وانقطاع اللبن تقييد سفرها بأنَّه اضطرار، وهو ظاهر كلام اللخمي وأشار إلى ما تقدم.

وسئل سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله عن المحضون إذا مرض فأراد أبوه أن يمرضه في بيته، هل يمكّن من ذلك أم لا؟.

فأجاب: احتياج المحضون إلى حاضنته ومن هو أولى به في المرض أكثر منه إليها في الصحة، فكيف يمكن الأب من أخذه فيه وهو لا يقدر على ذلك فيها؟ وإنما اعتبر الترتيب فيها تحصيلاً للوفق به، ونزعه في المرض يُكِرُّ على أصل المشروعية بالابطال فيطل.

[إذا توفيت الأم فالأب أحق بالنظر في إرضاع ابنته من غيره] وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار عمن توفيت زوجته وتركت بنتاً منه رضيعاً، وكانت قبل وفاة أمها بأشهر عند مرضعة تصلح لها ولناس أمها، فأرد والدها أخذها من المرضعة، فقامت خالتها وخالها فقالا له ما تأخذها حتى تكمل رضاعها، لأنك تضيعها وأنت تنفق عليها من مالها، فالأولى أن تكون عند لمرضعة لأنها أشفق لها وأحسن، لها نعلم من ديانة المرضعة وحسن حنابا عليها. فهل لخالتها النظر في ذلك أم لا؟ وتركت أيضاً حواثج صحت للبنت، هل تؤخذ من تحت يد والدها لكونه يتزوج بها ويدرك البنت من ذلك الضرر؟ فيتنوا لنا الحكم في ذلك، والسلام عليكم.

فأجاب: وقفت على السؤال عرضه والأب أحق بإرضاعه بنته من غيره لا يدخل معه أحد في النظر لبنيه، فإن كانت البنت قد استكملت أكثر من الحولين فله أخذها وقطع الرضاعة لها، وإن كانت لم تستكمل أمد الرضاع ويجد الأب من يأخذ على إرضاعها أقل من المرأة التي ترضعها الآن فله أخذها وأما إذا لم يجد الأب من ينقصه من أجر إرضاعها والمرضعة التي هي عندها تشفق عليها وترفق بها فلا ينزعها الأب منها للضرر الذي يلحق البنت في ذلك، وإنما ينبغي أن ينظر لها بأحسن نظر. وأما الحواثج التي صحت للبنت فالأب يحسكها عنده، ألا الناظر لها فحينتذ فلا تؤخذ من يده. إلا أن يكون سفها يخاف أن يغتالها، فحينتذ تؤخذ الحواثج منه وتجعل بيد أمين.

## [تسقط حضانة من تسكن مكاناً بعيداً عن مسكن الأب أو مكاناً مخوفاً طريقه]

وسئل عن رجل توفيت زوجه وتركت له أولاداً ذكوراً ولهم جدة للأم من سكان حصن بينه وبين موضعه ثمانية عشرة ميلاً، فأرادت الجدة أن تأخذ الأولاد وتحملهم للحصن تحضنهم به، فقال لها الوالد طريق الحصن غوف وأنا أريد أن أقريء أولادي وأعلمهم صناعة، والحصن ليس فيه شيء من ذلك، فلا أمكنك من حملهم، فتفضلوا بالجواب.

فأجاب وقفت علىالسؤال المكتتب فوقه، وقد قال مالك رضى الله عنه

في مثل هذه المسألة وليس للأم أن تنقل الأولاد عن الموضع الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن يكون ذلك الموضع قريباً البريد ونحوه. والبريد هو اثنا عشر ميلًا، وقد قيل فيه قول آخر أنها تنتقل بهم لموضع يكون بعده بربدين. لكن ذكر في السؤال أن موضع سكنى الجدة ثخر فوليس فيه من يعلم الأولاد كتاب الله، فإن ثبت ما ذكره الأب من الحتوف في الطريق على من يسلكه. فيؤخذ بقول مالك، لأن الموضع أزيد من بريد، ولو كانت المسافة أقرب والحوف موجود لما مكنت الجدة من ذلك، لأن الأب لا بد له من تفقد ولده فيخاف على نفسه إن أتاهم ويخاف عليهم إن أتره. فإذا ثبت ما ذكر فإما أن تسكن بهم مع الأب أو بموضع قريب منه لا خوف فيه، والسلام على من يقف على هذا من عمد الحفار وفقه الله.

#### [إذا ثبت أن الحاضنة تضيّع المحضون فللوالد أن ينفق عليه في منزله]

وسئل الشيخ أبو عبد الله القيجاطي رحمه الله عن رجل كان له من امرأة ولدان وطلقها وفرض عليه قاضي موضعه رندة قد حين عن نفقتها وستة دنانير فضة عن صرفها في كل شهر، وذكر هذا السائل أن مطلقته حاضنة ابنيه المذكورين لا تضع ما فرض لها في مصالحها وأنها تضيعها وتنتفع ببعض ما ذكر لنفسها دونها، وأنه يريد أن يكون دفع النفقة مياومة دقيقاً واشترى ما يحتاج إليه الابنان من الصرف من إدام وزيت وغير ذلك حتى لا تنتفع أمها بشيء، فتفضلوا بالجواب والسلام.

فأجاب: تأملت ما قيد أعلاه، والواجب على والد الابنين أن يدفع لحاضنتها ما يحتاجان إليه من دقيق وإدام وزيت وخل وملح وما جرت به العوائد لمثلهما على مثله، وله أن يدفع أعيان ذلك إن شاء. فإن ثبت أن الحاضنة تنخل ذلك في مصالح نفسها دونهما، وأنها مضيعتهما، فلوالدهما أن يتولى الانفاق عليها في منزله وتبقى هي على حضانتها والسلام على من يقف عليه من محمد بن محمد بن على القيجاطي - وفقه الله -. [إذا انتقل الأب إلى بلد بعيد عن الحاضنة فله أن يأخذ ولده المحضون معه]

وسئل الحفار عن رجل توفيت زوجه وتركت ابنين وهما في حضانة جدتها للأم، ووالدهما زوج المتوفاة بريد الانتقال من ذلك البلد إلى بلد آخر، هل له أن ينقل أولاده معه إلى ذلك اليلد؟ أو يجب عليه أن يتركها مع جدتها؟ لأنه يريد التزوج في البلد الذي هو يريد الانتقال إليه، وهل يسقط عنه الفرض إن لم ترد الجلة السفر معه إلى ذلك البلد أم لا؟.

قأجاب: إذا انتقل أبو الابنين إلى بلد بعيد عن موضع الجلدة فله أن يأخذ ابنيه من الجدة وتسقط حضانتها إلا أن أرادت الانتقال معه لسكني البلد الذي ينتقل إليه، فإن لم ترد أخذ ابنيه منها. والسلام على من يقف على هذا من محمد الحفار.

### [إذا التزمت الجدة للأب بالانفاق من مالها على البنت انتقلت إليها الحضائة من الجدة للأم]

وسئل ابن سراج عن رجل كان له زوج فتوفيت وتركت له بنتاً من نحو عام فأخذتها جدتها للأم فحضتها مدة من سنة أعوام حتى نفد مال البنت ولم بيق منه إلا بعض أرض، فأراد والدها وجدها للأب أخذها، والتزمت جدتها للأب أن تنفق عليها وتربيها وتجري عليها النفقة وسائر المؤنة إلى أن تتزوج ليبقى مال البنت على ملكها، وقصدها بذلك الرفق بالبنت وتوفير ما بقي من مالها، فتضلوا بالجواب ماجورين مشكورين، والله يمتع المسلمين ببقائكم ويرفع درجاتكم في اللنيا والآخوة.

فأجاب: الحمد الله والصلاة والسلام على رصول الله. وقفت على السؤال المكتوب بمحوله بل أعلاه. والجواب أنه نقل في كتاب الاستغناء الحلاف فيها إذا كانت لليتيم جدتان جلة للأم وجدة للاب ولم يكن معه الادار قيمتها عشرون ديناراً أو نحوها، فأرادت جلة الأم بيعها عليه لتنفق ثمنها عليه، وقالت جدة الأب أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره

رفقاً به، وليس له مال تجرى عليه منه النفقة عند جدة الأم، فحكى عن بعض المفتين من الشيوخ أن الجدة للأم أولى بالحضانة. وقال المشاور ينظر إلى الأرفق بالصبي لأنها وليان جميعاً. فوجه القول الأول البقاء مع الأصل في أن الجدة للأم أولى بالحضانة مقدَّمة في الحضانة، ويعضد هذا القول القول بأن الحضانة حق للحاضن، ووجه الثاني ان الحضانة أصلها الرفق بالمحضون ولذلك قدم فيها النساء على الرجال لما ظهر من الشفقة والحنان وحسن القيام على التربية، ويعضده القول بأن الحضانة حق للمحضون، وقيل إنهًا حق لهما مماً، والظاهر عندي في هذه المسألة المسؤول عنها أنه إن كان بقاء الصبية مع جدتها للأم يؤدي إلى الإجحاف بها في يسارة مالها ويخاف أن يباع عليها وتصير فقيرة من فقراء المسلمين، وكانت جلة الأب تلتزم نفقتها وجميع مُؤنها وهي في الرفق بها وحسن التربية بمنزلة الجدة للأم، والأب ضعيف لا كبير مال معه يواسيها به، أن تنتقل حضانتها إلى جدة الأب، ولا تمنع من زيارة جدتها للأم والمقام معها في بعض الأيام. وإن كان لا يؤدي إلى الاجحاف بها كثيراً وكان لأبيها من أن يواسيها وامتنع من ذلك بخلًّا منه، لا إضرارَ بجدة الأم أن تبقى معها ولا تنتقل إلى الجدة الأب، والنظر في ذلك إلى القاضي، أعانه الله ووفقه، فيما يظهر له من مخايل الأمور والأحوال وما يثبت عنده في ذلك والسلام على من يقف عليه من كاتبه محمد بن سراج بن محمد بن سراج، وفقه الله .

رعا كتب الأستاذ أبو عبد الله الخضار، وهو من معنى ما تقدم من الحضائة، يا سيدي أبقاكم الله البقاء الجميل، وجمع لكم خير الدارين إنه بدلك كفيل. أصلّم على تلكم الذات الفاضلة الجامعة لحلال الحير أتم السلام واعمه، وأسأل الله أن يبوئه الدرجات المُكلى، وأعرفه أني في غاية الضعف قد عجزت عن كثير من الأفعال، فلسيدي الفضل في تبول العلر في التقصير في الخطاب، غير أني محفوف بالنعم من بقاء السمع والبصر وغير ذلك، أوزعني الله شكر ذلك، وما ذكرتم من أن زيج البنت يريد أن تبقى بدار أبيها فله ذلك، إذ له أن يأخلها من الأب والأم، فاختياره لبقائها عند الأب يعمل

عليه، لا سيا والأم يغشاها من ذكر، وبقاؤها عند الأب أصون لها، فيعمل في ذلك على اختياره. والسلام على سيدي أبقاه الله ووقاه، وبلغه من رضاه سبحانه غاية مطلبه ومناه، وليعلم سيدي ما كتبت هذه الأحرف إلا بمشقة عظيمة لما يلزم من حكم وتنفيذ خطابكم، فلم يسعني إلا اجابتكم، فاقبل العذر وشاركوني بالدعاء. والله يتولاكم، والسلام على طلعتكم العلمية من معظم قدرها: محمد الحفار لطف الله به بعنه.

# [من حلف على زوجته بالطلاق في شيء فأحنثته ثم طلقها ثلاثاً]

وسئل المازري رحمه الله عن رجل من أهل البادية ذكر أنه حلف على زوجه بالطلاق في شيء أحنثته فيه، فاعتزلها مدة أربعة أشهر ونصفها، ثم طلقها ثلاثاً فذكرت المرأة أن عدتها كانت قد انقضت من الطلقة.

فأجاب بأن قال: كان شيخنا أبو محمد يهرب من التساهل في هذه المسألة، وكنت أراه كلما تكررت عليه يغلظ بالقول على المستغني ويبعده عن الزوجة، ويذكر لنا أن هذه المسألة أول ما نزلت بالقيروان أيام الأشياخ المشاهير، فسبق إلى الفتوى بها أبو القاسم اللبيدي. وأحلف الزوج على أنه لم يقصد بوطئه وامساكه الارتجاع، وأباح له الرجعة. وخالفه غيره زخرجوا المسألة على الحلاف المعلوم في أصلها، قال ثم كان شيخنا رحمه الله يقول: هذا مبدأها، ثم كثر تحيُّل الناس بعد انقراض أولئك، والوجه حماية الدرائع تعربه من الحلاف ، وتوجب كون الطلاق الثلاث غير لازم باتفاق، لقوله اعتزاما بعد الطلقة، ولكني أتهم هذين الزوجين من وجهين، أما المرأة فقد تكون ادعت انقضاء المعلة حتى لا يقع الطلاق الثلاث، لكنها مقبولة القول في هذا لكونها قد ذكرت مدة غالب عادة النساء يحضن فيها ثلاث حيض، وأما الزوج فلأنه لم يطلقها ثلاثاً إلا وهو يعتقد أنها باقية في المعصمة إذ وأما الزوج فلأنه لم يطلقها ثلاثاً إلا وهو يعتقد أنها باقية في المعصمة إذ كانه مكها بنية الارتجاع، وأما فيا بينه وبين الله تعالى فهو أعلم، فإن صححته أمسكها بنية الارتجاع، وأما فيا بينه وبين الله تعالى فهو أعلم، فإن صححته أمسكها بنية الارتجاع، وأما فيا بينه وبين الله تعالى فهو أعلم، فإن صححته أميد المستكها بنية الارتجاع، وأما فيا بينه وبين الله تعالى فهو أعلم، فإن صححته أميد المستحدة النساء عود العالى فهو أعلم، فإن صححته أميد أميد المها المنه المسكها بنية الارتجاع، وأما فيا بينه وبين الله تعالى فهو أعلم، فإن صححته أميد المها المها بنية الارتجاع، وأما فيا بينه وبين الله تعالى أمه كان معد

أمرهما في الباطن فإن الطلاق لا يلزمه، وأما إن كانت عليها بينة فينظر في أصل حنثه كيف كان، واعتزالها هل ثبت أم لا؟. وتسأل عن عادتها في الحيض.

#### [من طلق امرأته واحدة وتمادى على وطثها ثم طلقها ثلاثاً]

وسئل أبو عمران عن الذي يطلق امرأته واحدة ثم يتمادي على وطنها من غير أن يريد الرجعة حتى تنقضي عدتها الأولى، ثم يحنث بالطلاق والثلاث، فهل يلزمه ذلك أم لا؟.

فأجاب: بأنه يلزمه، وذلك كالنكاح المختلف في فساده يطلق فيه.

وأجاب الشيخ أبر محمد بأنه لا يلزمه الثلاث، وقول أبي عمران هو الأظهر والصحيح عند الشيوخ، وهو الجاري على رواية البلاغ. وعلى الحلاف بين الشيخن إذا لم تقم بينة بالثلاث وجاء مستفتياً، فالشيخ أبر محمد لا يلزمه إلا الطلاق الأول، وما بعده غير لازم، لأنها قد بانت منه بانقضاء العدة من الطلاق الأول، والشيخ أبو عمران يلزمه الثلاث رعياً لقول الليث وأبي حنيفة وابن وهب، وهو الجاري على رواية البلاغ، ولذلك استظهره الشيوخ. وأما ان كان أسير البينة بالثلاث فلا سبيل له إليها بحال، حتى تنكح زوجاً غيره في المالل. ومن حمل الخلاف بينها على الإطلاق، فقد أخطأ باتفاق.

وفي بعض فتاوي الشيخ أبي عبد الله ابن مرزوق ما نصه: ومسألة الشيخين في المسترسل قوي عندي إشكال تصورها لأنها من التداخل، فمتى تنقضي العدة لم أر من كشف عنها الغطا، وإن زعمه ابن الحاج في نوازله، لكنه لم يتبين لمي، وأقرب ما في تحقيقه كلام عياض. وقال رحمه الله في بعض فتاويه أيضاً: وهذه المسألة، يعني مسألة الاسترسال، قد كثر سؤال الناس عنها في هذه المبالة، وكاد لا يُمرُّ علي يوم إلا يأتي فيه سؤال ولا أكتب فيها بشيء لأحد كائن من كان، إلا أني أخبرهم بلساني بما ذكرت لك، وفاعل ذلك عتال على تحليل المطلقة ثلاثاً من دون زوج، فالتأكيد

عليكم أن لا تفتحوا في هذا باباً يقع بها إحداث بدعة. نسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة.

وسئل ابن الحاج عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب: بما هذا نصه: تأملت سؤالك، وإذا أكذبت المرأة نفسها فيا أثرت به في حال الطلاق، وكان طلقها تطليقين، وكان إقرارها بذلك في المحممة، فلها أن يتراجعا إلى العصمة بعد يمين المرأة في مقطع الحق أن ذلك الإقرار منها إنما كان الأمر تذكره مثل إساءة إليها منه أو بغض ونقص منه فيها وما أشبه هذه الوجوه التي يظهر بها علمها في اقرارها بتطليقين، فإن نكلت عن هذه اليمين لم تصح بينها مراجعة، الأن الزوج قد تكمل عليه بالتطليقة عن هذه المحكوم عليها بها ثلاث. ولو كان إقرارها بالتطليقتين بعد تصور العصمة لما كان له أن يراجعها، ولما صح أن يمكن في ذلك من اليمين بوجه ولا سبب، وقول سحنون خلاف الروايتين. والمعنى فيهها على ما قلته وبالله التوفيق.

### [من طلق زوجته ثم جامعها حراماً قبل أن يراجعها]

ومشل رحمه الله عن رجل طلق امرأته طلقة واحدة للسُّنة، ثم انه قدر عليه بإغواء الشيطان فجامعها ولم ينو بذلك رجعة، فلما كان في خلال ذلك راجعها فجلس معها ما شاء الله، ثم إنه تذكر فيها ما صنع فطلقها. فيين لنا ما الحكم في ذلك مأجوراً مشكوراً إن كانت الرجعة صحيحة أم لا؟ والطلاق الذي هو بعد الرجعة أيلزمها أم لا؟.

فأجاب: تأملت سؤالك رحمنا الله واياك ووقفت عليه. وإذا مضى من المندة من وقت وطئه لها اللذي لم ينو به الرجعة ما يكون فيه استبراء لها إلى حين ارتجاعه اياها فالرجعة صحيحة إذا كانت بولي وصداق وشههود كالنكاح المبتدأ. وله ارتجاعها بعد الطلاق وقبل انقضاء العدة، لأن العدة من الاشهاد على الرجعة فقط إن كان الطلاق للسنة، وإن لم يكن للسنة فتكون الرجعة على حسب ما وصفت قبل. وإن لم يمض من العدة بين الوطء

والرجعة الأولى ما يكون فيه استبراء فالوطء بعد الرجعة غير صحيح، وإذا كان قد طلق فلا يكون له أن يرتجعها إلا بعد الاستبراء من وقت الطلاق الآخر بولي وصداق وشهود على رضاهُمَا بالارتجاع إن أراد ذلك وذهب إليه وبالله التوفيق.

#### [من طلق امرأة فلا يجسوز أن يسكن في بيت آخر في نفس السدار التي تسكنها]

وسئل ابن الفخار عمن طلق امرأته وفي الدار ثلاثة بيوت فاراد أن يسكن هو في بيت، وزوجته في بيت، وامرأة أجنبية في الثالث.

فأجاب بأن ذلك لا يجوز، وقد انتقل ابن عمر عن جميع داره حين طلق زوجته، وهو أتقى وأعلم بما يأتي به، ولا يقسم بينها وبينه إلا بحائط يكون باب كل نصيبه إلى الزقاق على حدته، وتسكن هي إلى البيت الذي كانا إ يسكنان فيه.

وأجاب ابن أبي زيد في الرجل المأمون تبين منه زرجته لا بأس أن يسكن معها. وأما غير المأمون فلا يخلو معها في بيت..

#### [من طلق زوجته ثم وطثها قبل مراجعتها وجبت عليها العدة والاستبراء]

وسشلت عمن حلف بطلاق زوجته لا يخالط فلاناً فخالطه فقال له الناسحشت، فانعزل عن امرأته مدة من عشرين يوماً ثم وطئها ويقي معها نحو المجمعة، فقال له الناس أنت معها في الحرام، لأنك ما أشهدت حين رددتها، ولا أعطيتها شيئاً، أنت معها في الحرام حتى تستبرثها بحيضة. وقال الفقه الأخر ما تستبرىء إلا بالاث حيض، فلم أتمت حيضة أشهد طل فسه انه ردها ولم توافقه الجماعة على اللخول بها، لأن ذلك الفقيه قال لهم ما تستبرىء إلا بثلاث حيض، فقيل لزوجها أما إن استبرأت بثلاث حيض ما تستوج إلا بثلاث حيض، وقيل لزوجها أما إن استبرأت بثلاث حيض ما تستوج إلا من تحبه، وأحببنا جوابكم الشافي. هل يلزمها حيضة أو ثلاث حيض؟

فأجبت بما نصه: الحمد الله تعالى وحده. الجواب والله سبحانه ولى

التوقيق بفضله أن الوطء الصادر من المطلق أثناء عدة مطلقته من غير نية ارتجاع ولا إشهاد به لا يستقل بصحة الرجعة وتمامها على مشهور المذهب 
ومعروفه، فالواجب على المطلقة الموطوعة داخل العدة الوطء الموصوف أمران: 
عدة واستبراء، فالعدة للطلاق، وتبدأها من تاريخه، وهي ثلاثة أقراء إن كانت 
حرة؛ والاستبراء للوطء الفاصد وهو ثلاث حيض للحرة لا حيضة واحدة كها 
ظنه المقيه الأولى، وهو اغراق في البداوة، والجهل والخباوة. ثم إن أراد الزوج 
ارتجاعها قبل انقضاء أقراء العدة فله ذلك، لكنه بالقول والإشهاد فقط 
لا بالوطء، لأنه محنوع منه حتى ينقضي زمن الاستبراء من فاصد مائه، فإن 
فات ارتجاعها قبل انقضاء العدة لم يكن له سبيل إلى ذلك فيها بقي من حيض 
الاستبراء، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق، وكتب مسلمًا عليكم العبد المستغفر 
إلى الله أحمد بن يحيى بن عمد بن على الونشريسي – وفقه الله – .

### [إذا شهدت القوابل بالحمل ثم تراجعن وشهدن بعدمه]

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن امرأة توفي زوجها وذكرت أنها حامل وجس بطنها عارفات الموضع من القوابل وقلن بطنها عامر. فبقيت أكثر من أمد العدة يعني عدة الوفاة، فأرادت أن تتزوج ورفعت أمرها إلى قاضي الحصن وذكرت أن بطنها لم يظهر به شيء مما ادعته وأنها تحيض في شهر مرتين فأمر القاضي عارفات القوابل فبجسسن بطنها وقلن لم يظهر لنا ببطنها شيء مما ظهر لنا بها أولاً. فأمر القاضي شهوده فشهدوا على قول المرأة وشهادة القوابل ثم تزوجت ودخلت وبقيت مع زوجها نحو صتة أشهر وقالت ظهر بي الحمل وهو من الزوج المتوفى، فضربها زوجها وخالعها وبقيت نحو شهر، ثم راجعها لها ويشي أيضاً أحد عشر شهراً فوضعت ولداً وقالت هو ولد الزوج الأول، فقيل لم يؤوج وعلى مالي، لأن عادتهم ينكحون المرأة لمالها. ثم إن بعض الناس قالوا لزوجها حلفها أن الولد للأول واترك سبيلها هي وولدها ولو يكون ابنك، فحطها وخالعها وسلم في الولد. وبعد ذلك مال بعض الناس وقالوا له الولد

ولملك ويمين المرأة لم يصادف محلًا،فطلب الآن ولده فمنعه منه أولياء الميت. وقالوا الولد لأخيناالميت. بين لنا لمن الولد – أعظم الله أجركم –؟

فأجاب: الجواب والله سبحانه للوفق للصواب - بمنه - أن الولد لا حق بالثاني ولا يلتفت لدعوى المرأة وبمينها ولا خلاف في ذلك, بل لو ادعت المرأة قبل التزويج انه كان ربحاً فانفش أو انها أسقطته لصدقت في ذلك، وإن لم تقم لها بينة على ذلك، ثم لا تقبل دعواها بعدالتزويج أنها كانت حاملاً وكيف وقد أشهدت البينة قبل التزويج ببراءتها من الحمل، فالواجب تمكينه من ولده والحكم في ذلك بإلحاقه وإناطته به، وبالله سبحانه التوفيق.

# [تُمنع المرتابة من التزويج حتى تنقضي عدتُها] وسئل بعض الفقهاء عن هذه المسألة بعينها.

فأجاب: أكرمكم الله. هذه المسألة اتفق المذهب على منع المرتابة من التزويج حتى تنقضي عدتها، وسواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفأة، قال التزويج حتى تنقضي عدتها، وسواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفأة، قال ابن الحاجب رحمه الله: المرتابة لجس بطن لا تنكح إلا بعد انقضاء أمد الوضع، وهو خسة أعوام على المشهور، وروي سبعة، وقال أشهب لا تحل أبدأ حتى يتبين، والنساء كلهن فيه سواء. ولو أتت بعد العدة بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق بالأول، إلا أن ينفيه بلمان، ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة، لان الحامل تحيض. وفيهالوتزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر، فأتت بولدلخمسة أشهر، عام يلحق بواحد منهما وحُدُلت، واستضعفه بعضهم. قال ابن عبد السلام شارحه اختلف في منتهى أمد الحمل ، فروي عن ابن الحكم تسمة أشهر، ولا اعلم من يوافقه عليه علم يصح عنه. وروى مطرف عن مالك أربعة أعوام وهو في العتق الثاني من الملدونة، وقال عبد الوهاب هي الرواية المشهورة. وروي عن مالك أيضاً خمسة أعوام وهو في كتاب العدة. قال المؤلف وهو المشهور، وقال الأبهري ورواية أشهب عنه سبع سنين، وقال أيضاً لا تحل أبداً حتى يتبين، ولا أعلم مستنداً

في هذه المسألة يرجع إليه. إلا أنه لا يشك في ضعف قول ابن الحكم رحمه الله. ولم يحد مالك في موضع آخر حداً بل قال لما يشبه أن يلد النساء له.

وقوله: والنساء كلهن فيه سواء إشارة إلى ما يقال إنه وجد في بني فلان من يلد إلى كذا، وذكر ابن عجلان أن امرأة وضعت له ولداً في أربع سنين، ووضعت له آخر في سبع سنين. وقيل لأبي محمد إنَّ مالكاً بقي في بطن أمه سنتين، قال ذكره الواقدي. قال الطحاوي أشبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن ابن صعات حملت به أمه عامين فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال أشهب عن مالك تبقي أبداً حتى تنقطع الربية عنها، وقال عندنا امرأة لبعض ولد أبان ابن عثمان حامل منذ خمس سنين ولم يزل يأتينا رسولها وهي لم تضع وقد مات زوجها. وقول المؤلف ولو أنت بعد العدة بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق بالأول إلا أن ينفيه باللعان. وأقصى أمد الحمل تقدم، إما أربعة أعوام أو خسة أو سبعة، ولم يحصل لهذه شيء من ذلك، فالولد للأول إلا أن ينفيه بالمان. ورأيت في بعض تفاسير المملونة أن العجلاني خلق بشعر وأسنان إلى آخرها.

وبالجملة إن الولدللأول، والحد ساقط عن الأم للشبهة، والصداق لازم للثاني للدخول، إذ كل مدخول بها لها الصداق، إلا أن تكون غارة، ولا غرور لفتيا القاضي لها، والقاضي لم تسألوا عما يجب عليه، فلم يجب علينا التبرع بالكلام عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من بعض طلبة تازى - حرسها الله تعالى -.

# [للأب الذي أراد الحروج إلى موضع بعيد باثنين وأربعين مبلًا فأكثر أن ياخذ ولده من الحاضنة]

وسئل سيدي إبراهيم اليزناسني عن رجل كان مستوطناً بجبل دبـدو وقدم منه إلى مدينة نازى وتزوج بها امرأة ويقي فيها ساكناً معها، ثم توفيت وتركت أولاداً صغاراً منه وتركت أمها، فأخلت أمها المذكورة الأولاد المذكورين بالحضانة، فاراد أبـوهم الرجـوع إلى جبل دبـدو والانتجاع أعني بـالأولاد المذكورين، وبين الجبل المذكور والبلد مسافة يومين، فهل يمكن من الانتجاع بالأولاد المذكورين ولا يكلف اثبات الاستيطان بالجبل المذكور لكونه رجم إلى قراره وموضع استيطانه الأول، ويقال للحاضنة المذكورةاتبعي أحفادك ان شئت أو دعيهم؟ أو لا يمكن من الانتجاع بالأولاد المذكورين؟ حتى يثبت الاستيطان بالجبل المذكور؟وكم حد الاستيطان إذا قلتم لا بد له منه؟ بينوا لنا ذلك كله مأجورين.

فأجاب: إن كان بين الموضعين اثنان وأربعون ميلا فأكثر، فله أن ينتجع جها، وان كان أقل من ذلك فلا ينتجع بهما الا برضى الحاضنة، وفي إثبات الاستيطان خلاف مشهور، والأرجح عند الموثقين أنه لا يلزم، وبالله التوفيق.

#### [أجرة من يحمل الأولاد لزيارة أمهم عليها]

وسئل ابن الحاج عن رجل له أولاد من امرأة مطلقة تزوجت وتريد زيارة الأولاد ويأبي زوجها الخروج إليهم، فهل لهم أن يخرجوا اليها؟ فكيف وان لم يستطع على إخراجهم إلا بأن يكري لهم من يحملهم،على من يكون حملهم والكراء عليه؟

فأجاب: بأنهم بحملون والكراء في ذلك عليها، وليس يكون في مال الصبيان.

#### [حضانة الجلة إذا سكنت مع الأم المتزوجة]

وسئل عن الجدة اذاكانت ع الأم ساكنة في دارواحدة، وقد تزوجت الأم فأرادت الجدة أخذ حفيدها ويأبي أبوه من ذلك من أجل سكناها مع ابنتها.

فأجاب بأن للجدة الحضانة ولا يسقطها سكناها مع بنتها، وهو قول سحنون.

وأجاب ابن العواد بأن حضانتها ساقطة، وفي رواية قرعوس عن مالك ما مدل علمها. [من وطىء بعد الحنث فان العدة تبتدىء من يوم إعلام الزوجة] ومثل عمن وطىء بعد الحنث ثم أعلم الزوجة، من أين تكون العدة؟

فأجاب: مبدأ العدة من يوم إعلامه، كالغائب يطلق في غيبته ولا يعلم بذلك حتى يقلم، فعدتها من يوم إعلامه، ولا يملك الرجعة فيها إلا من يوم إقراره أنه أوقع الطلاق، فإن انقضت العدة من ذلك اليوم فلا رجعة.

#### [من تزوج امرأة في عدتها فعلى من تجب سكناها؟]

وسئل عمن تزوج امرأة في عدتها ثم فسخ النكاح فعلى من السكني؟

فأجاب بأن قال: في التبصرة: إن دخل بها الثاني قبل أول حيضتها فهي على الأول وتغلب العدة، وعلى قياسه لو دخل الثاني بعد حيضة كان على الأول سكنى حيضتين، ولو دخل بعد حيضتين لكان على الأول مقدار حيضتين. قيل هذه دليلها إذا دخلت الأختان كل واحدة منها على أخي زوجها، فعندنا خلاف على من تقدر النفقة والحاق الولد وغير ذلك من أحكامها، لأن فيها فراشا تاما وفاسداً. انظرها في النكاح الثاني من المحكامها،

# نوازل الإيلاء والظهار واللعان

### [الإيلاء في الأجنبية لازم بخلاف الظهار]

وسئل أبو محمد عن الفرق بين الايلاء في الأجنبيةوالظهار، يلزم الأول دون الثاني.

فأجاب: إذا قال هي على كظهر أمي فقد صلق، إذ هي حرام الآنَ كَأَمه، ويمينه ألا يظاها حلفٌ على الامتناع من الفعل. فمتى وقع الوطء حنث بدليل لو حلف لزن بها فلا يحنث إذا تزوجها.

### [ما يلزم من قال: أنت طالق و أنت كظهر أمي]

وسئل ابن رشد عن قول مالك في الظهار من قوله إن تزوجت فلانة فهي طالق وهي على كظهر أمي، فانه يقع عليه إن تزوج الظهار والطلاق، والذي قدم الظهار في لفظه أبين، فقيل كونه أبين مراحاة لمن يقول الواو تقتضي الترتيب أولا. وما الفرق بين من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي، وبين من قال لاجنبية إن تزوجتك فانت طالق وأنت علي كظهر أمي، لا يلزمه الظهار في الأولى دون الثانية؟ وفرق في أمر لم يظهر لي وجهه.

فأجاب: إنما وقع عليه في الأولى لأنه لم يجب عليه بنفس اللفظ حتى يقع التزويج فيقعان معا بنفس التزويج. إذ لا يقدم أحدهما على صاحبه، لأن

الشرط لهما معاً. ولو نوى تقديم الظهار لكان لزومه أبين. فإذا قدّمه في اللفظ كان الحبر في تقديمه في نيته، فاذا لم تكن نية لزماه معاً، قدم الطلاق أو الظهار، وأما المفرق بين المسألتين الأخيرتين: بنفس قولمه أنت طالق ثلاثا وقع المطلاق بغير مهل، فيصبر قوله عقب ذلك وأنت علي كظهر أمي واقعا على من قد بانت منه، فلا يلزمه. وأما مسألة الأجنبية فبنفس التزويج يقعان عليه معا، لشرطه، إلا أن ينوي تقدم الطلاق على الظهار فيكون كيا لو طلق امرأته ثلاثا. والصحيح في النظر أن يلزماه جميعا في قوله أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي، لأن الطلاق لا يقع بنفس تمام اللفظة حتى يسكت سكوتا يستقر فيه الطلاق، ولا يكن معه تعليق ولا استثناء، وهو الذي يأتي على ما في الأيمان طالق منها في الذي يقول لغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت الطلاق منها في الذي يقول لغير مدخول بها بالثلاث، فعلى ما في كتاب طالق. ولا نيذ له، يلزمه الطلاق الثلاث. ولو وقع عليه بنفس نطقه لم يلزمه الظهار لا يلزمه في هذه إلا واحدة، وعلى ما في الأيمان بالطلاق يلزمه، ومسألة الظهار لا يلزمه في هذه إلا واحدة، وعلى ما في الأيمان بالطلاق يلزمه، ومسألة الظهار الأمران جميعا إن تزوجها بعد زوج وهو الأظهر.

#### [ألفاظ أخرى يفهم منها الظهار ويقع بها حكمه]

وسئل اللخمي عمن قال لزوجته في شرّ جرى انت علي في عوض أمي أو المنها أختي أو في عوض أمي وأختي او مثل أمي واختي، شك أي الألفاظ قال منها وظنه قال عوض وَجاء مُستفتيا. وقد جامعها بعد هذا القول، ورأس ماله نحو عشرة دنائير نقرة غير كسوته وكسوة زوجته وفراش بنحو دينارين، وازوجه سبعة دنائير مؤجلة. فهل يلزمه الحروج الى بلد ويشتري ما يجزئه من الرقاب إن لم يجله في بلده؟ وهل اذا دفع لزوجته السبعة التي لها من صداقها يجزئه الصوم أم لا؟ وأراد أن يخرج ويصوم الشهرين في غير بلده؟ وهل يقبل قوله إذا قال اعتقت أو صمت في غير تلك البلدة؟ وكيف لو بقيت له دنائير، فهل يكلف الحروج بها الى بلد لكي يجد فيها رقبة بقدر الدنائير ان لم يجد في بلده بقدرها؟ وكيف لو وجدها بثمن أكثر عا معه؟ في يلزمه من ذلك؟

فأجاب: قوله أنت عوض أمي في الشر تلزمه كفارة. وإذا قضى زوجته ولم يبق معه ثمن رقبة جاز صومه. وإذا بقي مدة قدر الصوم في البلدة الأخرى، صدق في فعله وحلت له امرأنه، ولو قال أعتقت في تلك البلدة فان كان قريبا كتب إليه المعتق لا يحفي، وإن بعد صدق. وأما الخروج لشراء رقبة فان كان الموضع قريبا كتب اليه ويوكل من يشتري له ان بلغ البلغي ثمن رقبة بعد الدين. قيل سكت عن بقية الألفاظ التي ذكر لعلها عناه بحزلة اللفظة التي ذكر لعلها عناه بحزلة اللفظة التي ذكر لعلها أنه عن كفارات الظهار بالسؤال عن بعض فروعها، يظهر أن بعضها أضعف في اللزوم من الظهار بالسؤال عن بعض فروعها، يظهر أن بعضها أضعف في اللزوم من بعض، كقوله أنت علي في عوض أمي وأختي، وأشدها مثل أمي وأختي. وفي للعتبية عن سحنون: من قال أنت أمي في يمين أو في غير يمين فهو ظهار العتبية عن سحنون: من قال أنت أمي في يمين أو في غير يمين فهو ظهار

ونزلت نازلة اختلف فيها الشيخان، وهي اذا قال لزوجته نجملك كالميتة لاناتيك الا في وقت الضرورة. فقال الشيخ أبو العباس أحمد بن حيدرة: ما يلزمه شيء حتى يقول أنت كالميتة. وقال السيد أبو عبد الله ابن عرفة يلزمه التحريم، ثم وقع بعد ذلك استقراء بعد ألفاظ من المذهب تشهد للأول. فعلى هذا نجعلك أمى لا يلزمه الظهار، وعلى الثاني يلزمه الظهار.

### [من قال لجاريته أنت حرة أو مثل أمي وهو يقصد التعنيت لا القربة ولا الظهار]

وسئل أبو عمر بن منظور رحمه الله حمن قال لجاريته وقد امتلأ غيظا أنت حرة لوجه الله من غير أن يقصد بذلك القربة، بل قصد التغليظ بلفظ التحرير، يقصد نكايتها على قوله بعد ذلك أنت حرام على مثل أمي من غير نية قربة، بل يقصد النكاية لما وجد من شدة الحرج، وجاء مستفتياً في ذلك ملتمساً أن يكون الجواب فيها على ما يقتضيه مذهب الامامين: مالك والشافعي رضي الله عنها. فأجاب: تأملت هذا السؤال فرأيت المقصود منه يرجع الى مسألتين. إحداهًما أنت حُرة لوجه الله من غير قصد القربة بل بقصد النكاية، والثانية قوله أنت حرام على مثل أمي من غير نية بل بقصد النكاية كما ذكر أولا.

والجواب عن المسألة الأولى يبنى على النظر في حكم ألفاظ العنق والطلاق إذا أطلقت بعدُ صرفها على مقتضاها وقطعها عن ارادة معناها، هل يلزم مستعملها العتاق والطلاق أم لا. ؟

واصلم أن المستعمل ألفاظ العتاق والطلاق وغيرها ثلاث حالات: حالة تستعمل فيها تلك الألفاظ ويريد في حين الاستعمال معانيها التي وضعت لها فيلزمه حينتد حكم الممنى من عتاق أو طلاق أو غير ذلك؛ وحالة تستعمل فيها تلك الألفاظ بعد قطعها عن معناها وصرفها الى معنى آخر، فهذا لا يلزمه عتى ولا طلاق ولا غيرها. ومثال ذلك من له محلوكة اسمها حرة، وزوجة اسمها طالق، فناداهما باسميهها ياحرة، ويا طالق بقصد النداء، فهدا لا يلزمه شيء، لأن قوله ذلك يستوي معه فيه الأجنبي عند النداء لكل واحدة منها، لذلك خرج اللفظان عن حكم المتق والطلاق؛ وحالة ثالثة لتلك الانفاظ أن تستعمل مقطوعة عن معناها ومصروفة عنه من غير أن يراد بها لم يقصد معنى أخر، فهذا مما اختلف فيه العلماء، هل يلزمه حكم تلك الألفاظ وإن

وفي هذه الحالة الثالثة قال القاضي أبو الوليد بن رشد في المقدمات المشهور عدم لزوم الطلاق. وقال اللخمي الصحيح من المذهب أن الطلاق. بغير نبة لا يلزم بمجرد المفظ من غير نبة. ولا شك أن المتن مثل الطلاق. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة الهازل بالطلاق المازح به مع زوجه، وقد نقل صاحب البيان وغيره فيه قولين، أحدهما لزومه لما رُوي عنه عليه السلام أنه قال: فَلَاث مَرْلُهُنَّ جِدًّ، الطَّلَاقُ، والبَكاحُ، والمُعَاقُ. والقول الثاني عدم لزومه، وهو مروي عن مالك، لقوله عليه السلام إنما الأهمالُ بالبَيَّاتِ وإنَّما للمارمُ مَّ مَن وقد ولا شك أن العتق يجري فيه هذا الخلاف اذا أطلق السيد لفظاً من الفاظه على جهة الهزل اذ بابه وباب الطلاق في هذا واحد، فاللزوم

يؤخذ من الحديث فتأمله. وقول القائل لجاريته أنت حرة لوجه الله بقصد النكاية لا بقصد القربة هو من هذا القبيل، لا من قوله فيا يزعم مبني على عدم الجد. فمن أخذ بالحديث الأول يقول لا هزل في المتن، ومن أخذ بالثاني يقول هذا العمل بغير نية فلا يعتد به، هذا حكم هذا القول عندي على مقتضى مذهب مالك رضي الله عنه. فالظاهر لزوم العتن قولا واحدا، لأن الهازل عنده في باب الطلاق غير معذور، وطلاقه لازم له. نقل الأمام أبو حامد الغزالي اتفاق أصحابه على ذلك، ثم قال لأن الهازل أتى بالصيفة من غير صرف، وانما عدم الرضى بموجبه، والرضى بالحكم غير مشروط في وجب الطلاق.

قلت: لكن قوله لأنه أتى بالصيغة من غير صرف يقنضي ان الهازل لو صرف اللفظ عن معناه وفرغه منه لكان في وقوع الطلاق به الحلاف المنقول في المذهب من لزوم الطلاق بمجرد اللفظ من غير نية فتأمل ذلك.

المسألة الثالثة في قوله أنت حرام على مثل أمي، والظاهر من حال هذا الفائل أنه أوهم به الظهار من جارية ثلك من غير قصد لذلك، بل لقصد التكاية كها زعم، ولا يحتاج إلى هذا التكلف على مذهب الشافعي رضي الله عنه، فإن مذهبه عدم لزوم الظهار في موطوءة الملك، وإن صرح بذلك المظاهر وافصح به وقوّاه، لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، ثم جاء الاسلام أنت عتى كظهر أمي نصا عنده في قوله ولم يلزمه شيء، وكذلك الظهار في أنت عتى كظهر أمي نصا عنده في قوله ولم يلزمه شيء، وكذلك الظهار في مذهبه رضي الله عنه المدي لا يرى التعليق، وهذا كله من المعلوم في مذهبه رضي الله عنه الذي لا يرى التعليق، وهذا كله من المعلوم في جاريته أنت حرام على مثل أمي لا حكم عليه في النظهار على مذهب بالشاخي، لأن المملوكة لا يظاهر منها ولا في العتق لأنه ليس من ألفاظ العتق الصريحة فيه، فلا أثر له فيه إلا بالنية والقصد، وهما غير موجودين. وأما على مذهب مذهب مالك رضي الله عنه حيث يرى الظهار في الموطوءة بالملك كما يراه في المطوعة بالملك كما يراه في المطوعة بالملك كما يراه في المطوعة بالملك كما يراه فيها:

﴿وَالَّذِيْنَ يَظُّهُّرُونَ مِنْ يُسَائِهِمِ﴾ فعمُّ النساء ولم يقل من أزواجهم، فعلى هذا المذهب يقع النظر في هذا القول الصادر عن هذا القاتل، ولا ريب أنه في باب الظهار من الكناية لا من التصريح في باب العتق، وأنَّ الكناية في البابين دون التصريح في لزوم الظهار والعتق، وعلى هذا يكون قول القائل لم تكن لي نية حين قلت أنت حرام على مثل أمى ، إن أراد بذلك لم تحضر له نية في قصد ظاهر، فان النظهار يَازمه ما بقيت له في ملك، لأنه قال في المدونة وان قال أنت علي حرام مثل أمى أو حرام كأمى ولا نية له فهو مظاهر. وهذا اختلف فيه. وإن أراد بذلك أنه فرغ اللفظ عن معناه وأطلقه بعد صرفه عن مقتضاه، كان في لزوم الظهار من الخلاف ما تقدم في المسألة الأولى. فمن قال هناك لا يكفى اللفظ دون نبة في صريح لفظ الطلاق والعتاق قال كذلك ها هنا، وهو هنا أولى، لأن هذا كناية وذلك صريح. ومن قال يكفى اللفظ يمكن أن يقول هنا بعدم لزوم الظهار لكون اللفظ غير صريح فيه، وهو مع ذلك قد صرف عن مقتضاه حين النظر، هذا في الظهار. وأما في العتق فهو أبعد، لأنه لا يقتضي العتق إلا أن ينوي به ذلك، وهذا معلوم من كتب الأيمة. وقد تحصل في مسألتنا هذه أن قوله أنت حرة لوجه الله من غير أن يقصد القربة بل النكاية، يجري مجرى الهازل في الطلاق والعتاق، وفيه في مذهب مالك قولان: لنزوم البطلاق والعتاق، وعدم لزومهما؛ وفي مذهب الشافعي اللزوم ليس إلا، وأن قوله أنت حرام على مثل أمى هو من باب الظهار، وهو في الموطوءة بالملك غير مشروع عند الشافعي فلا يحتاج الى تكلف، وهو في مذهب مالك ان لم يكن له في هذا القول نية اظهار لازم، وان كان صرف اللفظ، حين الاطلاق عن مقتضاه يتمشى فيه القولان فيمن طلق بمجرد اللفظ، وهو ها هنا أخف لأن هذا من كنايات الظهار، وهو في باب العتق أبعد فليتأمل، والله ولي التوفيق. بمنه وكتب أبو عمر بن منظور وفقه الله.

[من سألته زوجته أن يصيرها كأمه فقال لها أنت مثل أمي] وسئلت عمن سألت منه زوجه أن يصيرها كأمه فقال لها أنت مثل أمي أو كأمي الى عشرة أشهر، ولا نية له في طلاق ولا ظهار، هل اللازم له طلاق أو ظهار؟

فقلت بحيبا بما نصه: الحمد لله تعالى وحده. الجواب، والله سبحانه ولي التوقيق بفضله، أن تعلم أولا أن اللفظ الصادر من الرجل المذكور جوابا عن سؤال زوجه المذكورة هو من كنايات الظهار الظاهرة لا أعلم لأيمنا فيه اختلافا، والقاعدة المذهبية في كناية الظهار أنها لا تنصرف عن الظهار الى المطلاق إلا بنية، وحيث فقلت النية فيها أو في أحدهما كفرض النازلة فاللازم الظهار، وقال في الجلاب: ولو قال لها أنت علي كأمي أو مثل وأراد بذلك الظهار كانت له نية أو لم تكن له نية في ظهار ولا طلاق كان مظاهرا ولو أراد بللك الطلاق، وكان مطلقا البتة انتهى.

فقوله: في ظهار ولا طلاق يريد ولابر ولا إكرام، قال ابن الحاجب: أما لو قصد مثلها في الكرامة فليس بظهار. وحكى الباجي عن أبي حنيفة والشافعي أنها حملا ذلك مع عدم النية على البر والاكرام، والمذهب كله ما قدمناه. قال في المعدونة: إن قال لها أنت على حرام مثل أمي أو حرام كأمي ولا نية له فهو مظاهر، فهذا لا اختلاف فيه. انتهى.

فان قلت: كيف يستقيم لك نفي الخلاف، وابن الحاجب ومتبوعه جمال الدين ابن شاس حكيا عن عبدالوهاب إطلاق القول في قوله: أنت حرام كأمى أنه طلاق. ولم يشترط نية، ولا ينعقد الاتفاق لمخالفته.

قلت: الذي حكاه الباجي عنه خلاف ما حكياه، وبعر أرجح وأولى، ولفظه في ذلك: وإن قال لها أنت أمي أو مثل أمي حكى القاضي أبو محمد أنه يكون ظِهاراً ولم يشترط نية انتهى.

فاذا كان اللازم له في مسألة الملونة ظهارا مع التصريح بلفظ الحرام الصالح للطلاق والظهار، فَلأَنْ يلزمه الظهار فقط، اذا عرّاه عن لفظ التحريم والنية لضعفها رتبة عنه، أحرى وأولى. فان قلت: إذا تقرر بما اجتلبنا من النصوص أن اللازم للقائل المذكور حكم الظهار لا الطلاق، فيا حكم قوله إلى عشرة أشهر؟ هل يلزمه حكم الظهار وإن تصرمت العشرة أشهر؟ أو يرتفع حكمه بارتفاعها؟

قلت: قال اللخمي: اذا قال أنت على كظهر أمي من الآن الى شهر أو إلى سنة كان في المسألة قولان، فقال في المعدونة: يلزمه الظهار ولو خرج ذلك الوقت، يريد وإن لم يعد قبل ذلك في الأجل، وروى عنه مطرف في مختصر ما ليس في المختصر قال لا شيء عليه إذا خرج الأجل قبل أن يعود، وفرق من يعدو، وفرق الطلاق، وذكرعن ابن عباس مثله، وهو أحسن، لحديث سلمة بن صخرالله ظاهر مِنْ رَوْجِتِه حَنَّى يَهْضِي رَمَضَانُ، فلما مضي النشف وقع عليها ليُلا فلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أهيق رَقبة الحديث، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي في جامعه. فهذا صاحبه كان يرى في ذلك أن يضرب للظهار أجل، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ولو كان الأمر بخلافه لأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: في صحة احتجاج اللخمي بالحديث عندي نظر، لأن الخلاف الذي حكاه انما هو إذا لم يعد داخل الأجل، وليس في الحديث ما يقتضي نفي الكفارة بانقضاء الأجل إذا لم يعد داخله، بل هو مسكوت عنه، فيحتمل ما قال ويحتمل غيره، وتطرق الاحتمال مسقط للاستدلال، ولا يلزم من جواز ذلك على مذهب الصحابي وان سلمنا حجيته سقوط الكفارة إن لم يعد حتى مضمى الأجل، فتأملوا. لكن صرح الغزالي في وجيزه بأصحية هذا القول كاللخمي، ونصه: لو قال أنت على كظهر أمي خسة أشهر، قيل إنه لغو للتوقيت، وقيل يصح مؤبدا كالطلاق، وقيل يصح موقتا وهو الأصح، ثم لا يكون عائدا لجرد الامساك، لأنه ينتظر خلال بعد المدة. ولكن بالوطء قبل خسة أشهر يصير عائدا ويحرم عليه الوطء، فان وطيء فعليه النزع عقبه، خسة أشهر يعمير عائدا ويحرم عليه الوطء، فان وطيء فعليه النزع عقبه، أشهر يعمير عائدا ويحرم عليه الوطء، فان وطيء فعليه النزع عقبه، انتهى.

فان قلت: ولم كانت كنايات الظهار تنصرف بالنية إلى الطلاق، ولا تنصرف كنايات الطلاق الى الظهار بالنية على المشهور، مع أن الجميع كناية؟

قلت: لأنه يتهم بصرف مالا يصح رفعه وهو الطلاق إلى ما يصح رفعه بالكفارة وهو الظهار، ولا تهمة في العكس، وأيضا الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت رتبته أرفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته إلى الظهار لأنه دونه في الرتبة، فلا ينصرف الأقوى إلى الأضعف، وصح انصراف كنايات الظهار الى الطلاق، لأنها تنصرف إلى ما هو أعلى.

قان قيل: هـذا المعنى موجود في صريح الظهار، ومع ذلك فـانه لا ينصرف الى الطلاق.

قلت: المعتبر في الصريح اللفظ، واللفظ لا يصح صدفه إلى ضير ما وضع له إلا على طريق التجوز والكناية المعتبر فيها معناها دون اللفظ، والله سبحانه أعلم وبالله التوفيق. وهذا ما ظهر لمحبكم في المسألة الآن، والله المستعان، قاله وخطه العبد الفقير إلى الله أحمد بن يحيى بن محمد بن عمل الوتشريسي.

# [من قال لرجل أنت علِّي حرام كأمي وزوجتي]

وسئل القاضي ابن عبد السلام عمن قال لرجل أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي، ما يلزمه في زوجته؟ وهل هي منصوصة أولا؟

فأجأب: لا أعرف فيها نصا. والظاهر عندي لزوم التحريم في الزوجة لاحتمال عطفها على المبتدا الذي هو أنت، فكانه قال أنت وزوجتي، ويحتمل عطفه صلى المجرور بالكاف، لكن صلى الاحتمال الأول يلزم الطهار لا الطلاق، وعلى الثاني الطلاق، ويكون عكس التشبيه. ولعل الأقرب تحليف القائل أنه ما نوى الطلاق، ويكلف بحكم الظهار.

### [من أنكر الحمل وادعى أنه اعتزل امرأته سبعة أشهر قبل طلاقها، تلاعنا]

وسئل فقهاء قرطبة عن امرأة قامت تطلب زوجها بنفقة حملها منه بعد مبادراته إياها، وشهد عند القاضي امرأتان على عينها أنها حامل حملا متحركا ظاهرا في صدر رجب من تسع وخسين بعد طلقة واحدة تقدمت له فيها وصدقته في ذلك وطلبت له نفقة حملها. وقالت انه منه، وأنكر هو أن يكون الحمل منه، وقال إنه اعتزلها قبل تطليقه اياها بنحو سبعة اشهر، الا انه لا يدري هل حاضت بعد اعتزاله إياها أو لم تحض، وثبت مقاله هذا عند القاضي، ثم قال إن اعتزاله إياها كان وهي في حيضتها، ثم لم يطاها بعد ذلك في المدةالمذكورة، وأنه استبراها قبل هذه الحيضة بثلاث حيض لم يطاها بعدها، وثبت أيضا ذلك من مقاله وثبت عنده نكاحها منذ خسة أعوام ونحوها وبناؤه بها وبقامه معها إلى أن باراها وشاور في ذلك الفقهاء.

فأجاب ابن عتاب: قول الزوج عبد الرحمان في مقاله الأول إنه اعتزلها قبل المباراة بنحو سبعة أشهر قد حصل لها نافيا للحمل غير مدع الاستبراء، وما استدركه في مقاله الثاني فلم يكن في الظاهر الاعن تلقين أراد به بيان الاعتزال، وأصحاب مالك غتلفون فيمن نفى الحمل ولم يدع الاستبراء، فقال الاعتزال، وأصحاب مالك غتلفون فيمن نفى الحمل ولم يدع الاستبراء، فقال المخزومي وابن دينار وابن القاسم يحد ويلحق به الولد، وقال ابن القاسم أيضا فيمن قلف أو نفى حملا لاعن ولم يكشف عن شيء، وقاله ابن نافع. إلا أن قول عبد الرحمان في الملدة التي ذكر اعتزاله إياما فيها واستبرأها لابد أن يتعرى ما تقوله الزوجة فاطمة إن كانت لها بينه أنه إذا علم بحملها لم ينكره، فإن ثبت لها هذا لحقه الولد، وإلا تلاعنا. وصفة اللعان، على ما ذكره ابن المواز في كتابه عن ابن القاسم، إذ هو أكمل ما في المدونة أن يجلف عبد الرحمان في الجامع في أثر صلاة، واستحب أن يكون إثر صلاة العصر يقول: أشهد بالله إنه لمن الصادقين ما هذا الحمل مني، ويشير إليه، وأبي اعتزلتها في الملدة التي ذكرت واستبرأتها فيها بثلاث حيض. وقال أصبغ: وأحب أن يزيد ألمية الزنت، وهو لابن القاسم في المدونة، ثم يشي ويثلث ويربع كللك، في الخاسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في شيء من ذلك. قال

ابن القاسم: وتقول هي في انكار الحمل أشهد بالله إنه لمن الكاذيين وما زنيت هكذا في الأربع، وتقول في الخاسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم تقع الفرقة بينها ولا تحل له أبدا، ولها السكني إلى أن تضع حملها ولا نفقة لها. والذي قاله ابن القاسم في نفيه الحمل أشهد بالله لزنت، وتقول هي أشهد بالله ما زنيت. وقال عنه سحنون في غير المدونة يقول أشهد بالله ما هذا الحمل منه، وقال سحنون وهذا أحب إلى، فهذا ما في كتاب ابن المواذ والمدونة وغيرهما. واتما استحب أن يزيد أشهد بالله الذي لا إله إلا هو اني لمن الصادقين في الايمان كلها، وكذلك المرأة، وانحا قلت يتمرى للمرأة بيئة بعلمه بالحمل أو باقراره، إذ قد تجهل المرأة ذلك والله الموفق للصواب.

وأجاب أبن قحطان: الذي قاله أولا لازم له، ولا يسمع منه ما قاله آخراً من دعوى الاستبرا. هكذا كتب بيده وليس بصواب عند أرباب الاعراب لأنه من الممدود فمحال قصره بكل حال.

وأجاب ابن أبي عبد الصمد إثر القولين: ما أداك اجتهادك إليه وأخذت به بعد الاستخارة كان لك الحكم به سابقاً، وهذه المسألة هي مسألة عبد الرحمان بن محمد مع زوجته فاطمة والله ولي التوفيق والرشاد.

وأجاب عبد الله بن مالك يا سيدي ووليي ومن وفقه الله وسده، قال الله عز وجلّ : ﴿واللّهِينَ يرْمُونَ أَوْوَاجَهُم﴾ الآية، وقال ﴿واللّهِينَ يَرْمُونَ الْوَوَاجَهُم﴾ الآية، وقال ﴿واللّهِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَّمْ اللّهِ وَاللّهِينَ اللّهِ وَاللّهِينَ اللّهُ اللّهَ وَاللّهِينَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عز وجلّ ممّا ذكرت للك من تساوي الرمي في الأيتين، وكل ما كان به رامياً لما فقد أفتانا فيه القرآن وكفي فيه النظر؛ وهذا الحسن قول مالك وابن القاسم، ولقد كان من يصغي إلى قوله من سلف أحسن قولون إنه ينفي الولد عنه باللمان متى شاء وإن كان قد أَمْر به قبل ذلك، وإن كنا لا تقوله ولكن نراعي الخلاف. فهذا يؤكد وجوب اللمان في المسألة. حلك الله على الصواب وإيانا بجنه والسلام.

ابن سهل: وكان أبو حنيقة يقول إذا وللت فنفاه يوم يولد أو بعد يومين لاعن وانتفى الولد. وإن لم ينفه إلا بعد ستين لاعن ولزمه الولد. وقال أبو يوسف إن قدم يوم مغيه (1) فله نفيه ما بينه وبين مقدار النفاس أربعين ليلة من يوم قدم ما كان في الحولين، فإن كان قدم بعد الحولين لم يتنف عنه أبداً. وقال شريح ومجاهد ويتنفي الرجل من ولده متى شاء. وقال الحسن: إذا أقر به نفاه لا عن ما دامت أمه عنده وانتفى عنه. وكذلك قال قتادة. وإلى هذا أشار ابن مالك في جوابه. وقال الشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي: إذا أقرّ به فليس له أن ينفيه، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحاب الرأي. وفي كتاب ابن المواز: من عرض لامرأته فيها يحد فيه للإجنية فقد قبل يحد ولا يلاعن إلا في صريح القذف أو في تعريض يشبه القلف. فأم في قوله وجدتها تحته وهوه، فلا يلا عن في هده ويؤ دّب. ولو قاله لإجنية لحد إلا في قوله رأبتها تنهل رجع لما قيم عليه والدورج في التعريض ولا يلاعن، وإن تقلل رجلاً. وقال ابن القاسم وأشهب يحدّ الزوج في التعريض ولا يلاعن، وإن

وسئل ابن لبابة عمن قال لامرأته إنَّ هذا الحمل الظاهر بها لبس مني، ثم قال إن كنت حاملًا فليس مني.

فأجاب: لا يضره هذا الاختلاف، لأنه في كلا القولين ناف ويلاعن إن شاء.

# [من زهم أنه رأى زوجته تزني]

وسئل عمن رأى زوجته سعدونة تزني بزعمه، فقام إذ رآهـا يريـد ملاعنتها، وذكر أنه قد كان استبرأها قبل ذلك واعتـزلها منذ أربعة أشهر.

فأجاب: الذي يجب أن تدعىالمرأة، فإن أقرت بما قال زوجها رجمت، وإن أنكرت ذلك لاعنها.

<sup>(1)</sup> في نسخة: من مغيه.

[من طلقت فزعمت أنها حبلي وادعى زوجها استبراءها قبل الطلاق]

وسئل أبو صالح عمن طلقت فزعمت أنها حبلى وقال زوجها استبرأتها قبل طلاقها.

فأجاب: يأمر الفاضي بالنظر إليها، فإن تبينٌ حملها وجب اللمان بينهها، وإن لم يتبينٌ أخر إلى أن يتبينٌ، ولا نفقة لها حتى يتبينٌ، فإن لاعن إبريء من النفقة والولد، وإن لم يلاعن انفق، قاله أيوب بن سليمان.

[من طلَّق وأراد السفر وقبل الضامن لنفقة الحمل فليس له إنكار الحمل بعد ذلك]

وسئل القرويان: أبو عمران وأبو بكر عبد الرحمان عن رجل طلق زوجته وأراد السفر. فقال والدها هي حامل فاجعل النفقة لما أو أقم بها حميلاً حتى يظهر الحمل، فقال الرجل حاضر أنا الحميل بها إن ظهر حمل، فوجدت الزوجة قد وضعت، فأنكر الزوج أن يكون منه، فاحتع عليه القاضي بتطوع الضامن بالنفقة على الحمل بحضرته وسكوته وعدم إنكاره حينئذ ورضاه بالحمالة. فهل ترى الحمل لاحقاً به مع الحد ويكون رضاه بالحمالة إقراراً منه بالحمل؟ أم لا يكون إقراراً منه ويلاعن الأن ولا قرض عليه؟. فقد أفتى بعض من عندنا أن الولد يلزمه ولا حد عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام الرووا الصدود بالشبهات فهل هذا من جوابه صواب؟ وهل استشهاده هنا بالحديث في موضعه أم لا؟.

فأجاب أبو بكر بن عبد الرحمان: الولد لازم لأنه لم ينفه عندما ادعته الزوجة فهوولده، وإذا لزمه وهو ينكره فالحد يلزمه، هذا هو القياس بعينه، فإن استحسن أحد دراءة الحد لهذه الشبهة فيا هو عنها ببعيد.

وأجاب أبو عِمْران: إذا رضي بحمالة الحميل بنفقة ما يظهر من الحمل، فظهر حمل يمكن أن يكون من وطء قبل الحمالة بأقرب الأوقات التي يمكن فيها الوطء لزمه الحمل، وحد بإنكاره الولد. وليس هذاالموضع مما يدرأ فيه الحد بالشبهات، لأن هذا قذف وجب للمرأة طلبه، فأي شبهة فيه للزوج؟ لأنه لو لم يكن الولد منه فهي زانية، وهذا قذف بين، وصريح القذف والتعريض به عندنا سواء في وجوب الحد.

[من قدم من سفر ووجد مولوداً فنفاه عنه ولم يتهم زوجته بالزنى]

وسئل أبو ابراهيم عمَّن نفى ولده من زوجته وقد قدم من سفر فوجده مولوداً فقيل له أزنت أم لم تزن؟ فقال لا أعلم إن كانت زنت ولا استبرأت قبل خروجي وليس هذا الولد مني.

فأجاب: محلف ازنت وما هذا الولدمني، ويلحق به إن نكل. ابن الحاج عن ابن القطان: من نفي حمل امرأته خاصة ولم يزنها لا برؤية يدعيها ولا بقذف ووجب اللعان ونكل عنه لاحد عليه. ويلحق به الولد، لأنه لم يكن منه إلا نفي الحمل فقط، وقد محتمل أن يكون وطئها غيره وهي نائمة وهو يظنها زوجته، ابن الحاج وهو خلاف المدونة، وقد سئلت عنها أنا وابن رشد فقلنا بظاهر المدونة.

[من أقرّ بالوطء ونفى الولد فإنه يسجن حتى يقر به] وسئل ابن المكوي عمن أقر بالوطء ونفى الولد ولم يدع استبراء.

فلجاب بأنه يسجن أبداً حتى يقر بالولد. وكان ابن مالك يفتي باللعان ويقول هو ظاهر القرآن. الشعبي كان الحكام يقضون بقول المكوي لأن مثل هذا لو ثبت لما لحق الولد لكثرة الفسقة من العوام. وقال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وقال عليه السلام: أيُسمًا المُرَأَةِ الْحَصَّتُ بِقُومٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم فَلْيَسَتُ مِنَ الله في شَيء ولمُ يُدْجِلْهَا جَتَّلُهُ الْمَعَالَ وَلَكُمْ لَلْقَى الله وَلَمْ يُدُجُلُها جَتَّلُهُ وَلَيْ الله وَلَمْ يَدُومُ القِيامَةِ وَفَهَسَحهُ عَلَى وَلَمْ يَرْجُلُها الله وَلَله لِلْقِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الحَجْرُ. أجم عوام أهل العلم على القول به إذا أمكن أن يكون للفراش من مجيئه لستة الشهر من العقد. وهو حسن يمكن وصفه بحضوره وعدم صغره. وصحة

العضو الذي يطأ به، فلا يلحق بالصبي ولا بالمجبوب أو من قطع ذكره أو أثنياه، أو يكونان ببلدين بعلم أنها لم يلتفيا.

[من أقر بالخلوة ونفي منكراً الحمل، لحق به الولد أو نفاه بلعان]

وسئل ابن الحاج عن امرأة ادعت نكاح رجل واثبته وأثبت ابتناء بها وخلوته معها وحملها منه. وحضر الرجل واعترف بجميع ذلك إلا الحمل. وقال ما وطنتها قط واعترف بالخلوة فاحتج عليه وكيل المرأة بأن في عقد المباراة إشهاده على نفسه بأنه بني بها. ووضعت المرأة حملها، فهل يلحق بالزوج؟ وهل يقبل قوله في جهل البناء والابتناء وهو من غير أهل الطلب؟ وهل يلاعن بلا خلاف لإنكاره الوطء، أو يُلاعن على خلاف لإقراره بالبناء، فهو كمن قلدة ولم يدع استبراء؟.

فأجاب: يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان.

### [من تفي حمل امرأته بعد طول المقام معها]

وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله عن رجل نفي حمل امرأته بعد طول المقام معها.

قاجاب: اعلموا أنها مسألة تفرعت على أصل اختلف أهل العلم فيه في القرن الثالث، فيه ثلاث مقالات معروفات: قول مالك ومن قال بقوله ليس بنفي حمل المرأة إلاً من ادعى استبراء لم يسها بعده وقام بنفيه على علم به. فهذا يلاعنها وهي حامل، إلا عبد المالك بن الماجشون فقال لا يلاعنها حتى تلد لعله ربح. وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة. وقال صاحباه يعقوب وعمد بن الحسن: إن جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر منذ فارقها لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا لعان فيه بعلما ينفي هذا يدل على أنها إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا لعان فيه بعلما ينفي الذي كان. وإذا اختلف العلماء في اصل فإذا حدثت حادثة وجب أن يلتمس النظر فيها وجهاً من المقالة التي يذهب إليها وضح عنده الاخذ بها. فعالك

رحمه الله قد بين عن مذهبه في هذا إن نزلت حادثة فيها زيادة في وصف حال المريد لنفي حمل امرأته على ما تقدم من شرطه، فقال لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها يرى حملها إلا أنْ يكون غائباً عن الحمل فقدم وقد ولدت فله أن ينفيه، فإن أقام مقراً به فليس له أن ينفيه بعد ذلك، يريد إن أقام بعد قدومه وقد علم بالولد فلم ينكره وقد أقر به.

وأما قوله في صدر المسألة وهو مقيم معها ببلد يرى حملها فيريد هذا الذي يدخل ويخرج على امرأته مقيًا معها مدة لا يخفى عنه فيها ما حدث بها، فلذلك شرط يرى حملها، أي إذا كان بها حل فهو لا يخفى عنه لطول مقامه معها يشاهدها، لأن الذي لا يرى امرأته لا يدري ما يحدث بها، وإن كان مقييًا معها ببلد يكون ذلك في الذي لم يدخل بامرأته بعد، فليس يكذبه طول مقامه في بلده معها وقد علم أنه لا يشاهدها. وكذلك من يشغله مرض يطول به ويعلم ذلك منه فتستمر حاملاً في مرضه فيقول ما علمت به وإن كنت حاضراً. ومثله المسجون يطول سجنه، فهها والذي لم يدخل بامرأته والغائب بالمدة أخرى يستوي جميعهم ببيان العذر لكل واحد منهم. وعلى ما بينت لكم تكون مسألة ابن القاسم، إذ سئل عن رجل نظر إلى امرأته حاملاً وهي أمة أو نصرانية أو مسلمة فسكت ولم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل انتفى منه.

قال مالك: إذا رأى الحمل ولم ينتف منه حتى وضعت فليس له أن ينتفي منه بعد ذلك، حرة كانت امرأته أو أمة أو كافرة. وأزيدكم بياناً أن ابن القاسم قيل له فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينفه منه شهراً ثم انتفى منه بعد ذلك، قال لا يقبل منه قوله، أتجعل سكوته ها هنا إقراراً منه بالحمل؟ قال نعم. فقول السائل له وتجعل سكوته ها هنا إقراراً يتبين أن الذي الحمل؟ قال نعم. فقول السائل له وتجعل سكوته ها هنا إقراراً يتبين أن الذي ألومه هذا السكوت إنما هو مقامه مدة الشهر لا يظهر منه نكير.

ومن أجل ذلك قال له ها هنا ليس للبينة في شيء من هذا ذكر كان ما لا ينتفع فيه إلا البينة ما سئل عن مدة شهر ولا عن غيرها، قربت المدة أو بعدت، ولا كان يقول مالك مقيم معها ببلد يرى حملها. وإن كان لا يثبت هذا إلا بالبينة فها تغني هذه الشروط، وهمي لو عدمت وشهدت عليه البينة. لأخذ بالشهادة وكان أقرب في العذارة وأبين للمرأة. ولكنهم رحمهم الله علموا أن من طال مقامه مع امرأته يشاهدها بغير حائل بينها وبينه لا يخفى عليه ما حدث بها، لأنه في كل يوم ينمي ويظهر حتى يعرفه منها غير زوجها.

فإذا كان كذلك فدعوى الزوج أنه ما رأى ولا علم به خلاف لما جرى عليه أمر الناس أجمين. ومن ادعى خلاف هذا الظاهر من أمره فهو الذي يكلف البيان عن قوله. وما أغرب من تكلم في هذه المسألة عن البينة، ولكنه أمسك عنها في مكان يستغنى عن ذكرها فيه؛ يذكر ما هو أو كد منه، وهو طول مقامه معها يشاهدها. فلما سئل عن مشاهدة نقل المقام فيمن بين، قيل لابن القاسم: فإن رأى يوماً أو يومين فسكت، ثم إنه قد رآه فلم ينكره أو أثر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك. فأي شيء أبين من هذا عن العوام، على أن ابن المواز قد ذكر أن مالكاً قال إنما له إنكار الولد حين علم بالحمل أو بالولادة، فأما بعد علمه بذلك ويقيم اليوم واليومين لا يتكلم ولا ينكر ثم ينكر بعد ذلك فليس ذلك له.

قال: وكل ما وصفت لك من هذا فهو قول مالك وأصحابه هذه المسألة ما ذكر فيها البينة. لأن البينة في مثل هذا لا يمكن القصد إليها فقل ما يمكن بموافقتها في مثل هذا المعنى. ولامكان هذا القليل ذكرها ابن القاسم يمكن أن يشهده عند قدومه من سفوه يسأل عن حاله ما أطلقه من أهله فيجري من قوله إنها حامل، فإذا كان هذا أو ما جرى مجراه أكذبه إن هو قال ما علمت بالحمل. فإذا لم تكن إلا هذه المدة فليس فيها ما يتبين كلبه فيهما. قال إن قال ما رأيت حلاً ولا علمت به، ولكن إن أقرَّ أنه رآه أو علمه فسكت إن قال ما رأيت حلاً ولا علمت به، ولكن إن أقرَّ أنه رآه أو علمه فسكت وفي نفسه أنه سيقوم واعتلر أن سكوته بعد علمه إنما كان لهذا، لم ينفعه عندهم، فلذلك جرى فيما ذكر الاقرار لكثرة إمكان قوله، ولم يجر فيه للبينة ذكر لقلة إمكان كون ذلك ما فهموا ما ترجوا به الجواب إلى الصواب فتعتملوا عليه. واعلموا أن ما علمت في شيء نما وصفته في هذه المسألة عن مالك ومن قال بقوله خلافاً لما وصفته، ولا علمت أن أحداً من

أهل مذهبنا تأول عن هذه المسائل غير ما تأولته وشرحته. وأن في السنة الثابتة ما يؤيده، فأمسكت عن ذلك ليلا أطيل في هذا الموضع بذكر ما يستغنى عن ذكره، لا حرمنا الله وإياكم التوفيق بجنه.

#### [حكمة مشروعية اللعان]

ابن العربي: شرع الله اللمان خلَصاً من المحنة بتلطيخ الفراش وشافياً من الغيظ في رؤية المكروه، وقطعاً لعلائق النسب الباطل عن الآب، وقال أيضاً اللعان مستثى خص الله به آية القلف وجعله للزوج تخلصاً من الذي عاين من الحادث العظيم في عرضه، ورفقاً للطعن عنه في أهله. ابن عرفة لا نص في حكمه.

### [آخر لعان في الاسلام كان بقرطبة عام 388]

ابن حات لاعن أبن الرندي فعوتب فقال أردت إحياء سنة قد دثرت. قال وكان لعانه لزوجته بحكم صاحب الشرطة ابنالشرفي، فكانت ملاعنتها في المسجد الجامع بقرطبة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انتهى. قال عياض وهو آخر من لاعن في الاسلام. قال ابن عرفة: والحق إن كان لينفي نسبه وجب، وإلا فالأولى تركه بترك سببه، فإن وقع صدقاً وجب لوجوب دفع معرة القذف وحدّه، ثم وجدت نحوه في سراج ابن العربي، انتهى.

قلت: في الاسم (1) الثالث والستين في السراج ما نصه: وشهادة الرجل على زوجته برؤية الزن مكروهة، إذ لا يفيد أكثر من الفراق، والفراق مع الستر أفضل وأولى وأوجب، وأما على شهادته على نفي الحمل فواجبة، إذ لا ينبغي أن يلحق بنسبه ما ليس منه كيا بينا في مسائل الفقه، وقد أخبرني أي عن رجل قاض أن زوجته بغت فحملت، فكان يقول لها ماذا اصنع لك؟ قاتلك الله. إن سكت الحقت بنسبي من ليس مني، وإن تكلمت فضحتك ونفسي فغلب عليه السكوت، فإنا رأيت أخاه وشبهه لغير رشدة، وتذكرت

أن نسخة: في الرسم.

قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن جاءت به كذا، وإن جاءت كذا فهو اللذي قَلَفْت به، فجاءت به على الوَجْهِ المحروه، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لَوْلاً مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانً. وفي رواية: لَوْ كُنتُ رَاجِماً أَحداً بِعَيْرٍ كِتَابٍ اللهِ لَرَجَعْتها انتهى.. ذكر الشيخ سيدي أبو الحسن الصغير في كتاب الأيمان بالطلاق من تقييده أن رجلاً من جذام خالت جابان وأنت فأبت عليه فقال لها: ولم ذلك؟ فقالت لأنك من جذام وأنت جبان وأنت غيور. فقال لها: أمّا قولك من جذام فأنا من أرومة قومي، وحظ الرجل أن يكون من أرومة قومه، وأما قولك جبان فليس لي إلا نفس واحدة فلو كانت لي نفسان لجدت بإحداهما. وأما قولك غيور فجدير للرجل الماقل أن يغار بامرأة هبلى حمقى مثلك ليلاً تأتيه بولد من غيره فيقمد على فراشه ويأكل تراثه ويلحق بنسبه.

# نوازل التمليك والطلاق والعدة والاستبراء

#### [من خيَّر زوجته فاختارت الطلاق لزمه]

سئل ابن عتاب عمن خبر امرأته فاختارت طلقة، وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين.

فأجاب قد بانت منه بالبتة. ولا تحل له إلا بعد زوج، وفي كتاب ابن الهواز ما يدل على ذلك. ابن سهل وهو عندي جواب صحيح ولا يتوجه فيه خلاف.

### [من قالت له زوجته لا أحبُّ المقام معك، فقال إن شئت، فقالت تركتك]

وسئل ابن رشد عن رجل وقع له مع زوجه كلام ومضاجرة فقالت له الأوق على الأحب المقام معك على هله الحال. فقال لها إن شئت، فقالت له المرأة على زعم الرجل تركتك، فأقرها في الحال على قولها تركتك، فأنكرت قول ذلك وحلفت عليه وعلى قولها الأول ما أردت به طلاقًا، وإنما أردت أن نتموج عليه حتى يستقيم هو معي، والزوج يقول إنه ما أراد بقوله أن شئت طلاقًا وإذا كان جواباً لها، وهو يحقق قولها توكتك وجاه الرجل مستفياً. فين لنا الجواب في ذلك واشرحه لنا فصلاً فصلاً دون إجمال. فإن بعض المفتين سئل عن ذلك فقال لا سبيل لهذا الرجل إلى هذه المرأة، فزاده إبهاماً وإجمالاً وإشكالاً. فبين لنا بفضلك. هذه المرازة تفسيراً دون إجمال. وهل يجوز للرجل تصديق المرأة في

كل ما قالت أم لا؟ وهل يفارقها بواحدة أم بثلاث؟ أم ماذا يصنع؟ فإنه قد التبس عليه أمره ولم يجد من يشفيه مأجوراً.

فأجاب: تصفحت سؤائك هذا ووقفت عليه. فإن كان الزوج لم يرد غليك زوجته الطلاق بقوله ها إن شئت جواباً على قولها، فلا يلزمه بقولها قد تركتك شيء، وإن كان أراد تمليك الطلاق لزمه بقولها قد تركتك ثلاث تطليقات، إلا أن يناكرها فيها فوق الواحلة. فيحلف على ذلك ويلزمه سواه، وهو مصدق في أنه لم يرد بذلك تمليكها الطلاق إذا أن مستفتياً كها ذكرت. أنه لم يرد بذلك الطلاق، ويلزمه ما أقر به على نفسه من أنها قالت له قد تركتك ثلاث تطليقات، إلا أن يحلف أنه لم يرد بذلك الطلاق، ويلزمه ما أقر به على نفسه من أنها قالت له قد واحدة. وله إن شاء بعد أن أنكر أن يكون أراد بذلك التمليك أن يقول إنما أردت واحدة على اختلاف ف ذلك والله ولى التوفيق.

## [لا تُسمع المناكرة إلا في المجلس]

وسئل أبو بكر بن عبد الرحمان عمن ملّك امرأته فقضت بالثلاث فلم يناكرها، فهل ينخل في مناكرته بعد المجلس الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها بانقضاء المجلس أم لا؟.

فأجاب: لا يدخل، وسكوته التزام لما قضت بخلاف المملكة.

# [الحلف بالأيمان اللازئة]

ومثل فقهاء قرطبة عمن حلف بالأيمان اللازمة على أخي زوجته لا يدخل داره. وزعم القائم عليه أنه مقر بيمينه وبحثه فيها بدخول صهره في الدار المحلوف عليها، وأظهر عند الحاكم بذلك عقد استرعاء تضمن ما تقدم من اقراره باليمين. وأن شهوده سمعوا منه إقراره بها وعاينوا دخول المحلوف عليه في الدار بعدها. وشهد بعض الشهود بإقرار الحالف باليمين وبدخوله عليه، وثبت عند الحاكم العقد وزكى عنده الشهود وأعذر إلى الحالف وأجله في المدفع الذي ادعاه آجلًا ادعى عند انقضائها أن الذين شهدوا عليه علموا ببقائه مع زوجه بعد حنثه الذي شهدوا به عليه، وأفتي بعض الفقهاء بأن يؤجل في إثبات هذه الدعوى خسة عشر يوماً وانصرمت، والحالف قد غاب عن قرطبة مع زوجه إلى بباسة، وشاور في ذلك كله الوزير صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث بن حريش.

فأجاب أبو عبد الله بن عتاب: إذا ثبت عندك ما ذكرت وأعذرت حسبها وصفت، فالقضاء بإنفاذ ما شهد به عليه واجب، وإلزامه الطلاق بالثلاث نافل عليه، وعتق من يملك من العبيد. ويأمره يريد إذا حضر من غير أن يقضي عليه بالصدقة بثلث ماله والمشي إلى بيت الله في حج أو عمرة وكفارة يمين بالله تعالى، وهو غير في عتق رقبة فيها أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو بالصيام، يريد إن لم يجب أأ. ويجب الإعذار إلى الزوجة إن أمكنك ذلك. وإن تعذر أنفذت نظرك وأرجات لها الحجة على مذهب من يرى من أصحابنا أنه لا تقطع حجة غائب. ومن يرى منهم أنه لا ترجى له حجة لم يرجئها لها، فأنفذ من ذلك ما تعتقده، وقيده من نظرك موفقاً إلى الصواب إن شاء الله عزً وجلً، وتأمر الزوجة بالعلة بعد إنفاذ القضاء. هذا الواجب فيه. والله أعلم بحقيقة الصواب فيه، والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته.

وأجاب أبو عمر بن القطان: قرأت ما خاطبتنا به وما أدرجته وذكرت في خطابك أن الشهود زكوا عندك وأنك أعلرت في أثبت عندك إلى الحالف ولم يذكر فيمن أعذرت، والإعذار في المزكي والمزكي واجب إذا كانت التزكية في الظاهر بقوم معروفين، وإن كان الأمر كذلك وأعلرت في جميعه فأنفذ الحكم عليه بالطلاق والعتق إن كان له من يعتق عليه. وإن كنت لم تعلر في المزكين وكانوا معروفين ولم يكن تعديلهم عندك لكشف لدد من كشف عنهم فأغلر إليهم، فبذلك يتم الحكم على هذا الحالف إن شاء الله تعالى.

<sup>(1)</sup> كذا في النسخ، ولعله تحريف لعبارة: «إن لم يجد».

ابن سهل: قوله أعذر إليهم صوابه إليه إن كان أراد كان أراد الحالف، وهو الظاهر، لأنه لم يتقدم في الإعذار ذكر لغيره، وإن كان أراد الزوج والمرأة بالبينتين فأعذر إليهها. والأغلب أنه على الوهم جرى – والله أعلم –.

وأجاب أبو محمد بن أبي عبد الصمد بنحو ما أعلمكم عليه من (كذا) من بملكه في حق اليمين المذكورة.

وأجاب أبو مروان بن مالك: يا سيدي ووليي ومن وفقه الله وتولى إرشاده، ووالي من العصمة امداده، وقفت على سؤالك وما جاوبت به ولم غرمني خلافا في ذلك حملك الله على الصواب برحمته، والسلام عليك يا سيدي ووليي ورحمة الله وبركاته. ابن سهل: قول أبي عبد الله في جوابه وتامر الزوجة بعد إنفاذ القضاء بالعدة فيه نظر، والصحيح عندي أن تكون العدة من يوم الحنث، لأنها من ذلك اليوم بانت وطلقت وانقضت العصمة إلا إن كان ذهب بها إلى ما في الشورى من بقاء الزوج مع الزوجة، ولم يعتزلها، فان كان ذهب إليه فهو صحيح، كما ذكر أنه يجب أن تكون العدة ثلاثة قُروع من يوم القضاء، وأما إن كانا حين إنفاذه غائين كما في السؤال أنها غابا الى من يوم القضاء، وأما إن كانا حين إنفاذه غائين كما في السؤال أنها غابا الى وخلوتها على ما كانا عليه من الزوجية. وإن كانت العدة من وقت الحكم عليهما بالطلاق وقد انصرمت، فلا بد من استيناف ثلاثة أقراء من الأن استبراء عليهما بالطلاق وقد انصرمت، فلا بد من استيناف ثلاثة أقراء من الأن استبراء للأزواج من الوطء الفاسد، وذلك بين، والله الموفق للصواب.

وستلوا عن نازلة من الأيمان اللازمة نزلت ببياسة. كان رجل قد عهد من زوجته أنها أخفت بعض ثيابها وياعتها وأعطتها أحد أبويها فلم ينكر ذلك عليها، ثم أخبر بعد ذلك بمدة وهو في بعض أشغاله خارجاً عن داره أن بعض ثياب امرأته سرق فوقع ظنه على إخفاتها لها كها عهد منها، فقال الأيمان كلها لازمة في وهي طالق إن كانت في بامرأة الا أن تصرف الثياب أو عوضها فلم تجد الثياب.

فأجاب أبو عبد الله ابن عتاب: إن صرفت المرأة الثياب أو عوضها في قرب ذلك وفوره كقيامها فيها الى بيت أخرى، أو الى دار خارجة لها في ذلك

الموضع أو تلك القرية أو سيرها الى السوق في ذلك الحين لشراء العوض ان كانت تلفت وفعلت ذلك دون توان أو تربص، فذلك غرج له من حثته ووقوع الطلاق عليه، وخلك إن كانت في قرية أخرى فخرجت أو أرسلت فيها، فان تربصت أو امتنعت من صرفها وقع الحنث على الحالف في الحين دون تلوم، أو قرب أجل إلا ما ذكرته لك. والطلاق في ذلك هو البتات. وأما الحالف بالأيمان اللازمة ألا تكون له بامرأة، فان باراها أو خالمها أو صالحها في ذلك الحين، وملكت بذلك أمر نفسها وخرجت من عصمته لم يقع عليها الحنث، وإن لم يفعل ذلك حنث. والمشي واجب عليه بالخروج لذلك، الوقت مع امكان الصحابة والوقت. فان أخر لم يحكم عليه بالخروج لذلك، والله حسيه، ويحكم بالطلاق وبالمتن وبالله عز وجل التوفيق.

وأجاب أبو مروان ابن مالك: أول ما نزلت مسألتك في هذه البمين أنه إن كان نوى بها أن زوجه غيّبت الثياب وخرجت بمينه على ذلك ثم نبين له أنها لم تغييها فاليمين غير لازمة له كذلك في سماع ابن القاسم. وإن لم تكن يميز له أيمين عبر لازمة له كذلك في سماع ابن القاسم. وإن لم تكن يميزلها قبل صرف الثياب أو عوضها فقد حنث، وإن كان تحرى من ذلك يميزلها قبل صرف الثياب أو عوضها فقد حنث، وإن كان تحرى من ذلك عليها وتصرفها إن كان عوضا وافيا كاملا لا تقصير فيه عن الثياب المحلوف عليها ويتلوم له في ذلك إن امتنعت منه أو تأخرت عنه. وهما في التلوم معنزلان يمال بينها إن لم يكن رجلا ثقة مأمونا، وإن كان مؤمونا بقيت معه على أن لا ينظر الى شعرها، فكيف سوى ذلك. هذا قول ابن القاسم في مثل ملذا. وقدر التلوم عنده في ذلك قدر ما يرى أنه أراده في ناحية يمينه. كذلك في المدونة، وكذلك روى عنه في المستخرجة، وروى عنه في موضع آخر منها أنه المدونة، وكذلك روى عنه في المستخرجة، وروى عنه في موضع آخر منها أنه يذخل في ذلك أربعة أشهر، وذا إذا وعلمت بصرفها أو عوضها. وإن وقفت المذالت لا أرد شيئا لزمه الحدث مكانه على ما في المدونة. قال ابن القاسم في فقالت لا أرد شيئا لزمه الحدث مكانه على ما في المدونة. قال ابن القاسم في بتلوم

له، ومن حنث بالمشي إلى مكة خرج لللك إذا أمكنه ذلك، في رواية أشهب عن مالك. هذا جواب مسألتك عن اليمين.

وأجاب أبو عمر بن رشيق فقيه المرية: الجواب أن يمنع الرجل من وطئها. فان أجابته إلى رد النياب أو عوضها إن لم توجد تلوم عليها قدر ما يرى السلطان في ذلك من قدرتها عليه، فان أتت بها أو بالعوض إن لم تجدها سقط اليمين عنه، وإن أبت ردّ أحد الأمرين ولم تجب إليه، فان طلقها عند ذلك بالفور طلقة مباراة برَّ في يمينه، ولم إ أن يتراجعا نكاحاً جديداً إن أحب، فان لم يفعل ويقيت في عصمته لزمته الثلاث، ولم تحل له إلا بعد زوج.

ابن سهل: قول أبي عبد الله في جوابه إن صرفت المرأة الثياب أو عوضها يقرر اليمين وقد بر وأخرجه ذلك من الحنث فيها. وأن امتنعت أو تأخرت وأوقعت الحنث وطلقت منه بالبتات تخرج على أحد وجهين، أن يكون ذهب الى أنَّ بمينه إلما وقعت على تعجيلها صرف الثياب أو عوضها، وأن التلوم في تلك الساعة ونحوها، واذا مضى قدر التلوم فلا يتلوم بعده، ويكتفى بماقد مضى ويقع الحنث حينت على مارواه عيسى عن ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق. وإليه أشار ابن مالك في جوابه في هذا الفصل، وكذلك في الطلاق من الواضحة، أو يكون رآها من شرح ما في المدونة، من قول ابن القاسم.

وسئلوا عن رجل حضر مجلس بعض القضاة فدعا الى أن تزال ربيبتاه عند. فقيل له تخفر عندي. فقيل له تخفر عندي. فقيل له تخفر عندي. فقال لا تفعل له تخفر عندي، فقال هي يمين ألا يبقيا عندي. فقيل له تكفر عندي، فقال لا كفارة لها ولا يحل لم يحول الدار التي أستُكنها معهما. فقيل له متى حلفت فقال من خمسة عشريوماً. فقيل له: دخلت الدار بعد ذلك؟ فقال قلت لا ركذا) قال إن ماحلفت أني إذا حضرت مجلس نظر القاضي فلا يكونان معي بعد ذلك. واستفسر عن اليمين، فقال: كانت الايمان اللازمة، وكان بين قوله إنما حلفت أني إذا حضرت مجلس نظر القاضي وبين قوله إنما حلفت أني إذا حضرت مجلس نظر القاضي وبين قوله لا يحل لي دخول الدار مهلة صالحة.

فأجاب ابن عتاب: تصفحت رحمنا الله وإياك خطابك، وإذ قد أقر

الحالف أن بمينه الذي ذكروادعى ما ادعى، فلا يصدق في ذلك ولا ينوى فيه. والقضاء عليه بالطلاق والبتات واجب. وكذلك إن كمان في ملكه من يعتق عليه بالقضاء والحكم، وعليه العقوبة مع ذلك بحلفه ما حلف والله أسأله التوفيق.

وأجاب ابن القطان: لاحنث عليه. وقول ابن عتاب أظهر والأصول عليه أدل. والله أعلم بحقيقة الصواب.

#### [من طلق زوجته في غيبوبة لا بعقل]

ومثلوا عن رجل حضر مجلس نظر الوزير صاحب الأحكام بقرطبة ابن حريش يسمى أحمد بن عبادة، وذكر أنه تمتريه غشيات يفارق منها عقله ويزول عنها حسه حتى لا يعلم ما يأتيه ولا يعقل ما يقع فيه، وأنه كليا أفاق من بعضها أنبأه من حضره فيها أنه طلق امرأته ستى التي في عصمته ثلاثا وزعم أنه لا يعلم بذلك عقدا تضمن معرفة بشهدائه أنه يغلب أحيانا على عقله، وأنهم سمعوه عندما اعتراه هذا قد طلق زوجته ثلاثا في نسق واحد. وثبت عنده المعقد وأعذر إلى الزوجة فصدقت زوجها فيها حكاه من تطليقه إياها في الحالة التي غشي عليه فيها وثبت ذلك عنده من قولها.

فأجاب ابن عتاب: اليمين تلزم أحمد بن عبادة أنه لم يكن عالما بالطلاق، وأنه ما علم به بعد نفوذه ولا نواه ولا قصده ولا أراده، إن كان الأمر كها حكى له، وأنه كان في ذلك الوقت في غمرة من ذهاب عقله من العلة التي تطيف به، وتقدم لتقاضي بمينه من تراه ثم يبقى مع زوجته على ما كان عليه هكذا نص الرواية.

وأجاب ابن القطان بما يوافق ذلك في المعنى، إلا أنه لم يذكر تقدم مقتضى اليمين.

وأجاب ابن مالك: بسم الله الرحمن الرحيم، يا سيدي وولمي ومن وفقه الله وعصمه، ولئاه الرشد فيما ألهمه. قال ابن القاسم عن ما أرى أن يحلف ما كان يعقل الذي كان صنع ولا يعلم شيئا منه، ويخل بينه وبين أهله. قال عنه زياد: هذا إن شك الشهود هل كان حينتذ يعقل؟ جعلنا الله وإياك على الصواب برحمته.

ابن سهل رواية ابن القاسم هذه التي ذكر في سماعه في كتاب طلاق السنة وغيره، وفي التفسير ليحيى. قلت لابن القاسم أيريد مالك أنه يصدق مع يمينه وان لم يعرف منه تغير عقل؟ فقال لابل إثما أراد إذا عرف العدول أنه كان يهذي ويتخيل عليه عقله، فان شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله لم يقبل قوله ومضى طلاقه، وفي سماع عيسى: من وسوسته نفسه في الطلاق فلا شيء عليه. ونحوه في المدونة.

### [من طلق امرأته ثلاثا ثم ردها قبل زوج بافتاء من فقيه]

وسئل ابن الفخار عن رجل طلق امرأته ثلاثا البتة في كلمة أو كلمات، فأراد أن يردها قبل زوج، فشاور بعض الفقهاء في ذلك فأفتاه بردها قبل زوج ودخل بها. ما يجب على الزوجين إن كانا عالمين أو جاهلين؟ وما يجب على الفقه المفتى لهما بذلك؟

فأجاب: إن كان طلاق هذا الرجل في مرات مختلفات نظر، فان كان الزوجان مثلها يعدر بالجهل فرق بينها وأغلظ عليها. وإن كانا ممن لا يجهل ذلك فعليها الحد، قال الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّان فَإِسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴾ وقال بعد الثالثة. ﴿فَإِنْ طُلُقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَتَكِحَ رَوْجًا غَيْرَ ﴾ فيا لا يحل لمؤمن فهو حرام عليه إلا بالشرط الذي أباحه الله عز وجل بعده وتعبدنا به. وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وحتى تُلُوق المُسْئِلَة ، فإن قادهما أحد إلى ذلك وأباحه لهما نهي عن ذلك أشد النهي وأغلظ عليه، ولو أدب بعض الأدب لكان لذلك أهلا، فإن كان ألله الميح قد شذا شيئا من العلم وروى وشافه العلماء فيه أدب أدبا شديدا وأطيل سجنه حتى يشرد من خلفه. وإن كان هذا العبيح في العلم مستبحراً وأحل ذلك لهما على بصيرة أنه حلال وذهب إلى المناظرة أنه حلال وذهب إلى المناظرة أنه حلال وذهب إلى المناظرة أنه حلال وذهب

# 

وسئل بعض الشيوخ عن رجل توفي فأقرت امرأته أن زوجها طلقها في صحته طلقة واحدة وإنها في عدة منه، وقال جميع الورثة بل طلقك ثلاثا.

فأجاب: القول قول الزوجة في الطلاق لأن الورثة مدعون ثلاثا وهي مقربة بواحدة، وأما قولها إنها في المدة، فإن تصادقت مع الورثة على تاريخ الطلاق فالقول قول الزوجة فيما بينها وبين السنة. وإن اختلفا في التاريخ فذلك كاختلاف المتبابعين، والمهدة عهدة السنة. وقال أصبغ في تاريخ المهدة إن القول قول البائع. وقد قبل إن القول قول المشتري، وهمو أحسن. وبه كان يفتي أبو إبراهيم. لأن البائع مدع لانقضاء السنة وهو يقول كان، والمشتري ينكر ويقول لم يكن، وكذلك المرأة مع الورثة. إن شاء

# [ادعاء المرأة أن زوجها المترئّى طلقها وهو مريض، وقال الورثة وهمو صحيح]

وسئل أيضاً عن رجل توفي فقالت امرأته إنه طلقني ثلاثا وهو مريض، وقال الورثة بل طلقك وهو صحيح.

فأجاب: القول قول الورثة، وهي مدعية أنه كان في المرض، فحمل هذا على الصحة إلا أن تأتى ببيئة.

[من قالت لزوجها ياسفلة فقال إن كنت كذلك فأنت طالق]

وسئل مالك عمن قالتُ لزوجها يا سفلة فقال لها إن كنت سفلة فأنت طالق.

فَاجَابٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ طَالِبًا لَلْعَلَمْ فَهُو سَفَلَةً. لأَنْهُ رَوِي عَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْهُ قَال: إِذًا اسْتُرْذَلُ اللهِ عَبْدًا خَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ والأَدَبُ. وقال ابن المبارك السفلة من يأكل بدينه. قيل لا يتم الاستدلال بالحديث الا بعد أن يثبت (1) أن مسمى المسترذل وسفلة متساويان.

### [من حلف لا شرب لبن بقرة زوجته، فأودعتها وشربه عند المودع عنده]

وسئل الفقيه أبو محمد العبدوسي عن رجل يطلبه المساكين اللبن كثيرا ويعطيهم إياه، إذ له بقرة ولزوجته أخرى. وربما أثر الطالب على أهله وزوجته تكره ذلك، فأعطاه يوما شيئا فشاجرته وقالت له كل من طلب تعطيه، هذا لا تقدر عليه. فقال لها عليه الطلاق الثلاث ما أشربة لكم بعد، ثم إنه أودعا بقرتيهها رجلا في البادية، إذ الحالف ساكن في الحاضرة. وبات الحالف ليلة عند المودع فشرب من لبن البقرتين، فهل يحنث أم لا؟ وهل يدين إن قال نويت ما دامتا عندنا في البلد، وعليه يدل بساط يمينه، أو قال نويت في هذا العام خاصة. وكيف إن لم تكن له نية؟

فأجاب: ذكر حامله أن عادة المودع للماشية يترك غلتها للمؤدع عنده، فإن كان الأمر كها ذكر فلا حنث على الحالف المذكور باعتبار لفظه مؤلا باعتبار بساطه. إلا أن يكون نوى ألا يشرب لبنها سواء كانت الغلة على ملك الزوجة أو على ملك غيرها، وإن لم تكن العادة كها ذكر فهو حانث إلا أن تكون له نية غصصة كها ذكرتم، فإنه يصدق في الفتيا دون القضاء في مسألة التخصيص بالزمان، ويصدق في القضاء والفتوى في التخصيص بالمكان، أعني بعدهما. وبالله سبحانه التوفيق.

#### [من خالع زوجته على شرط موافقة أمها]

وسئل الفقيه أبو القاسم النازغدري عن رجل كان طلق زوجته على شرط إن وافقت والدتها على رد بنتها كاليها قبّله، وكتب بخطه لكونه شاهداً. فهل يصح هذا الطلاق؟ أم لا حتى توافق عليه والدتها؟ فبين لنا.

فَأَجَابِ: الجواب، والله الهادي إلى الصواب، أن الزوج المذكور بمحوله لا يلزمه الحلع. لأنه علقه بشرط موافقة أمها. فإذا لم توافق لم يلزمه الطلاق،

<sup>(1)</sup> في نسخة: إلاّ بعد أن نسلِّم.

وقد تقدم الجواب عن هذا. ولا فرق في هذا بين كتبه بالخلع بيده دون أن يشهد عليه غيره، لا يلزمه الطلاق في الرجهين يشهد عليه غيره، لا يلزمه الطلاق في الرجهين لعدم الشرط الذي علق الطلاق عليه؛ بل لو عرى الطلاق عن الشرط وكتب بخطه ولم يشهد بذلك غيره، وزعم أنه لم يكتبه عازماً على إنفاذ الطلاق وإنما كتبه على أن يستشير وينظر، فإن رأى أن ينفذه أنفذه وإلا لم ينفذه لصُدِق في ذلك، على ما قاله في المدونة وغيرها، هكذا قال القاضي أبو الوليد ابن رشد رحمه الله. وبالله التوفيق. وكتب محمد بن عبدالعزيز التازغدري لطف الله به.

[من خالع زوجته وبعد مدة قال هي عليه حرام منى حلّت حرمت] وسئل بعض الفقهاء عن امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة طلاق خلع، وبعد زمان قال هي عليه حرام متى حلت حرمت، أتحل له أم لا؟.

فأجاب: إن كان الأمر كها ذكر هذا السائل فقوله متى حلت حرمت، هو من الكنايات الظاهرة التي جرى العرف بإيقاع الطلاق بها لغة وشرعاً، فإذا تقرر هذا فقد على هذا السائل الطلاق على وجود تحقق الولاية على المحل اللدي هو ملكية الزوج تعليقاً لا تحقيقاً، وقد اختلف المذهب في نفوذ الطلاق ووقوعه في هذا الفرع على وجه التعليق المذكور عقب المقد، فالشهور من المندة، فالشهور من المندوري أنه لا يلزمه نفوذ طلاق ولا وقوعه، حكاه عنها القاضي أبو بكر ابن عبد الحكم في العتبية في رواية أبي زيد عن ابن القاسم أن صاحب بكر ابن عبد الحكم في العتبية في رواية أبي زيد عن ابن القاسم أن صاحب الشرطة كتب إليه في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها، فتزوجها هل المخزومي ممن حلف أبوه على أمه بمثل هذا. وعلى المشهور في نفوذ الطلاق ووقوعه بعد العقد أنَّ قول السائل متى حلت حرمت، لا يقتضي عصوم وقوعه بعد العقد أنَّ قول السائل متى حلت حرمت، لا يقتضي عصوم مثل إن، أعني في الدلالة على عدم الاستغراق، إلا أن ينوي بها معنى كلما. فإذا لم

المقد، فقد اختلف المذهب في الكنايات الظاهرة على أقوال: أشهرها ينوى في غير المدخول بها، وثلاث في التي دخل بها، وهو مذهب مالك. وقد روي عنه غير هذا، فينفس العقد تطلق عليه، ويسأل عن نيته ما أراد بقوله حرمت واحدة أو ثلاثاً. وفي الاقتصار على ما ذكرناه كفاية، والسائل خبير نفسه بما نوى في ذلك. والله أعلم بحقيقة ذلك وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# [من حلف على زوجته بالثلاث ألا يفعل شيئاً فماتت، هل يلزمه مع غيرها؟]

وسئل الفقيه أبو زكريا يحيى بن جابر بن علي بن عبد الحق البطوئي عن رجل حلف على زوجته بالثلاث على أمر لا يفعله، ثم ماتت المرأة التي كانت في عصمته حينئذ، هل يلزمه شيء من ذلك، إن أقام على فعل الأمر الذي حلف عليه فيها يتزوجه من النساء بعد؟ مأجورين مشكورين.

فأجاب بأن قال: الجوابُ أن الطلاق لا يلزم إلا التي كانت في عصمته يوم حلفه، ولا شيء عليه فيمن نكح بعد يمينه قبل حنثه، وهكذا جاءت الرواية في المدونة في كتاب العتن منها: فإن قال إن فعلت كذا أبداً أو يوم الواية في المدونة في كتاب العتن منها: فإن قال إن فعلت كذا أبداً أو يوم الحلف؛ ولا شيء عليه فيمن تكن له الطلاق. وإن لم تكن له المواة يوم حلفه فلا شيء عليه فيما أفاد، والعتن والصدقة مثله، وقد وقع في سماع عبد المالك بن الحسن فيمن قال: إن كلمت فلاناً فكل تزوج قبل حدثه فلم يحدثه وقد حلف على فعل مستقبل. فكيف بهذه؟ وأما النعين الذي ذكره بعض الطلبة، إنما ذلك إذا قال إحدى نسائي طوالق، فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة. وإن لم ينوها أو نواها فنسيها طلقن نوى واحدة طلقت المواز هذا قول المصريين وروايتهم عن مالك، وقال المدنيون كلهم، وقال ابن المحال بفي تفريعه في المحتن وقال المدنيون الموال أحب إلينا

إحداى نساته. وذكر الامام الغزالي هذه المسألة في المستصفى أما إذا قال لأوجتيه إحداكها طائل، فيحتمل أن يقال يحل وطنهها، والطلاق لا يلزمه(1) لأنه لم يبين له علاً، فصار كها إذا باع أحد عبديه. ويحتمل أن يقول حرمتا جميعاً، فإنه لا يشترط تعيين محمل الطلاق، ثم عليه التعيين. وإليه ذهب أكثر الفقهاء؛ ومن عنده زيادة على هذا بنص جلي في أم مشهورة فلبأت به كي يتفع به المسلمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته بمنه وفضله وكتب يميى بن جابر بن علي ابن عبد الحق البطوئي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### [التخلي عن الدخول على المرأة لا يدل على طلاقها]

وسئل شيخنا أبو الفضل سيدي قاسم العقباني عن امرأة بقيت مع زوجها إلى أن كبر وضعف وكف بصره، ثم إنه تزوج عليها، ويقيت المرأة الملاكورة مع زرجها في بيتها إلى أن توفي وطلبت إرئها منه، وقام أولياء المرأة الاخرى ومنعوها من إرثها، وزعموا أنّه خرج عنها، ولم يسمع من الشيخ طلاق لا قبل نكاح المرأةالمذكورة ولا بعده إلى أن توفي وهي في عصمته، ولم يوجد من يشهد بما زعموا من طلاقها، فهل تقبل دعواهم أنه خرج عنها عبارة عن الطلاق دون بينة تشهد بصريح طلاقها؟ أو لا يلتفت إلى دعواهم؟ لأن الأصل بقاؤها في عصمته، إذ لا بينة تشهد بطلاقها، بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين.

فأجاب: القول قول المرأة أنها لم تزل في العصمة. وكونه كان متخلياً عن الاختلاف إليها والدخول عليها لا يدل على كونه طلقها؛ والله الموفق بفضله وكتب قاسم بن سعيد العقباني.

[من علَّق الطلاق على أكل أولاده الحنبز في بيته لزمه إن أكلوه] وسئل الفقيه محمد بن يعقوب البطوثي عن رجل أمر أولاده بسقي زرع

أي نسخة: غير واقع.

فالمنتموا. فقال الرجل المذكور لزوجه أم الأولاد المذكورين: إن أعطيت لهم الحبرز في هذا البيت، فبقي الأولاد المذكورون إلى البيوم الثاني من ذلك اليوم. فأتوا أمهم في غيبة أبيهم فاستطعموها. فطبخت لهم الحبر وأكلوا ثم ذهبوا للزرع وسقوه، فقدم الرجل والدهم المذكور، فقال لزوجه قومي الحقي بأهلك، فها الذي ترون عليه من ذلك كله؟ بينوه لنا مأجورين.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى. إن كان الأمر كيا ذكرتموه فالطلاق لازم للرجل بأكل أولاده الحيز في بيته، وقد كان علق طلاق زوجته بذلك، وهو عل ما نوى من واحدة أو اثنين أو ثلاث. واختلف هل يحلف على نيته فيها دون الثلاث، فقال مالك في كتاب المدنين تازمه اليمين، وقال ابن القاسم لا يجين عليه، وأما قوله بعد ذلك: الحقي بأهلك، فلا شيء عليه به ما لم ينو به الطلاق، فإن نواه فيحلف على ما نوى، وإن نوى به الطلاق ولم ينو عدداً منه فقال أصبغ: تلزمه الثلاث؛ وبالله تعالى التوفيق وعليه التكلان. وكتب حامداً مصلياً على من يقف عليه محمد بن يعقوب البطوثي خار الله له.

#### [العادة والعرف يخصصان ما أبهمه المتعاقدان]

وسئل الفقيه سيدي عبد العزيز القيرواني عن امرأة ضعيفة من أهل البدية كانت خالمت زوجها وتحملت له بمؤن حمل إن ظهر إلى وضعه، وبعد الوضع إلى سقوط ذلك عنه. فتزيد لها منه ولد. وأرضعته نحواً من عام، ثم لحقها الضيعة، وأحبت أن تتزوج فتعرض لها مفارقها. فقال لا تتزوج إلا برضاي. فإن وقف مع ظاهر رسم الحلع فإنما تحملت لمبالمؤن، وليس الرضاع بمتعلق بها نفسها، كمسألة كتاب الجعل والاجارة في مسألة الظئير وإن نظرت إلى العرف فيا يقصدون إلا أنها ترضعه بنفسها، وهل يترجح قول أصبغ إن قلنا إن الخلاف يدخل المسألة لأجل حاجتها ومسكنتها والله تعالى يتولاكم. وكتب عبكم محمد بن أحمد بن أي بكر والسلام عليكم ورحة الله.

فأجاب: أكرمكم الله، الجواب فيها ذكرتم فوقه أن الرضاع داخل في

المؤن بل هو معظمها، وإنما تتولى ذلك بنفسها، إذ العرف والعادة يخصص ما أبهمه المتعاقدان وتعين مرادهما، ومذهب ابن القاسم أن لها أن تتزوج ما لم يضر ذلك بالولد، وهو المنسوب للمعلوبة، فإذا أضرَّ به فله المنع، فإن كانت فقيرة عاجزة عن القيام بنفسها كان على الزوج أن يعطي أجرة الرضاع ثم يتبعها إذا أيسرت، أو يأذن لها في النكاح والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة القيرواني.

[من حلف بتحريم نسائه لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها]

وسئسل القاضي أبو مهدي التسرجالي عن رجل له زوجتـان دخـل بإحداهمـا ولم يدخل بالأخرى، وحلف بتحريم نسائه.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى، قول مالك وابن القاسم أنه تلزمه الثلاث في التي دخل بها والتي لم يدخل بها، وينوي في التي لم يدخل بها أنه أراد واحدة، ولا ينوى في المدخول بها. وقال عبد المالك: هي ثلات، ولا ينوى لا قبل الدخول ولا بعده، وقال ابن عبد الحكم في التي لم يدخل بها واحدة، وفي المنحول بها ثلاث، وروى عن مالك أنها واحدة بائشة، وإن كانت مدخولاً بها. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب ابن سحنون بحمله على واحدة رجعية، واستحسن اللخمي أن تكون قبل الدخول واحدة بائشة، فهذا من جملة ما قبل في المسألة. وقد بلغني أن بعض الطلبة أفتى صاحب النازلة في المراحدة التي بني بها بطلقة واحدة، وأنه ردها إليه، فإن كان ذلك منه للرأة الواحدة التي بني بها بطلقة واحدة، وأنه ردها إليه، فإن كان ذلك منه وإلا فالمشهور القول الأول، وأنها ثلاث في المدخول بها وغير المدخول بها. ولو وإلا فالمشهور القول الأول، وأنها ثلاث في المدخول بها وغير المدخول بها. ولو نزلت عندى ما حكمت فيها إلا به. والله الموقق.

[من حلف ألا يرجع أمينًا لحرفة إلا إذا رضيته الجماعة، حنث إذا لم توافق الجماعة كلها]

وسئل الفقيه المفتى أبومهدي سيدي عيسى بن علال عن رجل كان أمينأعلى

جماعة الحترازين وزال عنهم. وحلف ألا يرجع عليهم أميناً إلا إذا رضيته جماعته ووافقت عليه، ثم إنه رجع بعد ذلك ووافق على رجوعه ناس من المجماعة المدكورة، وبقي آخرون، إلا أن اللين وافقوا هم وجوه الجماعة وأهل الحلّ والعقد، فهل يا سيدي يبر في يمينه بموافقة هؤلاء ويحمل على أن مراده بالجماعة من يعتبر منهم ووجوههم؟ أو يلزمه الحنث؟ لأن لفظ الجماعة يشمل جميمهم. والحنث يقع بأقل الأشياء، لا سبيا وأكثر أحكام الأمين إنما هي على المستضعفين من الجماعة، فيكون رضاهم به وموافقتهم عليه آكد من أجل ذلك مأجورين.

فأجاب بأن قال: الحنث لازم للأمين المذكور، بسبب أن الجماعة لم توافق كلها. فلزم الحنث لكون الجماعة كلها لم توافق.

### [من قالت لزوجها إن طلقتني رددت لك الصداق، وبعد مدة طلقها فامتنعت من الرد]

وسئل القاضي أبو سالم سيدي ابراهيم اليزناسني عن رجل وقع بينه ويين زوجه نزاع فقالت له: إن أردت الطلاق فقد رددت عليك الصداق، فخرج عنها فلم يجاوبها بكلمة نخافة أن يكثر بينها الكلام ويقع منه الطلاق، ثم بعد ذلك رجع إلى داره فسمع منها كلمة أوجعته في نفسه، فقال لها: أتراك قلت إنك ترد (كذا)علي، أنت طالق، واردد علي الصداق، فقالت له حينلذ ما رددت عليك صداقاً ولا نرد عليك أصلاً، فهل يلزمه الطلاق أم لا؟

فأجاب: المسألة مشكلة لأن مقصوده في الرد عليه بتوثيق بالاشهاد، فلا يوقع الطلاق حتى يقع الاشهاد على ردها عليه، فتعجيله الطلاق قبل ذلك دليل على لزومه، وإن ذكر الرداد من جملة سيئاتها الموجبة للطلاق، ويحتمل غير ذلك فلا يلزمه الطلاق، وشهد له بساط الحال بذكر الرداد، وهذا كله إن حضرته بينة. وإن لم تحضره بينة فهو مصدق والله مطلع على سره، وبالله التوفيق، وكتب إبراهيم بن يجيى اليزناسني لطف الله به ووفقه وسدده.

### [من حلف ألا يسكن داراً فخرج وترك حواثجه فيها]

وسئل القاضي أبر عبد الله محمد بن أحد الفشئالي عن رجل حلف بيمين يلزمه فيها الحنث ألا يسكن مع والده في دار وهما فيها ساكنان حين البمين معاً وآلا يدخل في الدار المذكورة، فخرج الحالف المذكورة من الدار المذكورة بأنفسهما خاصة، وتركما حوائجهها في الدار المذكورة . ولم تكن للحالف المذكور حين اليمين المذكورة نية في فور ولا تراخ، فلما كان في الليلة الثانية من يميته المذكورة انتبه المذكورة نتبه الحوائج من الدار فأخرجت منها، فهل رضي الله عنكم بقاء الحوائج في الدار المذكورة بعد اليمين وبعد أمد يمكنه إخراجها فيه يجب به الحنث على الحالف المذكور وتحمل بمينه على الفور؟ أو خُروجه هو رزوجه من الدار يخرجه من المدار قصل يمينه على التراخي؟ بينوا لنا الحكم في ذلك.

قاجهاب: أما ما سألتم عنه من عمل الميين في الحالف ألا يسكن مع الهور أو التراخي، ففي المدونة ما يدل على الفور. أقوله ولو في جوف الليل. وأنه إن تأخر ألى الصباح حنث، وقبل له يوم وليلة، قاله أشهب وأصبغ، وقبل له من المنافقة إلى ما يرتاد فيه موضعاً ينتقل إليه. قبال ابن رشيد: وهبو ظاهير قبول سالك في أول سماع ابن القاسم فين حقف بطلاق امرأته البتة آلا يسكن مع أخت امرأته وكانت اطول، وقال لا أرى عليه حنتاً، وقال أصبغ إنما لم ير عليه حنتاً، وقال أصبغ إنما لم ير عليه حنتاً لأن راعى غير صحيح، ما رضي هو أن علم رصاته إنما هم ومبني على مواصلة المقاصد. ومسألة المملونة جرى جوابه فيها مراحاة اللغظ، فلذي يظهر في على مراحاة المقاسد. ومسألة المهدونة جرى جوابه فيها مراحاة اللغظ، فلذي يظهر في ويزوجه دليل على أن نقل المتاع لم يقسمه ولا اندرج في يعينه. وإذا دارت المسألة بين مراحاة اللغظ ومراحاة القصد فمراحاة القصد دراحاة القصد وكنب محمد بن أحمد الشنائلي وفقه اله.

#### [لا يلزم الطلاق قبل ملك العصمة إلا بالتعليق]

وسئل الفقيه أبو العباس القباب عن رجل له ابنة عمّ يقول: حرمتها أو هي على حرام. والسبب الذي من أجله قال ذلك إما لأن الابنة أغضبته أو أمه أوأحد ممن يواليها، وهو إما أن يكون كان يذكر تزويجها ويقول أتزوج فلانة. وإما أن الناس هم الذين يذكرون أن فلانة يتزوجها ابن عمها. أو لم يذكر ذلك أصلًا، ولم يرد أن أذكره، وذكر الناس لذلك كان بمجلس التحريم، ومتصلاً بكلامه، بل شيء يذكره هـ أو الناس قبل ذلك الحين، وإما أن يكون أيضاً قال له أحد ممن يواليه أحب منك ألا تتزوج فلانة، أو يسأل فيقال له أتتزوج فلانة؟ فيجيب فيقول حرمتها أو هي على حرام، ولم يقل في شيء من هذا إن تزوجتها ولم يعرف التعليق، وكيفْ يا سيدي أبقى الله بركتكم إن كان عمن يعرفه ويقول لم أنوه ولم يخطر حينئذ ببالي، أو كنت مستشعراً له ولم أنوه ليلًّا يلزمني التحريم، فهل ترى، رضي الله عنكم، ألا يلزمه شيء في جميع الوجوه؟ لأن العامة لا يعرفون التعليق. ويصدق من عرفه، أو يفرق بين إجابته لمن قال له أتتزوج فلانة؟ أو أحب منك ألا تتزوج، فيلزم كما نص في إرخاء الستور من المدونة فيمن خالع إحدى امرأتيه، فقالت الأخرى ستراجعها، قال هي طالق أبدأ ولا نية له. أو على غير هذا فلا يلزم، أو لزم مطلقاً، لأن أحداً لا يحرم إلا وهو مستشعر للتزويج، فكأنه في معرض إن قيل له أتتزوج فلانة؟ وهل يفرق أيضاً في الذي يعرف التعليق بين أن يكون مستشعراً به فيصدق أو يكون ذاهلًا عنه فيلزمه أن يحمل كلامه على الفائدة؟ بيَّنوا لنا ذلك بياناً شافياً، ولكم الأجر وثواب جسيم.

فأجاب: الجواب والله الموفق بمنه بعد تأمل فصول جميع السؤال قبله؛ أن مذهب مالك أن الطلاق قبل الملك لا يلزم إلا بالتعليق، والتعليق كما يكون باللفظ الصريح يكون بالبساط المقتضي له كها ذكرتم في الذي قبل له ستراجعها، فإذا كان المتكلم بالتحريم يعرف بالتعليق وحضرته البيئة حين التحريم لم يصدق أنه لم يرده، وأخذ بظاهر حاله، وإن جاء مستفتياً دَّبُنِ في ذلك وأما العامي الذي يظن أن بمجرد التحريم تحرم عليه وهو مصدق أنه لم ينو

تعليقاً، سواء شُهد عليه أو جاء مستفتياً وكيف. يصح أن يحمل عليه أنه قصد ما يعلم أنه لا يعرفه؟ والله سبحانه اعلم، ويه التوفيق، وكتب أحمد بن قاسم القباب والسلام عليكم والرحمة والبركة.

#### [إذا خلت اليمين من النية والبساط حملت على مدلول اللفظ في العرف]

ومسئل عن رجل وقع بينه وبين امرأته غيار فذهب إليها رجل من أصدقائه وسألها عن سبب الغيار فقالت له لا يأتيني بنفقة ولا بمقدار من ربع درهم من الخضرة. ولو كان يأتيني بعشرة أمداد من الزرع وأجعل أنا مثلها أو يكون باقي النفقة من عندي لرضيت بذلك، فذهب إليه صديقه المذكور وأخير، بقولها، فقال له ليس عندي شيء، وإن فتح الله علي بشيء أتيتها به ما تأكل حصديقه المذكور حينتلا عليه الطلاق، إن أبقاك الله عز وجلًا لأعطينك ما تأكل حتى تموت. وكان الزوج وامرأته المذكوران عن يأكل تارة القمح وتارة الشعير، وكان غالب قوت بلدهم يوم اليمين أكل القمح، فكان الحالف المذكور يعطي للزوج المدكور من حين اليمين المذكور إلى هذا الوقت عشرة أمداد من القمح في كل شهر، فلما أشتد الآن غلاء الأسعار وقل المقمح وكاد أن يعلم أراد أن يعطيه شعيراً لأكله، ولم تكن للحالف المذكور حين حلف نية في نوع من الطعام لا في قمح ولا في غيره، فهل يقع عليه حنث إن أعطاء الشعير لأكله، أم لا؟ بينوا لنا ذلك مأجورين مشكورين.

فأجاب: إن كان الأمر على ما ذكر فوقه من أن الحائف لم تكن له نية في قمح ولا في غيره، فإن أعطاها ما يأكله مثلها في هذا الوقت فلا حنث عليه، لأن اليمين إذا خلت من النية والبساط حملت على مدلول اللفظ في العرف، ولفظ ما يأكل صالح للقمح والشعير وغيرهما، لكن يقيد بالعرف والعادة، فيعطيها ما يأكله مثلها، والله أعلم. وكتب أحمد القباب.

[الاسترعاء عامل في التبرعات كلها من طلاق وعتق وغيرهما] ومشل عن رجل تـطوع لـزوجـه بـأنـه لا يتـزوج عليهـا امرأة سواها ولا يتسرى معها طول بقائه معها. وبعد موتها بعشرة أعوام إلا يرفنها ورضاها. ومتى فعل ذلك أوشيئاً منه بغير إذنها ورضاها فالداخلة عليها بنكاح طالق بنفس العقد، والسرية حرة بنفس الشراء، لكنه كان استحفظ شهرداً قبل هذا الطوع بأنه لا يتطرع لها بذلك إلا خوفاً منها من أن تطلبه بما لها عليه من الديون من صداق وغيره، وخوفاً من شرها. بل إنما استحفظ اتقاء من شرها ولامور كثيرة لا يمكن تفسيرها الآن، فهل ترى هذا الاستحفاظ عاملاً أم لا؟ وكيف إن كتب لها في التطوع المذكور أنه إن أسقط في ذلك الاستحفاظ فإنه غير ملتزم الاسقاط، هل ينفغه ذلك أم لا؟. بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين.

فأجاب: إن الذي مضى عليه العمل أن الاسترعاء عامل في التبرعات كلها من طلاق وعتق وغيره، وإن لم تكن التقية معلومة، ولمالك ما يدل عليه في الطلاق؛ وأما إن كتب أنه أسقط الاستحفاظ فإن ذلك لازم له، ولا ينفعه استحفاظه المتقدم، إلا إن أشهد في استحفاظه أنه إن أسقط الاستحفاظ فإنه غير ملتزم له، وإن أشهد بقطع الاسترعاء في الاسترعاء قطع جميع استرعاءاته، ولم ينتفع باسترعاء، هذا الذي مضى عليه جمهور المؤثنين، وفيه خلاف. والله سبحانه أعلم. وكتب أحمد القباب.

#### [إذا خالع الوكيل المفوض على موكله بالطلاق الثلاث لزمه]

وسئل الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن شعبب الفشتالي عن رجل تنازع مع صهره روكل والده على المخاصمة على جميع أموره البدنية، حلّ عصمة كانت أو غيرها، فقام أبوه وخالع عليه بالطلاق الثلاث. فهل ذلك لازم للابن المذكور وجائز عليه؟ لأن الابن المذكور لم يوافق على الطلاق الثلاث.

فأجاب: وفقنا الله وإياكم. إن كان الأمر على ما ذكر مما وقع الأب عن ولده بحكم النيابة من الطلاق الثلاث صحيح لا مقال للزوج في ذلك، وكتب محمد بن محمد بن شعيب الفشتالي لطف الله به.

# [من حلف ألاّ يدخل شهود داره تلك الليلة فحضر أقاربه الشهود بصفتهم أقارب]

وسئل القاضي أبو سالم اليزناسني عن قضية رجل وقع بينه وبين زوجه ليلة بعد صلاتهم العشاء الأخيرة شر كثير، فقالت له وجه للشهود يأتوني يشهدون بيني وبينك إما بخلع أو ما قصلت به الاشهاد في الوقت. وحلف الرجل أنه لا يستلاعي شهوداً ولا يدخلون داره تلك الليلة، وخرج لبعض شأنه. فلها رجع وجد ولده في داره وأحو الزوجة وابن أخيها أتوا لما سمعوا بخبر المواقع بين قرابتهم، كها جرت عادة الوابة ليه لنواالشر ويسكنوا أمره، وهم من شهود البلد، لكن لم يأتوا برسم الشهادة، لكنهم أتوا كها يأتي القرابة إذا سمعوا شراً بين قرابتهم، فهل ترون على الرجل حتناً أم لا حنث عليه؟ لأن نيته وقصده إنما كان بجيء الشهود على العادة المخصوصة، ومع أن الولد لا تجوز شهادته لأبيه ولا لأمه، ولو كان إنما أتى برسم الشهادة، فكيف والأمر كما سطر؟. بين لنا الحكم في ذلك مأجوراً مشكوراً.

فأجاب: للحالف نيته، إذ البساط يشهد له لا سيا وهم من القرابة، كما أشار إليه في السؤال، وبالله التوفيق. وكتب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني.

# [إذا النزم الزوج بالخلع فلا رجوع له فيه]

وسئل عن زوجبن وقع بينها اتفاق على أن تختلع له الزوجة بما لها قبله من حق وتفتدي بمال سمياه لم يحضر حين الاتفاق، وضربا لحضوره أجلًا سمياه. والتزم الزوج طلاقها إن حضر يوم كذا، فبدا للزوج قبل بجيء اليوم وقال لا أفصل ذلك، فهال له ذلك أم يجبر عليه إذا طلبته الزوجة؟. وكيف إن قامت الزوجة تطلب ذلك بعد مضي اليوم المذكور، وقالت إنما لم تحضره له المال في اليوم لكونه بدا له قبل بجيء اليوم المذكور، فلا فائدة في إحضاره، وعلم طلب المرأة منه بالطلاق يوم بدا له وقبل مجيء اليوم الميوم

المذكور؟ والزوجة الآن تقول خذ ما شرطت أخذه وطلق، فهل يلزم ما النزمه وإن انصرم الأجل أم لا؟. بيّنوا لنا ذلك مأجورين.

فأجاب: لا رجوع للزوج فيها التزم، وبالله التوفيق.

[من تطوع لزوجته بتمليكها أمر نفسها إن نزوج عليها فأشهدت على نفسها]

وسئل عن امرأة كان تطوع لها زوجها في عقد نكاحه معها أنه متى تزوج عليها بغير إذنها ورضاها فأمرها بيدها في طلقة واحدة علكة، ثم بعدمدة أراد زوجها أن يتزوج، فبادرت هي وأشهدت على نفسها أنه متى تزوج عليها فلانة معينة فقد أخلت بشرطها المذكور، فلم يتزوجها حينئذ. وبقي الأمر إلى الآن. فأراد أن يتزوجها بعينها وطلب من زوجه أن تشهد أنها رجعت عن ذلك الاشهاد الأول وأبطلت حكمه، وتبقى على شرطها إن أرادت بعد أن يتزوج زوجها المرأة المذكورة أو تأخذ بشرطها فلها ذلك، وإن بقيت في العصمة بقيت مع بقائها على شرطها تقضي به متى أحبت، وإن أذنت له فيها وبقيت شريكة معها فعلت إن شاءت، بينوا لنا، ولكم الأجر.

فأجاب: إن تزوج عليها لزمه ما أشهدت به على نفسها في قول مالك والليث وعامة أصحاب مالك، وخالفه في ذلك أشهب وقال الطلاق باطل، إلا ما نطق به من ذي قبل حين تزوّج. قال أصبغ وقاس قوله في هذا الأصل كله لنظره، ونحن نخالفه انتهى قوله. فعلى قول الجمهور لا يجوز لها إسقاط ما شهدت به على نفسها لانعقاد الطلاق متوقفاً على التزويج، وعلى قول أشهب لها ذلك، والعمل واجب بقول الجمهور، وإن كان ابن رشد رحمه الله قد أجرى المسألة على إسقاط الحق قبل وجوبه. فلا يجوز لها ترك ما نص عليه الجمهور من أجل قاعدة مضطربة.

[من حلف أنه قادر على فلان وعشرة من أمثاله، اعتبر مقصد مجرد القدرة دون الألفاظ]

وسئل عمن وقع بينه وبين أهله مشاجرة فبعثت إلى أخيها في البادية

وحملها من الحاضرة إلى البادية. وكان معها رجل ابن عمها، فلما كان في أثناء الطريق لقيهم زوج المرأة المذكورة فطلبهما في ردها فامتنعا عليها وقهراه وانتزعاها منه. ثم بعد ذلك ويعد بلوغها إلى المنزل قال بعضهم لابن عم المرأة اللدي كان مع أخيها: أما لو كنت وحدك وزوجها لا تقدر على انتزاعها منه، فقال الرجل: عليه الطلاق الثلاث لو لقيته وحدي ووحده لانتزعتها منه وأربطه زائد على ذلك، وأنا قادر به ويعشرة من أمثاله، جوابكم في ذلك

فأجاب: يمينه خرجت على أن الرجل لا يمنعها من الحالف لقدرتمه عليه. وما سوى ذلك من ربطه وقدرته على عشرة أمثاله فأمر عتمل أن يكون علوفاً عليه وخارجاً غرج الإغياء. أما عشرة أمثاله فيكاد يقطع أن الحالف لم يقصد حقيقة الحلف عليه لتعذر ذلك عادة. ولم يختلف المذهب في القصد المقطوع به، لأنه لا عبرة بحقيقة لفظه المخالف له كقولك لأقودنك كها يقاد البعير أو لأعرضن عليك النجوم في القائلة ونحو ذلك. فإذا تقرر ذلك فيطلان خصوصية الفاظه في اليمن المذكورة أنه حلف على شيء يمكنه أن يفعله، أو لا يفعله، ما يجوز له أن يفعله أو لا يفعله، واختلف المذهب فيه على ثلاثة اقوال:

الأول أنه لا شيء عليه، وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنه في العتبية. إذا لم يكن لشيء المرتب عليه القصد.

والثاني: أنه حانث إذا لم يكن الشيء الذي حلف عليه ليفعله، وهو قول أصبغ في الواضحة.

والثالث: بالتفصيل. فإن كان الفعل مما يجوز له ان يفعله فلا حنث عليه، وإن كان مما لا يجوز له أن يفعله حنث، وهو قول مالك في روايــة ابن الماجشون عنه، وعليه حمل ابن رشد رحمه الله ما في المدونة وبالله التوفيق.

[من استحفظ بشهود قبل إرغامه على الطلاق فإن الطلاق لا يلزمه] وسئل الشيخ أبو محمد عبد الله العبدوسي عن رجل سألت منه زوجه الزهراء القاطنة بفاس أن يحرم لها زُوجّهُ عزة بتلمسان ويطلقها، وشدت عليه في ذلك، فاستحفظ على ذلك بشهوده بأن قال مهها طلق زوجه عزة بأي طلاق كان، أو حرَّمها بأي تحريم كان، أو قال فيه متى حلّت حرمت، فغير ملتزم لمنذلك وانه مبطله، وسافر بعد ذلك من فاس إلى تلمسان، وطلبت منه القاطنة بفاس أن يطلق عزة ويحرمها لها فطلقها وحرمها، وقال في تحريهها متى حلت حرمت عليه. فهل له مراجعتها لأجل الاستحفاظ المذكور أم لا؟ بيّنوا لنا ما عندكم في ذلك ولكم الأجر.

فأجاب: الجواب أنه لا يلزمه تحريمها على الوجه المذكور، لأجل استرعائه على الوجه المذكور، وهي باقية في عصمته. ولا يقال في هذا فهل له مراجعتها لأنها لم تخرج عن عصمته حتى يحتاج إلى مراجعتها. وهذا لم يقصد إلى تمريها عالة تمريها لفظاً دون نية. وأما إن قصد إلى التحريم بنية فيلزمه ولا ينفعه استحفاظه، وبالله التوفيق.

# [من طُلب منه أن يتزوج امرأة فقال هي عليّ حرام، لا تحرم عليه إن لم يقصد التعليق]

وسئل عن رجل قال لابن عمه تزوج فلانة أخت القائل المذكور أو ابنة أخيه، فقال له ثانية لا لا، هي عليه وغيه فيها خير. فقال له ثانية لا لا، هي عليه حرام، فافترقا على ذلك، ويقي ملة من خسة أعوام أو ما يقرب. ثم إنه طلبها وأراد تزويجها. فخاف الرجل الحاطب المذكور أن تكون حرمت عليه، فسئل الذي قال هي عليه حرام ما نويت بذلك? ققال ما نويت شيئاً ولا هو بمن يفهم التعليق ولا غيره، لكونه لا يقرأ، وهو جاهل. فهل تحرم عليه م لا؟. وكيف إن قال اليوم نويت أنها علي حرام تلك الساعة. فهل يقبل قوله أم لا؟ لكونه جاهلاً بهذا كله إلا ما يعلمه الناس اليوم. وخاف وليها أن يعقد عليها، بين لنا ما عندكم مأجوراً.

فأجاب: القول قوله إنه لم تكن له نية في تعليق التحريم على التزويج أو إنه أراد تحريمها في تلك الساعة أو تحريم نكاحها. وقد قال أبو عِمْسران: عامة المغرب لا يعرفون التعليق، وقال كل من لا يخطر بالبال إلا بالاخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم. ولو كان هذا المحرم ممن يعرف التعليق لما قبل قوله إنه لم يرده، فإن البساط يدل عليه، فيتناكحان إن تراضيا إن شاء الله تعالى.

#### [من استرعى للتقية قبل تحريم زوجته]

وسئل عن رجل طلق زرجه وبقي أياماً فلقي بعض الناس، فسألوه فقالوا له ما فعلت بزوجتك؟ فقال لهم طلقتها وأشهدكم أنها متى ومهها حلت حرمت علي، وكان استحفظ أنه متى طلق زوجته فلاتة أو حرمها فإنه غير ملتزم بشيء من ذلك ولا راض به، وإن فعل شيئاً من ذلك فإنما يفعله خوفاً من الوتادين لأجل تغليهم واستطالتهم على النساء وضعف الأحكام، ثم إنه أراد مراجعتها، فهل ينفعه استحفاظه المذكور عند ثبوت التقية المذكورة ويبقى على زوجه المذكورة أم لا؟.

فأجاب: الظاهر ان الاسترعاء على الوجه المذكور لا ينفعه، لأنه إنما استرعاه في زوجه المذكورة. وهو حين حرمها ليست زوجة له، لا سيها إن كانت الطلقة التي طلقها بالنة. ولو قال في استرعائه مهها حرمها سواء كانت في عصمته أم لا لنفعه استرعاؤه مع أنَّ أصل الاسترعاء مختلف في أعماله إذا لم تثبت التقية، وبالله التوفيق.

# من قال عن أجنبية هي عليه حرام فلا تحرم عليه إن قصد تحريم تزويجها دون تعليق]

ومثل عمن له أخت متزوجة لرجل، وللرجل بنت من غيرها، وأخو الزوجة يجيء إليها لزيارتها. فقال لها زوجها أنا لي ابنة فقل الأخيك يمتنع من المدخول لداري، فذكرت ذلك الأخيها، فقال لها ابنته علي حرام، ثم إن البنت تزوجت ودخل بها الزوج وطلقها وأراد الآن أخو الزوجة الذي حرمها أن يتزوجها فهل له ذلك أم الا؟.

فأجاب: يسأل عن نيته في قوله هي عليه حرام، فإن قال أردت هي

على حرام إذا تزوجتها وعلق التحريم على النزويج فهذا تحرم عليه إذا تزوجها، وإن قال أردت تحريم تزويجها ولم أقصد التعليق فلا تحرم عليه إذا تزوجها، وكذلك إن قال لم تكن لي نية في تعليق ولا غيره، وإنما قلت قولاً مطلقاً فلا تحرم عليه أيضاً، ولا يقال إن البساط يدل على التعليق فتحرم عليه إذا لم تكن نية؛ لأن عامة المغرب لا يعرفون التعليق ولا شعور لهم به البتة، وكل مالا يخطر بالبال إلا بالاخطار فلا يجعل مراد المتكلم. والسائل المذكور عامى.

### [من حلف بالطلاق أن يبيع العسل بدرهمين فباعه بأكثر لزمه الطلاق]

وسئل عن رجلين كانا ييمان العسل يوم مولد النبي عليه السلام، فقال احدهما لصاحبه تبيع كيف نبيع ؟ فقال له وأنت في يميني. فقال له نعم. فقال له عليه الطلاق حتى نبيع بدرهمين للرطل، وكانا يبيعانه بثلاثة دراهم للرطل، فباع معه بعض البعض بدرهمين، ويقي يبيع بعد ذلك بثلاثة دراهم، فجهز أحدهما متاعه بدرهمين، والآخر شط(1) له وهمله لداره. وكان يبيعه بدرهمين وثلاثة، فهل عليه حنث أم لا؟.

فأجاب: سؤالكم فيه احتمالات من وجوه، لكن اختصار الجواب، أن كل واحد منها إن كان التزم الطلاق أنه يبيع رطلاً بدرهمين إمّا إنشاء أو اقتداء بيمين صاحبه وملتزماً لما التزم، فباع بأكثر، حنث. وسواء باع جمعه أو بعضه، لأن الحنث يقع بأقل الأشياء. وأما الذي شط له وعبًّاه (ل) لداره، فإن كان فعل ذلك هرباً من بيمه بدرهمين مطلقاً لا في هذا اليوم ولا فيا بعده، ثم باعم بعد ذلك أو بعضه بأكثر من درهمين حنث، وإن قال إنما قصدت في هذا اليوم دون غيره، أو قال إنه لم تكن له نية في ذلك فلا يحنث إذا باع بعد ذلك بأكثر من درهمين، ويائلة سبحانه التوفيق.

[من حلف ألا يؤذن ولا يغسل دار الوضوء بأقل من إجارته المعلومة] وسئل عن رجل كان يؤذن في المساجد وغيرها فهل له ذلك أم لا؟

 <sup>(1)</sup> شطّ له (باللغة المغربية العامية) - مثل شاط له -: يقي له منه شيء، وفضلت له فضلة.
 وعبًّاه لذاره (بالعامية إيضاً): أخذه ممه وحمله إلى داره.

وكان أيضاً الرجل المذكور يغسل دار الوضوء بإجارة معلومة. فقيل له تغسل بأقل من ذلك. فقال عليه الطلاق ما يغسلها بأقل مما كان يغسلها أولا، وأراد أن يكنس بيت المسجد والصحن، فهل يدخل عليه الحنث أم لا؟.

فأجاب: إن الحالف المذكور يسأل عن نيته في حلفه ألا يؤذذ (1) ، فإن قال قصلت أن لا أؤذن في القصبة ولا في غيرها حنث بالاقامة ، لأنه أذان . صبحً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بيّنَ كُلَّ أَذَائَيْن صَلاَة الحديث أي بيّنَ الأذَانِ والاقامة ، وإن قال قصلت القصبة خاصة دون غيرها ، فله أن يؤذن فلا يحنث بالاقامة ، وإن قال قصلت القصبة خاصة دون غيرها ، فله أن يؤذن في غيرها ولا يحنث بللك . وإن قال لم تكن له نية في شيء من ذلك تقديم البساط على اللفظ فلا يحنث بالأذان ولا بالاقامة في غير القصبة ، إلا أن تكون هناك قرينة بساط تلك على أنه أراد قطع الأذان رأساً . لأنه إن أذن في غيرها لزم الأذان فيها فيحنث بللك . وأما يمينه ألا يغسل دار الوضوء فلا يتضمن كنس المسجد ولا صحنه ، فلا يحنث بللك ، إلا أن تكون نيته أم من لفظه ، أو يكون هنالك بساط يل على أنه أبنة تجنب ذلك المسجد رأساً ، من لفظه ، أو يكون هنالك بساط يل على أنه تجنب ذلك المسجد رأساً .

[من خضب على زوجته وحلف ألا تبيت الليلة في دار وألا يخلصها منه أحد]
وسئل عن رجل حارجته زوجته فتوقد بالغضب فصدر منه كلام فيه
تهديد ووعيد لها. ففرت بسببه إلى دار من ديار جبرانها. فخرج في أثرها
فحلف لها بالطلاق لا تبيت الليلة في هذه الدار. وإن خلصها أحد ليقتله أو
يوت، فانقلبت إلى بيتها وضربها حتى أشرفت على الموت من عظيم ما نزل
بها. فدخل عليه أخوه ورام خلاصها منه فلم يقدر. ثم ولى هارباً خوف أن
يقتله، فخرج في إثره فلم يلحقه فرجع فوجدها في بيت جار له، فقال له
ليس هنا من يحول بينك وبينها فافعل ما بدا لك، فقال له قد وصلت إلى مرادي
فيها. فهل يحنث أم لا؟. وأصحابنا المسدون بهذه الجهة افترقت آراؤهم،

يظهر أن في السطر الأول من السؤال السابق بتراً.

فمنهم من قال حنث لأنه حلف لا خلصها أحد منه، وقد وجد خلاص ما. وقال بعضهم لاحنث عليه إذ ليس هناك خلاص، لأن هذا لم يخلص نفسه فكيف بغيره. والمعمول على ما عندكم أبقى الله بركاتكم.

فأجاب لا حنث عليه لأنه بار في بمينه، لأنه حلف ألا تبيت في تلك الدار ولم تبت فيها، وحلف ألا بخلص من أخيه الدار ولم تبت فيها، وحلف ألا يخلصها أحد منه ولم يحصل خلاص من أخيه فيها. وإنما رام خلاصها منه فلم يقدر عليه. ولا يقال حصل منه بعض الحلاص فحنث لأن الحدث يقع بأقل الأشياء، لأن الخلاص إنما معناه عند العامة إزالتها من يده لا منازعة فيها. غير أن الدار التي وجدها فيها آخراً إن كانت هي الدار التي حلف ألا تبيت فيها وباتت فيها حنث، وإلا لم يحنث، وبالله التوفيق.

# [من حلف بالطلاق ثلاثاً ليضربن زوجته ولا يزيلها أحد منه، فدخل أخوه فهربت]

وسئل عن رجل حلف بالطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة ليشرع في ضرب زوجه ولا يزيلها أحد من يده، ومن فعل فيقتله أو يموت، فلخل عليه أخوه وحبسه عن ضربها وقاتله بالسكين فهربت المرأة إلى حيث منعت، فلها أيقن اللاخل على الحالف بمنعها تولى هارباً، والحالف خلفه قائلاً حنثتني يا فاعل، فاجتمعت الجماعة عليه ولم يقتل ولم يمتن والحلف إلى رجلين من تقات ألمل تلك البلدة فأشهدهما على نفسه بالحنث، وعزلت المرأة عنه إلى الآن، والملدة ثلاث سنين ونيف، ولم يزل الحالف المذكور يتردد إلى الرجلين المذكورين في ذلك الوقت غير ما مرة، تازة وحدة وتارة مع من حضره النازلة، وهو على إقراره لهما وإشهاده إياهما، هل له سبيل على ما صح عندهما أم لا؟ وإن عدل الان في غير تلك النازلة هل يقبل منه أم لا؟ وين غلل

فأجاب: إن الحالف المذكور حانث، وقد بانت منه زوجته بالثلاث ولا تُمل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن لم يقر بالحنث ولا أشهد به على نفسه، فكيف وقد أقر بالحنث وأشهد به، وعزلت عنه المرأة هذه المدة الطويلة ؟ وقد وردت على أسئلة نحتلفة في هذه النازلة فالله حسيب من بدل أو غير بأدلى

زيادة أو نقصان. وأشقى الأشقياء من باع آخرته بدنيا غيره. أو باع دينه بعرض من الدنيا، وبالله تعالى التوفيق.

#### [من حلف على زوجته بالايمان تلزمه إن خرجت ما تربح]

وسئل عن رجل وقع بينه وبين زوجه كلام بسبب خروجها من دارها فمنعها فلم تمتنع، فحلف لها بالايمان تلزمه إن خرجت ما تربح، فما يلزمه في هذا اليمين؟ فإن كان على نيته فما يلزمه في ضربها وأدبها؟.

فأجاب: إن له نيته في ذلك، وسواء جاء مستفنياً أو قامت عليه به بينة، فإن كان له في تقدير ضربها وقدر الضرب في نيته فله نيته، فإن نوى ضرباً معلوماً يجوز له في الادب شرعاً مكن من ذلك وبر في يمينه به، أحمي إن خرجت، فإنكم لم تذكروه في سؤالكم. وإن نوى ضرباً لا يجوز له شرعاً لم يمكن من ذلك وحثه القاضي، وفي كتاب السلطان من العتبية فيمن حلف بطلاق زوجته ليضربنها خمسين سوطاً، قال لو شاورني في ذلك السلطان لأمرته أن يطلق عليه، قال ابن حبيب وكذلك في ثلاثين أيضا لا يمكن، ويمكن في العشرة، قال ابن رشد يريد إذا أذنبت ذنباً يوجب ذلك فهو معذور في ذلك.

# [من قال لزوجته طلقتك إن ثبت إرضاع أمك لي، فلا شيء عليه إن لم يثبت الرضاع]

وسسل عمن تروج اسرأة وبنى بها وذلك بمحضر إخصوبها وأمها، وبقيت معه ثمانية أعوام وإخوتها حاضرون في بلدة واحدة، ثم بعد الثمانية أعوام ادعت الزوجة المذكورة أن أمها أرضعته، أعني الزوج المذكورة وذلك بعد وفاة أمها. وبقيت تنتقم منه وتقول له أمي أرضعتك فطلقي، فقال أنا ما نطلقك إلا أن يثبت علي أن أمك أرضعتني. فحضر بينهما شاهدان من البلدة المذكورة، فقالت له طلقتي فقال لها طلقتك إن ثبت ما ادعيته من الرضاع، وشهد عليه بدلك شاهدان، ولم تثبت لها بينة أن أمها أرضعته والطلاق المذكور صادف آخر الثلاث، فهل يقضى على الزوج به من غير إثبات الرضاع أم لا؟ وهل يردها إن لم تثبت الرضاع أم لا؟ وهل يردها إن لم تثبت الرضاع أم لا؟ لكونه قال لما طلقتك إلا أن تثبتي

ما ادعيته من الرضاع، وأمها توفيت بعد بنائه بها بأربعة أشهر، وإخوتها ذكور وإناث حاضرون، بيّنوا لنا الحكم في ذلك.

فأجاب: إذا ثبت ما ذكر من تعليق الطلاق على ثبوت الرضاع، وكان كلامه كله نسقاً واحداً، ولم يثبت الرضاع فهي باقية في عصمته ولا يحتاج إلى مراجعة، وإن ثبت الرضاع فهي في غير عصمته، فيقضى عليه بفراقها من غير طلاق، لأنه نكاح مجمع على فساده لا يلحق فيه طلاق بإجماع، ويرد عليها ما خالعته به، لأن الحلم إنما هو عوض عن خروجها من عصمته وهي في غير عصمته، في يأخد منها من أكل المال بالباطل. إلا أن في الوثيقة المرسومة بمحوله المرضاع، ثم قال فقال لما أنا ما نهلقك إلا أن يثبت أن أمك أرضعتني، الرضاع، ثم قال فقال لما أنا ما نطلقك إلا أن يثبت أن أمك أرضعتني، نفطاهر هذا أنه قاله بعد تمام الحلع ووقوع الطلاق، وذلك لا ينفعه ويعد منه ندماً. وكذلك قوله: وبسببه أوقع على زوجته هذه طلقة، إلى آخر ما ذكر يوذن بأن الطلاق ما وقع إلاً على احتمال وتجوز في الكلام. فإذا وقع الإجمال فلا بد من استفسار شهود الرسم، والله صبيهم حيث أجملوا ولبسوا على حكام المسلمين بكتبهم ما لا يخلص وبالله سبحانه التوفيق.

> [من خالعها زوجُها فأشهدت أنه كان يجلف بالايمان ويحنث، فلا يمكّن من مراجعتها]

وسئل الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد المومن عن امرأة فارقها زوجها بطلاق الخلع، فشهد عليها في أثناء العدة أو بعد تمامها أن زوجها كان يحلف بالأيمان اللازمة طول ما كانت في عصمته ويحنث بها، فهل يمكن من مراجعتها أم لا؟ وكيف إن رجعت له بعد ذلك وطال مكنها معه، ثم عثر على إشهادها المذكور، فهل تفرق منه لكونها أشهدت عدولاً عليها بذلك بعد أن ملكت عصمتها كما ذكر أم لا؟.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى. إذا كان الأمر على ما ذكرتموه وشهد عليها أنه كان يحلف بالأيمان الملازمة وهي في عصمته ويجنث، وكان الاشهاد عليها بذلك بعد أن ملكت نفسها بالخلع كهاذكرتم، فلا تمكن من رجعته على القول المعمول به.

[من طلق زوجه منذ عام وتأخرت شهادة الشهود ولم يعينوا يوم الطلاق]

ومشل عن رجل طلق زوجه منذ عام وشهد الشهود من لفيف الناس وواحد عدل، ولم يعينوا اليوم الذي وقع فيه الطلاق، ووافق الزوج المطلق على إيقاع الطلاق منذ عام كها شهد الشهود، فهل انقضت عدتهاكها شهد الشهود؟ أو تستأنف العدة لعدم أداء الشهادة حين إيقاع الطلاق وعدم تعين اليوم أم لا؟.

فأجاب: أكرمكم الله. إن كان الشهبود عدولًا عندكم فالعدة قد انقضت، ولا يضرهم عدم تعيين اليوم، ولا كلام في هذا. وإنما الكلام لو أنكر الزوج وأعذر إليه فعجز.

### [مُسدَّدٌ بالبادية خالع زوجته وطلقها ثلاثاً، ثم تحايل لمراجعتها]

وسئل الامام العالم أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق عن رجل مسدد بالبادية وحاكم بينهم طلق زوجه طلقة خلمية. ثم بعد ذلك بمدة أرسل لوالدها ليردها، فأجابه إلى ذلك وردها له على الوجه الجائز، وأرسل إليها زوجها المذكور ولده وحملها له، وبقي معها مدة طويلة، ثم إنه طلقها بالطلاق الثلاث، وبقي أيضاً مدة وراجعها، فقيل له في ذلك، فقال الرجوع الأول كان بغير إذنها، ولا وكلت والدها، إلا أن واللهما ردها لي من غير وكالتها ولا إذنها، ولكنها علمت ورضيت بذلك، ولم يشهد عليها بزعمه، ولا يلزمني الطلاق الثلاث لأجل ذلك، فقيل له وأنت شاهد وحاكم وتكتب صدقات النساء فكيف تعمل هذا؟ وهذا لا يجوز، وتكون مع المرأة على الوجه الذي (1) فقال نسيت وهو قد بقي معها مدة، فهل يقبل هذا منه؟ أو يقبل قوله إنها لم توكل والدها وادعى أن العقد تقدم على الإذن، وفيه من

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحجرية: وهنا بياض مقدار كلمتين،

الحلاف ما تعلم؟ أو حتى يثبت ذلك ببينة عادلة؟ وإن شهدت له البينة العادلة فهل تقبل وهي عالمة بردها له وهم ساكتون عنه. فإن قلتم تقبل ولا يلزمه الثلاث، فهل عليه أدب في ذلك ولا يقبل قوله نسيت؟ فيينّوا ما الحكم في هذه النازلة يعظم الله أجركم ويكافيكم.

فأجاب: الثلاث لازمة للرجل المذكور، والاعتدارات التي أبداها لا عمل عليها، وإن نازع بعد هذا البيان وأمثاله، فينبغي أدبه ورد شهادته، والله تعالى أعلم، وكتب عبدالله تعالى عمد بن أحمد بن محمد مرزوق غفر الله له ولطف به بمنه، وعليك السلام ورحمة الله.

# [من أخار عليه قوم ليأخذوا امرأة فحلف لهم بالطلاق الثلاث خوفاً لم يلزمه]

وسئل أبو عمد عبد الله العبدوسي عن رجل ضربت عليه غارة في منزله برسم أن يبجعوا على امرأة فلم يجلوا المرأة التي جاؤا إليها برسمها، فقال أحدهم للرجل المذكور عليك الطلاق إنما هي المرأة هنا، فقال الرجل عله الطلاق ما هي المرأة هنا، وإنما هي مشت لتازى بعد أن ضربه بسيف كان في يده ضربة، وقال له عليك الطلاق الثلاث ما هي المرأة هنا، فحلف له بالطلاق ثلاثاً ما هي هنا إلا مشت لنازى؛ وادعى الرجل المذكور أن ما حلف إلا قهراً، فهل تلزمه اليمين المذكورة أم لا؟. وأهل الفارة المذكورة هم كمون على أهل الموضع الذي كانت به المرأة المحلوف عليها، وخاف الرجل الحالف أن لا يجلف أن يحملوا من المنزل المذكور امرأة غير المرأة المذكورة، فبينوا لنا مأجورين والله تعالى يبقيكم.

فأجاب: إذا ثبت ما ذكر وأنه خاف على نفسه إن لم يحلف له أن يقتله أو يضربه ثانياً بالسيف كها ضربه أولاً فلا حنث عليه من غير خلاف، إذا لم يفصد اليمين بقلبه وإنما حلف ظاهراً بلسانه درءاً عن نفسه، إذ الاكراه لا يتسلط إلا على الظاهر لا على الباطن، وإن كان لا يخاف منه على نفسه، وإنما خاف على المرأة خاصة إن لم يجلف، ففي حنثه خلاف، والأشهر أنه حانث، والأرجع أنه غير حانث.

## [من حلف بالطلاق لا كلّم أخاه حتى يردّ عليه بقرته، فجاءه بيقـرة ثم استُحقّت من يده]

وسئل عن رجل ضاعت له بقرة. فذكر له أنها عند أقوام، فبعث وراءها أخاه. فلم يأت بها، فسأله عنها فزعم أنه لم يجدها، ثم ذكر له بعد ذلك أن أخاه الرسول باعها. فسأله عن ذلك فأنكر إنكاراً كلياً، فحلف له أخوه بالطلاق الثلاث أنه لا يكلمه حتى يرد عليه بقرته أو يأتيه بيقرة يرضاها، فبقي بعد ذلك مدة لا يكلمه ثم إنه اشترى بقرة وأتاه بها فرضي بها في بقرته، فكلمه عند ذلك، ثم إن البقرة استحقت من يده وأخذ من باتعها الشمن، فهل يحنث أم لا؟ ويكون الاستحقاق من الطوارىء التي لا تراعى في غيرها.

فأجاب: أما مسألة الحالف المذكور، فإن كان كلمه بعد استحقاق البقرة فقد حنث بالثلاث، وإن كان لم يكلمه بعد ففي إحنائه بكلامه بعد دفع البقرة وقبل استحقاقها خلاف مبني على مراعاة اللفظ أو المقصد. الاحتياط للحالف المذكور أن يأخذ بالقول بتحنيث نفسه، وإن أخذ بقول الأخر بعدم تحنيث خاصة لكن بشرط أن يعرض الخلاف على الزوجة، فإن أخلت بمثل ما أخذ به تخلصاً، وإن قالت لا آخذ إلا بالقول بالحنث فالقاضي يرفع الخلاف بينها، ولا يمكم القاضي يرفع الخلاف بينها،

# [خمالعة نذرت على نفسها خمسين ديناراً للجامع إن راجعت زوجها] [وحضائة الأم إذا كانت وصياً وتزوجت]

وسئل الفقيه أبو عمد عبد النور بن محمد بن أحمد العمراني الشريف عن امرأة أشهدت على نفسها أنها متى واجعت مفارقها فلاناً من الطلقة الحلمية. التي طلقها قبل هذا، فإنها ألزمت نفسها أداء خمسين ديناراً من الذهب المعين الكبير الضرب للجامع الأعظم بتازى المحروسة، شرفه الله تعالى بدوام الذكر فيه، فيحكم بها عليها وتجبر على أدائها إن امتنعت من

إعطائها بعد المراجعة. ثم إنها أرادت مراجعته فهل تلزمها الخمسون ديناراً المذكورة التي التزمها للجامع وتجبر على ذلك حسبيا شهد به عليها أم لا؟ وجوابكم في مسألة امرأة مات زرجها بعد أن أوصاها على أولاده منها تحت إشراف أحت، فتزوجت بعده فانتزعت الأخت منها الأولاد، فخالعت المرأة الزوج فردت إليها المشرفة أولادها. فأرادت الزوجة مراجعة زوجها وشتى عليها انتزاع أولادها ثانية، فأخبرت أنها مقلمة في الحضائة على عمتهم المشرفة الملكورة، بينوا لنا هلً له ذلك أم لا؟ مأجورين والله يبتيكم.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى. إن كان الأمر كيا ذكرتم في السؤال فوقه، فإن الشيخ أبا الحسن اللخمي رحمه الله تعالى صوب أحد قولي مالك في كتاب عمد في الأم إذا كانت وصية وتزوجت أن الولد الذي في إيصائها لا ينتزع منها وإن كان الزوج أجنبياً إذا جعلت الأم لهم بيتاً يسكنونه ولحافاً وطعاماً وما يصلحهم لم ينتزعوا. قال في موضع آخر ولأن الزوج صاربدخوله بالأم ذا محرم من الأولاد، ونص كلام أبي الحسن في ذلك: ويصح حق الأم في الحضانة وإن كان الزوج أجنبياً، وذلك في ست مسائل: إحداها أن تكون الأم وصياً على اختلاف في هذا الوجه، ثم ذكر القول الذي ذكرناه عن مالك في كتاب عمد، ثم حكى عنه في القول الآخر ما آمن أن ينتزعوا منها، فلكر عنه في هذا القول الثاني أنه قال: أخاف أن ينتزعوا منها ولم يجزم بذلك، والله تعالى الموفق لا رب سواه.

وأما ما ذكرتم في السؤال الأول، فإن النذر كيفها كان، قال العلماء فيه إنه كيف تصرفت أحواله وتنوعت وقوع وجوهه، مجرداً كان أو معلقاً على وقوع فعل فوقع الفعل، فإنه يؤمر به الناذر ولا يجبر، يومران يفعله من غير قضاء عليه به رجاء أن يجد لايقاعه نية اللمة فيوقعه بنية القربة. فيكون في إخراجه قد وفي بنذره، كما أمر الله تعالى به، ولا يقضي عليه بإخراجه بالحكم، لأنه إذا قُضي عليه به كان قد أخرجه بغير نية التقرب، فلا يكون حينلذ موفياً بنذره. لا سيها النذر المعلق كما في مسألتكم، فإن العلماء قالوا في حينلذ موفياً بنذره. لا سيها النذر المعلق كما في مسألتكم، فإن العلماء قالوا في

ناذر النذر المعلق إنه غير قاصد بنذره التقرب، وإنما قصد به الامتناع والفرار من الفعل الذي علق النذر عليه والقربة.

وما في مسألتكم النادرة المذكورة الترمت في النفر أن تجبر على أدائه بالقضاء، فإن الناس اليوم يكتبونه في الرسوم ويشهدون عليه، ولم أر أحداً من المشايخ المعتبرين نص على إيجاب إنفاذ القضاء به بسبب ذلك على ملتزمه، واحتما القضاء به ضعيف عندي، لأنه من جملة المنذور أذ هو صفة له، وقد قررنا عن العلماء أن المنذور كيف ما كان وقوعه لا يحكم به للعلة الملقة(أ) التي هي موجودة فيه لازمة له، وإذا وصفت به النفر من ذلك إنما أوجب وقوعه لم ضيق الصدر واللجج والحرج وشدة ما كان في نفسها حيثلا من النفور عن ذلك، بما كان في نفسها منه أو بما ألقي عندها فيه. فكان ذلك منها تأكيداً للتباعد منه والنفور عنه، لا للقصد للأجر والتقرب كيا قدمنا عن بعض العلماء القرويين في النفر المملق. ولهذا وشبهه حكى أبو الطاهر عن اشياخ الملاجع والحرج تكفي فيه كفارة بين، وكان من هذا القبيل على سبيل الملجع والحرج تكفي فيه كفارة بين، وكان من لقيت من الأشياخ بميل إلى الملهم، وليس المسحابة وبعض السلف، وليس بالمشهور في المذهب، وإنما ذكرناه على سبيل التقوية لما ذكرنا، وبالله التوفيق، بالمشهور في المذهب، وإنما ذكرناه على سبيل التقوية لما ذكرنا، وبالله التوفيق، بالمشهور في المذهب، وإنما ذكرناه على سبيل التقوية لما ذكرنا، وبالله التوفيق، وكتب عبد النور بن محمد العمرائي وفقه الله تعالى.

# [إذا أتبع الخلع طلاقاً نسقاً قبل أن يصمت لزمه]

وسئل أبو مهدي سيدي عيسى بن علال عن رجل خالع زوجه بمحضر جمع من الناس بطلقة واحدة بعد البناء. ثم إنه رغبه بعض الناس في مراجعتها فامتنع من ذلك بقية يومه، فلها كان من الغدشدواعليه في ذلك فمضى لسماط العدول وأشهد أنه إنما أوقع عليها طلاقاً ثلاثاً في كلمة واحدة. وبعد بنحو من شهر أثبت أنه إنما كان فارقها بالطلاق الخلعي المذكور، فلها كان من الغد أوقع علها الطلاق الثلاث المذكور، وثبت ذلك عند من يجب.

<sup>(1)</sup> في نسخة: للعلة الملّة.

فهل له مراجعتها: ١م يرتدف عليها الطلاق الثلاث المذكور الذي أوقعه عليها بعد يوم؟ بينوا لنا ذلك مأجورين والله تعالى يتولاكم.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى، إذا كان الأمر كها وصفتم فلا يلزمه ما أردف من الطلاق، قال في الكتاب: فإذا أتبع الحلع طلاقاً نسقاً من غير صمات لزم، وإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك لم يلزم الطلاق الثانى، وبالله تعالى التوفيق. وكتب عيسى بن علال المصودي.

## [من حلف بالطلاق ليقتلن فلاناً فلم يقتله، ثم طلَّق زوجمه ثلاثاً]

وسئل الفقيه أبو محمد سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل حلف بالطلاق ليقتلن فلاناً فلم يقتله ولا قدر على ذلك، ثم إنه طلق زوجه ثلاثاً وأراد أن يراجعها. ومنعه من ذلك من علم بطلاقه، وخوفه أمر الدنيا والآخرة وقال لمن خوفه إن بعض الطلبة قالوا أنت حانث، وطلاقك الذي أوقعت على المرأة بعد حتلك وأنت مسترسل عليها ملة طويلة فلا يلزمك، فهل يا سيدي إن ثبت ما ادعاه من اليمين ليقتلن فلاناً ببينة عادلة يلزمه الطلاق الثلاث؟ أم لا يلزمه كها قبل له؟ بينً لنا يعظم الله أجركم والسلام.

فأجاب: قد بانت منه بالثلاث على كل حال، لأنه إن كان أوقع الثلاث في العدة من طلاق الحنث لزمته الثلاث باتفاق، وإن كان أوقعها بعد انقضائها لزمته على المختار من القول، وبه أتقلد الفتيا مراعاة لمن يقول إنَّ الوطم بغير نية الرجعة رجعة صحيحة، وأيضاً فإن هذا من تُعيَّل الفجار على تحليل المطلقة للاثاً قبل زوج، وبالله التوفيق.

## [من أرادت الطلاق من زوجها الغائب الذي لم يترك لها نفقة حلفت في الجامع]

وسئل عن مسألة كثيرة النزول وهي البكر ذات الأب أو غير ذات الأب تزوجتا وأرادتا القطع على أزواجهها بحكم المغيب وعدم النفقة، وأثبتنا المغيب وشروط القطع كلها، فهل تحلف وتطلق نفسها أم لا؟ ومعلوم أنها لم تقبض نفقة ولا كسوة ولا يدعي أحد عليها ذلك. وإذا قلتم بحلفها، وهو الأظهر، فأين يكون؟ هل في أقرب المساجد إليها أو في الجامع الأعظم؟ بين لنا الحكم في ذلك يعظم الله أجركم.

فأجاب: لا بد من يمينها. لأن هذا من الحقوق البدنية، فتستوي فيه الرشيلة والسفيهة. واليمين في ذلك استبراء وتقص لحق الغائب، وتحلف في الجامع الذي تقام فيه الجمعة. وإنما تحلف في أقرب المساجد إليها عند بعض أهل المذهب بشروط، وما أظنها تتوفر في نساء هذا العصر.

# [إذا اختلفت شهادة الشهود هل طلَّق واحدة أو ثلاثاً]

ومشل عن رجل كانت زوجه تأتي لدار والدها في كل حين، إلى أن أخضبته يوماً من الأيام، فلم كانت في أثناء الطريق وهي مع والدها تعرض لما، وأراد أن يردها إلى بيتها، فضربه والدها بقرع حتى أوقعه مغلوباً، فمكث في تلك الغلبة لا بيين ذلك التبين، فحلف حينت بالطلاق لا تدخل دار والدها. أنهم إنها دخلت وشهد عليه بعض الشهود بالطلاق الثلاث، وبعضهم بالطلاق الواحد، فهل يا سيدي إن اختلفت شهادة الشهود إذ قال بعضهم إلا بالطلاق الواحد، فهل يا سيدي إن اختلفت شهادة الشهود إذ قال بعضهم كان ثلاثاً. وبعضهم قال واحدة، والمجلس واحد، فهل هذا تهاتر وتلزمه الواحدة التي أقر بها؟ وهل تحنيثها إياه قاصدة بذلك يعاقب ينقيض المقصود كما قال أشهب في مسألة ابن علال الواقعة في الحلال والحرام لسيدنا الفقيه كانات. ولا يعمل إلا على قول ابن القاسم القائل بالحنث مطلقاً؟ بينوه لنا.

فأجاب: الاسئلة تحتاج أن تكون مبنية مفصلة، وسؤ الكم هذا مجمل من وجوه. منها أنكم لم تذكروا عدد من شهد عليه بالثلاث والواحدة، ولا هل كلب كل واحد منهم من شهد بخلاف شهادته، بحيث يقول وأحطت علما بما وقع في المجلس من أوله الخ، أو يقول غفلت عن بعضه. وأحكام ذلك غتلقة لا تسعها هذه البطاقة. وقد قدمت لكم مرارا أن زمني لا يتسع للجواب إلا للمسائل الملخصة المخلصة إلى جهة واحدة، بينوا لناذلك بيانا شافياً نوقع

الجواب عليها ان شاء الله تعالى. ولا شك في لزوم الواحدة له لإقراره على نفسه بها، ويبقى النظر فيها زاد عليها موقوفا حتى ينظر في شهادة من شهد بالثلاث، والعمل على المشهور من المذهب في لزوم الحنث له إن قصدت تحنيثه، وقول أشهب شذوذ. قاله ابن رشد في مقدماته. ولا يجوز التعبد ولا الحكم بالشاذ انتهى. وقال في موضع آخر ولا عبرة بالحلاف الشاذ الذي يؤدب من أفتى به، وإن كان مذهبا. انتهى.

#### [من قال الأيمان تلزمه أن زوجته لن تكون له أبدأ زوجة]

وسئل عمن شاور زوجته فقال لها: الأيمانُ تلزمه أنها لا تكون له أبدا بزوجة. هل يجوز له أن يكتب لها طلقة عملكة أو خلعية، أو أبرأته من شيء من حقوقها ثم راجعها؟ أم لا يجوز له شيء من ذلك ويقضي عليه بالثلاث؟ بينوا لنا ذلك وما يتعلق به مما جرى عليه كريم علمكم وعظيم فهمكم وجميل نظركم وسديد رأيكم. والله سبحانه يبقى بركاتكم للمسلمين، ويخلد مآثركم السنية الى يوم اللدين.

قأجاب: الجواب والله الموفق للصواب بمنه، أن الحالف المذكور إذا أوقع على روجته المذكورة طلقة باثنة بخلع أو مباراة أو بتمليك على ما مضى به العمل في الطلقة المملكة أنها باثنة، فقد بر في يمينه، ثم له مراجعتها بعد ذلك بنكاح جديد برضاها وبالله سبحانه التوفيق.

## [من أشهد على نفسه أنّه طلّق زوجه طلقة صادفت الثلاث وأنه حرّمها تحريما مؤبداً]

وسئل الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري عن رجل أشهد على نفسه أنه طلق زوجه طلقة صادفت آخر الثلاث، وأنه حرمها تحريما مؤبداً، هل يجوز له تزويجها بعد زوج أم لا؟

فأجاب - جدد الله رحمته عليه... بأن المشهد المذكور النزم تحريمها أبداً تقديما لأصل التأسيس على التأكيد، ولا يلزمه ذلك إلا بتقدير التعليق بالنكاح، فوجب تقديره على ذلك تقديراً لأجل الحمل على الفائدة دون العبث. لأن أسير البنية لا يصدق في إرادة غير الظاهر، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه عليه. ابن مسعود لا تلبسوا على أنفسكم ونجمله عنكم (1). قال القاضي أبو الوليد: من تعدى الواضح من أمر الله في الطلاق، فقد لبس على نفسه به، فيغلط عليه، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنه متى ترددت بين التحريم والاباحة، ولم يكن وجه الحكم بينا غلبنا التحريم.

الثاني: أنّ (2) المباح هو الذي يقتضي التخفيف، فمن خالفه الى الطلاق الممنوع اقتضى التغليظ عليه، قال فإذا عرفت هذا فقد صار هذا القائل بمثابة من قال كها: إن تزوجتك فأنت حرام أبدا، وقوله أنت حرام يقتضي الثلاث إن تزوجها، أما إن نوى واحدة لزمه الطلاق في أنت طالق أبدا بعد النكاح، وقد يحتمل أن يكون إنما أوقعه على التزويج كل قاله بعض القرويين في مسألة الحلام من الكتاب، فلا يتكرر التحريم، ويحتمل أن يكون بمعنى كلها كياكان ابن القاسم يقول في المتبية، ويتزوجها بعد زوج إلا أن يريد كلها تزوجتك. قال وهذا الممنى عندي أقرب إلى إرادة سفهاء الوقت فيتكرر عليهم الطلاق، والله تعالى أعلم، وكتب محمد بن محمد بن أحمد المقري لطف الله

#### [من حلف بالطلاق وحنث وله أكثر من امرأة واحدة]

وسئل رحمه الله فيمن قال علَّي الطلاق لا أفعل أو لأفعلن فحنث، وله أكثر من امرأة واحدة ولم يقصد غير مطلق الطلاق.

فأجاب: بأنه مجتار واحدة منهن للطلاق، قال ورأيت ذلك أصعف من قوله إحداكن أو امرأتي، لأن هذا مقيد لفظاً ومعنى، وذلك مطلق لفظا محتمل للتقييد جن معنى.

<sup>(1)</sup> في نسخة: محمله عليكم.

 <sup>(2)</sup> أي مامش الطبوعة الحجريّة وهذا البياض إنما وُجد في نسختين زيادة على التسخ منها، وفي
 عدة نسخ لا بياض أصلاً، فحروه.

## [من طلَّق زوجه خلعاً ثم حرَّمها لم يلزمه التحريم]

وسئل الفقيه الصالح أبو العباس الغبريني رحمه الله عمن قال الأخي زوجته: إن تركت ما الاختك علي فقد خليتها. فقال أخو الزوجة تركت، فلماهم الزوج بالانصراف قال له الأخ ان كنت تركتها فحرمها، فقال: هي حرام إن لم تطلبني بما علي لها، فهل يلزمه الطلاق وترجع الزوجة عليه بما لها أم لا؟

فأجاب بأنه يلزمه طلاق الخلع الأنه على ترك شيء، ولا يلزمه التحريم، لأنه وقع منه بعد أن بانت، إلا أن يريد بقوله هي. حرام إن توجتها فيا يستقبل من الزمان، أو تقدّم كلام يدل على ذلك فيلزمه التحريم إن تزوجها من ذي قبل، وترجع عليه المرأة بمهرها وجميع مالها عليه، ويرجع المذكور بما غرم على أخيها التارك بما يغرمه لها، فيأخذه منه.

قيل: جعل الشيخ الترك فعلا لأنه ضمان درك وفيه نظر. انتهى. [اختلف في التعليق بالسياق هل هو كالتعليق بالنص]

قلت: قوله إلا أن يريد بقوله هي حرام إن تزوجتها فيها يستقبل من الزمان، هو مثل قوله في كتاب الايلاء: وان قال الاجنبية والله لا أطؤك وأنت على كظهر أمي، ثم نكحها لزمه الايلاء، ولم يلزمه الظهار، إلا أن ينوي بقوله إن تزوجتك فيلزمه الظهار، وقوله وتقدم كلام يدل على ذلك هو كقوله في إخاء السترر فيمن خالع زوجته ثم قبل له ستراجعها، فقال هي طالق أبدا، وقد تنازع الشيوخ المتأخرون، رحمهم الله، في التعليق بالسياق هل هو كالتعليق بالنص أم الا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله في وسط عمره في فتواه وتدريسه يرى لزوم الطلاق، ويقول هو مذهب الملدونة من قوله فيمن خالع، المسألة، قال في مختصره: وكثيرا ما يقع شبهه فيمن يقال له نزوج فلاته فيقول هي علي حرام. أو يسمع حين الخطبة عن المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكرهه فيقول ذلك، فكان بعض المقتين يحمله على التعليق فيلزمه التحريم، محتجا بمسألة المدونة وفيه نظر، لأنه يلزم من دلالة السياق على

التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم، لأن الطلاق لا يعلقه العوام في غير الزوجة، فكونه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق، والتحريم يعلقه العوام في غير الزوجة، ولذا يحرمون الطعام وغيره، وأدى أن يستفهم القائل هل أراد بقوله معنى تحريمه طعاما أو ثوبا أو أنه صيرها كاخته وخالته؟ أو معنى انها طالق؟ فان أراد الأول لم يلزمه شيء، وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذلك إن لم ينومنه شيء، إذ لا تباح الفروج بالشك، انتهى.

وأفقى آخر عمره كتابة وقولا بمدم اللزوم، ومرة قال أفتى به بعض شيوخ الوقت، ومن أخذ به لم أعنفه بعد أن حكى اختياره، واستمر عليه في آخر عمره.

وأجاب القاضي أبو مهدي عسى الغبريني حين سئل عنها نقال: هذه المسألة كثيرة التكرار كثيرة الوقوع، وظاهر المدونة فيها لزوم التحريم، وهو نص في نوادر الشيخ أبي عمد بن أبي زيد عن كتاب محمد بن المواز، وكان شيوخنا وشبوخهم يختلفون فيها لأجل عدم فهم العوام التعليق، وكان شيخنا ابن حيدره يفتي بعدم اللزوم. وكان شيخنا ابن عرفة يقول ظاهر المذهب اللزوم، وكان بعدمه، فمن أخذ به لم أعنفه، انتهى.

وأفتى شيخ شيوخنا القاضى أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني فيها باللزوم، قال وأما قوله إنه لا يفهم معنى التعليق فكلام لاعمل عليه، فإن معنى التعليق مركوز في النفوس يفهمه الحاضر والبادي، وأيضا فقوله لا أفهم معنى التعليق لا يقبل منه انتهى. وانظر جواب القباب في المسألة التي هذه الثانية والعشرون منها. وجواب العبدوسي عن التي هذه الثانية والعشرون منها قبل هذا.

[من التزم لزوجته أن الداخلة عليها طالق لزمه ذلك إن جرى العرف بالتعليق]

وسئل بعض المتأخرين عن مسألة من هذا المعنى. وهي أن رجلا التزم

لزوجته أن الداخلة عليها بنكاح أو مراجعة طالق بنفس العقد عليها إلا باذنها ورضاها. وتحريم مفارقته أم العز العدوية طول حياتها، وبعد وفاتها بعشرة أعوام، وأن لا يمنعها من زيارة أخويها، ثم انتهى إلى التزام شروط أخر.

فأجاب: الحمد لله تعالى وحده، الجواب والله صبحانه ولي التوفيق بغضله، إن جرى العرف والعادة بالموضع الذي التزم فيه الزرج لزرجه تحريم مفارقته المذكورة على الوجه المذكور أن يقصد فيه بالنزام التحريم في مثل ذلك تعليق التحريم على الدخول في العصمة، وجب المصير لمقتضى العرف ولزم الزوج التحريم كما التزم، وان لم يجر في ذلك عرف ولا عادة كانت المسألة من باب تحريم الاجنبية دون تعليق بعد جريان الكلام في شأنها في تزوجها ومراجعتها، وقد اختلف الشيوخ فيها قديما وحديثا، فمنهم من رأى لزوم التحريم، الأن ما جرى من الكلام في شأنها في مراجعتها أو غيرها قائم مقام التعليق، وأقاموا ذلك من المدونة، ومنهم من رأى عدم التحريم، الأنه إنما يلزم فيها يملك الملتزم عصمته تحقيقا أو تعليقا، وقد انتفيا فيتنفي، وبهذا كان يفتي الامام ابن عرفة في وسط عمره وآخره بعد أن كان يفتي قبل ذلك بالقول الأول.

ورأيت بخط الاستاذ المحقق العدل أبي زيد عبد الرحن الجاديري حاكيا عن الشيخ الفقيه الامام سيدي عيسى بن علال، أن لا شيء عليه، وذكر ذلك عن الفقيه العالم سيدي موسى العبدوسي - رحم الله جميعهم - وكان الشيخ الفقيه العالم سيدي أحمد القباب يفصل في النازلة ويقول: إن كان المشهود عليه بذلك ممن يفهم معنى التعليق لزمه التحريم الملتزم، وإلا فلا، وقلد استوفى الكلام على المسألة الشيخ أبو القاسم البرزلي - رحمه الله - في مسألة من طلق زوجته ثلاثا من كتاب الأيمان والنذور مما سئل عنه أبو الحسن بن طنى فيها يوقف عليها هناك إن شاء الله، وينبغي أن ينظر في القضية المعينة وعيم فيها يرفع الحلاف، والله مبيحانه اعلم وبه التوفيق.

# [من طلق زوجته ونكح أخرى تطوع في صداقها بتحريم نكاح مفارقته تحريماً مؤبداً]

وسئل القاضي أبو محمد عبد الرحيم ابن ابراهيم اليزناسني عن مثل ما تقدم بما نصه:

الحمد لله ، سيدي قاضي الجماعة بفاس بالحضرة العلية الأولوية السلطانية. وهو عبد الرحيم بن ابراهيم اليزناسني، أبقى الله تعالى بركته وأدام بمنه رفعته وحرسها الجواب عن مسألة رجل طلق زوجه طلقة واحدة مملكة، ثم إنه تزوج امرأة أخرى فطاع لها في كتاب صداقها بأنه حرَّم على نفسه نكاح مفارقته المذكورة تحريما مؤبدا ولم يزد على ذلك شيئا، فهل له أن يراجع مفارقته المذكورة أم لا؟

#### [قاضى فاس وقاضى مكناس عام 812 هـ]

فأجاب أعزه الله: إن كان الأمر على ما وصفتم، فللرجل المذكور أن يراجع المفارقة المذكورة، ولا تحرم عليه بذلك جوابا تقلده ورآه فشهد عليه أعزه الله بذلك، وهو يحال كمال الاشهاد، وفي أوائل في حجة المبارك عام اثني عشر وثمانمائة عمد بن عمد بن أبي عبد الرحمن بن جسار المغيل شهد، وعمد بن عمد الحسني شهد. وتقيد عقبه بخط من يجب: أهلم بشوته عبد الرحيم بن ابراهيم اليزناسني لعلف الله تعالى به. وتقيد عقبة ما نصه: الحمد لله أشهد عمد بن عبد الرحمن بن عبد المزيز العلقية المقنيم المقاضي بمدينة مكناسة أعزه الله تعالى وحرسها باعمال الاعلام المرسوم أعلاه الإعمال التام لصحته عنده، وأذن للمطلق المذكور براجعة المفارقة المذكورة فوقه إذنا تما بعد أن وقف على المنابع المنابع المنابع به. شهد على من ذكر أعزه الله وهو بمجلس قضائه من المدينة المذكورة، وفي رابع ذي الحجة عام اثني عشر وثماغائة عمد بن عبدالله بن عون، ومحمد بن أحمد بن حمد بن أحد، والحسن بن عمد بن عمد بن حمد بن حمد بن حمد بن حمد بن أحد، والحسن بن عمد بن عمد بن حمد بن حمد بن حمد بن حمد بن حمد بن أحد، والحسن بن عمد بن عمد بن حمد بن حمد بن أحد، والحسن بن عمد بن عمد بن حمد بن جابر.

#### [من طلق زوجه طلقة ثالثة ثم قال متى حلَّت حرمت]

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عمن طلق زوجته طلقة صادفت الثلاث، ثم قال بعد الاشهاد بذلك متى حلت حرمت. ثم تزوجت رجلاً آخر، ثم طلقها، ثم راجعها الأول.

فأجاب: قول القائل متى حلت حرمت، يحتمل وجهين:

أن يكون المراد منى حلت للأزواج حرمت، فتكون الحلية منصرفة إلى المقد المقد بفواغ عدة من زوج، فعل هذا لا يلزم طلاق، لأنه إلها حرم المقد وهو لا يحرم إجماعا. وعلى هذا المعنى جاء لفظ الحلية في القرآن والسنة وكلام الفقهاء، قال تعالى: وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ فَلِكُم وقال لا يَعِلَّ لَكُ البِسَاءُ مِن بَعْدُ يعني المقد. وفي الحديث أقصله السَّلامُ قال لفاطمة بِنْتِ قَيْس وَقَت طُلْقَتُ إِذَا حَلَلْتِ فَانِينِي فَاذَنته فَخَطَبَهَا مُعاوِيةٌ وأَبُو جَهْم وأسامَةً، الحديث المشهور. وكثيراً مَا يقول الفقهاء فإذا فرغت عدة المرأة حلت للأزواج، فهلم حلية المفقه.

والوجه الثاني من الاحتمالين أن يكون المراد متى حلت لـوطني إياها بالمقد عليها حرمت. انتهى. وفي هذا المعنى يصح التعليق، وقالم يعرف العامي هذه المقاصد، وإنما يرسل اللفظ إرسال من لا يدري معناء، فالصواب عندي في هذه النازلة أن مجلف الزوج يمينا بالله أنه لم يقصد قط في زوجته ورود تحوله عليها بعد مراجعته إياها، فإذا حلف خلي بينه وبين زوجته.

قلت: قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - ليس لمالك نص في تعليق الحرام بالأجنبية بشرط التزويج، وسكوته عنه يدل على أنه لا عبرة له، وهو الذي يأتي على أصل مذهبه ومذهب أصحابه. ومسائلهم المتعلقة بالأجنبية لم تسمع منهم إلا بلفظ الطلاق، وقال القاضي أبو بكر العربي - رحمه الله - التزام الحرام في حلال أو مباح حرام، وعلى فاعله التوبة والاستغفار مما اجترم من الجناح والاجرام، وليس ما حرم على نفسه من ذلك بحرام، وهذا أمر مجمع عليه، لقوله تعالى لا تُحرِّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحلُ الله لَكُمْ الله وهذا أمر مجمع عليه، لقوله تعالى لا تُحرِّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحلُ الله لَكُمْ الله وهي محلوكة فكذلك، وإن صدر في الحرة وهي في العصمة فكذلك عند طوائف من العلياء، وطائفة حلته على الطلاق، إذ هو كناية عنه، وهل هو ثلاث أو واحدة بائنة أو واحدة رجعية؟ الخلاف. وإن صدر في حرة وليست في العصمة ولم يتعلق بشرط التزريج سقط كالطلاق، وإن تعلق بشرط لم يلزم بخلاف الطلاق. والفرق بينها أن الشرع ورد بحل العصمة بالطلاق دون الحرام، والحرام ملحق بالطلاق ومقيس عليه، إذ هو بمعناه عند من يراه طلاقا، فيطرد الطلاق في جميع وجوهه لكونه أصلا متفقا عليه، ويقصر بالحرام على العصمة الحاصلة دون غيرها لكونه في أغيا غيافة فيه.

قلت: كلام هلين القاضلين ظاهر في رد الرجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الاستاذ أبو سعيد بن لب في الجواب قبل هذا، وفي رد الرجه الثالث من الوجوه المتقدمة لابن عرفة، ومنه تعلم أن مورد الحلاف بين الناس في تعليق الطلاق على الزوجية لا في تعليق التحريم عليها، إذ لا بلزم من ثبوت الحلاف في تعليق الطلاق على النكاح ثبوته لذلك في تعليق التحريم من منايات الطلاق، لما قد علم من التغاير بينها وبين لوازمها، وأوضع من هذا في ذلك ثبوت الاجماع فيمن قال لزوجته أنت طالق على لزوسه واختلاف الايمة فيمن قال لها أنت حرام. فلا يثبت الحلاف في تعليق التحريم على الوجه الذي ثبت في تعليق الطلاق، بل تعليق التحريم بشرط التزويج، فانظره مم كلام هذين الفاضلين.

## [من طلق زوجه ثلاثا وقال فيه لا تحل له أبداً]

وسئل القاضي أبو سالم سيدي إبراهيم بن محمد اليزناسي عمن طلق زوجه ثلاثا وقال فيه لا تحل له أبدا وتزوجت غيره بعده، ودخل بها الثاني دخول اهتداء وإرخاء ستره عليها، ثم طلقها الزوج الثاني، فأراد المطلق الأول مراجعتها باستيناف نكاحها بعد دخول الزوج الثاني بها، فهل يجوز له استيناف نكاحها أو يتأبد التحريم؟

فأجاب: يسأل الزوج ما أراد بقوله لا تحل له أبدا ويصدق فيها يدعي من طلاق أو غيره، فإن لم تكن له نية فلا شيء عليه، والدليل على ذلك يتين بطرق أربع:

الأول ما ثبت في المدونة لربيعة في القائل لا تحل له أبدا أنه يدين، لأنه له شاء قال أردت الظهار واليمين.

قلت: وزيادة الأبد في مسائتنا هذه لا تفيد شيئا، لأن حياة الأبد في الدنيا محال سمعاً لقوله تعالى كُلُّ نَفْس فَائِقَةُ الْمَوْتِ. فلم ينو<sup>(1)</sup> إلا وصف المرأة بأنها غير حلال، واللحظة وتمام العمر في ذلك سواء، لما كان التحريم لا يتخصص بوقت.

الثاني: أنَّ عدم حليتها للأبد بأن يستصحب حكم الطلاق الثلاث في حقها أبدا، فهذا منه كلب، لأن حكم الطلاق الثلاث ينقطع بدخول الزوج الثاني وإصابته، ومن وصف طلاقه بخلاف ما وصفه الشرع فوصف باطل، وعلى طرد هذا المعنى أفتى الشيوخ الثلاث: ابن عتاب رابن مالك وابن القطان، فيمن قال أنت طالق ثلاثا إن كنت في بزوجة قبل زوج أو بعد زوج، أنها تحل له بعد زوج حسبا نص عليه ابن سهل في أحكامه، وأعني أن تعلل حرمتها للأبد أن تكون طالقا أبدا. والمذهب أنه ثلاث وتمل بعد زوج. وسنذكر إن شاء الله الاتفاق على من أوقع ثلاثا بعد ثلاث أنها تحل بعد زوج من الست كلها.

الثالث: وهو أليق بالجد بين أن يقول لا شيء عليه إذ لا يخلو أن يكون قوله لا تحل له أبدا دلالة على أمر زائد على الثلاث، فإما أن يكون ذلك الزائد طلاقا أم لا. فإن لم يكن طلاقا فلا شيء عليه في تحريم الأبد، وان

<sup>(1)</sup> في نسخة: فلم يبق.

كان طلاقا فأغيا تأثير الحرمة الثلاث. ولا خلاف في النفي بعد الاثبات، لأن بعض كل هو أعم من الآخر، لا نقول لا حلال أعم من حرام أو مكروه، فلها دل الاحتمال على وجهين على السواء لم يكن صريحا في طلاق ولا تحريم، قاله ربيعة رضي الله عنه، وهذا هو المذهب في اللفظ المحتمل لشيئين على السواء، أنه يسأل الحالف عها أواد. وإن قامت عليه بينة، ويحلف على ما ادعى لاحتمال إرادة الثاني احتياطا للفروج. ولتقف هنا إن شاء الله تعالى انتهى.

وانظر فقد بقي على المجيب الطريق الرابع.

#### [من حلف بالطلاق أن يعطي فقيراً ما يأكل طول حياته]

ومسل أيضا عمن حلف بطلاق زوجته طول حياته في الدنيا ليعطي فلانا ما يأكل لأجل رقته عليه وضعفه وقلة ذات يده، فصار يعطيه عشرة أمنفاد من القمح في كل شهر من حين اليمين إلى أن جاء الغلاء وعدم القمح وأعطاه الشعير فأكل منه بعض أيام، ثم صار يعطيه ما يشتري به الحنيز، هل يجوز له الخيز الذي كان يعطيه عوضاً عن الزرع؟ أم يقع الحنث بذلك؟ وهو لم يقل له عند اليمين إلا نعطيك ما تأكل حتى ينفني الله بوفاتك، ولم يذكر له قمحا ولا غيره، وداخله شك هل كانت يمينه بالطلاق الثلاث أو بطلاق واحد، ولهذه المدة نحو العشرة أعوام سالفة عن التاريخ.

فأجاب: إن كان الأمر على ما ذكر فللحالف نيته فيها أراد من مقدار النفقة. وما قصر عليه مع القدرة عليه فهو حانث ويلزمه الطلاق الثلاث، لما كان شكه هل حلف الثلاث أو الواحدة على ما في المدونة، وأنه إن تبين له في المعدة أنه أقل فله الرجعة، وإن ذكر بعدها كان خاطبا من الخطاب ويصدق. قال عبد المالك في المجموعة بعد يمينه. قال في المدونة وان بقي على شكه حتى تزوجها رجل آخر ثم طلقها واحدة أو اثنين لم تحل له إلا بعد زوج، وكذلك بعد ثان وثالث وماثة زوج. وهذا كله إذا لم تقم عليه بينة، وإنما طلق في ذلك استبراء لدينه. وأما لو قامت عليه بينة باليمين، وطلب الحكم بالنسبة إلى فصل القضاء فهو مصدق أيضا من جهة أنه متطوع إلا أن ياتي بحال، أو ما يعده

عرف وشبهه، كها قال أبو الأصبغ بن سهل في المتطوع بالنفقة أو غيرها يذكر أنه أراد مقدار كذا.

لكن هنا لطيفة، وهو أن الالتزام لما كان بيمين فلا يقضى على الملتزم به على المشهور من المذهب، وقوله في المدونة وغيرها وإنما يقول له القاضي يجب عليك ذلك، وأنت مطلوب به عاص في تركك إياه إلى غير ذلك، وينظر بعد في غيثيثه، فإن ذكر ما يصدق في مثله صدق وسقط عنه الحنث. واللذي يصدق به أن يدعي عادة الرجل المنفق عليه، أو ما يحتمل من المعاذير أنه أراده، ويحلف على ذلك على قاعدة المذهب فيمن قامت عليه بينة بيمين يقضى عليه بها وادعى نية عتملة، حسبها ذكره ابن رشد في غير موضع من كتاب في رسم كتب عليه من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق وغيره، فإن نكل عن اليمين فان أنفق عليه مقدار عادة المنفق عليه لم يلزمه الحنث، وينظر مع ذلك الى عسر الملتزم ويسره، فإن قصر عنه فهو حانث وينظر ماحذلك الى عسر الملتزم ويسره، فإن قصر عنه فهو حانث كالمستغني قولان غرجان ذكرهما ابن رشد. وبالله التوفيق.

قلت: تقدم جواب الفقيه أبي العباس سيدي أحمد القباب عن هذه النازلة فانظره في السؤال السادس والثلاثين قبل هذا.

### [من امننعت عليه روجته فقال لها وطؤك علي حرام هذا الشهر]

وسئل أيضاً عن رجل أراد ولحء زوجته فامتنعت. فقال لها وَطُوْلِ علِّي حرام في هذا الشهر إلا أن يبدل الله ما في قلبي، ثم أبدل الله ما في قلبه وأراد البقاء مع امرأته، فهل له ذلك؟ أو أنها حرمت عليه؟.

فأجاب: الجواب يسأل الرجل ما أراد بقوله وطؤك علي حرام، فإن أراد به الطلاق ذلك الشهر لزمته الثلاث، ولا ينوى فيها دونها على المشهور من المذهب لأنها مدخول بها، ولا ينفعه الاستثناء، لأن الاستثناء لا يرفع ما وقع من الطلاق، وإن لم يرد به الطلاق فله نيته، لأن الوطم يحرم بغير الطلاق كالظهار وغيره. وعلى ذلك جاءت مسألة ربيعة في القائل لزوجته: لا تملين لي أنـه يديّن، قال لأنه إن شاء قال أردت الظهار أو اليمين، وبالله التوفيق.

ثم إن الرجل صاحب النازلة سئل عها كانت نيته حين قال لزوجه فذكر أنه لم تكن له نية في قوله ذلك، وأنه كان وطيئها في ذلك الشهر الذي عين، وشهد عليه بذلك وعقد به رسم بمحول الجواب المقيد أعلاه، وطولع به رحمه الله تعالى.

فأجاب: لما ذكر السائل أنه لم يرد الطلاق فكل ما يذكر أنه أراد مما يوجب تحريم وطئها صدق فيه. وأيضاً قد استثنى أنه إن بدل الله ما في قلمي، وذلك شيء لا يعرف إلا من جهته. والروايات والتمازير كلها، على أن من أحال في يمينه أو في سائر العقود على ما لا يعلم إلا من جهته أنه مصدق في ذلك. وإذا تقرر تصديقه فيها لا يعلم إلا من جهته وقد ثبت أنه لم يرد الطلاق، بحيث ينظر في صحة الاستثناء على ما أشرنا إليه بالمحول، فلا فائلة في حبسه عن زوجه إلا أن يستريب الفاضي شيئاً فإنه يجتاط للفروج ما استطاع، لانها على أصل المنع، قال الله تعالى: واللهين هُمْ يُفُروجِهِمْ حَافِظُونَ استطاع، لا يعلم أرواجِهم أو ما مَلكث أيْماتهُم وبهذا استدل ابن رشد رحمه الله لقول ابن القاسم بالحنث في وجوه بعيدة من إرادة الحالف لها. وبالجملة فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وحسب مثل صرد الفقه وبالله التوفيق.

قلت: السؤال أفصح بأن الزوج لم تكن له نية، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، والمجيب إنما أجاب على نفي نية خاصة وهو نية الطلاق، ولا شك أن نفيه لا يستلزم نفى الأعم، فانظر في ذلك.

#### [من امتنعت عليه زوجته فغضب وقال نحرم أنا نفسي على ذلك]

وسئل الأستاذ المحقق الجليل أبو سعيد فرج بن قاسم ابن لب عمن أراد زوجته على الوطء فأبت عليه، فغضب وقال نحرم أنا نفسي على ذلك حتى يتم العمر، هل ينظر إلى لفظ التحريم أو يرد إلى الظهار أو إلى الإيد.

فأجاب: الحكم في المسألة آلا يلزم ذلك الرجل القائل من مقاله تحريم، لأنَّ مقتضى لفظه الرحد بأن سيفعل، فله أن لا يفعل، ولو أنه أراد الانشاء والالتزام لكان تحرياً مع النص على بقاء العصمة، وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء، والصحيح ألا يلزمه شيء لتقييده ببقاء العصمة. فصار تحريم ما أحل الله على غير وجه الفراق.

[من استند في طلاق زوجته إلى مفت جاهل فلا يلزمه الطلاق] وسئل عمن استند في طلاق زوجته إلى مفت جاهل هل يلزمه أم لا؟.

فأجاب: لا يلزم السائل حكم الحنث بفتيا المفتي الملكور، وإن التزمها وصرح بالتزامها على الصحيح، لأن التزامه الطلاق مستند إلى قول المفتي غير لازم له، إذ قد ظهر الخطأ في الفتوى وأنها غير معتبرة شرعاً، فالطلاق المستند إليها غير معتبر أيضاً، لأنه إنما التزمه على اعتقاد صحتها، فكان صحتها مشترطة من لزومه. والمسألة منصوصة في كلام ابن رشد في ترجمة من كتاب النكاح من سماع أصبغ من طلاق السنة.

[من حلف باللَّازمة ألا يلبس ثوباً من هزل امرأته، فلا يحنث بلبس ما هزلته قبل البعين]

وسئل عن رجل حلف لزوجه باللازمة أن لا يشتري لها كتاناً ولا يطلع في عنقه ثوباً من غزلها، وكان سبب اليمين أنه اشتكى لها ديناً عليه، فقالت تراني أنسج الشقة وأعطيها لك تبيعها، فأبطأت عليه، فكلمها فقالت له إنما أقطع بقلبي ولا تعلرين، فدار بينها كلام، فلها جاء لينام تذكر ما أحب السرير والثباب التي عليه متقدمة على اليمين، فجاء يستغني وزعم أنه لم يخطر له ببال ما تقدم قبل اليمين.

فأجاب: لا شيء على الحالف المذكور في لباسه بما كانت المرأة قد غزلته قبل اليمين، إذا لم تكن له نية في دخوله تحت يمينه، لأن سبب حلفه اقتضى أن المحلوف عليه ما يكون من غزلها في المستقبل بدليل أداء الدين عليه وذكر شراء الكتان.

ومثل عمن حلف ألا يترك حقه إلا أن غلبه الشرع.

فأجاب: لا يبر الحالف المذكور في يمينه إلا بحكم القاضي، لقوله في البحين إلا إن غلبه الشرع، إلا أن تكون له نية حين حلفه في الاكتفاء بفتوى المفقى.

#### [من حلف ألا يأكل قديداً جاز أن يأكل من شحمه]

وسئل عمن حلف أن لا يأكل من كذا قديداً عمل له أن يأكل الشحم المذاب منه؟ وما وقع من فتات من يبيقية الخبز المأكول بالقديد يأكله الدجاج، هل يجوز للحالف أكل اللجاج لكون الفتات قد التصق به مرق القديد؟

فأجاب: إن كان الشحم أفيب من ذلك القديد المحلوف عليه فلا سبيل للحالف إلى أكله، وإن كان إنما أذيب من الضحية وقُدّ منها ما قدد وحلف هو على القديد فله أكل ذلك الشحم، لأنه غير ذلك المحلوف عليه، ولا شيء عليه في أكل اللجاج التي أكلت الفتات.

[من حلف باللازمة ألا يدخل تلك الدار فلا شيء عليه في دخول غيرها] وسئل عمن حلف باللازمة ألا يدخل تلك الدار، وهو يشير إليها باسم الاشارة وبعينها بلفظه وقصده.

فأجاب: لا شيء عليه في دخوله داراً سواها، إذا انتقل إليها مع المجتابه الدار المحلوف عليها وقوفاً مع التعين، لأن أكثر أهل العلم اعتبروا التعيين في الأيمان وعدم التعدية إلى غيرها، وإن كان السبب قد يقتضي العموم، وفي مذهب مالك في ذلك اختلاف شهير. وقد أفتى المتأخرون في نوازهم بالاقتصار بالأيمان على ما يشار عليه من الاعتبار، كما يحتاط لليمين عتاط أيضاً للعصمة السابقة. وفي الخلاف الشهير رحمة وداحة. ومن المعلوم أن الحالف ما قصد إلا ما عين، فعليه حلف بلفظه وقصده، والدار الأخرى إنما اتفى النظر فيها بعد ذلك ولم يحلف عليها الماهواب عندي ألا شيء على هذا الرجل في دار أخرى سواها.

<sup>(</sup>n) يدل هذا على أن بتراً وقع في السؤال السابق، إذ لا يتحدث عن دار أخرى غير المحلوف عليها.

### [من طلّق زوجته ولم يعين الطلاق]

وسئل عن رجل طلق زوجته ولم يعين الطلاق.

فأجاب: يباح للرجل المذكور أن براجع زوجته من الطلقة أشهد بها بولي وبذل شيء من ماله وشهود إذا زعم أنه أراد طلقة مملكة، وهو يراجع بسبب اعترافه أنه كان حلف باللازمة ألا تخرج زوجه المذكورة طول ما تبقى معه، ثم طلقها بعد اليمين الطلقة المذكورة، وخرجت بعد ما بانت منه بتلك الطلقة، وقد انقطع بقاؤ ها معه بسبب الطلقة التي تقيدت عله. فزال حكم المبين بها، فيصير في المراجعة على راحة منها، لا يجب عليه شيء في حكمها، فتخرج المرأة ولا يضره ذلك في عصمته بعد المراجعة.

## [من حلفت بصيام العام أن تخرج الخادم من الدار]

وسئل عن امرأة أغضبتها خادم لها فقالت صيام العام يلزمها كها يلزمها ثويها ما نخرجك إلا من هذه الدار. وإن جاءسيدك، تعني زوجها، ويردك لها ما نبقى معه فيها، فجاء الزوج وأخرج الخادم بإثر المجلس ولم تدخلها سيدتها إلى الآن. فهل تخرج عن الحنث بأن تبيعها من زوجها فيردها بغير اختيارها أو بغير ذلك من الوجوه؟.

فأجاب بأن اليمين على الاخراج من موضع أو الانتقال عنه محملها عند الفقهاء بحسب مقتضى اللفظ، إنما هو على غير التأبيد، حتى يقصد الحالف ترك المساكنة فيتابد. ثم إذا حصل الحروج أو الانتقال حيث لا يقصد التأبيد، فلا يحنث الحالف بالرجوع إلى ذلك الموضع بعد خمسة عشر يوماً، في قول ابن القاسم، وبعد زيادة ما عليها عند مالك. وقد استحب ابن القاسم ألا يرجع إليها إلا بعد الشهر، وروى ابن كنانة وابن المواز لا حنث عليه في الرجوع إليه بعد ما قل أو كثر من الزمان، وقد فسر ابن رشد الأقل يبوم وليلة. وقد حمل التحديد بالحمسة عشر يوماً أو بالشهر على أنه استحسان وليلة. وقد حمل التحديد بالحمسة عشر يوماً أو بالشهر على أنه استحسان وليس بقياس، وهذا كله مذكور في العتبية والموازية والمبسوطة، وبسط ابن رشد في البيان الكلام في ذلك. وبعد تقرر هذا الأصل يرجع الكلام إلى

النازلة المسؤول عنها، وذلك أن الحالفة حلفت فيجب أن تسأل الحالفة. فإن كانت قصدت ألا تساكن الحادم، تأبد عليها اليمين، لا يخرجها عن ذلك بيع الحادم من زوجها لتعلق اليمين بالحادم ففسها وعينها من غبر اعتبار بملك معين، إلا أن تكون الحالفة قصدت ذلك حين حلفت. وإن كانت لم تقصد توك المساكنة، وإنما قصدت منه تأديب الحادم بالفسرب أو بخروجها عنها إن غلبها الزوج فردها في فور الاخراج أو بعد ذلك قبل أن تشاءردها، فلا حنث عليها إن ردت خادمها بعد مرور الزمان المسرغ لذلك على ما تقدم، وإن اتفق رد الزوج لما قبل اختيار الحالفة بذلك فلتخرج هي ساعتثد من المدار وتحكث عنها المدة المعتبرة على ما سبق ثم تعود ولا حنث عليها. ثم بتقدير وقوع الحنث في تلك اليمين على أي وجه وقع فلا يتحتم وجوب صيام العام عليها بأمر لا يسع غيره، وإن كان الطلاق الروايات المذهبية تقضي وهو المشهور من صداهب الشافعية. قال ابن عبد البر وهو أولى ما قبل في هذا الباب، بعد أن احتج له بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَاتِكُم قبل في هذا الباب، بعد أن احتج له بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَاتِكُم قبل في هذا الباب، بعد أن احتج له بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَاتِكُم قبل في هذا الباب، بعد أن احتج له بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ كُفّارَةُ أَيْماتِكُم قبل في هذا الباب، بعد أن احتج له بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ كُفّارَةُ أَيْماتِكُم قبل في هذا الباب، بعد أن احتج له بمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ كُفّارَةُ أَيْماتِكُم

وقد حقق بعض المتاخرين في ذلك تحقيقاً حسناً فقال في احتجاجه المشهور إنه النزام عبادة وطاعة. فيلزم إذا قيده بشرط وهو البعبن، كما يلازم إذا أطلق وهو النفر. ووقع نحو هذا الكلام لابن العربي، وإشارة إلى شيء بسطه غيره من أن اللزوم ابنى على توجه القصد إلى فعل عبادة وطاعة بتقدير حصول الحنث. وقد علم من مقاصد الناس اليوم في هذه الأبجان عند اللجاج على النفس في إلزام المحلوف عليه من فعل أو ترك خاصة. وقد وقع لمالك ما يشير إلى هذا المعنى عند تمحض ما يقصده الناس من ذلك، قال ابن حبيب: إن اعرابياً سأل مالكاً عن ناقة نفرت فانصرفت، فقال لما تقدمي وإلا فأنت بعن إلى بيت الله هديا. فقال له مالك أردت زجرها بذلك لكي تحضي؟ المنا بعن إلى بيت الله هديا. فقال له مالك أردت زجرها بذلك لكي تحضي؟

هذه المسألة: لم يوجب عليه إخراجها إذ لم تكن له نية في ذلك، إنما قصد رَجرها لا القربة إلى الله بإخراجها. قال وهو الأظهر لقوله عليه السلام إنَّما الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ. انتهى فانتهى القول في بسط الجواب على السؤال.

#### [اعتذار المؤلف عن إخلال في الترتيب]

قلت: فمحـلَّ هذا الجواب المناسب له كان نوازل الأيمان والنذور، فعاقني عن إثباته هناك عائق النسيان فاستدركته هنا، وإن لم يكن من ترجمته استدراكاً للفائدة والله المعين.

[من قال لزوجته تراك مني غلصة ثم أراد مراجعتها، فالرجوع للعرف] وسئل عن رجل قال لزوجته تراك مني مخلصة ثم أراد مراجعتها هل

وسئل عن رجل قال لزوجته تراك مني غخلصة ثم آراد مراجعتها هلر ينوى أو يحكم له بالثلاث؟.

فأجاب: الصواب فيها بحسب عرف الوقت في الطلاق الملك أن الزوج يصدق فيا يدعيه من ذلك، وإن استظهر عليه باليمين فحسن. وغاية غلصة أن تكون كمملكة، والخلاف في هذا الأصل شهير في المذهب، لكن العمل جرى على ذلك القول، وانصرفت إليه المقاصد عند الاطلاق.

> [من حلف بالأيمان على ربيب له أن لا يدخل دار سكناه، فاكترت زوجه داراً أخرى]

وسئل عن رجل حلف بالأبمان تلزمه على ربيب له أن لا يدخل دار سكناه طول بقاء أمه في ملكه، وكانت الدار بينه وبين زوجه أم المحلوف عليه، ثم إنها اكترت داراً أخرى وسكنتها مع زوجها الحالف وصار الربيب المذكور يدخل الدار المكتراة.

فأجاب بأن قال: سألت الرجل الحالف فزعم أنه حلف على تلك الدار الأولى وعينها، فاستفسرته عن سبب يخص تلك الدار المعينة فلم يذكر شيئاً فانظروا أنتم نظراً آخر، وابحثوا عنه فإن ظهر سبب يخصها فلا حنث عليه في دخول الربيب غيرها، وإن لم يظهر ذلك فلفظه يقتضى أن لا حنث،

إذ زعم أنه أشار إلى الدار، والمقصد يقتضي ثبوت الحنث. وقد أفتى كثير من المتأخرين بمراعاة اللفظ عند اقتضائه عدم الحنث، فافعلوا ذلك بعد يمينه على تعيين الدار.

وسئل أيضاً عن مسألة نزلت من هذا المعنى، وهي أن رجلًا كان له ربيب ابن لزوجته من غيره فوقع بينها كلام على شيء من الخدمة والتردد في الحوائج ألى دار سكناها مع زوجه، فحلف بالأيمان اللازمة أن لا يدخل تلك الدار وهو يشير إليها باسم الاشارة ويعينها بلفظه وقصده.

قاجاب: بأنه لا شيء عليه في دخوله داراً سواها إذا انتقل إليها مع الجتابه الدار المحلوف عليها وقوفاً مع التعين، لأن كثيراً أهل العلم على اعتبار التعيين في الأيمان وعدم التعدية ألى غيرها، وإن كان السبب قد يقتضي المعموم، وفي مذهب مالك في ذلك اختلاف شهير. وقد أفق المتأخرون في نوازهم بالاقتصار في الأيمان على ما يشار إليه من الاعتبار. كما يحتاط لليمين المناطب المناطب المناطب المناطب من المعلوم أن الحالف ما قصد إلا ما عين فعليه حلف بلفظه وقصده، والدار الأخرى إنما اتفق النظر فيها بعد ذلك ولم يحلف عليها. والصواب عندي أن لا شيء على هذا الرجل في دار أخرى سواها.

#### [من حلف بالأيمان أن لا يدخل داراً معينة طول ما يقدر]

وسئل عن رجل حلف بالأيمان اللازمة أن لا يدخل داراً معينة طول ما يقدر، فدخلها ناسياً بزعمه، هل يحنث أم لا؟ وإذا دخلها عامداً فزعم أنه لم يقدر على الصبر على اليمين هل يجنث أم لا؟.

فأجاب بأن قال: الحكم هنا فيها أنه متى دخولوله قدرة على الامتناع فإنه يحنث بذلك، ولا يخلصه نسيان اليمين، فإن القدرة إنما تتعلق باللخول. هذا مقتضى لفظه، ولكن للناس عرف في قول القائل لأن أفعل كذا طول ما أقدر أنهم يريدون به تقييد الفعل للحلوف عليه بوقت ما أو بحالة ما، وقد ذكر هذا الحالف أنه قصد أن لا يدخل إلى عشرة أيام، وعن ذلك عبر بقوله

طول ما أقدر، وزعم أنه لم يملف بحضرة البينة، فإن كان الأمر كما قال إنه لم تحضره البينة صدق في قصده بعد يميئه بالله تعالى أنه قصد ذلك ونواه، وخلي بينه وبين داره.

[مريض يحلف بالأيمان اللازمة عن رجل مارّ أنه فلان فيتبين أنه غيره]

وسئل عن رجل كان مريضاً وأخرج إلى باب داره فجاز رجل يسأل عن رجل كان ماراً بالطريق هو فلان أم لا؟ فقال المريض الأيمان تلزمه ما هو إلا فلان، ثم اختبره فوجده غيره، وقال الحالف إنه كان لا يعقل بسبب للرض.

فأجاب بأنه يشهد عند الفاضي الشهود اللذين سمعوا اليمين بما سمعوه، وأن الحالف إذ ذاك بحال مرض، وبأن يمينه لم توافق البرّ، أو يتبت الحنث عند القاضي بغير شهود اليمين، ثم يحلف المريض المذكور يميناً بالله تعالى ما عقل حين حلف اليمين التي شهد بها الشهود، ويخل بعد ذلك بينه وين زوجته.

#### [من حلف باللازمة ألا يسلف جارته فجاءت الجارة في غيبته واستلفت دقيقاً من بناته الصغيرات]

وسئل عن رجل تسلفت جارته من داره دقيقاً فلم ترده بسهولة. فوقع بسببه كلام فحلف باللازمة ألا يسلفها ولا يستسلفانها من عندها، شم غاب هو وزوجه عن الدار، ويقي فيها بنات صبغار، فجاءت الجارة المذكورة فتسلفت دقيقاً من البنات، وذكر أن اليمين إنما كانت على نفسه وزوجه ولم تكن على البنات، ويذكر أن الجارة أخلته بيدها.

فأجاب إذا كان الأمر على ما وصفه السائل من أنه إنما حلف على نفسه وزوجه فلا حنث عليه إذا كان المسلف غيرهما، ثم يجب استرجاع السلف من عند المرأة وقت علم به بفدر إمكانه، فإن أمكنه أخله وتركه عندها اختياراً منه بعد علمه بذلك فهو حانث، لأنه إذ ذاك مسلف.

# [من حلف بالأيمان اللازمة لا بات مع زوجته، وشك هل قال بقية الشهر أو بقية العام}

ومثل عن رجل وقع بينه وبين زوجه كلام فحلف ألا يبيت معها في مسكن واحد بقية الشهر، وشك هل قال بقية العام، وزعم أنه كان خرج عن حسه لضيق صدوه، واليمين بالأيمان اللازمة.

فأجاب إن كان الحالف مأسوراً بالبينة أخذه بمقتضى لفظه، وإن كان مستفتياً وعلم من نفسه أنه أراد شيئاً فسبق لسانه الى غيره، وأن لسانه زل في قوله فإنه يعمل علىقصده، وإن كان بخلاف هذا وجب اعتبار لفظه.

# [من حلف بالايمان اللازمة كلها أن لا تبقى زوجه في ملكه وتراخى في طلب اللغتي]

وسئل عن رجل حلف بالأعان اللازمة كلها أن لا تبقى زوجه في ملكه، فجاء المفتى فلم يجده إلا بعد أربعة أيام فقال له: طلقها طلقة مملكة، فانصرف للقاضي أن يطلقها، فقال له القاضي: هي محرمة عليك لأنك مفرط في طلب المفتى.

فأجاب إن كان الحالف المذكور نوى الأيمان كلها لزومها له إن خالف فيها حلف عليه فهي اللازمة، وبين فيها بإيقاع طلقة مملكة، ولا يضر تأخيرها بقدر ما يستفتي في يمينه. وقد ذكروا أن للعامي الرخصة في التأخير للاستفتاء الأيام الثمانية ونحوها، فإن تأخر عليه إشر الاستفتاء لاكثر من ذلك لضرورة التعذر فلا حرج إذا ظهر ذلك. وإن لم ينو بالأيمان كلها أنها تلزمه، فالصحيح من الأقوال أن لا شيء عليه في زوجته وإن خالف، وعليه ثلاث كفارات أيمان بالله تعالى خاصة. وإن اختار البر بإيقاع طلقة مملكة فلا كفارة عليه، إذ قد بر يفعل ما حلف عليه.

## [من طلّق زوجته وقال هي طالق هي طالق، وزاد بعـد مـدة هي طـالق الثلاث]

وسئل عن رجل طلق زوجته بمحضر أخيها وذلك لنزاع وقع بينها فقال هي طالق هي طالق ثم ذهبا لحاجتهما، ثم جاء الأخ للزوج فوجده يعمل الشغل الذي كان يعمله قبل ذلك، فقال له هل فعلت ما يفعله الرجال؟ فقال له ما هو؟ فقال له تطلقها بالثلاث بحيث لا تحل لك، فقال هي طالق الخلاث بحيث لا تحل له.

فأجاب بأن قال: الجواب أنَّ قول الرجل هي طالق هي طالق محمول عند المالكية على الثلاث حتى يدعي أنه أراد الواحدة وأكدها بالتكرار، فيدين وتكون واحدة رجعية، حتى ينوي بها واحدة عملكة فيدين أيضاً في هذا الوقت لأجل العرف الجاري بالطلاق المملك. فهذا الرجل في هذه النازلة إن لم يكن أراد بكلامه الأول الواحدة المملكة على التعيين، فقد لزمته الثلاث إما باللفظ وإما بالارداف. وإما إن أراد الواحدة المملكة ونواها وعينها فيحلف على ذلك يقيه بعالى وتسوغ له مراجعتها. وهذا إن لم تحضر بينة حين قال ذلك فقيه اختلاف هل يقبل منه ما يدعيه من المملكة الواحدة أم لا؟.

[من زعم كاذباً أنه حلف على شيء الأيمان اللازمة كلها]

وسئل عن رجل طلب منه أن ينخل في حظه، فقال إنه محلوف دفعاً لما طلب منه، فسأله بعض الناس عن اليمين ما كان، فقال الأيمان كلها، وسأله الآخر فقال اللازمة، وكان لم يحلف، هل تلزمه اليمين بالله أم لا؟.

فأجاب بأن قال: الواجب في مسألة الرجل الذي ذكر لأناس أنه حلف وشهد عليه بذلك وهو يعلم من نفسه أنه لم يكن حلف وإنما كان كاذباً أن اليمين قد لزمته بحسب الحكم الظاهر لاعترافه على نفسه بها، وبأخذه القاضي بمقتضاها إن رُفع إليه. لكن إن أمن القيام عليه بها ولم تكن الشهادة ممن تقبل فلا حرج عليه إن خالف ما ذكر أنه حلف، هذا فيها بينه وبين الله، إن كان موقناً بأنه كان كاذباً. [من حلف على زوجته بالأيمان كلها ألا تدخل دار أحد فدخلت دار والده]

وسئل عن رجل حلف بالأبمان كلها أن لا تدخل زوجته دار أحد طول بقائها في عصمته فدخلت دار والده.

فأجاب: لا يلزم الحالف المذكور حنث في زوجه بدخولها دار والده على مقتضى ما وصف من أن دار الوالد كدار سكناه. وإن قوله دار أحد إنما أراد به دار الأجنبيين ومن هو بمنزلتهم، وأنه جاء مستغتياً.

# [رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف بالأيمان اللازمة ما رآها، ثم وجدها عنده]

وسئل عن رجل دفعت له حاجة ثم نسيها، فطلبت منه فقال إنها ليست عنده. فكرر عليه فحلف بالأيمان تلزمه، ثم وجدها بعد ذلك عنده، وزعم أنه ليست له نية في طلاق ولا غيره، ولا في واحدة ولا في أكثر.

فأجاب أما الحالف بالأيان اللازمة في أن الحاجة لم تكن عنده قد حنث في هذه اليمين فيجب عليه الطلاق في زوجته، ويقع عليه من الطلاق بحسب عرفه بحوضعه وما يريدون باللازمة. فإن كان العرف عندهم فيه مجره الطلاق فيطلق واحدة، وإن كان العرف عندهم الشلاث، فيطلق زوجه الثلاث، ولا عذر له في كونه نسي أن الحاجة كانت عنده، لأن مذهب مالك أن الحائث نسياناً يلزمه ما يلزم غير الناسي، ولا لغو في هذه اليمين، إنما اللغو في المدين بالأله خاصة. وقول السائل ولا نية له في طلاق ولا غيره، يقال إذا لم تكن له نية فيحمل على العرف فيها عند الناس من أنه يراد بهمذه اليمين الطلاق، إما واحدة وإما ثلاث على حسب العرف عند كل قوم وفي كل قطء، انتهى.

[الحنث في الأيمان اللازمة يعني طلاق الزوجة ثلاثاً عند عامة الأندلس]

وسمع الأستاذ أبو عبد الله المشوري يحكي أنه كان يتناظر مع بعض المتين فيها يجب الآن على الحالف بالأيمان اللازمة، وكان الأسناذ المشوري يدعي أن العرف فيها الثلاث شائماً في وطن الأندلس، ومناظره يدعى أنها واحدة لكثرة صدور الفتيا عن الأستاذ أبي سعيد بن لب بلزوم الواحدة. حتى صارت بزعم هذا المناظر عرفاً، ومر بها وهما في أثناء الكلام رجل يقضي أربه، وشكله أنه من غير الحاضرة فاستدعاه المنثوري منها وسأله أين هو؟ فأجابه أنه من جبل فلورش في المرية، فسأله عما يعتقده الناس عندهم فيا يجب على الحالف بالأيمان اللازمة إذا حنث في يعينه، فأخبره أنه يجب عليه عندهم طلاق الثلاث في زوجته، فقال لمناظره تقلد في عنقك هذا.

[مهاجر حديث عهد بالاسلام حلف بالله واليمين الكبير دون أن يدري معناه]

وسئل عن مهاجر قريب العهد حلف باقه واليمين الكبير أن لا يدخل موضعاً كان له ولرجل آخر بينهما فيه مؤنة وخدمة، فسئل عما قصد باليمين الكبير، فقال لا أدري ما معناه، وليس الحلف بهذا اليمين من عادة الرجل.

فأجاب: إذا علم من حال المهاجر المذكور في السؤال وعكن جهله أنه لا يعرف لما حلف به معنى، فإن عليه كفارة اليمين الكبير بالله، كما عليه كفارة أخرى للحلف بالله تعالى، هذا إن حنث، وإن بقي على بره فلا شيء عليه. وإنما قلنا في ذلك بكفارة يمين عند الحنث لأنّ الفقهاء قالوا إن الأيمان المشبهة والندور المعلقة التي لا غرج لها بلفظ ولا قصد يجب فيها كفارة يمين، كمن قال لله على نقر قصد شيء.

[من قال الطلاق ولم ينو التزامه فلا يلزمه شيء]

وسئل عمن قال الطلاق ولم ينو النزامه. فأجاب: لا يلزمه شيء اتفاقاً.

[من قال: أنا مطلق، بعد يومين قال هي طالق وعليه حرام]

وسئل: عن رجل قال لرجل آخر أراك هنا، فقال له رجل آخر كان معها مطلق هو، فقال نعم مطلق أنا، ثم بعد ذلك بيومين قال هي طالق، وهي عليه حرام، فهل يرجع لامرأته أم لا؟. فأجاب: إنَّ الواجب أن ينظر في قول القائل نعم مطلّق أنا، فإن كان أراد طلقة واحدة مملكة ونوى ذلك وقصد فلا يردف عليه ما ذكره بعد ذلك من التحريم، ويجب إن أراد الرجعة أن يجلف يميناً بالله تعلل على قصده الطلقة المملكة بكلامه الأول. وإنَّ كان إلما أراد به طلقة رجعية لكون المرأة مدخولاً بها، أو لم يرد بها رجعية ولا عملكة، وإنما نوى الطلاق خاصة دون صفته، فإنه يرتدف عليه التحريم الذي ذكره. وإن كان قصد بالتحريم تفسير الطلاق الذي أوقعه أولاً فقد لزمه حكمه، والتحريم إذا لزم فهو للثلاث

له قبل: بقي على الأستاذ - رحمه الله-من الاحتمالات التي يجتملها السؤال الذي أجاب عليه كون الطلاق دون نية، فيندرج تحت هذا التقييد ويلزمه أحد القولين المنقولين في ذلك، وإن قبل فيه فالقول الذي اعتمد الشيخ، فهل يكون الطلاق رجعياً يرتدف عليه التحريم كيا ذكره الأستاذ، أو إنما يكون بائناً وهو الأظهر في هذه الأزمنة؟ لعدم معرفة الناس بالرجعي فلا يرتدف التحريم.

[إذا ماتت المحجورة المخالمة سقط الطلب عن الزوج إن لم يثبت ضرره]
وسئل عن وصي زوج محجورته من رجل على نقد وكالي مع خادم
ونصف دار وجنة، ثم اختلعت منه بجميع كالثيها المسمى وزيادة، على أن
ضمن وصيها لزوجها دركها، ثم زوجها من آخر بنصف ذلك، فتوفيت
عنده، فاراد الزوج الثاني طلب الزوج الأول بنصف ما وقع به الخلع،
والوصي يدعي أنه إنما فعل ذلك لمكان إضرار الزوج بها، فإن أثبت الوصي
ما ادعى من الضرر، فهل يسوغ أخذ ذلك للزرج أم لا؟.

فأجاب الصحيح في مسآلة الخلع سقوط الطلب عن الزوج إن لم يثبت من جهة ضرر، لأن فعل الوصي في ذلك محمله على النظر للزوجة، لا سيا مع كونه بقرب البناء عليها إذا كان الوصي بيده الاجبار بجعل الأب. وقال بعض فقهاء المذهب إن من بيده الاجبار على النكاح كان الخلع إليه، ولا طلب على الضامن، لأنه إنما ضمن دركها إن قامت أو قام أحد بسببها

وهذا القائم بعد وفاتها إنما قام لنفسه وبسبب حظه. أما إن كان قد رشدت قبل وفاتها فلا كلام في سقوط المقال، فإن ثبت الضرر رجع على الزوج بما أخذ، ولا يلزم الضامن شيء على المعتمد، قبل أحد في شرك حفظي إن اللخمي هو المقائل بأن من بيده الاجبار فله الخلع عن مجبره، وإليه أشار الاستاذ بقوله وقال بعض فقهاء المذهب.

### [من حلف باللازمة أن لا يسكن موضعاً سماه وحلف في موضع آخر على خروجه منه]

وسئل الامام أبو اسحاق الشاطبي رحمه الله عن رجل حلف باللازمة أن لايسكن موضعاً سماه ما عاش، وشهدت عليه البينة بذلك. وشهد عليه أيضاً أنه حلف في موضع آخر على خروجه من ذلك الموضع المحلوف عليه قبل انقضاء شهر عينه.

فأجاب: الأصل المذهبي أن المقر على نفسه بيمين حلفها يحكم عليه بمقتضى إقراره، كان صادقاً في إقراره أو كان كاذباً، إذا كان مأسوراً بالبينة. ولا يعارض ذلك ما ثبت من الشهادة عليه بلفظ اليمين في قتورية، إذ يمكن الجمع بينها بأن يكون في قتورية حلف على الحزوج قبل انقضاء شهر رمضان، وحلف يميناً أخرى على ترك السكنى. وكل من حلف على أن لا يسكن داراً ما عاش فإنه يحنث إن سكنها لحظة في عمره. هذا حكمه بحسب الظاهر، والله يتولى السرائر. نعم إن كان قصد بيمينه بقتورية أنه لا يتم فيها شهر رمضان قصداً فإنه يجوز له إذا انقضى الشهر أن يرجع إلى سكناها. في ابينه وين الله تعالى. ولما سألته عن بساط يمينه، كان مقوياً لما أقر به في أورية، فلا بد من الحكم عليه بالاقرار. وشهادة الشهود في رسم بنص اليمين على أنهم لا يعلمون له يميناً انتقل بسبها إلا هذه، لا تنفع شهادة على اليمين على أنهم لا يعلمون له يميناً انتقل بسبها إلا هذه، لا تنفع شهادة على نفي، فإن ادّعى البت وأنه لم يحلف كذبوا، إذ لا علم عندهم بذلك. وأما

فالطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد صارت في بلدنا عرفاً ظاهراً، فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة، وإن كان غير ذلك فهو اللازم، هذا ما عندى في النازلة انتهى.

قال ابن عاصم: لم تزل الفتيا على عهد شيخنا الشيخ قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج -رحمه الله- صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف باللازمة إذا حنث ولم تكن له نية في الثلاث على وفق قول الأشياخ الثلاثة: أبي الحسن القابسي. وأبي عموان الفاسي، وأبي بكر بن عبد الرحمن ومن وافقهم على ذلك من أشياخ الأندلس، وربما استظهر بتحليف الحائث على عدم علمه الحكم فيها. حتى يكاد ذلك يؤثر في ذلك العرف المستقر فيها قدعاً.

# [إذا اختلعت المرأة ثم شهد شهود بالسماع أنه كان يضربها لتفتدي منه]

وسئل الفقيه أبو الفاسم ابن سراج عن امرأة اختلعت لزوجها بأقل مما يجب لها عليه في مطالبها قبله، وضمن عنها الدرك في ذلك، وطلقها زوجها عليه. ثم بعد ذلك شهد شهبود بالسماع أنه كمان يضربها إلى الافتداء منه، فإن وجب الغرم على الزوج فهل له مطالبة الضامن؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا؟ فإن أعملت فإ معناها وكيفيتها.

قَاجِابِ إذا ثبت الضرر لم يلزم للزوجة الخلع باتفاق، ولا ضامن الدرك على الصحيح، ويكفي في ثبوت الضرر شهادة السماع. قال ابن عاصم: ولا تخلو فتوى شيخنا رحمه الله من مزيد فائدة، وهو حكم ضامن الدرك في مثل هذا.

## [من قال إن فعلت كذا فأنا طالق امرأتي، وحنث]

وسئل سيدي أبو عبد الله بن مرزوق عن قول ابن عرفة: انظر إذا قال إن فعلت كذا قانا طالق امرأي، فحنث، هل يلزمه الطلاق؟ والظاهر أنه لا يلزمه. قال السائل وهو السيد أبو بجبى بن عقيبة: وما زلت منذ صمعته يذكر هذا أستغربه حتى عثرت على مواضع من الملدوثة تقتضي لزوم الطلاق، خلاف قوله الظاهر أنه لا يلزم، منها قوله إن فعلت كذا فأنا أحج إلى بيت الله أو أمضي إلى مكة أو فعلي حجة فسواء، ولا يلزمه الحج إن حنث. فانظر إلى مساواته بين فأنا أحج وعلي الحج، ولا يظهر الفرق، فإن هذه قربة، وكونه قربة في الالتزام التفات، إلا أن التعليق هو الذي أوجب هذا حتى وقعت المساواة بين الصيغتين، ولهذا حكى ابن عمرز أن النعالي سئل من برقة عن القائل إن فعلت كذا فلست لي بامرأة فحث، فتوقف فيها سنة ولم يجبهم. وأجاب ابن أي زيد بأن الطلاق يلزمه، مع أنه قال في المدونة فلو قال لست لي بامرأة، لم يلزمه الطلاق، وما لاحظ ابن أي زيد إلا قوة التعليق، فلو قال إني أحج لم يلزمه بخلاف ما لو علقه. وفي البيان والتحصيل إذا قال أعطني عشرين دينارأ وأفارقك. فجاءته بها. قيل يلزمه الطلاق، وقيل لا يلزمه وإن كسرت في وأفارقك حلها أو باعت فيه متاعها، فتأملوا ذلك انتهى.

فأجماب -رحمه الله- مبنى الخلاف الذي ظهر لكم بين الشيخ وظاهر المدونة إن صح على الوفاء بالوعد هل يجب أم لا؟ كيا أشار إليه ابن عبد السلام في المسألة التي نقلتم عن ابن رشد، وقد علمتم أن المشهور من هذا الخلاف أنه إن لم يدخل الموعود بسبب الوعد في عهدة لم يلزم، وهو مقتضى قول الشيخ. لأن حقيقة هذه الصيغة إنما يعطي الوعد. نمم هو في وعد معلق عسلي شيء، وكيا لا يلزم السوعد غيير المعلق في هبذه المسائلة، كذلك لا يلزم المعلق، إذ التعلُّق فيه طردي لا مناسبة له في اللزوم، وإنما غايته أن يكون قرينة قربة في التزام الواعد فعل ما وعد به، لكن التزامه ذلك لا يوجب لزومه إياه على المشهور. والفرق بين هذا وبين فأنا أحج ما بقيتم عدم ظهوره وهو القرينة. ولذا ساوى في المدونة بينه وبين فعليُّ الحجّ، فجعل التعليق قرينة في التزام الذي يتبعه اللزوم، كها لو التزم بقوله على. وهذا إنما يكون في الطاعات، فالتعليق في الطاعات كنذرها من غير تعليق، ولو كان النذر في غير الطاعات لا يلزم إلا على القول بوجوب الوفاء بالوعد، كان التعليق فيه لا يوجب لزوماً، عكسه الطاعات كها ذكرنا. ولم يذكر فعلى الحج في المدونة إلا ببيان أنه الأصل له أنا أحج، وأنَّهما مستويان في إجابة النذور، وإن كان فعليُّ الحبُّج أقوى في الالتزام، لأنه من صيغ الإنشاء الموضوعة له، وأنا أحج إنما دل ذلك بالقرينة، وإلا فهو خبر من الأخبار لا يلزم المكلف حكمه في غير هذا الباب الا أن يشاء الوقاء بوعده، علقه أو لم يعلقه. فمن قال علي أن أطلق لم يلزمه طلاق، فكذا ينبغي أن لا يلزمه إن قال إن كان كذا فعلي أن أطلق، لأن الصيغة الأولى هي الأصل هذه، وأحرى أن لا يلزمه إذا قال إن كان كذا فعلي كناب التخير والتمليك من النوادر قبل ترجمة فيمن أقر بالطلاق كاذباً بمسألة عن المعتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن قاله فه علي أن أطلقك فلاشيءعليه، لأن نفره الطلاق فليس عليه الوفاه به. انتهى. فإذا لم يلزم غير المعلق لم يلزم المعلق. والذي ذكرتم أنه يدل على خلاف قول الشيخ في المدونة من المسألة التي ذكرتم والمسألة التصلة بها قبلها، وذلك قوله يوم أفعل كذا فأنا أحرم بحج كفوله أنا عرم بحم بوم يكلمه، فيها غيرها غيرها بين المسأتين، وقد قال في فأنا عرم، أنه عرم بوم يكلمه، ولا أعلم فيها غيرها بين المسأتين، وقد فوتنا بينها وبين غيرهما بما تقلم.

فَإِنْ قَلْتَ: قَدْ قَرْرَتْ فِي الفُصلِ قَبْلِ هَذَا أَنْ النَّذُرُ وَالطَلَاقُ وَالْعَنْقُ متساوياتُ فِي لُزُومِهَا بالتعليق، فَهَا لَزْمٍ فِي واحد منها لَزْمٍ فِي غيره، فَلْمَ فُرْقتم هنا بين النَّذُر وبينهما فجعلتم تعليق النَّذُر يلزم وتعليق الطَّلاقُ لا يلزم؟.

قلت: ما حكمنا باستواتها فيه لم يقع فيه فرق، وذلك أنها إذا أوق بغير صيغ الالتزام لم فيها بصيغ الالتزام بعد التعليق لزم جميعها، وإذا أوتي بغير صيغ الالتزام لم يلزم. وقوله فأنا أقمل هذا ليس من صيغ الالتزام فكان حقه ألا يلزم له حكم في شيء منها، خلاف هذا ما في المدونة في فأنا محرم بقرينة دلالة البساط عنده على الالتزام، بقي ما عداه على وفق الأصل، وقد نص اللخمي على مسألتكم هذه، إلا أن لم أقف من كلامه على شيء أعتمد عليه لعلم فهمي إياه. وأظهر ما انقلح لي فيه أنه لا يرى اللزم بمثل هذه الصيفة لا في النذر ولا في فيره، وأذكر من كلامه على بنم الحنث، وسواء في ذلك الحيح قال وقال مسحنون إذا قال فأنا عرم، فهو محرم بنفس الحنث، وسواء في ذلك الحيح والعمرة. وإن قال أنا أحرم بحج أو عمرة فعنث لم ينعقد عليه حرام بنفس الحنث حتى مجرم، وهو مجتزلة من قال فأنا أصلي أو أحرم أو أعتى أو أطلق امرأي فإنه لا يكون محملاً بنفس الحنث. وأما قوله عرم فغيه إشكال، فيصح

أن يريد فقد صرت محرماً كقوله فامرأق طالق، أي فقد صارت ذات طلاق، لأن طالق صفة لها وللحالة التي هي بها، ويصح أن يريد فأنا أحرم، لأن عمرماً اسم فاعل يكون للماضى والحال والاستقبال. والاحرام ينعقد بالقلب من غير فعل الجارحة كالطلاق، إلا انه يعترض من وجه آخر، وهـو أن الاحرام عبادة ويفتقر إلى نية. ومن شرط إحرام العبادة كالصلاة والصيام أن تكون النية مقارنة للفعل أو مقاربة له، وهذا غير موجود في الحالف، وقد يمضى ليمينه السنون ثم يحنث. ثم قال في آخر الفصل: وإذا قال إن كلمت فلاناً فإن أحرم يوم أكلمه، فكلمه لم يكن محرماً بمضى ذلك اليوم، وهذا بمنزلة من قال فأنا أصلي أو أصوم أو أطلق زوجتي يوم أكلمه، فإن مضى ذلك اليوم لم يوجب عليه طلاقاً، ويوم بقضاء الصلاة. وإن قال فأنا محرم يومَرُ أكلمه جرى على الخلاف المتقدم من قول مالك وسحنون. انتهى. فهذا الكلام كما ترى وخصوصاً الأخير قوى في أن الطلاق لا يلزمه كما قال الشيخ. وقوله من فعل الجارحة كالطلاق كذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها بإسقاط كالطلاق وهو أصوب، لأن الطلاق وإن اختلف في لزومه بمجرد النية إلا ان المختار عدم اللزوم، وإحرام الحج وإن كثر كلام الأشياخ في تحقيقه إلا أنه. عند محققيهم إنما ينعقد بالنية.

وهذا أيضاً من الفرق بين المسألين في أول كتاب المتنى من النوادر وكتاب المواز. ومن قال لمبده لأعتقنك إن قدمت من سفري فهو موعد، فأرى فهو موعد، فأرى فهو موعد، فأرى في معتقد عليه يعني بغير يمين. ولو أراد النّاذر سلامته وقدومه لزمه أن يعتق بالفتوى في قول ابن القاسم، وبالقضاء إن امتنع في قول أشهب. وأما إن قال أنت حرّ إن قدمت من سفري فيهذا يعتق بالقضاء في قوليها. قال مالك ولو قال لزوجته إذا قدمت من سفري لأطلقنك فليس عليه، وليس كالمتق الذي هو شانتهى. فهذا نص في المسألة كها ذكره اللخمي وذكرناه، ونص أيضاً في الفرق بين القربة وغيرها، وموجب البحث مع اللخمي في تسويته بين الطلاق وغيره من القرب وخصوصاً العتل لوجود النص فيه على خلاف ما ذكر. فتأملوه.

وأما القائل إن فعلت كذا فلست لى بامرأة، فمبنى سكوت النعالى وفتوى ابن أبي زيد والله اعلم على الخلاف في الشك في الطلاق هل يراعي فيلزم به الطلاق أم لا؟ والسكون يناسب إلغاءه، وتعارض الأدلة وهو الأظهر. وبيان الشك هنا أن قوله ابتداء لست لى بامرأة يحتمل أن يريد لعصيانها إياه فيها يأمرها به أو حالها في عصيان كحال من ليست لي بامرأة، أو لأنك طالق، أو لأني ما تزوجتك، وتكون كاذبة كالمعنى فيها عطفه عليه في المدونة من قوله أو لم أتزوجك. فلما كان في محتملات هذا اللفظ الاخبار عن سبقية طلاق في الزوجة، وتقدير هذا الاحتمال يجعل اللفظ بميناً على عدم فعل يفعله الحالف، فإن هذا ذكر ابن محرز المسألة إن لم أفعل كذا لا إن فعلت كذا. رأى أبو محمد لزوم الطلاق بالحنث، لقوة الشك باحتمال اللفظ للطلاق، وبالإتبان في صورة اليمين المقوية لقصد الطلاق، وإلا لما كان لكلامه فائدة، فإن البساط يدل على أن ما صدر به هذا المعلق من ترك الفعل لا ينبغي يؤكد التزامه للفعل باليمين، وكذا ينبغي إن كان لفظه اليمين إن فعلت بإسناد الفعل إلى المتكلم، وإن كان بإسناده إلى الزوجة فقد يضعف احتمال الطلاق باحتمال تشبيهها بعصيانها بمن ليست له بامرأة، إلا أن تدل قريئة أخرى على أن المراد ترك الفعل.

وبالجملة، فالمدار في هذا الباب على القرائن لما في الألفاظ من الاحتمال، وعلى ذلك بني اللخمي الكلام في هذه الألفاظ مع اعتبار قوة دلالة بعضها حتى التزم بعضها الطلاق وأنه لا يصدق في غيره. قال: وقد قال ابن القاسم في العتق الأولى إذا قال لعبده لا صبيل لي عليك، أو لا ملك في عليك، فإن كان ذلك ابتداء من السيد عتى العبد، وإن كان قبل ذلك كلام يستدل به أنه لم يرد به العتى كان القول قوله، وهذا أحسن، وكذلك بحمل في قوله على الطلاق، إلا أن يكون في ذلك شيء علم أنه لم يرد به طلاقاً انتهى. وقد لاح بما ذكرنا ظهور الفرق بين لست في بامرأة المعلق كالتي أفق فيها أبو محمد، وبينه خالياً من التعليق كالذي في الحلوقة، لأن مثير الشك في الحال احتمال اللفظ به خاصة، وفي المعلق ذلك والتعليق ولا يلام من اعتبار الشك الأقوى، القربه

من الظن المعتبر في الأحكام، اعتبار الأضعف، وهو في غاية الوضوح. وأما النعالي فتعارض عنده قوة هذا الشك واعتبار حقيقة اللفظ وأصل براءة الذمة فسكت، وما أحسن السكوت في مثل هذه المضائق، وبعد هذا لا يخفى أن الشيخ أبا محمد يلاحظ في فتياه بالطلاق تجردالتعليق من ذلك، واحتمال اللفظ ما أفتى به، فالعلة عنده مركبة من الأمرين.

هذا هو التحقيق في توجيه فتيا أبي محمد، فحافظ عليه بما يلزم مثل فتياه في إنْ فعلتُ كذا فأنا أطلق، لأن هذا اللفظ لا يدل إلا على الوعد بالطلاق خاصة، لا على صدوره فيا مضى كها هو بعض محتملات لست في بامراة. وتوجيه ابن محرز لفتيا ابن الشيخ، وإن كان ظاهراً باعتبار التعليق كها اخترتم، ففيه التنبيه على اعتبار مللول اللفظ ونصبه وهذا صحيح وهمو خلاف مسئلة ما في الكتاب في الذي قال لامرأته لست في بامرأة، وذلك أن هذا اللفظ ظاهر الخبر أنها ليست في بامرأة، وقد كذب فيها قال من ذلك. فلذلك لم يلزمه الطلاق، والذي قال لها إنْ فعلت كذا فلست في بامرأة إنما أراد به إيجاب التحريم فيها ورفع عصمته عند فعله وحنثه انتهى.

وقوله إنما أراد به إيجاب التحريم لا أحري من أبن قطع عليه بذلك، وفي التخير والتعليك من النوادر قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دعا امرأته إلى الوطء فأبت، فقال إن قمت ولم تفعلي ما دعوتك إليه فيا أنت لي بامرأة. يريد به الطلاق. فقق رجل الباب فقامت ولم ينو واحدة ولا أكثر، قال هذا تقيل، فكأنه يرى أن يلزمه البتة انتهى. فانظر مفهوم قوله يريد به الطلاق وأنه لو ادعى أنه لم يرد الطلاق لم يلزمه شيء، ولا يكون للتعليق تأثير، وهو ما أشرنا إليه في ذلك. وجله المسألة اعترض شيخنا على ابن عرز وابن عتاب في أن ظاهر كلامها أن المسألة ليست منصوصة لاقتصارهما على حكاية النعالي. والشيخ لم يذكر هذه وأطال في المسألة. وفي آخر كلامه إشارة إلى أن الخلاف في هذه القاعدة، أعني ما كان له حكم قبل التعليق، هل هو كذلك بعده أم

وانظر، حفظكم الله، ما أصل هذه القاعدة ومن نص عليها، وانظر

رواية(1) رحمه الله في المسألة، وفهمي في المسألة موافق لفهم ابن رشـــد، فتأملوه.

#### [من فوّض الطلاق لامرأته فحلفت بالطلاق وحنثت]

غربية اتفاقية: نظير ما سمعتم من الشيخ من هذه المسألة ويحتكم عن عنص سمعتم منه أني سمعت في مجلسه يوماً مسألة سأله عنها أصحابه، وأطن أنها وقست، لأن سؤالهم إياه كان عها تخلص له فيها. وهي أن رجلاً فوض طلاق امرأته إليها أو وكلها عليه أو نحو هذا، الشك مني لبعد العهد فوقع بين الشيخ وبين أصحابه تنازع في اللزوم وعدمه، ولا أعين الأن قول الشيخ من قول غيره، إلا أنهم حيشذ لم يستندوا إلى نص، وما زال فكري معموراً بها إلى أن وقفت عليها في النوادر، وهي متعلقة بمسئلة ندر الطلاق التي نقلت في هذا الفصل من النوادر، ونصها من سماع أشهب وهر في المجموعة: قال مالك فيمن كان بينه وبين زوجته محاورة فاختلفا نقال لها كذا وكذا. قال ليس للنساء الطلاق انتهى. وهي كقوله في أول الإيلاء من المدونة لأن الطلاق في أول الإيلاء من المدونة لأن الطلاق ما الدولة لأن الطلاق على الرجال والمدة على النساء.

## [استشكال قول ابن رشد: لا حرج من ترك الحلف لستر بريء معرض للفتل]

وسئل رحمه الله عن قول ابن رشد إذا قيل لمن استخفى في داره رجل من ظالم يريد قتله، إن لم تحلف دخلنافقتلناه، إن ترك الحلف فلا حرج عليه، قوله هذا مشكل لأنه بيمينه قادر على حقن دم مسلم، وكل قادر يجب عليه حقنه بيمينه، لأن الله سبحانه أرجب على المكلف حفظ دم أخيه المسلم،

في هامش المطبوعة الحجرية: «هذا البياض اتفقت عليه نسخ 5 والله أعلم».

واليمين ها هنا سبب حافظ متيقن فلا يجوز تركه، فكيف يقول الشيخ ولا حرج عليه إن لم يحلف؟ فتأمله! انتهى.

فأجاب: الاشكال ظاهر كما ذكرتم، ولئن أرخينا عنان الاعتذار قلنا: البحث في هذه المسألة كالبحث المتقدم في قول المازري. وإن خاف الموت بحضور الجمعة جاز له التخلف، وكالبحث مع ابن حزم في قوله إن طلب الكفار مال المسلم لم يعطوه وإن خيف الاستيصال، وقد تقدم منه في الفصلين ما فيه كفاية، وتلخيصه هنا أن يقال إن المستحلف هنا إنما يقدر على استخلاص الرجل بفعل محرم، وهي اليمين الكاذبة الغموس، وهي منهيٌّ عنها بقوله تعالى ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَّا يُمَانِكُم أَنْ تَبَرُّوا وَتُتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسُ وغيرها من الآي والأحاديث الدالة على تحريم اليمين الغموس، وقول عيسى عليه السلام ألا وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله كاذبين أو صادقين. وإذا أكره الرجل على فعل محرم بالتخويف بقتله وسعه أن يصبر للقتل ولا يفعل المحرم على ما مضى من النصوص في الفصلين، فالمخوف بقتل غيره أحرى أن لا يكون الدرء بفعل المحرم عليه واجباً، وأن يسعه تركه لما علم أن اُلمُكْرَهَ إنمًا يعذر في الأيمان وغيرها بالتخويف الواضح بما يؤلمه في نفسه، وفي التخويف بقتل ولده خلاف، بخلاف التخويف بقتل الأجنبي. هذا هو النقل الصحيح، لا ما نقل ابن شاس وابن الحاجب على أن في ثبوت الخلاف في مسألة الولد مضمن، أو ما نقل عن أشهب في الأجنبي أوله ابن أبي زيد كها تراه، وبه تأوله ابن محرز. وإنما قلنا إن اليمين على تخليص الأجنبي غموس، لأنه يحنث فيها ولا يحنث في تخليصه نفسه. قال اللخمي ومثله في النوادر. وقال مالـك ومطرف وابن الماجشون فيمن استخفى عنده رجل من سلطان جائر يريد دمه وماله وعقوبته، فسأله السلطان عنه فجحده أن يكون عنده، فحلف على ذلك، أنه إن كان يخاف على نفسه إن اعترف أنه عنده فلا يحنث، وإن كان لو اعترف به لم يعاقبه حنث، لأن اليمين ليست ليدب عن نفسه وإنما هو دب عن نفس غيره أو ماله، انتهي.

وفي كتاب الأكراه من النوادر: إن كان آمناً على نفسه وإنما أراد أن يغيبه بيمينه فقد أجر، وقد لزمه الحنث. وفي كتاب الأيمان منها عن ابن المواز: قال مالك فيمن طلب ليقتل ظلمًا فخباه رجل عنده فاحلف بالطلاق ما هو عنده، قال قد أوجر وطلقت عليه امرأته. وقال أشهب لا شيء عليه والمكره على اليمين لا يلزمه، وكذلك المكره على الحنث، يريد أشهب إن خاف إن لم يحلف عنب بضرب أو سجن. وفي كتاب الأكراه منها أيشاً: قال أصبغ في ثمانية أبي زيد: وإن قال له سلطان احلف على كذا وإلا عاقبتك في ولك أو بعض من يلزمه أمره، فحلف له كاذباً، قال هو حانث، وإنما يعمل لا لدرء عن نفسه. وكذلك لو سأله عن رجل يريد عقوبته وحلف أنه ما يعرف له موضعاً، فحلف له هو يعرف موضعه فهو حانث، إلا أن نجاف إن يعلف عاقبه في بدنه فلا شيء عليه في يمينه انتهى.

فحكمهم عليه بالحنث الموجب عليه إخراج مال في الكفارة أو طلاق زوجه أو عتق عبد أو حج أو صيام أو نحوه مما يشق عليه فعله، دليل على أنه لا يجب عليه القدوم. وأما ثانياً فلالزامه ما يشق عليه بالحنث، وقد تقدم أنه لا يجب عليه فعل المعصية ليخلص نفسه من القتل، فأحرى ألا يجب عليه فعلها لتخليص غيره. وتقدم أيضاً أنه ليس له أخذ مال شخص لتخليص آخر، فأولى من العكس، فأحرى إدخاله في مشقة فادحة.

فقولكم في الصغرى قادر على حقن دم مسلم، إن عنيتم قدرة شرعية فممنوع، وإن عنيتم غيرها لم يفد. وعند هذا ظهر منع صدق الكبرى كلية، فلا ينتج القياس لفوات شرط إنتاج الشك الأول.

وقولكم في دليلها لأن الله أوجب حفظ دم المسلم، إن أردتم بكل ما يمكن حفظه حتى بالفعل المحرم كائناً ما كان فممنوع، وإلا لزم حفظه بما يؤدي إلى مفسدة أعظم منه، وهذا خلاف ما اشترط في تغيير المنكر. لأن هذا من تغيير<sup>(1)</sup> المنكر. وإن عنيتم بما يسوغ شرعاً فسلم، ولا نسلم أن اليمين

<sup>(1)</sup> لمله «تكثير...».

الكاذبة منه، إذ هو محل النزاع، فيان منع صدق الكبرى ودليلها كلين.

فإن قلت: فيا معنى الواجب من حماية نفس المؤمن وماله إذاً؟ وما معنى ما وقع في النوادر حين ذكر قول مالك وابن الماجشون ومطرف الذي تقلم في نقل اللخمي من قوله وإن كان آمناً على نفسه وإنما أراد أن يغيبه بيمينه فقد أجر وقد لزمه الحنث؟ انتهى. فلو كانت يمينه غموساً محرمة كيا ذكرت لما أجر، لأن الأجر لا يكون على فعل المحرم، وكيف الجمع بين كلام ابن رشد هذا وقوله في المقدمات لما قسم الكذب: والحلس كذب الرجل في دفع مظلمة عن أحد مثل أن يختفي عنده رجل يريد قتله أو ضربه ظلماً يسأله هل هو عندى أو يعلم مستقرة، فيقول ما هو عندي ولا أعلم له مستقرأ. فهذا الكذب واجب لما جاء فيه من حقن دم الرجل والدفع عن بشرته.

قلت: الواجب من حماية المؤمن في مثل هذا الموطن الكائن بين المسلمين الدفع عنه بما أذن فيه الشرع من إنقاذ نفسه وماله بما لا كبير ضرر فيه على المنقذ، كمؤاساته بما يملك رمقه إن احتاج، والدفع عنه بيده إن قدر، ثم بلسانه إن قدر ووجدت الشروط، ثم بقلبه وهو آخرها. وهذا الذي لا يقدر إلا بالحلف الكاذب لا يجب عليه ذلك، لأنه منهي عنه بالنصوص الصريحة، وعليه في الحنث غالباً مشقة فادحة، فهو بمن يقدر إلا بقلبه. لكن إن تكلف هذه المشاق وتجشم القدوم على النهي عن الحلف الكاذب كالمصلي في الدار المغصوبة ونحوه من المسائل التي لها جهتان. وليس أجره من جهة الهيين.

ولتن سلمنا أن اليمين في مثل هذا الموطن لا يجرم لما نقل الشيخ من أجر حالفها، وأن الاجر للحالف، لكن لا نسلم أن الحلف يرتفي إلى حد الوجوب، لأن الأجر قدر مشترك بينه وبين الندب. فيحمل كلام ابن رشد الذي نقلتم على أن هذه الهمين مندوب إليها، ولا حرج على تارك المندوب، وإنما لم تجب مع كونها ليست بحرام لما على الحالف في ذلك من مشقة الحنث.

وبهذا يجمع بين كلام ابن رشد هذا وكلامه في المقدمات بأن مجمل وجوب الكذب على ما لا يمين معه لانتفاء مشقة الحنث فيه، ويحمل عدم الوجوب المستفادمن قوله وإن لم يفعل فلا حرج على الكذب المحتاج معه إلى اليمين لما فيه من مشقة الحنث، والله تعالى أعلم.

أنظر قول ابن رشد حين تكلم جبذا الكلام الذي نقلتم عنه لم أقف على قول قاتل في الاكراه على اليمين بأخذ مال الغير أو بما يفعل في نفسه، مع أنه منقول في المنوادر كها ذكروه، ونقله ابن عمرز أيضاً في الأيمان والنذور فقال: واختلف في إكراه المرء بالفعل في غيره من قتل أو ضرب مبرح، فقيل إكراه يرفع حكم اليمين وهو مذهب أشهب، وذهب مالك وابن القاسم إلى أنه غير إكراه. ومن هذا لو سئل عمن عنده ليقتل ظليًا فحلف بطلاق امرأته او غيره ما هو عنده، فإنهم اختلفوا فيه على هذا السبيل انتهى.

#### [من حلف بالله بشيء من اللغات فحنث فعليه الكفارة]

وسئل رحمه الله عها وقع في نسخ من النكت لعبد الحق في كتاب الجنائز عن أبي عمران أنَّ الحالف بالمجمية إذا حنث لم تجب عليه الكفارة، بل يستحب. وهذا تحريف علا وحكًا، ولعله خطأ لسقوطه من كثير من النسخ، وفي مختصر الوقار ما نصه: من حلف بالله بشيء من اللغات فحنث فعليه الكفارة انتهى.

فأجاب: هذا غريب كها ذكرتم، ولغرابته وقع في على الأموات، وأقرب ما يتأوله، إن صح، أن ذلك في حق الجاهل لذلك اللفظ إذا لقنه، كقول ابن الحاجب في الطلاق، ولا أثر للفظ بجمل معناه(1) كأعجمي لقن أو عربي لقن، والانفي صمحيح البخاري: والله يَهِ يَلْمُ الْأَلْسُنَ كُلُها قاله في الأسارى إذا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا صَبأنا إنهم مسلمون كما في حديث ابن عمر مع خالد رضوان الله عليهم اجمعين. ومثله في الموطا وغيره. وفي الأيمان بالمطلاق من المدونة: ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان

<sup>(1)</sup> أي نسخة: للفظ يجهل معناه.

العجمية انتهى. قال عبد الحميد عن بعض المذاكرين: هذا بين أن من طلق بغير الطلاق، أنفاظ الطلاق وأراد الطلاق أن يلزمه، لأن الأعجمي قد تكلم بغير الطلاق، لأنه إنما تكلم بلسانه، فكأنه عَبر عن الطلاق بغيره فالزموه ذلك، كذلك الذي عبر عن الطلاق بغير اسمه يلزمه الطلاق الذي أداد، ولا يقال إنه طلق بقلبه، بل إنما أرقع الطلاق بإرادته بالكلام الذي تكلم به. وهذا الذي قاله صحيح بين انتهى.

#### [لزوم الطلاق بالعجمية]

قلت: أما لزوم الطلاق إن طلق بالعجمية لأنه إنما طلق باللفظ المرادف. كما لو طلق بلفظ البتة أو الحرام ونحوه من الكنايات الدالة على الطلاق، فإنه يلزمه وإن لم ترادف لفظ الطلاق. فأحرى أن يلزم مما يراد به، كما أراد به الأعجمي. والذي طلق بغير لفظ الطلاق ليس معه في التحقيق إلا النية، وهي بمجردها لا توجب طلاقاً على المختار. وقولهم إن معها لفظاً لا يجزيء شيئاً، لأن لفظة غير الطلاق أو مرادفه لا تعتبر، ألا ترى أنه إذا أراد ان يقول أنت طالق. فقال اسقني الماء أنها لا تطلق حتى ينوي أنها بما تلفظ به طالق، ولم يعتبر كونه لفظاً مصاحباً لنية الطلاق، وإذا قصد النطق بالطلاق لزمه ولو ادعى أنه لم ينوه طلاقاً في الفضاء وفي الفتيا على الأكثر، إلا إن كانت معه قرينة، فدل هذا كله على أن المعتبر في لزوم الطلاق على هذا التلفظ بالطلفظ المؤضوع له أو برادفه ولو من غير لفته.

فإن قلت: لم يلزمه الطلاق إذا أوقعه بغير لفظه بمجرد النية كها ذكرت، بل بها وباللفظ الذي نوى به الطلاق. فصارت نيته باللفظ الدال على الطلاق كطلاق الأعجمي.

قلت: دلالة لفظ الأعجمي على الطلاق ليست بالنية بل بوضع اللفظ بذلك. ويعلم ذلك بما قال اللخمي في كتاب الصلاة من أن أهل ذلك اللسان نقلوه خلفاً عن سلف على ذلك. وقد كان منهم مؤمنون انتهى. وناوي الطلاق باللفظ إنما استعمله فيه بوضع جديد، لكن مثل ذلك لا يصيره دالاً عليه، فلم يبق إلا النية. وإنما قلنا إنه لا يصيره دالاً عليه تقوله تعالى:

﴿إِنَّ هِنَ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَتَشَمْ وَآبَاؤُكُم مَا أَنْزَلُ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنِ ﴾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إلاَ تَمْجَبُون كَيْفَ يَصْرفُ الله عَلَيه وسلّم، مَبَّ فَرَيْشٍ يَسَبُونَ مَلْكًا وأنا مُحَمَّد ، أو كما قال صلى الله عليه وسلّم، فلال على أن من بوى باللفظ غير مدلوله على سبيل الوضع الجديد لا يحكم له بحكم اللفظ الموضوع لذلك المراد، ولهذا البحث والله أعلم ذهب أشهب إلى أن الطلاق لا يلزم بغير لفظه، إلا أن يعلق عليه الطلاق بنيته، أصحب إلى أن الطلاق بنيته، واختاره ابن عبد السلام. قال لأن ألفاظ الطلاق الواردة شرعاً إن كانت متعرفة المنى كما هو معدوم الله عنه وهو معدوم هنا. وبقي في هذا زيادة عقيق من إغامه كونه عارضاً لم يقصد.

وما ذكره هذا الذاكر يُرِثُ ويفياس هذا النص في المدونة وغيرها، وإنما 
ذكر تصحيحاً للحكم لا تخريجاً. وبدل على صحة تأويلنا الغرع الذي نقلتم 
بحمله على الجاهل بالمجمية قول سحنون في مدونته: وببالت ابن القاسم 
عمن افتح الصلاة بالمجمية وهو لا يعرف العربية، ما قول مالك فيه؟ 
نقال: سئل مالك عن الرجل بجاف بالمجمية فكره ذلك، فقال أو ما يقرأ أو ما 
قال أهو كما قال؟ إن الذي حلف أنه هو الله ما يدريه أنه هو الله أم لا يه والله أو كما 
مالك: أكره أن يدعو الرجل بالمجمية في الصلاة. قال ولقد رأيت مالكاً يكره 
مالك: أكره أن يدعو الرجل بالمجمية في الصلاة. قال ولقد رأيت مالكاً يكره 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه نئى عن رطانة الأعاجم، وقال إنها خبث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه نئى عن رطانة الأعاجم، وقال إنها خبث 
انتهى. وضعف في سماع ابن القاسم المدعاء بالمجمية في الصلاة لمن 
لا يفصح بالعربية. لقوله فيه: لا يُكلَّفُ أَلْهُ نَفْساً إلا وُسْعَها. ودليله ضد 
التخفيف للجاهل بالمجمية. وهو ظاهر.

وقوله وما يدريه دليل على أنه جاهل بمدلول اللفظ، وحينشذ لا تلزمه كفارة. ويمكن حمل ما حكاه عبدالحق، إن صح، على ظاهره في العالم باللغتين والجاهل بالعربية فيحتمل الكراهة في قول مالك. وحمل نجي عمرعن رطانة الأعاجم على التحريم. أو هو على الأصل فيه، وعلى عصوم النهي لاعلى خصوصه بالمساجد أو محضوة من لا يحسن العجمية، لكونه من التناجي كها حكى ابن يونس وغيره في تأويله، ويؤيده ما ورد في بعض الأحاديث أنَّ مَنْ تَكُلُمُ بِالْمُعَجِّمِيَةٍ احْتِيَاراً نَقَصَ مِنْ أَجْرِه. والمعاقبة على الفعل بالنقص من الأجر الثابت دليل على تحريمه.

لا يقال: معنى النقص من الأجر ما كان يستحقه منه لو تكلم بالعربية.

لانه خلاف الظاهر، ولأنا لا نسلم استحقاقه الأجر على التكلم بالعربية في أمر مباح، لكنه يلزم ألا تكون خصوصية هذا الحديث للمتكلم بالمجمية على نقدير كونها مباحة، لأن فاعل كل مباح ينقص من أجره، يمعنى ما يستحقه لوفعل بدل ذلك المباح طاعة. وتخصيص آحاد البلغاء لغير فائلة عمتع، فالتصارع أجوز، فإذا ثبت التحريم وحلف العالم بها لم يُتَبَعْ أن تجب عليه تفارة.

أما أولًا فلأن النهي يَدُلُّ على فساد المنهي عنه. ومعنى فساده عدم ترتب آثاره عليه.

وأما ثانياً فلأن من حلف بما مجرم الحلف به، كاللات والعزى، إذا لم يقصد تعظيمًا لم تلزمه كفارة. وإنما يلزمه الاستغفار وأن يقول لا إله إلا الله كها قال صلى الله عليه وسلم. وكذا من حلف بالإيلاء ونحوه. وأما الجاهل بالعربية في حدم الا تلزمه كفارة لاحتمال أن تكون اليمين بالعربية متعبداً به في هذه الشريعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كمان حالفاً فليشعلف بما الهربية، لقوله صلى الله على وسلم: من كمان حالفاً فليشعلف بها على الذات المعزهة والصفات الكاملة من الالفاظ المعربية مقصوداً بداته. لا سيما مع ما تقرر في هذه الشريعة من أنه تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو على لمان نبيه أو اجتمعت الأمة عليه. فإذا كانت الأسهاء توقيفية لم يجز الحلف بغير ما ورد، ولو لمن لا يحسن العربية. وإذا لم يجز الحلف بغير ما ورد، ولو لمن لا يحسن العربية. وإذا لم يجز الحلف لم يجز الحلف بغير ما ورد، ولو لمن لا يحسن العربية. وإذا لم يجز له ذلك كان

حالفاً بما بحرم، فلا تلزمه كفارة، وكما أنهلا يقرأ بغير العربية ولا يُحرم إلا يها على المشهور، كذلك لا يحلف إلا يها.

وهذا هو وجه الجمع بين السألتين في المدونة والله أعلم، أو نقول سلمنا أنه يجوز الحلف بالمجمية. ولكن ما يدري المجمي الذي لا يحسن العربية أنّ ما نطق به من لغته مرادف لما يحلف به في العربية، وإلا كان عابًا باللغتين فيعود الكلام إليه، وقد تقدم. ولعل هذا هو مراد مالك بقوله: بالملتين فيعود الكلام إليه، وقد تقدم. ولعل هذا هو مراد مالك بقوله ما يدريه أنّ الذي قال هو الله. ومثله قوله في غير المدونة أمّا سُيلً عن جواز المراكشي الحسائي التعاليمي - رحمه الله - كلام في فنيا مالك مهذه لم المراكشي الحسائي التعاليمي - رحمه الله - كلام في فنيا مالك مهذه لم يرتضها. وأما قول اللخمي: فعل هذا لو علم أن ذلك اسمه عز وجل بلذلك وسمى نفسه سبحانه بكل لسان، وأعلمهم كيف يدعونه بلسائهم، وقال عز وجل فرقاً أرْسَلْنًا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِه انتهى. فهذا الكلام منه بجواز الدعاء بالعجمية لا في جواز اليمين بها. والكلام في اليمين، وإذا لا يشترط فيه لفظ مخصوص ويكون بالذية.

فإن قلت: كما ألزمه مالك الطلاق جا ولم يقدح في ذلك تجويز أن يكون اللفظ الذي نطق به لا يدل على الطلاق، كذلك يلزمُهُ اليمين.

قلت: الطلاق يازم بالشك عل خلاف فيه، والهمين لا يلزم بالشك. وأيضاً الطلاق من الإيمان الذي ينظر فيها الحكام ويقضى فيها بالحث، ولذا اشترط في المدونة في لزوم الطلاق شهادة عدلين يعرفان العجمية. ولا عبرة بذلك في الميمن التي لا ينظر فيها إلى أمانته، فإذا قام عنله شك في مرادفة ما حلف به من لغته لما يحلف به أهل العربية، كما قال مالك، سقطت الكفارة عنه. وأيضاً الطلاق يقع بغير المنظ الموضوع له إذا نوى به الطلاق بحا تقدم، واليمين ليس كذلك. على أن في لزوم الطلاق بغير لفظه خلافاً كما أشرنا إليه.

## [إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر ثم قال ألف تطليقة الساعة، لزمته واحدة]

وسئل رحمه انله عها وقع في طرر ابن عات إذا قال لها أنت طالق إلى شهر ثم قال أنت طالق ألف تطليقة الساعة لم يلزمه إلا واحدة. فإنه لم يرد غيرها، انظر هذا فإنه كها ترى أشد.

فأجاب: هذه المسألة نقلها من الاستغناء لابن عبد الغفور. والذي في نسخة من الطرر: وإن قال لها أنت طالق إلى شهر ثم قال ألف تطليقة الساعة لم تلزمه إلا واحدة. لأنه لم يرد غيرها. فهذه العبارة ليس فيها أنت طالق فيها بين قال وألفاً كها رأيت بخطكم. والحكم مشكل كما ذكرتم. وتوجيهه على ما هو أن يقال إن كان هذا الطلاق بائنا أنتفى الإشكال. إما على الحلاف الذي ذكره ابن الحاجب وغيره فيمن أتبع الطلاق آلبائن الطلاق الاخر نسقاً إن كان لفظ هذا متصالاً، وإما باتفاق اعتباراً بظاهر المفظ الذي يدل على أنه لم ينطق بألف إلا بعد صمات من لفظه بشهر أو ما يقرم مقام الصمات من الفصل، ودل على هذا من الفظ الاتيان بشم لإفادتها التراخي بين اللفظ الاتيان بشم لإفادتها التراخي بين اللفظ الثاني والأول.

ومن يتحقق بما ذكر في الفصل المذكور ويرجع احتمال كون هذا الطلاق بائناً جعل هذه المسألة من أنواع التي قبلها في كلامه، بأن يكون قال لما: أنت طالق إلى شهر إذا كفلت ابنتي ثلاث صنين، فسكت وقبلت ذلك، ثم قال لها ألف تطليقة الساعة، أو رضيت وقبلت للشرط فأنت طالق الساعة الفاً. ولا شك أن على هذا الفرع لا يلزمه إلا واحدة لأنه لم يرد أو غيرها كما قال، ولأن اللفظ إنما صدر منه بعد السينونة. وإن كان رجعياً بتقدير كون الكلام ليس من تمام المسألة الأولى بل ابتداء كلام حمل على أن مراده تنجيز ما أوقع من الطلقة المؤجلة بتوكيل الوقوع، كأنه قال أكر اللفظ بما نجزت من هذه الطلقة الف مرة. كما لوقال أنت طالق أنت طالق ألن بلغ ألف مرة، ونوى التأكيد للسبب إن كان بساط يدل على

التأكيد. كما لوقدمه غيره على ما أوقع من الطلقة المؤجلة بناء على اعتقاده أن الأجل معتبر بإيجابه بأنها منجزة الأن ألف مرة. فإن الألف على هذا التقدير منصوفة إلى التنجيز لا إلى أعداد الطلاق، ويؤيده أن الألف كثيراً ما تستعمل في عرف الناس لإفادة المبالغة كالسبعين وغيرها.

ونظير هذا ما وقع في الإقرار فيمن قال عليُّ مائةً وشيءٌ أنه لا يلزمه إلا مائة. مع أنه لوقال في ابتدائه عليّ شيء لأخذ به حتى يفسّر فيلزمه ما فسره به. قال ابن عبد السلام لأن الناس كثيراً ما يستعملون من هذا الكلام في كمال العدد الذي يقرون به. فيقول القائل لي عندك أولك عندي، عشرة كاملة أو وافية أو شبه ذلك.

والحاصل أن الحقيقة العرفية في هذه المسألة شالفة للحقيقة اللغوية انتهى . ويدل على صحة هذا التأويل قوله الساعة ، وقوله في آخر المسألة : لأنه لم يرد غيرها ، فقيل نيته في دعوى معنى التأكيد. هذا كله إن كان لقوله الف تطليقة المساعة تعلَّق بقوله أوقع أن القرله الف المساعة الماساعة تعلَّق بقوله أوقع من التأجيل كانه يقول أوقع من تلك التأهيليقة المساعة ألف مرة . وأما إن لم يكن له تعلق به أصلاً فليس يلزمه شيء ، وإنما تلزمه الواحدة التي أوقع أولاً . ثم تدل على أنه نطق به مراغباً عن الأول، ولم يدل دليل على أنه أواد به تفسير ما أوقع أولاً . فلا ينبغي له حكم بمقتضى يدل دليل على أنه أراد به تفسير ما أوقع أولاً . فلا ينبغي له حكم بمقتضى خطاب المرأة ونحوه لم يلزمه شيء . هذا إن كان الصحيح من لفظ الطرر ما رأيته أنا. وأما إن كان الصحيح من لفظ الطرر ما رأيته أنا. وأما إن كان الصحيح من لفظ الطرر من الفظ الأول وفي عبلسه، فلا شك في عدم صحة هذا الحكم، وأنه بلزمه من اللفظ الأول وفي عبلسه، فلا شك في عدم صحة هذا الحكم، وأنه بلزمه من اللفظ الأول وفي عبلسه، فلا شك في عدم صحة هذا الحكم، وأنه بلزمه

وبالجملة، فكلامه في هذه المسألة مشكل، وكذا في التي قبلها متصلة بها، ويظهر منه أن المسألتين من الاستغناء، ونص التي قبلها: وإذا قال إذا

كفلت ابنتي ثلاث سنين فأنت طالق البتة، وذلك لعناب وقع بينهما فها ينبغي إلا حضانتها أنها طالق حين تكلم، لأنه إلى أجل آت لا محالة انتهى. فهذا اللفظ كما ترى إن حمل على ظاهره من أنه بنفس التكلم يلزمه الطلاق، وإن لم تقبل الزوجة الشرط فلا خفاء ببطلانه، وإن كان المعنى فقبلت المرأة تنجيز الطلاق أنه إلى أجل آت فصحيح. ويتعين أن يترجع حمل المسألة الثانية في كلامه وهي مسألتنا على الاحتمال الأول والله أعلم. مع أن المسألة الأولى ذكرها في التوادر عن مالك من كتاب ابن المواز ونصه: قال مالك: وإن قال ما يمنعني من فراقك إلا ابني هذا، إذا كفلته ثلاث سنين فأنت طالق مكانها انتهى. فتأملوا ما معنى المسألة. وتأمل أيضاً قوله في النوادر، في باب بعد هذا، ومن كتاب ابن المواز: قال مالك وإن قال أنت طالق إلى شهر، ثم قال أنت الآن طالق الطلقة التي إلى شهر، قال لا يلزمه إلا طلقة. قال ابن المواز هذه جيدة إلى آخر ما ذكر، هل توافق المسألة التي نقلتم عن الطور، وانظروا أيضاً حكم المسألة التي نقل من الاستغناء قبل هاتين المسألتين متصلة بهما مع ما قرره القرافي من ذلك في قواهده، وأنظر قوله في ترجمة الإيلاء إذا قال أنت طالق إن وطنتك. قال الشيخ إذا وقع مغيب الحشفة حنث بذلك وطلقت عليه، وإن أولج مرة ثانية فالحد واجب عليه إلى آخر ما ذكره في هذه المسألة التي نقل، وفي الكتب المذكورة مسائل تحتاج إلى التحقيق.

## [استشكال عبارة: إذا قال العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق]

وسئل عن قول ابن شاس وإذا قال العبد لزوجته: إن مات سيدي فأنت طالق، فبق السيد عتقه في المرض ثم مات، فبقيت معه بطلقة على حكم يوم الحنث، انظر هذا فإنه خالف المذهب. والذي عندي في ذلك في غلب الظن نقله هذا الفرع من كتاب الغزائي لاعتقاده أنه جار على المذهب قال أبو حامد في الوسيط: إذا قال العبد لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، فقال السيد لعبده إن مت فأنت حر فمات، قال ابن الحداد: تقع طلقتان، وله الرجعة. فتصرف ابن شاس في نقل هذا فجعل مكان إن مت

فأنت حر فبت السيد عتقه وحاول بذلك موانفة المذهب. وهي أن تعنيق الطلاق على الموت ينجز على مذهبه. فيكون بت السيد لعنف يد هو بعد أن حرمت عليه فلا تحل له إلا بعد زوج. وهلاً قال إن قدم ولد سيدي فأنت طالق طلقتين فبت السيد عتقه قبل قدوم الولد انتهى.

فأجاب: أما على ما وجدته بخطكم في فرض المسألة من أنه لم يذكر طلقتين بعد قوله طالق كها نقلت من خطكم فالمسألة لا إشكال فيها. لأنه ينجز عليه واحدة. فلا يَبْقَى له فيها بعد العتق إلا واحدة، لأنه طلق النصف على ما نص عليه ابن المواز من قول ابن القاسم وأشهب. ونص عليه أيضاً ابن الحاجب في فصل محل الطلاق. وقول ابن شاس على حكم يوم الحنث على هذا أراد بيوم الحنث يوم نطقه بذلك، وأما على ما في كتاب ابن شاس من أن فرض المسألة فأنت طالق طلقتين، بزيادة طلقتين، وهومرادكم أنتم، إلا انه سقط من قلمكم طلقتين، ودل على ذلك قولكم وهلا قال كذا الخ، فأظنكم إنما قلتم إنه مخالف للمذهب، لأن المذهب أن الطلقتين تنجزان عليه في الحال، فلا تحل له إلا بعد زوج، عتق أو بقي، لأنه طلق جميع طلاقه، وهذا سهوُ لا شك فيه، لأنه جعل يوم الحنث بعد موت السيد، والمذهب فيها رأينا أنه مقصدكم أن يوم الحنث هو يوم التعليق لتعليقه على أجل آت ولا بد، كمَّا لو قال الحر: أنت طالق إن مات فلان. وإذا كان هذا مَقْصَدَكُمْ فَلِمَ لَّمَ تعترضوا عليه المسألة المتصلة بهذه على من تابعه فيها؟ فتقولون ولقد أحسن ابن الحاجب في عدم ذكره هذه المسألة، ولم يحسن في متابعته على المسألة المتصلة بهذه المسألة التي ذكرتم، وهي قوله: ولو على طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ انتهت إليه عبارة ابن الحاجب، وهي أرشق من عبارة ابن شاس. فإن عبارة ابن شاس فيها عيٌّ ، وأظنهما نقلا المسألة من وجيز الغزالي، وعبارة ابن شاس كعبارته، وزاد في الوجيز وقيل ينفذ والحكم الذي ذكره في هذه من نوع حكم السألة التي قبلها.

فإن قلت: الفرق بينهما أن الأخيرة علق الطلاق فيها بوقت لا يملك فيها عصمة المطلقة ، لأنه يملكها أو بعضها بموت أبيه، فيفسخ النكاح فيفوت ركن من أركان الطلاق، وهو عله، قبل شرط المحل ملكية الزوج عصمة النكاحية قبل إيقاع الطلاق تحقيقاً أو تعليقاً، وهذا الطلاق إنما هو بعد زوال العصمة، لأنه لا ينجز من الطلاق المعلق على أجل إلا ما يقدر صحة وقوعه عند الأجل فينجز ليلًا يضارع نكاح المتعة، وهذا إنما يتأتى في مسألة العبد لا في مسألة الولد.

قلت: إذا كان الطلاق المؤجل إنما ينجز بتقدير صحته عند الأجل، فللمتبر إنما هي أحوال المطلق عند الأجل، كما قال ابن الحاجب، والمعتبر في حال الولاية حال النفوذ، وإن ادعى بعضهم أنها عبارة فيها قلق، فها أسفرت المعاقبة عنه عند الأجل هو المعتبر، فالمبد في المسألة التي ذكرتم إنما نجزنا عليه الطلقتين اللتين تصحان منه عند موت السيد. وهما حينتذ ليستا جميع طلاقه بل تبقى له واحدة كها قال ابن شاس.

فإن قلت لما لم يعلم ما يكون من حالها عند موت السيد حملنا عليه الآن بجميع طلاقه.

قلت: لوكان الاعتبار بجهل حال المطلق عند الأجل لطلق على الابن في المسألة المذكورة. فإنا لا نتحقق أن أباه يسبقه بالموت، ولعمل الأمر بالعكس، أو يبيع الأمة أو يبهها قبل موته كما تقدم لكم في استشكال تزويجه أمة أبيه. ولهذا قيد شيخنا ابن عرفة المسألة بأن لا يهوت الأب مرتداً.

قلت: وما في معناه أن يجوت مدياناً بحيث يستغرق الدين الأمة، إلا أن يقويه الورثة من أموالهم ويرثون. يقال لا تعين الأمة للدين، لجواز أن يقويه الورثة من أموالهم ويرثون. نحم بجب تقييدها إن صح حكمها بانتفاء مانع الميراث مطلقاً لا بالردة خاصة. فإذا كان الاعتبار بحالته عند الأجل بقيت للعبد المذكور في زوجه واحلة، لأنه حين إيقاع الطلقتين في التقديرين حر، وإن كان حين إيقاعها حكيًا عبداً، فإن اعتبرتم حال الأجل في المسألتين لم ينفذ طلاق الابن، ويقيت واحدة للعبد، وإن اعتبرتم حال النجيز لم يبق للعبد شيء، ونجز على الابن. وأما أن الجعل بعتق العبد لا يسقط ما بقي له من الثالثة فقال في الفوادر عن كتاب

ابن المواز ونقله غير واحد: قال ابن القاسم ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه عتى قبل طلاقه فله الرجعة، إن لم تنقض العدة، وإن انقضت بقيت له طلقة إن تزوجها على أن جميع طلاقه طلقتان، أو لأن لم ينر البتات أو ينعلق به، كمن طلق طلقة وظن أنها تحرم عليه فلا يلزمه إلا واحدة، إلا إن عرف ان له الرجعة فنوى بها البتة، وأما من ظن ذلك فلا يضره. وكالأمة تعتد بحيضتين ثم يثبت أنها عتقت قبل ذلك فإنها تعتد عدة الحرة، وإن نكحت قبل ذلك فنكاح في عدة الحرة.

فإن قلت: هذه المسألة سبق فيها العتق الطلاق بخلاف مسألة ابن شاس.

قلمت: سبق هنا حساً وحكاً، وفي مسألة ابن شاس تقديراً وحكاً لما قدمناه. وإذا تقرر ما قدمنا في حكم مسألة العبد التي فرض ابن شاس لم يكن فرق في الحكم بين فرضه وفرض الغزالي، لأن السيد لما على عته على موته صددنه زمان الطلاق حراً، إلا أن ابن شاس، والله أعلم، لما رأى أتحاد زمن الطلاق والعتن في فرض الغزالي لم يتبين له سبقية العتنى، ففرض فرضاً يتحقق فيه صبقية العتنى. ففهم عجاوبته فيها أظن، ولا تتم له إلا إن كان للسيد مال مأمون يخرج العبد من ثالثه، وبينا على القول بتعجيل عتقه. وأما إن لم يكن كذلك أو على القول الأخر فلا فرق بين فرضه وفرض الغزالي، لأن المبتل في المرض والموسي بعتقه لا يتم لكل واحد منها العتن إلا يوم النظر في التركة. وهذا عما يوجب الإشكال في حكم المسألة على فرض ابن شاس وفرض الغزائي بأن المطلاق المعلق بينها لا تتحقق حرية العبد معه في الوقت الذي علقه عليه. فتبقى على اعتبار الشك على الطلاق، وأن يلزمه البتات فنامله. وسواء في هذا بنينا على أصلنا أو على أصل الشافعية. لأن غلبة المتحقن في وقت العين إنما هو عند ثلث العبد، وهو في حكم الرق (أ) كله. ولو تحقق عتقه لك لكان أيضاً بحكم القن المشهور عندنا، حتى ينظر فيه، إلا أن يكون في كله لكان أيضاً بحكم القن المشهور عندنا، حتى ينظر فيه، إلا أن يكون في

<sup>(1)</sup> في نسخة: العتق.

مذهب الشافعي غالفة في بعض هذه القواعد توجب رفع هذا الإشكال. وتقدم أيضاً الإشكال في مسألة الولد المعلق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته، إلا أن حصولها له بالملك مشكوك فيه بالاحتمالات المتقدمة وغيرها، والشك في الطلاق معتبر فينبغي أن ينفذ طلاقه، ولعل هذا هو وجه القول الثاني الذي حكى في الوجيز، ولا يبعد بنيان ما حكى من الخلاف على قواعد متعردة متقررة في مذهبنا لا تخفى عليكم.

وبالجملة: حكم الفرعين المذكورين على ما ذكر ابن شاس ومن تابعه على الفرع الثاني مشكل عندي، وما وقفت عليها لتقدمي أيمتنا. والمسألة التي نقلت عن النواهر تشبه مسألة العبد الذي أعتقه سيده، وجحده العتق حتى جرحه أو قذفه أو استلحقه، وهي مذكورة في العتق الثاني من الجنايات من المدونة. ولم يتين لي كيفية للمحاولة في قولكم وحاول بذلك إلا يكون مرادكم ما قدمناه، ولا أدري ما وجه الحكم الذي ذكره ابن الحداد من تغليب تقديم حرية العبد على طلاقه، مع أن كلامنها معلق على موت السيد. سواء قلنا إن المشروط مقرر مع شرطه أو بعده، وللمسألة شبه بمسألة ما لو قال السيد إن بعتك فأنت حر، وقال المشتري إن اشتريتك فأنت حر. ولها شبه أيضاً من المسائل.

ومما يبني عليه حكم ما حكي عن القولين في الوجيز في المسألة المذكورة بعد تسليم صحة حكمها قاعدة الشروط المذكورة، وقرّرها ابن بشير في مسألة إذا مت فأنت طالق. وتأملوا وجه المشهور في مسألة العتق المذكورة، وهو أنه يعتق صلى البائع، فإنه مشكل جداً، وما ذكروا عنه من الاعتذارات لا تخلص.

[استشكال عبارة: إذا قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلاً لم يحنث]

وسئل عن قول ابن شاس إذا قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلًا لم يحنث، إلا أن يكون نيته تعليق الطلاق بالليل. انظر هذا فإنه خلاف الهدونة إذا تأملته، ولعلم عوّل على قول الغزالي في الوسيط: إذا علق الطلاق على يوم الفندوم فقدم ليلًا لم تطلق، وقيل تطلق، وقد بحتج للمدونة بقوله تمالي ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يُوْمَ وُلِدْتُ وَيُوْمَ أُمُوتُ﴾ انتهى.

فأجاب: إن الذي أشرتم إلى أنه في المدونة مخالف لهذا هو قوله في الأيمان بالطلاق: وإن قال لها انت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلاً، أو حلف على الليل فدخلها نهاراً حنث إلا أن ينوي نهاراً دون الليل أو ليلاً دون النهار فينوى. انتهى. وقد يحتمل أن يكون من هذا قوله قبل هله المسألة: وإن قال لها أنت طالق بعد قلوم فلان بشهر، طلق حين قدومه ولا ينظر إلى أجل انتهى. وأما قوله قبل هذا: وإن قال الامرأته إذا قلم فلان المسألة فلا دليل فيها. ولا يبعد أن يكون من هذا قوله في كتاب الصيام: ومن نفر صوم يوم قلوم فلان فقدم ليلاً صام صبيحة تلك الليلة انتهى. وفي التعليك شيء من هذا. وأما استدالالكم بالآية فأظنكم أنكم قصدتم أن التعليك شيء من هذا. وأما استدالالكم بالآية فأظنكم أنكم قصدتم أن فيتناول مدة حياته كلها ومدة موته كلها. ويمكن أن يقال يترجع في الآية غير هذا. وأقوى منها في الاستدالال قوله تعالى: ﴿اليَّوْمُ أَكُمُ ويَتُكُم. النَّوْمُ أَكُمُ ويَتَكُم. النَّوْمُ الله أَلِي المناد الله المناد وله.

## [استشكال عبارة: البشارة الخبر الأول، والكلب خبر كالصلق]

وسئل عن قول ابن شاس في كتاب الطلاق: والبشارة الخبر الأول، والكذب خبر كالصدق، وانظر هذا فلعله عن صبوح يرقق. قال أبو حامد في الموسيط: إذا قال إن أخبرتني أن زيداً قدم فأنت طالق، فأخبرته كاذبة طلقت، لأن الكذب خبر. وهذا على ما عهد من الشافعية من اعتبار مجرد المفظ في الأيمان والإعراض عن المماني. والذي يقتضيه المذهب المالكي أنه لا يحنث إلا بالخبر الصدق، فتأمله! فكأن أبن شاس ما عنى بكلامه إلا هذا.

فأجاب: أما البشارة مدلولها لغة ما ذكر ففيه نظر. وأظهر معناها لغة الإخبار بما يسر أعم من أن يكون أولًا وآخراً. نعم الإخبار الأولُ عين فاللة

الخبر، وماتلاه لافائدة فيه للسامع إلا أن يكون من لازم فائدة الخبر تعدده، يمكن أن يكون معناها الحبر الأول إن أخذت من تباشير الصبح وهي أوائل. وكذلك أوائل كل شيء قاله الجوهري. وأما أن مدلولها ذلك في الاصطلاح الفقهي فهو الظاهر من نصوص أهل المذهب؛ قال في العتق من النوادر ومن كتاب محمد: لو قال من بشرني من عبيدي بفلان فهو حر، فيبشره ثلاثة في مرة واحداً بعد واحد، فلا يعتق إلا الأول، ولو بشروه مماً عتقوا كلهم. وروي العتبي وابن سحنون عن سحنون عن ابن القاسم فيمن قال ذلك فبشره ثلاثة في مرة، فاحب إني أن يقرع بينهم فيعتق واحد منهم بالسهم. ثم رجع فقال يختار واحداً منهم فيعتفه. فإن مات فلورثته الخيار. فتكون لاختيار أو من رأس ماله انتهى.

فهذا كله يدل على أنها الخبر الأول، والذي رأى القرعـة والاختيار لتساويهم في الإخبار أول الأمر. فعلى هذا لوكان نساء رجل يرغبن في طلاقهن منه فقال من بشرني من نسائى بكذا فهي طالق. فبشره به غير واحدة لم تطلق إلا الأولى. ولعل هذا هو صبوح ابن شاس الذي يرقق عنه، فيكون حينئذ بارئي القوس نقاباً وخبرة حينئذ، وأما إن كان صبوحه الذي يرقق عنه، فتفسيره البشارة الفرع الذي نقلتم عن الوسيط فهدية تقاس بالفرع، إذ ليس قطا مثل قطى، فإن الفرع الذي نص عليه أبو حامد العلة في لزوم الطلاق فيه كونه خبراً. والتعليق إنما هو بمطلق الخبر فيها علق عليه الطلاق، وقد وجد. ولو قال المعلق لو بشرتني لكان أقرب إلى ادعاء الترقيق عنه مع أنه لا يناسب قوله ، لأن الكذب خبر، وإنما يناسب أن يقول لأنه إخبار لم يسبقه غيره، ولأن الأعم وهو الخبر المطلق لا يدل على الأخص المعين وهو البشارة. وإن كان ترقيقه إنما هو لقوله الكذب خبر كالصدق، والمرقق عنه فرع الوسيط فلا بأس أيضاً، لأنه ينبغي أن يكون الحكم في مذهبنا في الفرع المذكور، وهو ما ذكر أبو حامد فإنه ظاهر اللفظ. فإن ادَّعي المعلق أنه أراد بقوله: إن أخبرتني الخبر الخاص وهو الصدق وسلم له ذلك لكون التخصيص ليس ببعيد من اللفظ العام، فإنه يصدِّق في الفتيا لا في القضاء. كمن قال لا آكل سمنا ويريد سمن ضأنٍ وما شاكله. وهذا إن تبين كذبها. وأما إن لم يتين واحتمل الصدق فتكون المسألة من معنى قوله في المدونة: وإن قـال لها إن كنت تبغضيني وما شاكلها من المسائل، وكذا إن كتمتنى ونحوها.

وبالجملة فأكثر مسائل هذا الفصل نقلها ابن شاس من الوجيز. فينغي التأمل فيها فيها وافق المذهب وما خالفه. ولقد حدثني بعض الفقهاء الأذكياء المخلصين أصحابنا أن شيخنا ابن عرفة، رحمه الله ورضي عنه، ذكر في كتابه أن شيخه الإمام أبا عبد الله السطي حدثه أنه وضع كتاباً فيها خالف فيه ابن شاس المذهب.

#### [استشكال عبارة: فإن حبسه عذرٌ في المنفى ففي حنثه قولان]

وسئل رحمه الله عن قول ابن الحاجب في كتاب الطلاق: فإن حبسه عذر في المنفى ففي حنته قولان، استشكله شيخنا ابن عرفة. رحمه الله، في غتصره. وقال ابن عبد السلام وجود القولين على الوجه الذي حكاه المؤلف عزيز في هذا المرضع، وأصول المذهب تشهد له. ولو لا الإطالة لذكرناه انظر هل يقال يريد المسنف إذا قال إن لم أخط ثوباً أو أكتب مصحفاً أو أنقش خاماً فامرأته طالق. فتقطع يده ويغير غير ذلك (1) لأن هذه هي يمين هو فيها على حنث، وكل يمين ذات حنث ففي اعتبار الاكراه فيها قولان انتهى.

فأجاب: ويمكن رجوع كلام ابن الحاجب إلى قوله: وقيل إلا في مثل إن لم أحج، وحينتذ يكون الأحسن التمثيل بالأعذار الذي تحبسه عن السفر، والحكم في هذا وفي أمثلتكم واحد. وبمن أشار إلى الحلاف الذي أشرتم إليه اللخمي في كتاب الايمان بالطلاق وفي فصل طلاق المكرة قال: وقد اختلف فيمن حلف ليدبحن حمام يتيمة فوجدها قد ماتث. وقال مالك فيمن حلف بعتق أمته ليبيعنها فوجدها حاملاً منه، قال تعتق عليه. ولا فرق إذا لم يوجد

<sup>(1)</sup> أي نسخة: ريممي قبل ذلك.

منه ذلك الفعل بموت أو حمل أو لإنسان منعه منه انتهى. وأشار إليه أيضاً ابن عبد السلام حين تكلم على قول ابن الحاجب: ومن حلف ليضربن عبده فعات أو ليذبحن حماماً فعات لم يحنث إلا أن يفرط. فلو سرقت أو غصبت أو استحقّت فقولان، ولو حلف ليطأنها فوطئها حائضاً فقولان انتهى.

ومن هذه المسائل أيضاً قوله في آخر الايمان من المدونة: ومن حلف ليأكلن هذا الطعام المسألة وما ذكر بعدها عا يناسبها، وإلى مثل هذه المسائل وما ذكر فيها ابن عبد السلام عن الأصول المشار بقوله حين قال: ووجود القولين عزيز ولكن أصول المذهب تشهد له، إلا أن قولكم وكل يمين ذات حنث ففي اعتبار الإكراه فيهاقولان، ولا يخلو من نزاع في صدق هذه الكلية. ألا ترى أن بعضهم يقول إذا لم يفرط ينبغي أن لا يحنث قولاً واحداً.

## [استشكال عبارة لابن الحاجب في تعليق اليمين بنفي عمل للحالف أو غيره]

وسئل عن قول ابن الحاجب: وإن كان نفياً يمكن دعوى تحقيقه كفعل له غير عرم أو لغيره مطلقاً غير مؤجل منع منها حتى يقع ما حلف عليه. قال ابن عبد السلام لا يظهر كبير معنى لتقييد فعل الحالف بكونه غير عرم أو اطلاق فعل غير الحالف، قد يقال له بل ظهر بللك معنى جليل لأنه إنما أو اطلاق فعل غير الحالف، قد يقال له بل ظهر بللك معنى جليل لأنه إنما المقعل المحرم، فإن التحنيث ناجزاً مظنة لاتفائه فإنه قد يكرهه مدح (كذا)، ولا يحمله على إيقاع ذلك المحرم إلا الفراد من الحنث، فإذا حنته الحاكم كان ذلك سبباً للانكفاف عن المحرم غالباً. وهذا المعنى مفقود من صورة إذا حلف إن م يشرب فلان الحمر أو يترك صلاته فلا فائلة تظهر في الحكم بتعجيل بخلاف من حلف على فعل غيره مطلقاً لا يعجل حتله بخلاف من حلف على فعل المدى شرط إباحة الفعل، وأن بخلاف من حلف على فعل أحد من أهل المذهب أن الحالف على صورة إن لم يشرب فلان الحد من أهل المذهب أن من قال امرأته طالق إن لم يشرب فلان الحدم أنه المذكور.

فأجاب: ما ذكرتموه من توجيه تقييد فعل الحالف بكونه غير محرم في غاية الحسن والجمال، وما ذكرتموه من توجيه إطلاق فعل غير الحالف هو الذي وصفه الشيخ بكونه معنى غير كبير، لأن النزاع بينكم إنما هو في إطلاق غير الحالف. لأنه محل اعتراض ابن عبد السلام عند التثبيت في فهم كلامه بعد ذلك، لا في تقييد فعل الحالف. فأنتم ترون له معنى جليلًا، وهو يراه غير كبير، بل لا يرى له معنى عند التحقيق لأن المتحصل من كلام الشيخ أن تعليق الطلاق على تحصيل الفعل المحرم، لأن النفي في كلام ابن الحاجب إنما هو في اللفظ لا في المعنى كها قرر، وهو ينتجز معه الطلاق كان من فعل الحالف أنه لا يمكن من فعله شرعاً، واليمين على حنث لا يبر فيها إلا بذلك الفعل الذي لا يمكن منه. فلم يبق إلا الحنث. وهذا معنى لا فرق فيه بين الحالف وغيره. بل يرى ابن عبد السلام أن تعجيل الحنث إن علَّقه على محرم من فعل غير الحالف أحرى منه في حق الحالف، لأن تعليقه على فعل الحالف غير المحرم يكون به الحالف مولياً يضرب له أجل الإيلاء. وتعليقه على فعل غير المحرم لا يبلغ فيه أجل الإيلاء بل يجتهد الحاكم في انتظاره زماناً أقل من ذلك. هذا في غير المحرم، فكيف بالمحرم؟ وإلى هذا أشار بقوله: والقياس التفرقة بين المحرم وغيره. فإنه أيضاً لا يمكن من فعل المحرم، بل الأمر فيه ينبغي أن يكون أشهر على ما نبه عليه مالك أو ينبهك عليه قريباً إن شاء الله تعالى. ثم قال في آخر شرح قوله فإن رفعته فكالمولى معترضاً على ما يفهم من كلام المصنف لأنه يضرب له أجل الإيلاء، حلف على فعل نفسه أو على فعل غيره، والمشهور المعروف في المذهب والمنصوص عليه في المدونة وغيرها أن أجل الإيلاء إنما يضرب إذا كانت بمينه على نفسه خاصة. وأما إذا كانت يمينه على فعل غيره فلا يضرب له أجل المولي، وإنما يمهل ذلك المحلوف على فعله بيسير يحسب نظر القاضي واجتهاده من غير إطالة. فإن فعل بر وإلا طلقت عليه. وهذا الذي لا يحكي القرويون فيها رأيت غيره. نعم حكى بعض شيوخ الأندلسين رحمهم الله في ضرب أجل الإيلاء خلافاً في هذا القسم. وهذا الكلام هو الذي وعدنا قبل هذا بيسير أن نذكره لك انتهى.

قلت: واختلاف الذي حكاه الأندلسي حكاه الشيخ أبو محمد في كتاب الأيمان من النوادر عن الواضحة. ونصه: ولو حلف على فعل غيره فإن ضرب له أجلاً فهو كيا لو ضربه في فعل نفسه، وإن لم يضرب أجلاً فقد اختلف فيه، فلم يره ابن القاسم كالمولي ولا الأمة بالبيين مرتبنة، ولكن يكون فيه التلوم بقدر ما يطلب إلى المحلوف عليه فإن أقره (1) وإلا طلق عليه الإمام وعتق عليه. وإن مات في التلوم عنقت في الثلث وورثته الزوجة. وإن مات بعد أن انقضى أو بعد مقدار التلوم عتقت الأمة من رأس المال. وقال ابن الماجشون بل هو مثل الحالف على فعل نفسه في جميع وجوهه. وحكاه عن مالك وبه أقول انتهى.

والذي أشرنا إليه أنه في المدونة من التفرقة بـين الحالف على فعل نفسه وفعل غيره متكرر فيها، أما حلفه على فعل نفسه فقال في الايمان بالطلاق: وإن قال لها وإن لم أدخل الدار أو أفعل كذا فأنت طالق. لم يقع عليه الطلاق حين تكلم بذلك، ولكن يمنع من وطثها حتى يفعل ما حلف عليه. فإن رفعت أمره إلى السلطان ضرب له من يوم ترفع أجل المولي ولا ينظر إلى ما مضى قبل ذلك من الشهور انتهى. وقال في أول كتاب الإيلاء: وإن حلف أن لا يتطقم منها من جنابة إلى قوله في جميع ذلك مولي، الإيلاء: وإن حلف أن لا يتطقم منها من جنابة إلى قوله في جميع ذلك مولي، أو يلاء: وإن حلف أن لا يتطقم منها من جنابة إلى قوله في جميع ذلك أسلمت أو وهب له الأجنبي الدينار وإلا طلقت عليه انتهى. وقد جمع بين المسألتين في المعتق الأول فقال: وإن قال إن لم أفعل أو لأفعلن فهو على حنث، يمنع في البيع والوطء ولا أمنعه الخدمة، ثم قال: وإن قال إن لم تدخلي أنت الدار أو تفعل كذا فأنت حرة، ولزوجته فأنت طالق، أو قال إن لم تدخلي أنت الدار فعملي كذا فأنت حرة، ولزوجته فأنت طالق، أو قال إن لم تدخلي أنت الدار فعملي كذا فأنت حرة، ولزوجته فأنت طالق، أو قال إن لم يمنه ليفعل فلان كذا فعمدي حر. وزوجتي طالق منع أيضاً من البيع والوطء، وهو على حنث. فعمدي حر. وزوجتي طالق منع أيضاً من البيع والوطء، وهو على حنث.

<sup>(1)</sup> أن نسخة: فإن أبرأه.

هو، فأما هذا فإن الإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه، وتوقف لذلك الزوجة والامة والأجنبي، فإن لم يفعلوا ذلك عتق عليه وطلق، إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول ذلك أو غيره فله اكراها ويبرأ انتهى.

فهذه النصوص تدل على أنّ إيقاع الطلاق المدتى على الجائز من فعل الغير أقرب من وقوع المعلق على الجائز من فعل الحالف، فإن لم يكن كذلك في المحرم فلا أقل من النساوي. وهو ظاهر. وأيضاً إذا كان الإمام يوقف الغير المحرم فلا أقل من النساوي، وهو ظاهر. وأيضاً إذا كان الإمام يوقف الغير كذلك إلى قوله وطلق، فأي وقف يكون على التعليق على الفعل المحرم؟ فلم يبق إلا تنجيز الطلاق وكفعل ففسه. وهذا كالنص الذي استبعدتم أو طلبتم بقولكم وأين يوجد الخ، وكذلك قوله إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز الفي يدل دلالة قوية على أن ما لا يجوز لا يكرهها عليه، ولا ينتظر فتأملوه. ويكن أن تعارض هذه المسائل بشيء من الألفاظ في المسألة المذكورة في أول كتاب الإيلاء، لكنها ضعيفة عتملة للتأويل لا تقوى على معارضة هذه النصوص الصويحة.

تنبيه: في نسختكم ونسخة ابن عبد السلام كفعل له بالكاف،والذي أحفظه وهو في عدة نسخ باللام بدل الكاف وهو متعلق بنفي.

## [إذا أرضعت البكر المعقود نكاحها صبياً هل يكون ابناً للزوج؟]

وسئل عن قول ابن عبد السلام وانظر إذا أرضعت البكر المعقود نكاحها صبياً هل يكون ابناً للزوج، فإن في المدونة ما يدل دلالة ظاهرة على اندفاع نظره هذا. بل في كلام ابن الحاجب الذي هو يشرح فيه. وقد حكى اللخمي الإجماع على أنه لا يكون ولداً له انتهى.

فأجاب: أما اندفاع نظره بما نص عليه ابن الحاجب فبيّن لقوله ويعتبر صاحبه من حين الوطء واندفاعه بما نص عليه اللخمي أبين لقوله والإجماع على أنه إن لاعب أو قبل أو باشر فدرت لذلك لم يكن له أباً، وإن كان هو السبب اوجوده. ومن النصوص الدالة على دفع نظره ما حكى الشيخ في النوادر من كتاب محمد من قوله: ومن أصلهم أنه إذا نزوج امرأة فأرضعت صبياً قبل دخوله بها أن ذلك الرضيع لا يكون إيناً له، وإن كانت صبية فهي ربيبة له انتهى. وأما المدونة فلا أعلم فيها ما يلفع نظره ولو بدلالة مرجوحة فأحرى بظاهرة، بل قبل فيها ما يدل بعمومه على أن الولد المذكور يكون ابناً للرجل، لما كان بعيداً. وذلك قوله: وإن أرضعت ذات الزوج صبياً وهي ترضع أو بعد فصال ولدها وهي حامل أو درّت عليه ولم تلد قط فالصبي ابن للزوج انتهى. فقوله أو درت عليه اعم من أن تكون مدخولاً بها أم لا.

هذا إن كان هناك ما يدل على عموم هذا اللفظ كالشرط أو غيره، وإلا فعطلتي المدونة كالعام على ما قبل. وإن لم يذكر الشيخ حين كتب هذا من التصوص غير نصها لم يكن توقف في المسألة، بحيث يجيل على النظر بعيداً. وسببه ما يقتضيه ظاهر إطلاقها وعمومها من نشر الحرمة وما يقتضيه القباس من عدمه. ويحتمل أن يكون توقفه وما أشار اليه من النظر من حيث إن التص عدم نشر الحرمة مع اقتضاء اسناد الحكم إلى مظنة نشرها، كها اعتبره بعض العلماء في لحقوق النسب بمقتضى الزوجية، وإن علم أنها لم يتلاقيا إلا أنه يبقى النزاع في اعتبار كون هذا مظته.

# [استشكال عبارة استثناء الفقهاء أربع نسوة مما يحرم من الرضاع]

وسئل عما وقع في شرح العمدة لتقي الدين: استنى الفقهاء من عموم يَحْرُمُ مِنَ الشَّبِ أَربِع نسوة الخ. قال الشيخ ابن عرقمُ مِنَ النَّسَبِ أَربِع نسوة الخ. قال الشيخ ابن عرقة رحمه الله في مختصره: قوله هذا على جلالة قدره وحلوله بالدرجة الرفيعة في الأصول والفروع خلط واضح. لأن الاستثناء من العام بغير أداته الوفية في الخصوس إثماً يكون من المندرج تحت العام. وما ذكره ليس بمندرج. أما الأولى فيا حرمت بالنسب إلا لكونها مندرجة تحت قوله تعالى ﴿ وَمُرَّمَتُ عَلَيْكُم مِنَ النَّسَلَهِ وَ وَالضرورة أَمُهَاتُكُم ﴾ وقوله تعالى ﴿ ولا تَلْيَحُوا مَا نَكَمَ آيَاؤُكُم مِنَ النَّسَلَهِ وبالضرورة أن المراتين المذكورتين في الرضاع لا يصدق على واحدة منهما أنها أم

بالرضاع. ولا منكوحة الأب به، وإنما غره في ذلك توهمه أن التحريم في صورتي النسب ثبت في المرأتين من حيث كون إحداهما أمَّا لاخيه، ومن حيث كون الأخرى أمَّا لأخته،وذلك وهم يدركه المتامل المنصف انتهى.

انظر هل يجاب بأن يقال لا شك في صلى المقابلة (أ) الذي يحرم من النسب أحد أفراده أم الأخ، لقوله عليه السلام يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النسب فنظيره من النسب فنظيره من النسب فنظيره من الرضاع حرام؛ فأمّ الأخ التي هي أحد أفرادها من قوله ما يحرم من النسب نظيرها من الرضاع أم الأخ، فظاهر العموم يقتضي التحريم لو لا التخصيص.

وبيان التخصيص أن يُقال: ما حرمت أما الأخ إلا لكونها أما أو منكوحة أب، ولا منافاة بين قولنا أم الأخ من النساء حرام، ولا بين قولنا ما حرمت إلا لكذا. بل يصدق عليها الأمّران، فيقال أم الأخ من النسب حرام، وعلة التحريم الأمومة أو زوجية الأب. وقوله إنما غرمه أن سبب تحريم أم الأخ ما أدري عمل هذا التوهم من كلام الشيخ. بل قوله رحمه الله أم أخيك هي أمك أو زوج أبيك نص صريح أن سبب التحريم عنده فيها إنما هو كونها أما أوروجاً. فتأملوا هذا الاعتذار فإني كتبته مسترفزاً انتهى.

فأجاب: بحثكم بحث حسن مليح، واعتذاركم اعتذار صحيح. ولا اختلاف بين جميعكم في المعنى. ومناقشة شيخنا رحمه الله لفظية، ولكنه أشار إليها بعبارة ظامضة خفية. وتمامها ويسطها أن التخصيص لما كان عبارة عن قصر العام على بمض مسمياته فلا بد وأن يكون المتخصيص يفتح الصاد داخلاً في مدلول العام، وما ادعى تقي الذين تخصيصه من العام المذكور لم يدخل في مدلوله تعلى فلا يصح فيه ادعاء التخصيص، وبيان دخوله أن المحرم بالنسب عند الفقهاء إنما هو السبع في قوله تعالى ﴿حُرِيّمَتْ عَلَيْكُم ﴾ كما هو في عبارة الرسالة وابن الحاجب وغيرهما. وليس شيء من تلك

<sup>(1)</sup> في نسخة: القائلة.

السبع بام أخ ولا بزوجة أب. أما أم الأخ والأخت فإنها إن لم تكن أماً فقد المحدمات بالنسب، وإنما أخد المحدمات بالنسب، وإنما هي من المحدمات بالمسب، وإن كانت أم الأخ أو الأخت أماً فلا يصح فيها التخصيص، لأن أم الأخ من الرضاعة تحرم كما نحرم الأم من النسب، فعلى هذا فالتخصيص الذي ادعاه في المراتين لا يتأتى له لو صح إلا في زوجة الأب، وقد تبن أنها غير داخلة. فزوجة الأب من الرضاع وإن خالفت زوجة الأب من الرضاع وإن خالفت زوجة فلم تخالف في الحكم، فهذا هو الذي قصده الشيخ وعليه حَوَّم، إلا أن هذا التقرير أوضح من تقرير قول الشيخ تقي اللين أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك.

قلنا: مسلم بحسب الاستقراء. لكن الأم لا تخصيص فيها من حيث الحكم، وزوجة الأب من المحرمات بالصهر لا بالنسب فلا تخصيص أيضاً. وأما تقرير كلام شيخنا فيقال إنما يصح التخصيص في المرأتين لوكانت أم الأخ أو الأخت من المنصوص عليهن أنهن من المحرمات بالنسب أو بالصهر، وأن تحريم الأم أو زوجة الأب إنما كان لكونها أم أخ أو أخت، بحيث تدخل تحت مدلولها المحرم بالنسب ثم تخرج. وليس كذلك في الصورتين. أما أن أم الأخ لم تدخل في المحرمات بالنسب فظاهر. وأما أن تحريم إحدى المرأتين لِيس لكونها أم أخ أو أخت فلأنَّ الأولى داخلة في أُمُّهَاتُكُم. وَالثَّانية فيها نُكَعَ آبَاؤُكُم. وهذا معنى قوله إنما غرهالخ. وأيضاً فأم الأخ من الرضاع ليست أماً من الرضاعة، ولا زوجة الأب من الرضاعة، وإذا لم يصدق عليها واحد من الاسمينبالرضاع، فكيف يدعى خروجها منه بالنسب، وهو ظاهر، وإلى هذا أشار بقوله وبالضرورة إلى قوله وهذا الاعتراض أقوى على الشيخ من الذي تبله. وتأملوا لفظ بغير من قول الشيخ بغير أداته، فإن الظاهر أنه عائد على الاستثناء، ويعني الاستثناء المصطلح عليه الذي هو بإلا أو إحدى أخوتها. وضمير وهو عائد على مضمون قوله الاستثناء من العام بغير أداته فيعود على الاستثناء المعنوي. فيحصل في هذا اللفظ جذا الاعتبار شبه القلب المسمى في

علم البديع بالاستخدام،وليس به عند إمعان النظر. وأما إن أراد الاستثناء المعنوي وهو التخصيص فلفظة غير زائدة، وإلا لم يستقم الكلام.

وظاهر كلامه أن قول الشيخ تقي الدين فهي أمك أو زوجة أبيك من النشر بعد اللف، وأن الأم راجع إلى أم أخيك وزوجة الأب إلى أم أختك، وذلك وهم. وإنما هي امرأة واحدة تكون أما نارة وزوجة أب نارة سواء كانت أم أخ أو أم أخت. ولذا جعلها تقي الدين امرأة واحدة لأنها الأولى من الاربع المستثناة على ما ذكر. وبعد احاطتكم بجميع ما قررناه يظهر أن قولكم لا شك في صدق القضية القائلة الذي يحرم من النسب أحد أفراده أم الأخير عليه منع ظاهر باعتبار كونها زوجة أب، لأنها من المحرمات بالصهر، وأما باعتبار كونها أما فمسلم، لأنها وإن لم تكن مذكورة بلفظها في المحرمات بالنسب فهي مرادفة للأم المذكورة فيهن، وهما اسمان لمسمى واحد، ولا فرق بين أم الأخ والأم على هذا التقدير، لكنه لا يفيه إد ليست غرجة من الحكم المذكور، فإن الأم من الرضاع عمرة كالأم من النسب.

فإن قلت: المراد بالنسب في قوله صل الله عليه وسلم يعُحُرُمُ مِنَ الرُّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ الشَّبِ ما هو أعم من الصهر. لأنه في مقابلة الرضاع فلخل فيه زوجة الأب. ويعني بالمحرمات بالنسب هنا ما يحرم بالكتاب، وفي كتاب النكاح مقابل ما يحرم بالصهر. وعلى هذا يتخرج كلام تقي الدين وكلامنا في الاعتدار عنه.

قلت: هذا مع كونه مجازاً عرفياً بعيداً لا يخلص، لأن بعض أنواع المحرمات بالرضاع محرم بالكتاب أيضاً. قال تعالى ﴿وَأُمْهَاتُكُم اللَّاتِي أَرْضَمْتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِنَ الرَّضَافَةَ ﴾ فكان يلزم في هذا النوع أن يكون من المحرمات بالنسب، وهو باطل، لأنهن قسيمات المحرمات بالنسب، ولذا قال أبو محمد في الرسالة: وحرم الله سبحانه سبعاً بالقرابة. وسبعاً بالرضاع والصهر، وإذا أمكن النزاع في القضية المذكورة أمكن في الكلام الذي

بعدها، لأنه مفرع عنها، وفي قولكم وعلة التحريم إذا تأمل تعليل الشيء بنفسه. والله ولي التوفيق، والهداية إلى سواء الطريق، بمنه وفضله.

وقلتم، حفظ الله ودادكم ووالى بمنه توفيقكم وارشادكم، في آخر كتابكم، ومن حرصي على المذاكرة إقحامي هذا البحث في الكتاب إليكم انتهى. - زادكم الله حرصاً وعزاً - ولا علمنا منكم أمثال ذلك الكتاب، وأمثال ما أقحمتم فيه، ونحن نسأل الله أن يعيذنا من مقته، وأن يرز عين علينا جيعاً برأفته ورحته، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، ويختم لنا بخير عند حضور الإجل، وصل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئون، وعلى آله وصحبه وسلم وعلى النبيئون والمرسلين، وعلى ملائكة الله المقريين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لئلاث عشرة خلت من رجب القرد عام أربعة عشر وثماغائة عوفنا الله خيره، وكفانا بحنه ضيره.

[من قال لزوجته إن فعلت ذلك فأنت خارجة، أو فهو خروجك]

وسئل عمن قال لزوجه إن فعلت كذا فأنت خارجة أو فهو خروجك. هل تشبه مسألة النعالي أم لا؟.

فأجاب: هذه مسألة النعالي بل هي اشد والله أعلم.

وسئل عنها ابن عرفة – رحمه الله – وقال له السائل في سؤاله رأيت لبعض فقهاء بجاية فيها لزوم طلقة ولأصبغ ثلاث.

فقال عجبياً له: إن تبين أنه لم تكن له نية في الطلاق بذلك ولا دل عليه سياق فلا يلزمه طلاق، وإلا فالصواب طلقة واحدة، تشبه هذه المسألة مسألة النعالي والله أعلم.

وسئل فقهاء فاس عمن قال من العوام لزوجته إن فعلت كذا فهو خروجك من الدار.

فأجاب الشيخ أبو الحسن الصغير وأبو إسحاق إبراهيم القاري بأنه تلزمه

الثلاث، وبه كان يفتي الفقيه أبو عمران موسى بن محمد بن معطى الشهير بالعبدوسي.

وسئل أبو الحجاج(1) عن رجل قال لامرأته وكانت تشاور أمه: بالله الذي لا إله إلا هو إن تشاورت مع أمي وخرجت من المدار إن خرجت إلا كخروجها، فتشاورت وخرجت وخرجت الأم.

فأجاب بأنه لا يلزمه إلا كفارة يمين، وبهذا أمتى أصحابنا. وخالفهم الفقيه الإمام القاضي أبو عبد الله بنأحمدين ورأى أنها طالق ثلاثاً، وقضى بذلك وفرق بين الرجل وامرأته بالثلاث.

#### [من أراد طلاق زوجته فقال هي حرام قاصداً طلقة واحدة باثنة]

وسئل الخطيب الأستاذ أبو عبد الله الحفار عمن أراد طلاق زوجه فراودهُ بعض من حضر. فقال هي حرام يعني الزوجة. ووقعت عليه الشهادة بذلك بعد البناء بالزوجة المذكورة، ويزعم أنه نوى بالتحريم المذكور طلقة واحدة باثنة، وجاء يستفتى في ذلك.

فأجاب بفوذ الطلقة البائنة عليه، بناءً على قبول نيته. وليس ذلك بخروج عن مشهور المذهب من أن المحرم لزوجه ينوى في غير المدخول بها ولا ينوى في المدخول بها، وييان تنزيل ذلك على المذهب أن مالكاً – رحمه الله على إلمدخول بها، وييان تنزيل ذلك على المذهب أن مالكاً و المدخول بها، لأن طلاق غير المدخول بها يكون بائناً فيحصل التحريم الذي نوى المحرم بالطلقة الواحدة. إذ غير المدخول بها تين بالطلقة الواحدة فيحصل له ما نوي من التحريم، بخلاف المدخول بها فلاتين، منه بالثلاث أو بطلاق الخلع، فلذلك قال مالك: إن المدخول بها إذا حرمها لا تبين، إذ لم يكن في زمنه إلا طلاق السنة، فإذا حرمها فلا يقع إلا الطلاق الثلاث الوي غرمها، إذا

<sup>(1)</sup> في نسخة: ابن الحلج.

لم يكن زمنه طلاق بائن بغير خلع إلا بالثلاث. أما حين حدث في هذه الأزمنة المتأخرة الطلاق البائن للزوجة تحرم على زوجها، فإذا حرمها بعد الدخول وقال نويت طلقة بائنة فالحق أن يسمع منه قوله، ويكون في هذه الأزمنة حكم المنحول بها وغير المدخول بها وعبد المنفى الذي قال مالك ينوى في غير المدخول بها واحداً في أنه ينوى، إذ المعنى الذي قال مالك الحكم وتقبل منه نيته، ومهذا كان يفتي من تقدم من عفقي الأشياخ، ويترجح هذا الماخذ من رواية ابن خويز منداد عن مالك أن التحريم طلقة واحدة بائنه، واختار مقتضي هذه الرواية القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله، فقال عند ذكر الاختلاف في هذه المسألة: الصحيح أنها طلقة واحدة لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحد، إلا أن بعده، كذلك إذا ذكر التحريم فيكون أقله إلا أن يقيده بالكثرة. مثل أن يقول أنت علي حرام إلا بعد زوج، فهذا نص على المراد انتهى كلامه. فإذا انضاف إلى ما صححه القاضي فيكون المحرم نوى الراحدة، فلا خفاء في صحة إلزامه ما نوى من غير زيادة. فعل هذا يكون العمل إن شاه الله. والسلام على من يقف على هذا من محمد الخفار.

#### [من تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين]

وسئل عن مسألة الذي تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين أم لا؟.

فأجاب: المعمول به في ذلك أن ينظر إلى يوم الحلف، فإن كان ذلك تزوج زوجة ثم حلف وقد تزوج أخرى فإنها تطلق عليه من كان في عصمته يوم الحلف، ولا معتبر بحاله يوم الحنث. هذا الذي تتضمنه قواعد الفقه. فمن كان غير متزوج فحلف باللازمة أو طلاق، ثم تزوج بعد يمينه ثم حنث فلا شيء عليه في هذه الزوجة، لأنه يوم الحلف لم تكن في عصمته زوجة. فلا يلزمه طلاق في زوجة الأن. وكذلك إن كان متزوجاً فحلف ثم ماتت الزوجة ثم نزوج أخرى فحنث فلا شيء عليه، لأن التي كانت في عصمته يوم اليمين قد ماتت، فلا شيء عليه في هذه الزوجة الأخرى.

وهذه المسألة عندي محققة في زمان الصغر، فإن نازلته نزلت في ذلك الوقت، وذلك أن رجلًا من ذوى الأقدار حلف على زوجه باللازمة أن لا تلبس جبة كانت له ثم تزوج عليها بعد ذلك شابة فغارت كعادة النساء. وكان لها ولد كبير فأمرته أن يسأل لها الفقهاء إن لبست الجبة المحلوف عليها هل تطلق الزوجتان القديمة والحادثة؟ فجاء فأخبر أمَّه أنها تطلقان عليه. ففرحت وقالت إذا طلقت عليه شريكتي فـلا أبالي ومـا علَّي من طـلاقي، فلبست الجبة فلخل الزوج وهي عليها، فقال لها يا عدوة الله فعلتها. فقالت له: طلقها عليك ثلاثاً، فخرج من فوره للقاضى أبي عبد الله ابن بكر والشيخ أبي عبد الله المناني(1) البياتي فقالا له: إغا تطلق القديمة التي كانت في عصمتك يوم الحلف، فصرت أذكر تلك المسألة من زمان الصغر محققة معلومة، وليس في المسألة خلاف إلا ما أشار إليه بعض الفقهاء أن المعتبر يوم الحنث ولم يتابع عليه. والقواعد ترده، لأن الإنسان لا يتوجه طلبه إلا لمن يقصده بطلاقه. والذي يحلف بالطلاق إنما ينصرف الطلاق لمن في عصمته يوم الحلف، وهو في ذلك اليوم لا زوجة له غير التي في عصمته، ولا يقع الطلاق على من يتزوج بعد، كما لوقال على الطلاق من هذه المرأة التي في عصمتي وكل امرأة أتزوجها بعد، كان يطلق عليه من في عصمته من الحنث لأجل التعليق الذي طلاقها يوم الحلف، وحينئذ كان يخرج الخلاف في التعليق هل يلزم به طلاق أم لا؟ وأما والمسألة كها ذكر أولًا فلا وجه لوقوع الطلاق على من في عصمته يوم الحنث، وما قاله ابن منظور كها قاله الموثقون في زمان أبي بكر في المسألة التي ذكرها، والسلام من محمد الحفار وفقه الله تعالى.

[من حلف بالأيمان اللازمة ألا يأخل مرتبه فأخلته زوجته بغير علمه] وسئل عن مسألة وهي أن رجلًا من الخدام طلع يوماً إلى القصبة يطلب

<sup>(1)</sup> في نسخة: البياتي.

مرتبه فحدث هنالك من صبه. فخرج من القصبة في حال حرج. فلها جاء إلى داره قال الأولاده ننبئكم بما جرى، فواقة الذي لا إله إلا هو والأيمان تلزمني ما نطلع وراء هذا المرتب ولا نأخذه. ثم بعد ذلك طلع ولد هذا الرجل إلى القصبة وأخذ المرتب وساقه إلى دار والده ودفعه لأمه فأخذته الأم وتصرف فيه لغسها وأدخلته في منافع نفسها، والحالف لم يعلم بذلك. بينوا لنا الحكم في ذلك. والسلام.

فأجاب: وقفت على السؤال فوقه. ولا يحنث الحالف المذكور بطلوع ابنه وأخذه المرتب إذا كان بغير علم منه ولا أمره بذلك. وكذلك لا يلزمه شيء بنصرف زوجته فيه. ولا يرد ذلك المرتب لبيت المال، إذ لا فائدة في ذلك. ويبقى الحالف مع زوجته. لأنه لم بحنث. والسلام على من يقف على هذا من محمد الحفار وفقه الله.

### [من قال للكاتب اكتب لامرأي طلقة، ثم قال اكتب لها ثلاثاً]

وسئل القاضي أبو الفضل عياض عن رجل وقع بينه وبين زوجه كلام، فجاءت معه إلى فقيه فقالت له أعطني مباراتي لست أبقى معك. فقال لها الختدي مني. فقالت له لا، أنت طلقني. فقال للكاتب اكتب لها طلقة ومباراتها. فطلب الكاتب كاغداً ليكتب البراءة. فلم يجده فأخرجته المرأة أبداً. فقال للكاتب اكتب لها ثلاثاً. اشهدوا أي طلقتها ثلاثاً لا تكون لي امرأة أبداً. أثبتنا ما يجب إن كان مرتدف الطلاق أم لا؟ والمطلق لا يدري طلاق السنة من طلاق التمليك. غير أن بساط يمينه كيا وصفت لك. وما الذي يجب على الكاتب أن يكتب إذا قال له أكتب مباراة زوجتي؟ هل يكتب طلقة مسنية أم طلاقة تمليك لكل من جاءه؟ أم هل يفتقر إلى سؤال المطلق ويعلمه أن طلاق السنة في طهر لم يمسها فيه، وأنه يجب عليه النفقة في خلال المدة. واشرح لنا المسلد ويف

فأجاب: إذا كانت نيته بقوله اكتب لها إنفاذ الطلاق، ويقوله ذلك لزمه

وإن لم يكن ناوياً به الطلاق مجمعاً عليه، بل يرى رأيه بعد الكتاب، فلا يلزمه إلا ما كتب حتى يشهدو بدفع ذلك إليها، وأما المباراة فإذا كتبت عل وجهها فلها حكم طلاق الحلع عندنا، وربما جرت به الفتيا على خلاف في الأصل. وأما الجهال فيلزم الكتاب أن يبينوا لهم ما يكتبون، وما يلزمهم قبل كتابهم، فإذا كتبت لهم مباراة أخذ في حكمها بالأحوط. وإن قال لم أعلم ما يجب فيها، كما لو قال لا أعلم ما يلزم في الطلاق، فيمنع في المباراة الرجعة إلا بولي وصداق. ويلزم ارتداف الطلاق عليها بسبب جهله حكمها، وأنه ظن أن الطلاق واحد، وكذلك عندي في مسألتك يلزمه الثلاث. قاله ابن عياض.

وقال ابن رشد رحمه الله في رجل تشاجر مع امرأته فقال لها أنت طالق، فعاودته الكلام أو عُتُف في ذلك على قرب أو بعد، فقال هي طالق ثلاثاً، ثم أراد مراجعتها وزعم أن قوله لها أولاً أنت طالق إنما أراد به طلاق المباراة أنه يقبل قوله في الفتيا، وينفعه فيا بينه وبين الله. وأما إن حضرته البينة ونوزع في ذلك فلا يقبل قوله.

### [من طلبت منه زوجته خمالعتها فقال ما أطلقها إلا ثلاثاً وزعم أن لم يرد إلا واحدة]

وسئل أبن رشد عن رجل طلبت منه زوجته خالعتها على صداقها، فقال الزوج له بعض من حضر: اقبل منها وطلقها تطلبقة تملك بها نفسها، فقال الزوج ما أطلقها إلا ثلاثاً، فقيل له ما قلت؟ فقال: أكتب لها طلقة باثنة، فحضر عند القاضي فسأله عن مراده بقوله الأول، فقال ما أدزي ما كنت في عقلي، وربحا قال لم يرد طلاقاً إلا واحدة، وقال الشاهد الحاضر إنه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق، بل الاستقبال. وأما هو فيقول لم أراد إلا واحدة، فإذا قيل له ما أردت بقولك نطلقها ثلاثاً؟ قال لا أهري لم أكن في عقلي.

فأجاب: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه والظاهر من الأمر أنه إنما أراد بقوله ما نطلقها إلا ثلاثاً الاخبار بما نجرج على فعله جواباً

على قول القائل اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثاً، فيحمل قوله على ذلك سواء قال لم أرد إلا واحدة أو قال لم تكن لي بذلك نية ولا كنت في عقلي، ولا يلزمه إلا طلقة المباراة التي أمر بعد ذلك بكتابها وبالله التوفيق.

وأجاب ابن الحاج: تأملت السؤال ويلزم الزوج الطلقة الواحدة التي أوقعها مع الحلع ولا يلزمه الثلاث بعد أن يجلف في مقطع الحتى أنه لم يرد إيقاعها ولا التزامها، وبالله تعالى التوفيق.

## [من طلق زوجته طلقة واحدة وطلب منه ردها فقال كاذباً: قلت متى حلت حرمت]

ومثل الفقيه أبو الفضل راشد عن رجل طلق زوجه طلقة واحدة عملكة. وباتت منه ثم دخل بينها من خواص الرجل المذكور في السنة الثالثة من تاريخ فراقها من لا تمكن غالفته، فيتوقع أن يجمله الحياء منه على رد بذلك، فأراد دفعه بأن قال يا أخي قلت متى حلت حرمت. يقصد بذلك ما ذكرت من دفعه. فليجب سيدي بما يحضره في ذلك موققاً إن شاء الله، والسلام على محله الأرفع ورحمة الله تعالى وبركاته.

فأجاب: الجواب عندي أن قوله كلها حلت حرمت ثم قال كنت كاذباً في قولي ذلك ولم يقع مني قبل ذلك عمريم، وإغا أرادت أن أعتذر كي أردها. فقيل في هذا الأصل لا يردها بنكاح آخر،فإن فعل قضى عليه بالفراق، وقيل يصلق أنه كان معتذراً ويومر بالفراق ولا يجبر. كها لو خطبت له ابنته فقال الأب هي أختك من الرضاعة، ثم أنكحها منه وقال كنت كاذباً في قولي الأول، فقيل يفارقها بالقضاء. والأكثر من الشيوخ على أنه يؤمر ولا يجبر، وليس في الحال عندي ترجيح، وكتب لكم بذلك وليكم في الله راشد بن أبي راشد الوليدى.

قلت: تقــلم قــريبــاً من جــواب الأستــاذ أبي سعيـــد بن لـب ما يقتضى موافقة القول الأول، فأنظر في مسألة من طلب منه أن يلمخل في خطة فقال إنه محلوف دفعاً لما طلب منه، فسأله بعض الناس عن اليمين ماكان فقال الايمان كلها، وسأله الآخر فقال باللازمة، وكان لم يحلف، هل يلزمه اليمن أم لا؟.

#### [الاستحفاظ في الطلاق نافع]

ومثل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن الاستحفاظ في الطلاق. فأجاب: الظاهر انتفاعه به. وينبغي إذا أخذ فيها بهذا الظاهر من حكمه وأبيحت له أن يقيد عليه شهادة بمقاله فيها أشهد به من التحزيم أنه لم يقصده ولا التزم حكمه حين أشهد به ولا عقد عليه نيته في نفسه، ليلا يكون مدابراً له حين أشهد بعد الاستحفاظ فيها استحفظ. فإذا اعترف ببقائه على حكم الاستحفاظ صدق لظهوره في رسمه انتهى. ابن دحون: اختلف على حكم الاستحفاظ صدق لظهوره في رسمه انتهى. ابن دحون: اختلف خوفاً أن تؤخذ عني من جهة السلطان بأشياء أطلب بها وأنا غير ملتزم لطلاقها ثم طلقها بعد ذلك لم يلزمه الطلاق انتهى.

#### [نسخة نموذجية لوثيقة الاستحفاظ في الطلاق]

ابن كوثر وهذه نسخة في هذا المني:

أشهد فلان بن فلان الفلاني شهداء هذا الكتاب إشهاد استرعاء واستحفاظ للشهادة. أنه إن طلق زوجته فلانة ابنة فلان الفلاني بعد إشهاده هذا وعلى مقربة منه فإنما يفعل ذلك خوفاً أن تؤخذ عنه من جهة السلطان بأشياء يطلب بها وأنه لا يريد طلاقها ولا يمتقد فراقها وإنما يفعمك للفصرورة المذكورة. فاسترعاهم هذه الشهادة واستحفظهم إياها ليردوها على وجهها عند احتياجه إليها إن شاء الله تعالى شهد على إشهاده فلان. ثم يكمل عقد الإشهاد ويقول أنشت بعد التاريخ والكتاب نسختان. وينبغي أن يكتب هذا المقد في بقية من الشهر الثاني بعده. وكونه على نسختين من الحزم كالطلاق سواء. وهذا العلاق لا يلزم المسترعي، وهو كالاسترعاء في المتق والتدبير والحبس وكل شيء يتطوع به انتهى.

### [من قال لزوجته إن اعطيتني كذا طلقتك فأعطته إياه ثم بدالهما في ذلك]

وسئل الأستاذ المذكور عمن تكلم مع زوجه وقال إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك فأعطته إياه وقبضه وطلبا من يشهد عليها بذلك فلم يجدا من يشهد ثم بدالها في ذلك.

فأجاب: الواجب في ذلك أن يحلف الزوج بميناً بالله أنه ما قصد فعل إيقاع الطلاق على زوجه فلانة ولا اعتقد أنها طائق منه بذلك. فهذا الذي وقع من الحكم في الرواية فيمن فعل فعلًا يقتضي الطلاق وزعم أنه لم يقصده.

### [من خالع زوجته بالتزام والدها مؤونة الحمل ثم مات الملتزم وماتت الأم]

وسئل عمن طلق زوجه طلقة خلعية وحضر والدها والتزم لها عنه مؤونة الحمل الظاهر بها منه إلى بلوغ الذكر والدخول بالانغى في ماله وذمته. ثم مات الملتزم. ثم وضعت الحمل ولداً ذكراً. ثم ماتت أمه وبقي الولد مع جدته للأم زوجة الملتزم. وترك الملتزم طرازاً فكانت الجدة تقبض كراءه حتى تألف من ذلك جملة دنانير. وكان ترك ديناً لزوجته جدة الولد من كاليء صداقها، وديناً أشهد لها به في مرضه الذي مات منه، وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً وقام الورثة وأثبترا أن الابن المذكور لم يزل في حضائتها إلى تاريخ وفاتها، وأنها أنفقت عليه من مالها ولم تشهد أنها ترجع عليه، فأراد ورثة الجدة أخذ النفقة المنين أنفقت، وأراد والد الابن أخذ نفقة الابن في بلوغه من تركة الملتزم.

فأجاب: الحكم في ذلك وجوب توقيف حظ من متروك الجد حين موته بقدر ما يظن أنه يفي بنفقة الولد من ذلك الوقت إلى بلوغه كما النزم في عقد الاختلاع. ويكون هذا الحظ الموقوف ديناً على الجد من جملة ديونه الواجبة عليه، ويورث عنه السائر. ثم لما ماتت بنت الملتزم وهي أم الصبي كان الواجب أن ينظر إلى حظها بالميراث في والدها جد الصبي من ذلك القدر الموقف فينظر(1) فيه حكم التوقيف. ويضاف إلى متروكها للميراث عنها من أصل

<sup>(1)</sup> في نسخة: فيطل.

وسواه ومما صار لها من والدها وقت وفاته إن كان صار لها منه شيء بعد الديون والتوقيف. فيخرج ميراث الصبي من أمه من ذلك كله، وتصير نفقة الصبى من ذلك التاريخ في ميراثه من أمه، لأنه صار بذلك الإرث ذا مال فسقطت عن الملتزم تبعاً لسقوطها عن الأب، لأنه إنما التزم عن الأب ما يجب عليه لولده شرعاً في تلك المدة التي تنتهى بالبلوغ، فإن كان ذلك الذي صار للابن مالاً من أمواله يفي بنفقته إلى بلوغه فلا يبقى حق في جهة الملتزم في بقية الموقف، ويورث حينئذ عن الجد لسقوط الالتزام جملة، وإن كان إنما يغي ببعض المدة بقى من الحظ الموقف على التوقيف ما تكمل به المدة بعد أن يعمل حساب بقاء جميع مال الصبي، ويورث عن الجد القدر الفاضل عن ذلك من بقية الموقف. ثم إن الجلمة لما حضنت الصبي وأنفقت من مالها إن ثبت ذلك وما قبضت من كراء الطراز عيناً بيدها إلى وفاتها، وجب ألا يرجع ورثتها بتلك النفقة في قدر الكراء على أحد، لأنها قد كانت متمكنة من الإنفاق من ذلك الكراء المتألف ليسرته لكونه عيناً بيدها، وهي الحاضنة والمنفقة. والكراء لجهة الجد الملتزم إن صار لجهته أو لجهة الصبي بسبب ميراثه في أمه في الطراز المكترى على ما تقدم، فقد كان إنفاقها عليه من ذلك الكراء سائغاً شرعاً متمكناً حيناً. فحين لم تفعل وصانته بإنفاقها من مال نفسها كان محمل ذلك على أن لا رجوع لورثته فيه. فهذا ما ظهر تقييده في هذه النازلة والله الموفق للصواب يفضله.

### [كتابان للمؤلف أحمد الونشريسي]

قىلت: من تشوفت نفسه لتحصيل وجوه هله المسألة، فليلتمسها في كتابي المترجم بالمنهج الفائق والمنهل الرائق، والمعنى اللائق، بآداب الموثق وأحكام الوثائق، وفي كتاب غنية المعاصر والتالي، في شرح فقه وثائق القاضي أبي عبد الله الفشتائي.

[من ادعت كاذبة أن مطلقها كان يحلف الايمان اللازمة ويحنث]

وسئل الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي رحمه الله عن رجل فارق زوجته بطلاق الخلع،فلما مضى صدر من عدتها تحدث في تزويجها رجل من أهل بلدها عمن هو فوقها في الكفاءة والمال والحسب، فتشوفت هي لذلك فأراد زوجها مراجعتها وألح عليها في ذلك، فقال لما بعض الناس: إنك إن أورت بأنه كان يحلف بالأيمان اللازمة ويحنث حين كنت في عصمته لا يحل لك مراجعته إلا بعد زوج، فيقطع عنك طلب المراجعة وتصل إلى غرضك من تزويج هذا الرجل الذي أراد تزويجك. فأشهدت على نفسها بذلك بعض العدول. فلما انتقضت عدتها انتظرت الرجل الذي ذكر لما تزويجه، فلما امتنع من ذلك أرادت مراجعة زوجها وقالت كنت كاذبة وإنما أقررت بذلك على نفسي لأجل ما مسمعت من حديث الناس في شأن الرجل الذي ذكر لي، فهل تمكن من مراجعة زوجها ويقبل عليها في ذلك مع قيام البينة بذلك؟ فإن الرجل المذكور كان يصرح بذلك للناس ويقول إن انقضت عدتها فأنا الرجل المذكور كان يصرح بذلك للناس ويقول إن انقضت عدتها فأنا بعد أن بعد أن

فأجاب: قالت إن بعض الناس أمرها أن تقول كان يحلف باللازمة ويحنث. وظاهره أنه تكرر فيه ما ذكرت من الحنث، وإن لم يتكرر لقالت حلف باللازمة وحنث. وفائدة التكرار لينقطع الحلاف الموجود فيمن حلف باللازمة إذا تكرر منه اليمين والحنث، وإن لم يتكرر وإنما حلف مرة وحنث جاء الحلاف المشهور ( ) وذكر إقرارها إنما كان لغرض طمحت إليه نفسها، فلها امتنع المطموع فيه أرادت مراجعة الزوج وقالت كنت كاذبة. قال ابن القاسم تمنع من مراجعته ولا تصلق في قولها كنت كاذبة. لأنها ذكرت عن نفسها ذلك وليست في عصمة زوجها المذكور المخالع. فلا خلاف أعلمه أنها لا تمكن من الرجوع إليه قبل زوج، فإن تزوجته فرق بينها ولا يقبل علرها لأنها غتارة غير المحتفلة. كها جرى لامرأة شجر بين زوجها وين أختانه أمر فقالوا طلق أعتنا، فقال إن ارتجلت عني اليوم فهي طائق، فأتوا إليها فقالوا لها زوجك قلد طلقك. فلها كان بعد ثلاثة أيام أخبرت بالذي كان من أمر زوجها. فقال إلا والله ما علمت ولا انتقلت من هواي إلا أنهم قالوا قد طلقك. فقال إن وشهد على ما قالت أو أودعته الشهود فلا طلاق عليه عند ابن

القاسم، ولسحنون أنها طالق، وإن علم ذلك وشهد عليه لم ينفعه. وقول ابن القاسم أظهر على المشهور في المذهب من مراعاة المقاصد في الأيمان، لأن الزوج إنما أراد فيها يظهر من مقصده أنها طالق إن ارتحلت عاصية له في ارتحالها عنه راضية بفراقه، وإذا لم ترحل إلا وهي تنظن أنه طلقها على ما أخبرها به إخوتها لم يقع عليه الطلاق. وقول سحنون يأتي على مراعاة ما يقتضيه اللفظ دون الاعتبار بالمعنى. ونحوه ما وقع في سماع ابن القاسم، ورجح بعضهم قول سحنون، لأنه يلزم على قول ابن القاسم في رجل قال إن سألت امرأتي الطلاق طلقتها، فأوتي إليه فقيل قد سألت الطلاق وكذب له فطلق لا يلزمه إذا ثبت ذلك، ولا خلاف أنه يلزمه إن كذب له.

فإن قيل: إنما لزمه لأنه كان عليه أن يتثبت.

قيل: وكذلك المرأة. قال بعضهم لا يلزم ابن القامم ما ألزمه هذا الشيخ، لأن المسألتين مفترقتان. لأن هذا الذي كذب له قد أخذ على نفسه في تطلبق زرجته فلا عذر له في الجطأ على نفسه في ذلك. والذي قال إن ارتحلت عني امرأتي فهي طالق قيل إن الطلاق يقع عليه بمجرد الارتحال دون مراعاة المعنى الذي يفهر من قصد الحالف، وإلى ذهب سحنون على ممنى قول مالك. وقيل إن الطلاق لا يقع عليها إذا لم ترتحل على الرجه الذي أراده وإلى هذا ذهب ابن القاسم. ومسألة السؤال لم يقربه أحد ولم تحط على نفسها وإثما ذكرت قاصدة (1) ثم ادعت ما تقدم فلم تصدق. وكل ما ذكرت منصوص وتركت بيانه ليلا يتوصل إلى معرفة الأشياء من لا يعظمها ولا يعظم أهلها، وما فعلنا في الإيهام جاء عن العلماء في الصحيح. وكتب الحسن بن عطية الوثيريسي وقفه الله.

[من حلف بالطلاق ليعطين فلاتاً ما يأكل طول حياته] وسئل الفقيه القاضي أبو سالم سيدي ابراهيم اليزناسني رحمه الله عمن

أي مامش الطبوعة الحجرية: «كلا هذا البياض في عدة نسخ».

حلف بطلاق زوجته طول حياته في الدنيا ليمطين فلاناً ما يأكل الأجل رقته عليه وضعفه وقلة ذات يده، فصار يعطيه عشرة أمداد من القمح في كل شهر من حين اليمين إلى أن جاء الغلاء وعدم القمح، وأعطاه الشعير فأكل منه بعض أيام، ثم صار يعطيه ما يشتري به الخيز، هل يجوز الخيز الذي كان يعطيه عوضاً عن الزرع؟ أويقع الحنث بذلك؟ وهو لم يقل عند اليمين إلا نعطيك ما تأكل حتى يقضي الله بوفاتك، ولم يذكر له قمحاً ولا غيره. وداخله شك هل كان يجينه بالطلاق الثلاث أو بالطلاق الواحد، ولهذه المدة نحو العشرة أعوام سالفة عن التاريخ.

فأجاب: إن كان الأمر على ما ذكر فللحالف نيته فيها أراد من مقدار النعقة، وما قصر عنه مع القدرة عليه فهو حانث، ويلزمه الطلاق الثلاث لما كان شكه هل حلف بالثلاث أو الواحدة على ما في المدونة، وأنه إن تبين له في العدة أنه أقل فلها الرجعة. وإن ذكر بعدها كان خاطباً من الحطاب ويصدق. قال عبد المالك في المجموعة: بعد يمينه. قال في المدونة: وإن بقي على شكه حتى تزوجها رجل آخر ثم طلقها واحدة أو اثبتين لم تحل له إلا بعد زوج، وهذا بعد ثان وثالث وماثة زوج. وهذا كله إذا لم تقم بينة وإنما طلق في ذلك استبراء لدينه. وأما لو قامت عليه بينة بالمين وطلب الحكم بالنسبة إلى فصل المقداء فهو مصدق أيضاً من جهة أنه متطوع الإنان تأتي بمحال أو بعده عرف وشبهه، كما قال أبر الاصبغ ابن سهل في المتطوع بالنفقة أو غيرها يذكر أنه أراد

لكن هنا لطيفة وهي أن الالتزام لما كان بيمين فلا يقضي على الملتزم به على المشهور من الملهب. وقوله في المدونة وغيرها إنما يقول له القاضي يجب عليك ذلك، وأنت مطلوب به عاص في تركك إياه إلى غير ذلك، وينظر بعد في غنيثه، فإن ذكر ما يصدق في مثله صدق وسقط عنه الحنث، والذي يصدق فيه أن بدعي عادة الرجل المنفق عليه أوما يحتمل من المقادير أنه أراده، ويحلف على ذلك على قاعدة المذهب فيمن قامت عليه بينة يقضى عليه بها وادعى فية محتملة حسيا ذكره ابن رشد في غير موضع من كتابه في رسم كتب من

سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق وغيره. فإن نكل عن اليمين، فإن أنفق عليه مقدار عادة المنفق عليه يلزمه الحنث، وينظر مع ذلك إلى عسر الملتزم ويسره، فإن قصر عنه فهو حانث، ويلزم بالطلاق كها قدمنا في المدونة واقراره باليمين هل هو كقيام البينة أو هو كالمستفي قولان غرجان؟ ذكرهما ابن رشد ويالله التوفيق.

### [من خاصم زوجته وحلف ألاً يدخل شهود داره تلك الليلة فحضر يعض أقاربه للصلح وهم شهود]

وسئل عمن تشاجر مع زوجته فقالت: وجه الشهود يأتوني يشهدوا بيني وبينك إما بخلع أو ما قصدت به الإشهاد في الوقت، فحلف الرجل ألا يستدعي شهوداً ولا يدخلوا داره تلك الليلة، وخرج لبعض شأنه، فلم رجع وجد ولله في داره وأخاً للزوجة وابن أخيها أنوا لما سمعوا بخبر الشر الواقع بين قرابتهم، كما جرت عادة القرابة ليهدنوا الشر ويسكنوا أمره، وهم من شهود البلد، لكنهم لم ياتوا برسم الشهادة وإنما أنوا كما تأتي القرابة إذا سمعوا بالشر المذكور. فهل ترون على الزوج حنناً أم لا حنث عليه؟ لأن يبنه مجمىء الشهود على العادة المخصوصة، ومع أن الولد لا تجوز شهادته لأبيه ولا لأمه ولو أتى برسم الشهادة.

فأجاب: للحالف نيته، إذ البساط شهد له، ولا سيها وهم من القرابة كما أشار إليه في السؤال وبالله التوفيق.

#### [من أردف الطلاق بقوله لا تحل لي بعد أسود ولا أبيض]

ومثل الأستاذ أبو مسعيد بن لب عن مسألة رجل أشهد على نفسه أنه قال لأناس كانوا معه بالحضرة على أنزوجي فلانة مطلقة وذلك بعد ( )(1) وأنه لم ينو بذلك صفة ولا عدداً، ثم قالوا له وهو بالحضرة لا تفعل وأنكروا ذلك، فقال لهم نعم لا تحل لي بعد أسود ولا أبيض. تقيد هذا النص بالشهادة على الزوج في كتاب صداقه مع زوج رسم مؤرخ بالتاريخ الثالث

<sup>(1)</sup> بياض بالأصل.

عشر لرمضان من عام ثمانية وستين وسبعمائة. وكان مقاله المذكور عن حضرة من الناس في أواخر شعبان قبله. وأراد الرجل المذكور والمرأة أن يتراجعا من ذلك الطلاق إذ لم يشهد به غيره، فهل لهما ذلك أم لا؟.

فأجاب بأن قال: الجواب أن لهما المراجعة، لأن محمل الطلاق المجمل من غير قصد إلى عدد إنما هو على الواحدة، ومقتضى كون الزوج لم ينو صفة أن تكون الطلقة رجعية لأنه طلاق الشرع في المدخول بها دون عوض، لكن حمل ذلك في هذه الأزمنة عند المراجعة على طـلاق الوقت، وهـو المملُّك أحوط، لأنه المعتاد الذي لا يعرف عوام الناس غيره. ويبقى النظر في قول المطلق جواباً للمنكر عليه: نعم لا تحل لى بعد أسود ولا أبيض، فإنه يؤذن بالتحريم المتأبد الذي لا يبيحه تحليل، حتى إنه جعله أشد طلاق البتات، فإن تزوجها غيره لا يحلُّها له، وكأنه فسر به الطلاق الأول، فاقتضى أن هذا الطلاق لا يصح أن يكون مفيداً لصفة في ذلك الطلاق قصد بيانه حين أردف لأمرين: أحدهما أنه قد أشهد أنه لم ينو بالطلاق صفة ولا عدداً، وهذا يتدافع مع كونه مفسراً بصفة أو عدد، والآخر أن هذا الكلام إنما جرٌّ إليه كلام طرأ بعد إيقاع الطلاق، وهو قول القائل لا تفعل وإنكاره ذلك عليه، فاقتضى ذلك أنه جواب للكلام الواقع حينئذ، وإذا ظهر أنه كلام آخر فقد اتفق أهل المذهب على أن قول الزوج لزوجه إنها لا تحل له ليس من ألفاظ الطلاق، وإنما هو كناية، ولفظه لا يقتضي الطلاق حتى يقصــد الزوج بــه الطلاق وينويه، وإلا فلا حكم له.

وقع في المدونة أن الزوج يدين فيه، وذكره كذلك اللخمي وابن بشير وغيرهما . قال اللخمي: وإذا لم ينوبه شيئاً فلا شيء عليه، واتفقت فتاوى المتأخرين من أهل المذهب على أن قول الزوج في طلاقه إنها لا تحل له بعد أسود ولا أبيض وتحل لممراجعتهابعد زوج إن كان الطلاق ثلاثاً، ولا يصح في هذا الكلام. فظاهره قصد التعليق، لأن حقيقة التعليق تحريم بعد تحليل بنكاح أو مراجعة، فهل التعليق بجُلُ المرأة بالتزويج ثم تحرم؟ وهذا القائل لهذا الكلام قد سد باب التحليل بالتزويج جملة، فهو رد لحكم الله تعالى في كتابه ﴿فَلاَ تَعِلُّ لَهُ مِن يَعْدُ مُحَتَّى تُتَكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

فقد بان بتقدير هذا الأصل أن الواجب في النازلة أن يقال للزوج المطلق هل قصد بالكلام الثاني إرداف كمال الثلاث على الطلاق الأول أم لا؟ فإن زعم أنه ما قصد إرادافاً ولا قصد شيئاً فليحلف على ذلك يميناً بالله تعالى ويراجع زوجه إن شاء وإن ذكر أنه قصد الإرداف فهو وما قصد، وإن ذكر أنه قصد الإرداف فهو وما قصد، وإن ذكر المقهاء إلا فيها هو من ألفاظ الطلاق على الصحيح عندهم، وهذا اللفظ ليس منها كها تقدم، فالقائل بعد الطلاق لا تحل في إن أراد تحريم المراجعة لم يلزمه منها كها تقدم، فالقائل بعد الطلاق لا تحل فيهو من المذهب في الطلقة الوطء فهو حرام عليه حتى يراجع على المشهور من المذهب في الطلقة الرجعية، وإن أردف طلاقاً فهو الذي يلزم في المدة من الطلاق الرجعي والمجمل، لأن محمله في الإرداف على الرجعي، والقصد إلى هذا من عوائد الناس بعيد، فيستظهر عليه باليمين احتياطاً إذا زعم أنه لم يرده كها سبق، والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج.

وقال في هذه المسألة أيضاً: وقفت على نص الرسم، والحكم في ذلك لزوم الطلاق الثلاث على ما تضمنه نصه، ولا حرج على الزوج في المراجعة بعد زوج ثان إذا دخل بها وفارقها، ولا يمنع من المراجعة قوله إنها لا تحل له بعد أسود ولا بعد أبيض، ولا يلزمه من ذلك بعد المراجعة شيء، والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج.

[من حلف ألا يفعل شيئًا طول بقائه في مكان خرج منه إلى آخر بعبد بمسافة قصر الصلاة ومكث فيه شهراً]

وسئل عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب بقوله: وقفت على الرسم المكتتب بـالأعلى وعـلى السؤال بالمقلوب، ويظهر لي من ذلك بحسب مقتضى لفظ اليمين إن كان الحالف

أراد بقوله طول بقائي، أي طول بقائي مستديماً للسكني أن يكون بر في يمينه، إذا هو خرج من وتده بأهله إلى موضع غيرها عملى مسافة قصر الصلاة فأكثر، ويسكن ثم بأهله شهراً على أكثر ما قيل في ذلك، ثم يعود إلى سكنى وتده إن شاء، ثم يكلم من حلف ألا يكلمه، لأنه وقت في يمينه الامتناع من التكلم باستدامة السكني بالحاضرة في الوقت، فإذا قطعها بسكني موضع آخر ثم عاد فإنما هو مستأنف للسكني لا مستديم، والحال الني وقت باستدامتها قد انقطعت. هذا على مراعاة لفظ الحال إن لم تكن له نية تخالفه استحضرها في نفسه، وهو قول أصبغ، وما له في سماع سحنون ومحمد بن خلد، فقد روي ابن القاسم عن مالك فيمن يحلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ما دام خليطاً لأبيه ثم ترك مخالطته ثم تزوج ثم أراد الرجوع إلى مخالطته أنه كره ذلك واستثقله خاصة، قالوا ولم يقل إنه ان خالطه مراعاة بمقتضى لفظه، وإنما استثقله من أحبه بمقتضى قصده، لأن الظاهر أنه أراد ألا تكون له زوجة وهو مخالط لأبيه في ماله ليلا يظن به مثلًا أنه يرهن بمال أبيه في الانفاق على زوجه، فراعي البساط وكره واستثقل، وراعي اللفظ فلم يحنث. وأصل أصبغ ومن ذكر معه التعويل على اللفظ، وهذه المسألة شبيهة بالنازلة. وما ذكره السائل من أن تعمل على الحنث بعد بينونة الزوجة، يراجعها ويبقى على تكليمه لمن ذكر، فإنما هو قول أشهب، وإنما أصول المالكية في بعض روايات العتبية، وحكاه ابن حارث عنه وذكر أن الداودي كان يتقلده ويفتي به، لكنه شاذ في المذهب وعلى أصل الشافعية يرتفع عنه عود اليمين عليه بعد المراجعة فيها دون الثلاث، حتى يحنث في العصمة وحينئذ واليمين والحنث في التزام المال للمسلمين صعب، لأن الطلاق إن سقط بعد المراجعة على القول الشاذ، فقد لزمه مقتضى لفظه حين حنث، وذلك قبل أن يراجع أشياء أخر من كفارات وأيمان وغيرها حسبيا هو مسطور في كلام الأيمة.

والوجه الأول إن عمل به على ما ذكرفلاحنث يلحقه في ذلك إن شاء الله ، ومن أراد العمل بمذهب أشهب فليعمل على طلقة خليمة وحينتذ بجنث، إذ على هذا الوجه جاءت الرواية عنه، لأن الطلقة المملكة التي جرى بها العمل في هذا الوقت ليست بمنفن عليها كها قد عرف، وقد لا يقول بصحتها أشهب صاحب ذلك القول، والسلام عليكم.

[من حلف ألاّ يأكل من يد زوجته عيشاً فلا يجنث إن أكل من يدها خيراً]

وسئل عمن صنعت له زوجته عيشاً فاستقله فحلف ألا ياكل من يدها عيشاً وكانت يمينه باللازمة، فجلس بعد ذلك أياماً فأكل من يدها الحبز فمنع من الدخول عليها حتى يعلم ما عندكم.

فأجاب: اليمين منزلة عند الفقهاء على المقصد وعلى السبب مع اعتبار عرف أهل الوقت في الألفاظ. ومن المعلوم أن عرف الناس في هذا الوقت في لفظ العيش إنما هو على الشريد وما يطبخ من الدقيق مفترلاً أو غير مفترل، سوى الحبز فليس في العرف مُتناولاً للفظ العيش. والسبب الباعث على اليمين فيا ذكر السائل إنما كان عيشاً صنعته له الزوجة، فيبقى النظر فيا قصده الحالف، فإن ذكر أنه لم يقصد الحيز وإنما قصد العرف، فإن ذكر أنه لم يقصد الحيز وإنما قصد العرف، فإن ذكر أنه لم يقصد مقصد متضى اللفظ لغة وهوما يتعيش به من يحز أو غيره حنث بأكل الحيز تقضى قصده على تفسيره. والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج.

#### [من لم تطاوعه زوجته فقال جماعها عليه حرام]

وسئل عن رجل قصد غشيان زوجته فلم تطاوعه فقال لها متحرجاً: هو عليه حرام، يريد بقوله هو جماعها.

فأجاب: يحلف هذا الرجل يميناً بالله تعالى أنه إنما أراد بكلامه تحريم جماعها مع بقاء عصمتها، فإذا حلف حل له جماعها ولم يكن عليه شيء إلا الاستغفار من تحريم الحلال. هذا هو القول الصحيح في هذه النازلة، وبه وقعت الفتيا قديماً في مثلها، وفي ذلك خلاف.

#### [من شاجرته زوجته فقال لها: الايمان تلزمني لا بقيت لي في دار]

وسئل عن رجل وقع بينه وبين زوجه كلام، فقال لها الأيمان تلزمه لا بقيت لي في دار. فلما كانت بعد خسة أيام جاء مستفتياً، فسئل عن قصده في قوله لا بقيت لي في دار، فقال أردت الطلاق. فماذا يكون حكمه؟.

فأجاب: يطلق هذا الحالف زوجته طلقة واحدة عملكة إعمالاً بقصده، ويخرجها من الدار عملاً بلفظه، ويكون براً في يمينه. وتأخّر المستفتي الأيام السيرة لاستفتائه ونظره فيا يصنع في يمينه من بر أو حنث لا يضره، وقد رخص فيه اصحاب النوازل. والسلام على سيادتكم من معظمها ومكبرها فرج.

#### [من حلف باللازمة على زوجته ألا تخرج حتى ينقضي العام]

وسئل عمن حلف على زوجته ألا تخرج على باب دار حتى ينقضي العام، وكانت اليمين باللازمة وهو بحال تغيظ، وخرج ولم يبين في اليمين المذكورة طلاقاً ولا نواه، فخرجت المرأة وحنت، فها كفارته في ذلك؟.

فأجاب: وقفت على السؤال فوق هذا. والذي جرت به الفتوى من فقها الأندلس فيمن حلف باللازمة وحنث فيها أن يلزمه الطلاق الثلاث لأجل العرف المعلوم من مقاصد الناس في تلك اليمين، حتى كأنها عبارة عن ذلك . ويستحب في ذلك ثلاث كفارات أيمان بالله لا نسحاب اللفظ وعمومه فإن كان الحالف بها مأسوراً بالبينة سمعته حين حلف لم يقبل منه ما يدعيه من المقاصد لغلبة العرف، وإن كان لم تحضره بينة ولا عرفت يمينه إلا إذا جاء مستفتاً في فإن له نيته من الطلاق وغيره ومن أعداد الطلاق بحسب ما يقصد.

[من اعتقد أن اللازمة لا يلزمه فيها طلاق فحلف بها وحنث فلا طلاق عليه] وسئل ابن رشد عن رجل كان يعتقد أن اللازمة لا يلزم فيها طلاق، ظم يوجب عليه طلاقاً، وألزمه ما سوى الطلاق مما ينسحب عليه اللفظ. فهذا الرجل الحالف بها في هذه المسألة إذا لم تكن يمينه بمحضر بينة، ينظر إلى قصده ويُنزَّل يمينه على ما يقتضيه من حكمه، فإن كان أراد حين حلف أن الطلاق لا يلزمه بتلك اليمين لأنه قصد الحلف بغيره لابه، فتلك المية كمسألة ابن رشد، وإن كان حين حلف لم يستحضر في نيته طلاقاً لا بالتزام ولا بإخراج، فإن لفظه يشمله والعرف يوجهه. وهذا ما عندي في تلك النازلة.

### [من طلق زوجته طلقة ثم حلف بالأيمان اللازمة ألا تكون له زوجة طول حياته]

وسئل عمن طلق زوجه طلقة مملكة، وأن بعض معارفه قال له راجع زوجك، فحلف له بالأيمان اللازمة لا تكون له زوجةٌ بطول حياته، وذلك بالشهادة عليه، فما يكون حكمه؟.

قأجاب: الظاهر من أمر هذا الحالف أنه حلف باللازمة على ترك المراجعة، فإن هو راجع لم يلزمه في الزوجة المراجعة بشيء، وليكفر ثلاث كفارات أيجان بالله على قول من يقول بذلك من أهل العلم، إلا أن تكو نية التزام حكم النازلة في تلك الوقعة بعد المراجعة، فلا سبيل إلى مراجعتها على هذا المقصد، لأنه إن فعل لزمه فيها، وإن لم يقصد هذا فلا يلزمه طلاق إلا في زوجة أخرى إن كانت عنده يوم اليمين.

### [من حلف باللازمة على زوجته إن خرجت أن يرقدها في الدار شهراً]

وسئل عمن حلف باللازمة تلزمه على زوج له أنها إن خرجت من الدار من غير اختياره فإنه يرقدها في الدار شهراً، وسئل عن قصده بالوقاد فقال: أخبطها حتى ترقد بسبب الخبط شهراً. ثم إنها خرجت بغير اختياره، فما يكون الحكم في شأنه؟ والرجل من أهل الدعارة وتخشى سطوته، فلكم الفضل في الجواب عن ذلك كله مأجوراً. فأجاب: أما مسألة الحالف باللازمة إن خرجت زوجه بغير اختياره ليرقدها في غرقة الدار شهراً، فقد قلتم إنه ذكر أنه أداد خبطه إياها حتى ترقد بسبب خبطه شهراً، فإذاً قد بينً مراده ونيته، واندفع بسبب ذلك مجمل كلامه على أنه أراد الحبط الجائز على وجه من المبالغة دون حقيقة اللفظ. فإن اقتحم وفعل القدر الذي نوى فلا كلام في بينه، وإن هو لم يفعل وطلب التمكين منها ليقعل لم يترك، وذلك الأنه يخاف أن يؤدي إلى النفس إذا هو أكثر من المبالح له في ذلك، فيازمه القاضي الحنث ويحول بينه وبين البر. وقع ذلك كذلك في العنية والواضحة.

#### [الطلاق المرادف على تحريم الزوجة]

وسئل أبو عبد الله الحفار عن طلاق مرادف على تحريم الزوجة.

فأجاب: وققت على ما كتب أعلاه، والزوج الذي حرم زوجته جلوسه ممها بعد ذلك لم يصادف علا لأنها قد بانت منه بالتحريم، فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك لم يصادف علا لأنها قد بانت منه بالتحريم، فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك لأنها أجنبية منه بالتحريم المتقدم، فلا يلحقها هذا الطلاق المتأخر. وأما التحريم فاختلف أهل الملاهب فيها يقع به من الطلاق، فقيل ثلاث، وقيل واحدة بائنة يردها منها إن شاء. وهذا القول الثاني أنها طلقة واحدة بائنة هو القول الظاهر، فإنه رواه ابن خويز منداد عن الإمام مالك، واختار الأخد بسده الرواية الحداد ابن نالعالم كان التحريم يحصل والمحققون من العلماء كالقاضي أبي بكر ابن العربي، قال إن انتحريم يحصل بالطلقة الواحدة المملكة، فإذا جعل التحريم بالواحدة فلم يلزم الثلاث وهو لم يردها، وتدخل عليه مشقة بإلزامه الثلاث، ولعله يكون له منها ذرية أوله تعلق بها، فيحمله ذلك على الحروج عن ذلك بأمر جائز واضح ظاهر الرجحان، فلا ينبغي العدول عنه؛ فلنرتكب هذا القول، في همله القضية بحول الله.

#### [من حلف باللازمة ليفتلن فلاناً إن فعل شيئاً سماه]

ومشل عمن حلف باللازمة ليقتلنُّ زيداً إن فعل شيئاً سماه، ثم أراد الحالف الرجوع عما حلف عليه فطلق زوجته وسمح لزيد في ذلك الفعل.

فأجاب: إذا طلق الحالف زوجته بفعل المحلوف عليه الشيء المسمى، فحنث الحالف وليس له زوجة يطلقها، لأنه قد طلقها قبل فعل المحلوف عليه فلا يمين عليه، كمن حلف باللازمة فحنث وليست له زوجة فلا يلزمه شيء.

[من حلف باللازمة ألا يلبس ثوب كتان من غزل زوجته ثلاثة أعوام]

وسئل عمن حلف باللازمة ألا يلبس ثوب كتان من غزل زوجته مدة إلى ثلاثة أعوام، قلما كان آخر عام من المدة ذكرت له أنها جعلت له في الغيدورة(1) التي عمل للباسه شيئاً من غزلها. هل تصدّق فيها قالت بعد سكوتها على ذلك مدة من عام من غير أن أعلمت بذلك أحداً؟ ثم إن الناس قد داخلهم الشك في أمرها وزعموا أنها تريد مفارقته وأن ذلك منها حيلة على الفراق منه.

فأجاب: وقفت على ما كتب أعلاه، والحالف الذي أخبرته زوجته بما ذكر في السؤال، فإن صدقها لزمه الحنث، وإن اتهمها بأنها تريد مفارقته فأخبرته بما يوجب حتله التفارقه، ولا سيا إن علم ناس بللك منها، فلا يلزمه حنث بما أخبرته إلا أن يتيقن من غيرها أنها أخلطت له الغزل ولبس من ذلك ثوباً فيلزمه الحنث حينتك.

قلت: ولم يتكلم الشيخ عل صورة ما إذا لم يصدقها ولا أُكـلَـبَا. والظاهر أنه لا يلزمه طلاق، لأنه شك في المانم، وهو لا أثر له.

> [بيع الرجل زوجته لآخر على وجه المزاح] وسئل عن الرجل بيبع زوجته من الرجل على وجه المزاح.

<sup>(1)</sup> في نسخة: في الغندورة.

فأجاب: بيع الرجل لزوجته وان كان مازحاً اختلف الفقهاء فيه، فعنهم من قال يلزمه الطلاق، لأن الطلاق هـزله جِدّ، ومنهم من قال لا طلاق فيه، فيختار القاضي الأخذ بما شاء من القولين، وله ان يؤدّبه على مزاحه بذلك بما يراه من خزي أو سجن قليل، ولا مدّخل في هذا لغير القاضي.

### [من قال لزوجته هي عليه حرام كلحم الخنزير]

ومثل الأستاذ أبو عبد الله الصباغ عن الرجل يقول لزوجه هي علي حرام كلحم الخنزير، ما يكون حكمه؟

فأجاب: إن لم يقصد القاتل بأنت حرام الطلاق الثلاث لزمته طلقة واحدة تملك المرأة بها نفسها، لأن العرف اليوم أن الطلاق بائن بغير خلع، ولم يكن ذلك في الزمن الأول، فلذلك قال في المدونة: إذا قال ذلك في المدون بها ولم يتو لزمته الثلاث. وكتب محمد بن يوسف الصباغ.

#### [من قال لزوجته هي مطلقة محرمة في فور واحد]

وسئل عمن قال لزوجه المذخول بها هي مطلقة محرمة في فور واحد. وقد سئل عن نيته في ذلك فقال ما نويت شيئًا، وإنما ذلك قول جرى على لساني من غير نية شيء، فماذا يلزمه في هذا القول؟

فأجاب: يلزمه طلقتان، طلقة بقوله مطلقة، وطلقة بقوله محرمة هذا إن لم يقصد بقوله محرمة المحرمة الثلاث. والمذخول بها وغير المذخول بها في لفظ التحريم اليوم سواء، لأن الناس اليوم إنما يطلقون طلاقاً باتناً تملك نفسها بنفس الطلاق وبقوله محرمة وان قصد البينونة بقوله مطلقة لوقوع اللفظتين معاً في فور واحد.

#### [من حلف باللازمة على زوجته ألا تفعل فعلًا ففعلته]

وسئل الأستاذ أبو عثمان الألبيــريّ عمن حلف باللازمة على زوجته

لا تفعل فعلًا ففعلته، فزعم الحالف أن نيته في اليمين أن يطلقها طلقة واحدة إن حنت.

فأجاب: وقفت على السؤال أعلاه، والجواب أن الحالف إن كان نوى باللازمة طلقة واحدة كها زعم فإنه يحلف أن نيته باللازمة كانت طلقة واحدة ويطلق طلقة باثنة ثم يرتجعها بولي وصداق.

وسئل أبو عبد الله بن أبي سراج عمن قال لزوجه هي علي حرام كلحم الحنزير، ماذا يلزمه في يمينه من الطلاق؟ وقد سئل الحالف فقال إنه لم ينو الطلاق الثلاث.

فأجاب: قد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيمن قال لزوجه هي عليه حرام على أقوال كثيرة، ذكر ابن العربي منها خسة عشر قولاً يتحصل منها في المذهب خمسة أقوال، فقال مالك وابن القاسم هي ثلاث في المذخول بها، ويُنوِّي في غير المدُّخول بها لنيته من واحدة أو غيرها. وقال عبد الملك هي ثلاث على كل حَال. وقال أبو مصعب وابن عبد الحكم هي ثلاث في المذخول بها، وفي غيرها واحدة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هي واحدة رجعية مطلقاً. وروى ابن خويز منداد عن مالك إنما هي واحدة بائنة في المدّخول بها وغيرها. وكان بعض الأشياخ رحمهم الله عمن له الفتوى ببلدنا هذا يعتمد هذه الرواية ويفتى بها، ويرى أن ذلك جار على مذهب المدونة المتقلم ذكره، لأنه إنما فرق فيها بين المُدْخول بها وغيرها، لأن البينونة لم تكن عندهم إلا بالثلاث في الملخول بها. أما عندنا فإنها تبين بالواحدة، فالمدخول بها اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك، فحكمهما واحد. وقد أشار الى هذا الشيخ أبوالحسن اللخمى في بعض أبحاثه، وقد رجِّح ابن رشد القول بتصديق من يزعم أنه لم يرد بالحرام الطلاق، وصححه وجاءت به الرواية في العتبية. ومن باب أولى تصديقه إذا زعم أنه أراد غير الثلاث. فمن أخذ بهذا القول الأخير فهو مخلص إن شاء الله.

#### [من غضب وقال عن زوجة لم يدخل بها هي عليه حرام ثلاث مرات]

وسئل عمن له زوجة لم يدُخل بها فقال في حال حرج هي عليه حرام ثلاث مرات، ثم قال بعد ذلك في فور واحد أشهدك على أنها مطلقة.

فأجاب: يُتُوى هذا الفائل هي عليه حرام، فان نَوَى بها الثلاث لزمته، وإن قال إنه لم ينوبها الثلاث، فإن كان قوله اشهدوا بطلاقها متصلاً بالتحريم فتلزمه طلقتان، طلقة بالتحريم وهذه الأخرى، وإن لم يكن متصلاً به وكان بعد سكوته فتلزمه طلقة واحدة بائنة بالتحريم خاصة.

### [من قال لزوجته أنت على حرام]

وسئل عمن قال لزوجه أنت علي حرام.

فأجاب: إن قصد الثلاث بقوله أنت علي حرام لـزمه ذلك، وإن لم يقصد ذلك وكانت الزوجة مدُخولاً بها لزمه الثلاث على المشهور. وفي المذهب قول آخر أنه تلزمه طلقة واحدة بائنة، وقد رجحه بعض أشياخ المذهب، وهو قول صحيح له وجه من النظر من قلده لم يعترض فيه.

### [من حرم على نفسه الزواج ثم خاف العنت]

وسئل عمن حرم على نفسه التزوج فقال: متى حل لي الزواج في هذه الجزيرة فهو حرام علي، ثم أقام بها بعد ذلك فأراد الزواج خوف العنت للعصمة.

فُلْجَابِ: إِنْ قَصَدَ بَقُولُهُ مَتَى حَلَ لِي الزَّوَاجِ مَتَى تَزُوجِتَ ۚ فَلَا يَتَزُوجِ بهذه الجزيرة، وإِنْ لم يقصد ذلك وإنما قصد تحريم الزَّوَاجِ فلا شيء عليه.

> [من حلف باللازمة وفي عصمته امرأة ثم ماتت] وسئل عمن حلف باللازمة وفي عصمته امرأة ثم ماتت.

فأجاب: أما من حلف باللازمة وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج أخرى وحنث فلا يلزمه الحنث، لأن اليمين بها إنما انعقدت في الزوجة يوم الحلف، وكذلك لو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج لا يلزمه طلاق فيها.

[من حلف باللازمة ألا تبقى زوجته في ملكه، ثم أراد طلاقها ومراجمتها] وسئل عمن حلف باللازمة ألا تبقى زوجه في ملكه وأراد طـلاقها ومراجعتها في يوم واحد.

فأجاب: يجب عليه طلاقها ويجوز له مراجعتها في يوم واحد.

وسئل عمن حلف باللازمة كلها أن لا يفعل شيئاً. فهل له أن يكفر ويفعل الذي حلف عليه؟

فأجاب: إن نوى بالايمان كلها معنى اللازمة فيلزمه حكمها إن فعل المحلوف عليه، وإن لم يعتقد معناها فعليه إن حنت ثلاث كفارات عن ثلاثة أيمان بالله.

#### [من قال لزوجته امشى ما لى بك حاجة]

وسئل عمن قال لزوجه امشي عن وجهي، ما لي بك حاجة فخرجت إلى دار والدها.

فأجاب: ان قصد بقوله ذلك الطلاق لزمه، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء عليه.

[من حلف باللازمة ألا يدخل دار أخته ولا يكلمها فماتت زوجته]

وسئل عمن حلف باللازمة ألا يدخل دار أخته ولا يكلمها، فبقي كذلك مدة حياة زوجه، ثم ان زوجه توفيت.

فأجاب: ان للحالف أن يدخل دار أخته لأنّ المرأة المُحلوف بطلاقها قد ماتت.ولا تلزمه اليمين فيمن تزوج بعد ذلك من النساء.

#### [من حلف بالايمان كلها ولم يذكر اللزوم]

وسشل عمن حلف بالايمـان كلها ولم يـذكر اللزوم ألا يـزوج أخته ولا يتكلم فيها.

فأجاب: إن تكلم الحالف في تزوج أخته حنث، ولزمه ما نوى بالابمان كلها من معنى اللازمة وغيرها، فلو لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقاً أو لم ينو بها شيئاً لجهله فيا يلزم فيها، فيلزمه ثلاث كفارات ايمان بالله عز وجل. وإن وفع الأمر إلى القاضي وزوج القاضي مضى النكاح وكان صحيحاً.

#### [من حلف باللازمة على رجل ليقتلنه إن عاد إلى العمل في قرن القرية]

وسئل عمن حلف باللازمة على فران قرية، ان طرح في ذلك الفرن قتلته، فما يلزم الحالف ان رجع الفران إلى الفرن يخدم فيه(1).

فأجاب: ان عاد الفران إلى الفرن وجب على الحالف ان يحنث نفسه، لأن قتل النفس بغير حق لا يحل، وإذا حنث نفسه وجب عليه الطلاق، فإذا نوى باللازمة الثلاث لزمه ذلك،وإلا لزمته طلقة واحدة باثلثة.

### [من حلف باللازمة ألا يزوج ابنته أو لا يكلم أخاه ما يقدر]

وسئل الفقيه أبو عبد الله السرقسطي عمن حلف باللازمة ألا يزوج ابتته، فهل يجنث ان قدم غيره يعقد نكاحها أم لا؟ وثيمن حلف باللازمة ألا يكلم أخاه طول ما يقدر.

فأجاب: ان الحالف ألا يزوج ابنته بحنث إن قدّم من يعقد عليها نكاحها، والحالف ألا يكلم أخاه يجب عليه أن يحنث نفسه ويكلمه، لأنه حالف على معصية، يجب عليه أن يحنث نفسه ولا يجل له فعلها.

 <sup>(1)</sup> يقصد بالفران الرجل الذي يعمل في الفرن لانضاج الخبزة ويقصد بالطرح إدخال الرغيف في بيت النار ليخبز. وهو من الكلام الدارج المفري.

[من خلف ألا يزوج ابنته البكر انتقلت الولاية لغيره ان لم يحنث نفسه]

وسئل عمن حلف ألا يزوج ابنته البكر،هل تنتقل ولايتـه للقاضي أو لأقرب أوليائها بعد الأب؟ ويحب استيمارها.

فأجاب: ان لم يحنث الأب نفسه وامتنع من تزويج ابنته البكر ممن هو كفء لها، ووافق على كفاءته ورضيه لابنته، وثبت ملك عند الفاضي، ورجعت البنت أمرها إليه، فاختلف فيمن يلي العقد عليها على قولين، قبل القاضي، وقبل أقرب أوليائها إليها نسباً، ولا بد من استيذانها وإذنها بالقول، وان قدم القاضي ولياً على عقد نكاحها كان صواباً من الفعل ان شاء الله.

[من امتنعت زوجته عليه فقال لها فرجي عليك حرام]

وسئل عمن حلف لزوجه وقد طلبها في نفسها فرجه عليها حرام.

فأجاب: حرمت على الزوج امرأته بقوله لما فرجي عليك حرام، في نص قول ابن حبيب، وفي المدونة ان مالكاً خشى عليه الحنث في أقل من هذا، وذلك رجل لاعب امرأته فأخذت بفرجه تلذذاً فنهاها، وقال لها هو عليك حرام، وقال أردت تحريم مسه، والزمه غيره من أهل المدونة التحريم، فان لم تكن له نية بانت بالثلاث، فان كانت له نية فواحدة علكة، فمذهب الكتاب أنه لا ينوى بناء على أن المدخول بها لا تبين بالواحدة إلا مع خلم، وكان بعض الشيوخ ينويه بناء على أنها تبين بالواحدة المملكة، وأن خلم، وكان بعض الشيوخ ينويه بناء على أنها تبين بالواحدة المملكة، وأن لم يصحبها العوض، ولقوله وجه، فمن أخذ به فلا حرج عليه، لكنه لا يمكن من الارتجاع حتى يجلف بالله أنه نوى بالتحريم الصادر منه طلقة واحدة علكة.

وأجاب عنها ابن سراج: إن المسألة المسؤول عنها هي غير ما سئل عنها مالك رحمه الله، ويجب عليه فيها الحنث.والذي أرى له ان لم ينو شيئاً أو نوى واحدة على القول الثاني الذي ذكر في الجواب أنه يطلق واحدة، وإن نوى

ثلاثاً طلقها فيحلف عند الارتجاع أنه لم ينو ثلاثاً. والقول الثاني هو الذي ألول به.

[من طلق زوجته ثلاثاً ثم أردف بقوله متى حلت حرمت]

وسئل عمن طلق زوجته ثلاثاً ثم قال بعد إيقاعه الطلاق متى حلت حرمت، متى حلت حرمت،ثم تزوجت هذه المطلقة بعد ذلك وفارقها الزوج، فأراد الاول رجوعها، هل له ذلك أم لا؟

فأجاب: له أن يراجعها.

قلت: يريد ويلزمه الطلاق المعلق بنفس العقد عليها.

وسئل عن رجل قصد غشيان زوجته فلم تطاوعه، فقال لها في الحين هي علِّ حرام في هذه الساعة، وخرج عن السرير حيث كان معها. في يجب عليه في قوله هلا؟

فأجاب: ذكر موصله وزعم أنه الحالف أنه لم ينو بقوله هي علي حرام طلاقاً ولا تحرياً، إنما أراد الامتناع منها في الحال والجواب أنه لا يلزمه لعدم النية على الصحيح.

#### [من حرّم على نفسه زوجته طول حياة زوجة أخرى سماها]

وسئل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الكرسوطي عن رجل شهد عليه شاهدان أنه أشهدهما بتحريم زوجته ثلاثاً طول حياة فلانة زوجة أخرى وأنكر أن يكون أشهدهم بشيء من ذلك ثم ظهر على أحد الشاهدين فسق فوجب رد شهادته، هل هذا مما يقدح في شهادته قبل أم لا؟ وهل تحل له هذه المحرمة بعد زوج في حياة الأخرى أم لا؟

فأجاب: تأملت السؤال ووقفت عليه والمذهب ان شهادة الفاسق مردودة إن أداها في حال فسقه إذا لم يكن القاضي حكم بها، وإنما اختلف المذهب في انتقاض الحكم بشهادة من ظاهره العدالة ثم اطلع بعد الحكم على أنه كان في حين إيقاع الشهادة فاسقاً، وذلك ان تعديل الشاهد طريقة الظن والاجتهاد، فلهذا حسن الخلاف في نقض الحكم إذا اطلع على فسق الشاهد الذي عدل بالظن، وكذلك تفسيقه انما ظنه القاضي ظناً إذا أشهد عنده، ولو كان القاضي تحقق جرحة الشاهد فانه لا يبعد اجراء المسألة على الخلاف الذي أشرنا إليه في الحكم بشهادة من ظن أنه عدل وهو فاسق، لكن أصل المذهب نقض الحكم إذا وقع بشهادة عبد ظن به أنه حر من غير خلاف عندنا، لأجل أن العبودية أمر إذا أطلع عليه تيقن وعلم، وفرق بين المسألتين، أن التعديل والتجريح طريقها الظن، والعبودية إذا أظهرت طريقها القطع. حال المصمة حتى يثبت ما يزيلها ولا بد من اختبار قرائن الاحوال عند كل نازلة حتى يغلب على الظن ما تسكن النفس إليه، فأن كان الحاكم أمضى شهادة الشاهد ردت، ويحلف المشهود عليه على نفي ما شهد به عليه الأخر، كانت لا علم عندها بالمسألة أقامت مع زوجها، وإن كانت تدعي أنه حرمها قضي عليها بالمقام معه ءولا يأتيها إلا مكرهة. (1) وإذا تضيئا عليه بالتحريم فلا مرية أنها تحل له بعد زوج،

وقد وقع في المذهب فيمن قال لزوجه أنت طالق أبداً، انها لا تحرم عليه للأبد، وإن من قال لامراته أنت طالق ثلاثاً لا تحمل لله بابيض ولا بأسود انها حلال له بعد زوج، والمسائل في هذا لا تحصى كثرة، وليست هله المسألة الواقعة في المدونة فيمن قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق لزمه، لأنه أجل كانت فلانة تحته ام لا، فإن كانت تحته فان نوى بقوله ما عاشت تحتي فله نيته، وإن لم تكن تحته فلا يتزوج إلا أن يخشى المنت، هذه تحريمها بعد زوج تحكم على المشرع وخروج على سواء السبيل. وقصارى ما يقتضيه اللفظ في تحريمها الآن، واستمرار التحريم بقوله ما عاشت الأخرى. وهذا غير مفيد لتحريم نكاحها بعد زوجها. وأما لو نص على تحريمها بعد البينونة فقال مثلاً لتحريم وقد رأيت في حرام ما عاشت الأنفرى، وقد رأيت لأبي عمد بن أبي زيد رحمه الله فيمنقال (بياض).

<sup>(1)</sup> يظهر أن شيئاً سقط هنا أحدث خللًا في السياق.

[من قال لزوجته علي الحرام لا تأكيلي إلا هذه اللقمة، فأبت] وسئل عن رجل قال لامرأته علي الحرام لا تأكيلي إلا هذه اللقمة فامتنعت من أكلها، فسئل هل ترى بذلك طلاقًا، فقال لم أقل إلا عليّ الحرام من ذراعى وحلف على ذلك بأيمان مغلظة.

فأجاب: مقتضى بينه لا يوجب عليه حكيًا، لأن قول القائل علي الحرام لا يقتضى إبانة عصمة، لأنه لم يضف التحريم إلى الزوجة ولا وصفها به ولم يأت بلفظ عام تندرج الزوجة تحته. وإذا كان ذلك كذلك لم يجب عليه شيء في فينا، فأحرى ألا يقضى عليه بشيء ولو وقفنا مع ظاهر الرسم وسلمنا أن المفظ يحتمل أن تدخل فيه الزوجة لم يكن عليه شيء، لأنه ذكر أنه لم يدخل الزوجة، والنية لقلبه كافية في هذا، فإن المذهب أن لفظ التحريم إذا لم يقترن به كل تنفع فيه المحاشاة بالنية، وإنما اختلف فيه إذا اقترن به كل بد من النطق أو تجزي فيه النية، وإنما اختلف فيه إذا الخسن المخمي قال فيمن قال لزوجه علي حرام ولم يقل أنت، أو قال الحلال حرام ولم يقل أنه لا يلزمه شيء.

وأصل المسألة في مختصر الوقار، وقال فيمن قال لزوجه طالق ثلاثاً ثم بدا له أنه لا يلزمه شيء إذا كان أصل كلامه ظناً، ونقله ابن يونس وأبو عمد بللعنى، وأعرض عن مسألة التحريم التي ذكر أبو الحسن اللخمي. وفي كتاب ابن حبيب: إذا قال علي الحرام لم يكن عليه شيء قال ابن يونس إلا أن يقصد زوجته. وعندي يا سيدي، أمتع الله بحياتكم، ونفع بصالح دعائكم، انكم أعلم بهذا كله، ولعلكم الما قصدتم الاستظهار. وقد ندب القاضي أبو بكر ابن العربي كما في كريم علمكم أن الحالف إذا وجد سبيل إلى عدم تحنيث لم يحنث. وإنما يستفصل إذا كانت يمينه تقتضي الحنث، والحلاف في أصل المسألة معلوم ولأبي عمران فيها رأي انفرد به، ولكم الأجر والفضل في الخياكم من مجل قدركم المتبرك بكم وكثير الثناء عليكم، عمد بن عبد الرحمان الكرسوطي - وفقه الله - وكتب عام خسة وخسين وسبعمائة.

[من قال لزوجه على الطلاق ولا بقيت معي في ملكي، ثم ظاهرها]

وسئل أبو اسحاق الشاطبي عن رجل قال لامرأته على الطلاق وما تبقى لي في ملك، ثم قال بعد زمان أنت علي حرام كظهر أبي وأمي، ثم لم يوقع طلاقاً إلى الآن ولا قارب الزوجة.

فأجاب: إنه حين لم يعين طلاقاً بعد الظهار قد وقع عليه حكم الظهار، فإذا طلقها فليكن الطلاق سنياً يملك معه رجعتها. لأنه إن أوقع اليمين المحلوف بها فهي على حكم السنة، وان أوقع المحلوف عليه وهو أن لا تبقى معه في ملكه فعلى السنة أيضاً، إذ الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير مشروعة، وهو لم يقصد إلا واحدة فتوقع عليه سنية يملك بها الرجعة، فإذا ارتجعها لم يحل له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، ولا يلزمه بقوله أنت على حرام طلاق آخر، لأنه قد قيده بقوله كظهر أبي وأمي الذي هو ظهار محض، وكفارة الظهار عتى رقبة مومنة سليمة من العيوب، فان لم يجد صام شهرين متنابعين، فان لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكيناً مدا لكل

### [من تسلف دراهم وحلف بالطلاق أن يردها من أول درهم يدخل بيده]

وسئل أبو عبد الله بن علاق(1) عن رجل سلف آخر دراهم وحلف له عند ذلك بالطلاق يلزمه من أول امرأة يتزوجها إذْ كان عزباً لم يتزوج قط ما أرد لك إلا من أول درهم يدخل بيدي، فلخلت به دراهم ورد بعض السلف وبقي بعضه، وهو الآن قد شك هل نوى باليمين أن يرد السلف كله أو بعضه، لأنه يريد التحلل من ذلك الشك الذي دخله. وهل يبر في يمينه بنكاح امرأة دون منصبه أم لا؟

فأجاب: وقفت على السؤال أعلاه. والحالف المذكور يلزمه الطلاق على المشهور في أول امرأة يتَزوجَها، وان تزوج أمرأة دون منصبه فانه يلزمه فيها

<sup>(1)</sup> في نسخة: ابن علال.

ولا يلزمه الطلاق في امرأة يتزوجها بعدها، إذ قد حنث في الأولى، كانت في منصبه أو دون منصبه. ولا يختلف عندي في هذه لأنه يحنث بالأقل، وإنما اختلف فيمن حلف أن يتزوج على امرأته، فقال المغيرة لا ينفعه حتى يتزوج امرأة تشبهه وتشبه زوجته، لأن ذلك أغيظ لها. قال ابن المواز وقد سهل فيه ابن القاسم وروى عن مالك مثل قول المغيرة بخلاف هذه المسألة. والسلام على من يقف عليه من محمد بن علاق.

[من طلق زوجته البكر قبل البناء ومات عن قرب فأنكرت الزوجة الطلاق] وسئل من قبل القاضي أبي يحي بن عاصم الأستاذ أبو سعيد بن لب عا نصه:

سيدي صدر العلياء، وعالم الفضلاء، حفظ الله جلالكم، وأوجب علي افادتكم بالحسنى، لكم الفضل وجزيل الأجر في الجواب عيا يأتي ذكره: رجل أوقع طلاقاً على زوج له بكر قبل البناء بها ووجه لها مباراة بالعلاق، ثم لم يلبث إلا نحو عشرين يوماً وتوفي. كان حين ايقاع الطلاق صحيحاً دون مرض ولا ألم، فريما غابت المرأة على المباراة حين علمت بوفاة زوجها المذكور، ولم يظهر بالطلاق إلا شاهد واحد، فهل ترث ويلغى حكم الطلاق بالشاهد الواحد ولا يكون لها ميراث؟ وهل تحلف على المباراة؟ أو بثبت الطلاق بالشاهد لعلى المباراة؟ أوضحوا ما يظهر لكم في القضية يعظم الله أجركم.

فأجاب: وقفت يا سيدي، وصل الله سيادتكم، وحفظ بجادتكم، على المسألة التي سطرتم، والواجب في ذلك أن يطالب الوارث القائم بشهادة الطلاق باليمين على صحة ما شهد به الشاهد، فإن حلف اندفع ميراث الزوجة، وإن نكل حلفت الزوجة انها ما علمت من زوجها طلاقاً إلى وفاته وترثه، فإن نكلت فلا ميراث لها. هذا على مذهب ابن القاسم، وخالف أشهب فقال لا يجلف مع الشاهد في نكاح ولا في طلاق، فتنحصر اليمين على هذا القول في جهة الزوجة، فتحلف أو تنكل، ويكون الحكم على ما ذكر

وللورثةان مجلفوا الزوجة ابتداء أنها ما غابت على رسم الطلاق، وكذلك من يدعون ذلك عليه ممن هو في جهتها، قاله وكتبه فرج.

### [إذا احتمل والد الزوجة بنته ومتاعها لداره، وطالب الزوج برجوع زوجته لبيته]

وسئل عن رجل زَوِّجَ ابنتَه فلما بني بها زوجها وانقضى سابم الدخول حدث بينهها كلام، أوجب ان احتمل والد الزوجة بنته الزوجة وجميع أسبابها لداره، فطلب الزوج رجوع زوجه لدارها، فقال له أعطها كسوتها وخادمها، وحينئذ ترجع لدارها. وكان والد الزوجة قد نحلها في عقدة النكاح ما يظهر ببيت بنائها. واتفق في المسألة ان كتب فيها ايجابان: أحدهما بيد الزوج، والثاني بيد والد الزوجة لا يعلم به الزوج، والشهيدان في الواحد هما في الآخر، ووقع بينهما اختلاف في أجل الكالي وسقطت ( )(1) الذي بيد والد الزوجة، وارتاب الشهيدان بسبب ما وقع في الايجابين من الاختلاف وامتنعا من أداء الشهادة فيهها. وشهد عليهها بذلك. فهل يا سيدي رضى الله عنكم يجب على الزوج كسوة مع قرب البناء وما أداه من النقد أم لا؟ وهل بجب لها خادم مع عدم قدرة الزوج على ذلك أم لا؟ وهل لوالد الزوجة أن يسلم الاسباب التي أظهر ببيت بناء بنته أم لا؟ وكيف إن أنكر النحلة وادعى العارية في الأسباب؟ هل للزوج في ذلك مقال أم لا؟ وكيف تقبل شهادة الشهيدين المذكورين أو أحدهما إن أديا بعد ما ذكر من الامتناع فيها لم يقع فيه اختلاف في الكتاب ولا ارتياب عندهما أم لا؟ بين لنا ذلك كله مأجوراً موفقاً، الله تعالى يطيل مقامكم ويمتعنا بحياتكم.

فأجاب: وقفت عمل السؤال المكتب، والحكم في ذلك أن لباس الزوجة بعد البناء عليها في أول حالها يكون فيها أخرجته من شورتها على العادة في ذلك، ثم يعد ذلك تطلب الزوجة بالكسوة والإخدام أنما بجب على الزوج

أي مامش المطبوعة الحجرية: «هذا البياض كذلك في نسخ».

إذا اتسع حاله لذلك، وكانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها لمنصبها وحالها، وأن لوالد البنت أن يمسك عند نفسه من الشورة ما هو زائد على قدر الحاجة في الامتهان المعتاد وعلى قدر نقد الزوج، يكون عند الأب حوزا للبنت لوقت حاجتها إليه، فله ذلك إن طلبه وكانت لها فيه مصلحة. وأن لم يكن ما أورده الأب إلا قدر الحاجة وعلى مقدار النقد فليس له امساك شيء منه عن بيت البناء، وإن دعوى الأب العاربة في بعض ما أورده لبيت البناء يصدق فيها أن كان بالقرب وأن كان في الباقي وفاء بنقد الصداق. قالوا والطول في هذا ما زاد على السنة، وحكى بعض شيوخ قرطبة أن ذلك ما لم يخرج السابع خاصة، ولا مقال له بعده، وهذا ما لم يشهد بالعاربة عند الايراد، فإن أشهد

وان الشاهد إذا امتنع من الأداء ثم أجاب إليه فانه يقبل، وإذا اختلف الحال المشهود بها على الشاهد فانه يؤدي على ما يتيقنه، ويدع ما يشك فيه، ويجبر الأب على اسلام الزوجة لزوجها إذا خرجت إليه وتركت (بيت) الزوجية، وليس له منعها من زوجها إلا أن يثبت اضراره في نفسها أو مالها فينظر لها في ذلك، فهذا جواب المسائل المكتبة. والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج.

#### [من أورد بيت بناء بنته البكر شورة مقومة بجملة من المال]

وسئل عمن أورد بيت بناء بنته مع متزوجها بكراً شورة مقومة بجملة من المال. وانه فسر ذلك عند الاشهاد بالتقويم والايراد من العدد المتجمل في قيمة الشورة عدداً سمّاه من حظ البنت في أمها بالارث، ومنه عدد سماه من نقدها وهديتها، وسائر العدد هو من ماله نفسه، دفعه حتى يقع النظر فيه ويعين ان شاء الله فيها بعده.

فأجاب: يقبل تفسير الأب لما يفسره فيها يورده بيت بناء بنته من تعيين ما يعينه للاشتراك بين البنت وأختها أو غيرها، ومن كل ما يفعله فليحتط له بعد التقويم بالمعدلة إن شاء أخذ فيه أسباباً وإن شاءأبقاء لنظره فيه، فينظر فيه بعد ذلك، ولا شيء له في امتهان ما يأخله في زمن آخر. وهذا كله إذا أشهد وقت الإبرد، فان لم يكن منه إشهاد حينئذ ولا قيام بالقرب فيهما دون السنة، فجميع المورد مال البنت وملكها، والسلام عليكم من معظمكم فرج.

وأجاب عن مسألة تظهر من الجواب إذ لم يثبث نقل السؤال، نصه:

سألت عيا تقيد في هذا الكتاب من اعتراف والد الزوجة بما اعترف لها من أصول التوت وغيرها فأجابت بنفوذ ذلك للبنت الزوجة المذكورة مالاً من مالها، ومسقطاً لحكم الحيازة فيها بسبب تعلق حق الزوج بالاعتراف المذكور وما عقده عليه، وان كان الوالد قد أمسك شيئاً من الاملاك المعرف بها وبقي ذلك بيده في استغلاله بعد خروج الزوجة بنته إلى دار زوجها، فعلى الأب ما يجب بسبب ذلك لبنته بعد ظهور استغلاله وثبوته، وحلف للبنت يمين القضاء، وإنها لم تترك ذلك لوالدها صلة ولا حسبة من لدن ملكها أمر نفسها إلى الآن، وأنها على طلبها لوالدها أو لتركته بما يجب لها بسبب ذلك. قال هذا كاتبه مسؤ ولاً منه ذلك فرج.

# [من نحل زوجته عقاراً فاستحق بعضه وفارقها قبل الدخول]

وسئل عن رجل ساق لزوجه ملكاً من أملاكه واستحق بعضه وفارق الرجل الزوجة المذكورة قبل البناء وتوفي وقسم متروكه،ثم قام والد الزوجة يطلب ما يجب لبنته في الملك المسوق، زاعًا أن الصداق كان قد ضاع له ولم يجده إلا بعد موت الناحل وقسم تركته.

فأجاب: إذا تُبَتَّتِ الشهادةُ بالنحلة على الناحل في عقدة النكاح فقد حصل الملك للزوجة على الشيء المنحول من غير افتقار الى حيازة على المعمول به من القولين، وهو المشهور، ثم لا يسقط حقها بسكوت واللحا وتركه القيام بما يجب، لأنه اذا قام الما قيامه بحق غيره لا بحق نفسه، وطلاق الزوج لاأثر له في تملك الزوجة للنحلة، لكن يملف الأب هنا اليمين المعروفة

 في الاستحقاق، وانه ما باع على ابنته المحجوزة ولا فوت بوجه من وجوه الفوت ولا أخرجها عن ذلك بسبيل، ولا خالع الزوج على اسقاطه، وانه لَبَاقٍ
 على ملكها حتى الآن، والسلام على سيادتكم من معظمها فرج.

# [من حلف بالطلاق البتة لوالدته أن لا يدخل لها بيتاً فكلُّمها في بيته أو في الرحبة]

وسئل ابن لبابة عن امرأة لها ولدان، وكانت لها أرض فتصدقت من بعض أرضها على الولد الواحد، فقام الذي لم تتصدق عليه فحلف لوالدته بالطلاق البتة إن أنت أمضيت الصدقة لأخي ما دخلت لك بيتا، فأمضت الصدقة للولد، فامتنع الولد من دخول بيت الأم، الا أنه يجتمع معها في بيته فيكلمها وتكلمه، أو في الرحبة، فهل يحنث الولد بكلامها إياه؟ أم لا يحنث الا بدخول البيت كها حلف، ولم تكن له نية حين حلف إلا بهذا اللفظ.

فأجاب: إن كان نوى ترك مجامعتها فحيث ما جامعها حنث، وان لم تكن نيته الا ما لفظ به فقط فلا شيء عليه في كلامه ولا في مجامعته، ولا حنث عليه.

# [من حلف لزوجته إن لم ترد الثوب فهي طالق،حنث إن لم ترده في ثلاثة أيام إلى خمسة]

ومثل أبو صالح عن الذي حلف لامرأته إن لم ترد الثوب الي أنت طالق، فلمْ ترده، وقد مضى لذلك نحو سنة أشهر منذ حلف.

فأجاب: إن لم ترده اليه في ما بين ثلاثة أيام الى خسة أيام فهر حانث، قبل له فلا ينفعه إن ردته اليه بعد ذلك، اذ لم يوقت لرده أجلا؟ فقال لا، اذا طال هكذا.

### [من علَّق طَلاق امرأته على خروجها من الدار أثناء سفره فأخرجها صاحب الدار}

وسئل ابن لبابة عن رجل قال لامرأته ان خرجت من هذه حتى أقدم من سفري فأنت طالق، وكان يسكن بكراء فأخرجها صاحب الدار.

نُأجَابِ بَأَنْ قَالَ إِنْ لَمْ تَحْرِجُ طَائِعَةً فَلَا شَيَّءَ عَلَيْهُ وَتَلْزُمُ البَّبِتِ الَّتِي تخرج اليه.

### [من حلف بطلاق امرأته ألاً تمير فرائر لأحد، فدخلت جارة وأخذت فرارة مبسوطة في البيت]

وسئل عن رجل قالت له امرأته أريد أن تبريني، فقال لها: على سبعين طريقا هناك، أواد البتة.<sup>(1)</sup>

وسئل عمن حلف بطلاق امرأته ألا تمير غرائر لأحد من الجيران، فلخلت على امرأته امرأة فسلفت منها طعاما فوضعته في غرارة مبسوطة في البيت، ثم قبضت الغرائر بالطعام.

فأجاب: ان كانت لم تعرها الغرارة ولم تعلم بخروجها فلا حنث عليه، وان نظرت الى المرأة خارجة بالغرارة وتركتها فقد لزمه الحنث.

[من طلب جماع امرأته فأبت، قحلف بطلاقها ألا يطلب منها ذلك سنة]

وسئل عن الذي طلب من امرأته الجماع فأبت عليه فحلف بطلاقها الا يطلب ذلك منها سنة.

فأجاب: لا يفعل، فإن طلبت المرأة نفسها حتى رغبته ففعل فلا حنث عليه، ولكن هو على بمينه من بعد وطئها الى انفضاء السنة، لا يطلب هو شيئا منها إلا أن تكون هى الطالبة.

[من حلفا بالطلاق ألا يتكليا، حيثا إن تكليا وكانا متزوجين] وسئل عمن حلف بالطلاق ألا يكلم فلانا ثم قال المحلوف عليه وأنا في

<sup>(1)</sup> بقى هذا السؤال بدون جواب.

مثل يمينك ان كلمتك ما بقيت، ثم كلم بعضهم بعضا، أيلزم الذي قال أنا في مثل يمينك مثل ما يلْزَمُ صاحبه؟

فأجاب: ان كانا جميعا متزوجين لزمهما.

وسئسل عن رجل تسلف من رجل مالا فحلف بالطلاق أن يردّ عليه ماله ولم يوقت أجلًا مسمى.

فأجاب: يعتزل امرأته من حين حلف.

[من حلف لرجل بالطلاق ألا يعيره دابة أو ثوبا، فخالفه وأخمذ بغير إذنه]

وسئل عن رجل حلف لرجل بطلاق امرأته ألا بعيره دابة أو ثوبا، ثم خالفه فأخذه بغير أذنه، وكيف إن أعارها إياه ولده أم امرأته أيجنث أم لا. ؟

فأجاب: لا حنث عليه ان كان لم يراهن في ذلك ولم يركن ولم يتركه عليه بعد أن علمه وأخذه مكانه، ألا أن يكون له نية في يمينه ألا يركبها أصلًا ولا يلبسه، أو لم تكن له نية في مثل ما فعل فهو حانث حينتذ على كل وجه.

[من حلف بطلاق زوجته ألا تخرج من البيت سنة فاشتمل ناراً وخرجت] وسئل عن رجل حلف بطلاق زوجته أن لا تخرج من بيته سنة فاشتعل البيت نارا فخرجت.

فأجاب: لا تطلق عليه ولكن اليمين عليه بحالها في البيت الذي تخرج اليه.

ومشل ابن القاسم عمن عقد لامرأته طلاق كل امرأة يتزوجها عليها البتة، ثم اهتاج بينها شر فحلف إن لم أتزوج عليك الى كذا وكذا فأنت طالق البتة.

قأجاب بأن قال جاءني ونزلت فأمرته أن يصالح امرأته [1] ويتركها حتى (1) وكله ولمل القصود أن يصالحها بطلقة واحدة يمكنها أن يتراجعا بعد انقضاء الأجار.

ينقضي الأجل فيقع عليه الحنث حين يقع وهي ليست في ملكه، ولا هي له بامرأة ثم يتزوجها بعد أن شاء، وقد مضت اليمين وسقطت ولو كانت اليمين مبهمة ليس فيها أجل لكانت أشد عليه وكانت اليمين ترجع عليه.

[من حلف لامرأته بالطلاق ثلاثا ألا تدخل بيت والدها فعصت ودخلته]

وسئل ابن لبابة عن رجل حلف لامرأته بالطلاق ثلاثا البتة أن لا تدخل بيت والدها فدخلت عاصية.أترى لها حقها كله أم لا؟

فأجاب: لها جميع حقها، وهو طلقها حين جعل أمرها بيدها باليمين الذي حلف.

[من حلف بالمشي إلى مكة على أمه وزوجته ألا تجتمعا بخالته وهو فقير]

وسئل عن رجل حلف على أمه وعلى زوجته بالمشي الى مكة لا يدخلن ولا يجتمعن مع خالته، وهو قليل ذات اليد وليس في ماله ما يجمله الى مكة.

فأجاب: بأنه يكفر كفارة اليمين، وان كان له مال فعليه المشي.

وحدث ي بعض من أثن به أن رجلا من أهل العلم من أهل جيان يقال له عمر بن أبي تمام قال لي: كنت قاعدا عند عمد بن عبد الصمد ولد ابن القاسم وأخبرني أنه كانت عليه يمين بالمشي الى مكة فأمرني أبي ابن القاسم أن أكفر يميني بكفارة يمين. وقاله لنا ابن وضاح عن عبد الصمد.

وسئل ابن لب عن رجل حلف على خادم له فقال في بمينه المشي يلزمني الى مكة في ملكي ما تبقى .

فأجاب: الحالف بالمشي الى مكة اذا حنث في عينه، قال ابن القاسم عليه كفارة يجين بالله تعالى، قال هي عندي يجن يكفرها ما يكفر اليمين، فاذا كفر اليمين فلا شيء عليه، وقع ذلك هكذا في مختصر المبسوطة، وعمثله أفتى ابن وهب في الايمان بالقرب والصدقة وغيرها، وهذا حيث يجب فرض الحج. أما حيث لا يجب كالأندلس فقد أفتى ابن رشد وغيره بأنه يجنث ولا شيء عليه، قال لكن يستحب له كفارة يمين، وعلى قول ابن القاسم المتقدم تكون الكفارة واحية.

### [حدّاد حلف بالأيمان اللازمة لمتعلمه ألاّ يخدم معه طول ما يقدر]

وسئل عن رجل حداد حلف لمتعلمه بعد كلام جرى بينهما وحرج كثير، فحلف بالايمان اللازمة الا يخدم معه طول ما يقدر، وزعم أن قدرته هناك بقاء غيظه. فلها طالت المدة جاء مستفتيا يزعم أن غيظه ذهب عنه، فتفضلوا بالجواب.

فأجاب: ان كان للحالف المذكور بينة على يمينه سمعته يحلفها لم يقبل منه ما يدعيه من النية لأنها مخالفة لمقتضى لفظه، لأنه قادر بعد زوال غيظه، والما انتفاء الفدرة بالنسيان أو الاكراه، وإن كان انما جاء مستفتيا في يمينه ولم تحضره شهادة عليه، قُبِلَ منه ما ذكر من النية، ولميحلف يمينا بالله تعالى على صحة دعواه.

### [من قال لزوجته هي عليه حرام ولم ينو شيئاً]

وسئل عمن قال لزوجته هي علّي حرام وقد سئل القائل عن قصده فقال إنه لم ينو شيئا. قال السائل فوجدت في المسألة اظطرابا للعلماء رضوان الله عليهم، هل تلزمه الثلاث أو واحدة؟ وهل ينوى في غير المدخول بها دون غيرها أو ينوى في الجميع حسبها في كريم علمكم؟ فنفضلوا بالجواب فيها يلزمه من الطلاق، فلكم الرجوع في حل المعضلات وازالة المشكلات.

فأجاب: وقفت على السؤال أعلاه. أما لزوم الطلاق فيها على الجملة فلا يسع فيها خلاف، واتما يبقى النظر في لزوم الثلاث. ومذهب مالك في الموطأ وغيره لزومها، لكنه في الملونة نواه في غير الملخول بها في أنه أراد الواحدة. هذا مشهور المذهب، لكن تركه اللخمي وابن بشير على الأصل في طلاق الملخول بها من غير فدائه، فال المخمي أما بعد البناء فيلزمه الثلاث، لأنها بها تحرم إلا على القول إنه تصح واحدة بائشة وان لم يكن معها فداء.

وفي تنبيه ابن بشير: أما المدخول بها ففي المذهب طريقان في وقوع الطلقة البائنة عليها من غير فداء،فمن صحح ذلك قال هي واحدة بائنة،ومن لم يصح قال هي ثلاث انتهى.

وقد مضى العمل في هذه الأقطار بالتعويل على صحة الطلقة الواحلة المملكة من غير فداء في المدخول بها، فيصدق بذلك اطلاق التحريم عليها لحصول معناه بها. ولكن مع تقدير هذا كله وظهور صحته ما جرت فتاوي أهل المذهب في الحوام إلا بِبَبَات المدخول بها، وكان لفظ الحرام عندهم يقتضي من الطلاق أغلظه وأشده وبت العصمة، والسلام عليكم من كاتبه فرج.

#### فأحاد عليه السائل السؤال بما نصه:

جوابكم رضي الله عنكم في رجل قال لزوجه هي عليه حرام وهي مدخول بها. هل تكفيه طلقة واحدة مملكة ؟ أو لابد من الثلاث؟ وقد كنت سائتكم عن ذلك وصدر جوابكم رضي الله عنكم مجملا، وقرَّرتم كلام المخمي وابن بشير ووجه الخلاف في ذلك، ثم في إثر ذلك قلتم: ومع تقدير هذا كله وظهور صحته، ما جرت فتاوي أهل المذهب في الحرام الا بالبتات بعد البناء، ووجهتم ذلك بأنه قصد أغلظ الطلاق وأشده وبت العصمة، فلم وصل جوابكم المعظم مع صاحب المسألة قلت مالها إليه من سبيل، على مقتضى آخر الجواب، فزعم أنكم قلتم له تكفيك طلقة بائنة، فجوابكم مرتقب وصاحب المسؤل يصاحب المسؤل يصلكم والسلام.

فأجاب: وقفت على مكتوبكم، وقد سألت الرجل عن قصده بلفظه، فزعم أنه لا يعرف لنفسه قصداً ولا نوى شيئا من طلاق ولا غيره، ولا تعرض بنيته لشيء. هذا زعمه، فلم يتم ذلك في المسألة زيادة على ما كتبته لكم أولا، لأنه قد أسلم نفسه لمقتضى لفظه، وقد ظهر مقتضى اللفظ من الجواب السابق. ولو أنه أراد الطلاق بغير الواحدة لكان للتحويم مورد باثبات الطلقة المملكة، فكان يتخلص بها، ولا تعري المسألة من الخلاف اذا لم ينو الثلاث، ولكن عليك بالجادة واياك وثنيات الطرق، ولا أذكر أني قلت له ما حكاه لكم عنيّ،وذكر لي أنه لم يسمع ذلك مني، وانما حكاه له رجل عني، فربك أعلم.

[من حلف بالايمان كلها ألا تخلف زوجته عتبة الدار لفرح أو حزن، فخرجت]

وَمُشِل عن رجل طلبت منه زوجته الإذن لها في حضور وليمة فحلف لها بالأيمان كلها ألا تخلف عتبة الدار لا لفرح ولا لحزن فخرجت من الدار.

فأجاب: إن كانت المرأة المذكورة إنما خرجت بعد اليمين لغير فرح ولا حزن فلم يحنث في يمينه ولا شيء عليه، وان كان خروجها لأحد الشيئين فقد حنث، ولكن ان لم يقل في اليمين تلزمني ولا نواه في نفسه فلا يلزمه شيء في زوجته، وعليه ثلاث كضارات أيمان بالله تعالى، فيطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد منهم وطل ونصف من الخبز مع شيء من إدام، أو وطل وربع من الدقيق مع الإدام اليسير.

[من حلف باللازمة أن يرجع عها النزمه من النفقة على ربيبته فالنزمت بها أمها]

وسئل عمن حلف باللازمة ان يرجع عها النزمه على ريبيته في كتاب صداق أمها في إجراء النفقة عليها. وتزال الربيبة من الصداق، ورضي بأن تكون معه مدة الزوجية بينه وبين أمها، وقالت الأم ألتزم أنا ما النزمه هو وليست بوصي.

فأجاب: غلص الحالف المذكور من يمينه بأن تسقط عنه أم البنت ما النزمه من إجراء النفقة والكسوة على البنت وسائر المؤوف، على أن تلتزم هي إجراء ذلك على بنتها من مال نفسها الحارج عن منفعة زوجها، يكتب بذلك رسم في كتاب الصداق، ويرفع حكم الرسم الأول ويزيله، وذلك للأم إن شاءت، وان لم تكن وصيا عليها، اذ لم يضع للبنت شيء من حقها الذي وجب لها. ألا ترى أن رجلا أجنبيا لو التزم النفقة من ماله على ولد لفيره سقطت بذلك نفقة الولد عن أبيه وصار غنيا بذلك الالتزام طول مدته، ويستفسر الحالف عن يمينه وعن مراده بقوله وتزال البنت من الصداق، لأنه لفظ محتمل، فان أراد به أن يكتب في الصداق نسخ ذلك الالتزام، فيا تقدم من المخلص يكفيه، وإن كان انما أراد به إسقاط ما رضي به من سكناها ممه، فلبكتب في كتاب الصداق مع ما تقدم ذكره أن الأم قد أسقطت ما رضي من ذلك والتزمت هي إسكان بنتها في موضع آخر سوى مسكنه مدة زوجيتها، ثم لا تمنع من زيارتها والدخول إليها متى احتاجت الى ذلك للقيام عليها والنظر في شأنها، ولا يؤثر ذلك في يمين الزوج لزوال المنى الذي حلف عليه وهو التزام السكنى معه، قاله فرج.

[من حلف بالأيمان كلها ولم ينو اللزوم، فليس عليه طلاق، بل كفارة يمين] وسئل عما يفهم معناه من الجواب.

فأجاب: إن كان هذا الحالف بالأيمان كلها نوى اللزوم حتى قال إنه بلزمه الملازمة، وقد حنث فيها متى بقي ساكنا مع المحلوف عليه من بعد اليمين، لوجوب المبادرة بترك السكنى إلا أن يكون أقام الليلتين ليسأل عن يمينه وما يجب عليه فيها فلا حنث عليه في المدة التي أقام لأجل السؤال. وان كان الحالف لم يقصد الملزوم وإنما أنكره فراراً من الملازمة الا يجلف بها كها يقصد بعض الحالفين بتلك اليمين، فليست اليمين حينف باللازمة التي فيها المرف المعلوم، والأولى في ذلك على ما اختاره جماعة من المتأخرين أن تلزم عند الحنث ثلاث كفارات أيمان بالله تمالى، لأنها الايمان الجائزة، ولا يلزمه طلاق، لأن اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق، وهو لم ينو حين لم يقصد اللازم، فهو بمنزلة من يقول الأيمان كلها، فانما هي يمين بالأشياء المعظمة فخوجت عن باب الطلاق حين لم ينو الالتزام، وإذا قصد اللازمة وكان انما ألما الليلتين ليسأل فلم يحنث في الزوجة فلا يباح له أن يراجعها من تلك الطلقة، وهو ساكن مع ذلك حتى ينتقل عن القرية وقتئذ. قاله فرج.

[من حلَّف بالايمان تلزمه ما يدخل سريراً مع زوجته]

وسئل عمن حلف بالايمان تلزمه ما يدخل سريراً مع زوجته ثم قال أطلق وأراجع وترتفع اليمين. فأجاب: لا يخلص الحالف المذكور من يمينه ما ذكر إلا بتقدير أن يكون نوى لزوم حكم البمين له ما بقيت هذه الزوجة حاضرة، فيزيلها بطلقة تملك بها المرأة أمر نفسها ويسقط حكم اليمين بعد ذلك اذا هو راجمها. وأما ان لم يكن قصد في يمينه ذلك فلا تخلصه الطلقة الواحدة وانما يخلصه البتات قاله فرج وفقه الله.

#### [من حلف باللازمة وهو لا يعلم أنه يلزمه فيه الثلاث]

ومشل عن رجل حلف باللاّزمة ألا يسكن في هذا الموضع في هذا العام وعرف أنه غير عارف بما يلزم في هذا اليمين من الطلاق،وذكر أنه لم يعلم أنه يلزمه فيه الثلاث لما حلف به.

فأجاب: وقفت وصل الله حفظ سيادتكم وعلو مجادتكم على مكتوبكم، والحكم في ذلك أنه إن كان الحالف باللازمة مستغنياً وزعم أنه لم يرد طلاق لاعتقاده أن تلك اليمين لا يلزم فيها طلاق فلا يلزمه الطلاق، قال ابنرشد في توازله: إن كان الحالف باللازمة يظن أن الطلاق لا يلزمه فيها في امرأته فلا شيء يلزمه فيها. فعل هذا ان كان يعتقد لزوم شيء من الطلاق لزمه ما اعتقد دون زيادة. لكن اذا لم يرد شيئا من الطلاق فينبغي أن يلزمه ثلاث كفارات أيمان بالله تعالى ليلا تبقى اليمين معطلة وهو قد قصد الحلف وذلك هو المختار عند بعض المحققين في اللازمة بدون العرف ان تلزمه ثلاث كفارات، وان شاء القاضي والمفتي استحلاف هذا الحالف على ظنه في اللازمة ومراده بها فهو حسن، لدعواه ما يخالف العرف، وقد استحلفوا المستغني اذا ادعى نية تنافي اللفظ أو يبعد تناوله اياما، وهذا كله انما يحتاج اليه مع الحنث كا في علمكم.

### [من حلف بالله وبما مجل للمسلمين بحرم عليه، لـزمته الكضارة والطلاق الثلاث]

وسئل عمن حلف بيمين قال فيها بالله الذي لا إله إلا هو ورب هذه القبلة وما يجل للمسلمين يجرم عليه ما يخصه من مالي قبله، يعني زوج ابنته، في صداق بنتي قيراطا فيا فوقه، فالمرغوب من فضلكم ان حنث هذا الرجل ما هو الواجب عليه في ذلك؟ وان أطلق يده من المحجر وطلقها الزوج وحطت له صداقها هل يلزمه في ذلك شيء أم لا؟

فأجاب: إن حنث الرجل الحالف المذكور بالأعلى في يمينه تلك فعليه كفارة بمين بالله تعالى في قوله بالله الذي لا إله إلا هو ورب هذه القبلة، وعليه في قوله وما يحل للمسلمين يحرم عليه طلاق البتات في زوجه المدخول بها، الا أن يدعي أنه نوى ايقاع لفظه بذلك على ما عَدَا الله أَنَّ فله نيته وان كان على يمينه بينة. رواه أصبغ عن ابن القاسم، وحكاه ابن القاسم عن غير واحد من أهل المدينة، فلم يروا عليه شيئا اذا حاشى الزوجة. قبل لابن القاسم وان كانت عليه بيمينه بينة؟ قال نعم. وهو قولُ أشهب أيضا. وينبغي مع قيام البينة عليه أن بجلف بالله تعالى لقد نوى بيمينه ما سوى الزوجة. وان كان مستفتيا دون بينة عليه، وتوجيه اليمين عليه مع البينة منصوص عليه في رواية في المحتبية.

أما إذا كان الحالف المذكور لم يحنث في يمينه وأراد أن يرشد بتنه لتسقط عن زوجها ما شاء من صداقها فلا يخلصه ذلك من الحنث، لأنه نسبب في الاسقاط والأخذفيه(1)حين رشد لأجله، إلا أن يكون قصده حين حلف الا يحط من الفرار من التبعية ومن ضمان ما يسقط من مال المحجوزة فلا حنث عليه مع هذا القصد، إذا هو رشدها. وتسببه بعد ذلك بالاسقاط لهذا الحالف حيلة في التخلص من بتات الطلاق في زوجه، بأن يطلق زوجه واحدة تملك بها أمر نفسها دونه، ثم يحط عن صهره من مهرها ما شاء، ثم يراجع زوجه فيكون حتله والزوجة في غير عصمته فلا يلزمه فيها أي شيء بعد المراجعة، ولكن عليه كفارة يمينه بالله تعالى وهذه الحيلة أغا تفيد إذا لم تكن بينه وبين زوجه طلفتان والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج.

[من حلف بأيمان المسلمين تلزمه ألا يحرس فلان ماعزه، وأعطاه لراع آخر] وسئل عن رجل تشاجر مع حارس المعز فيها ضبيع له، فحلف الحارس

<sup>(1)</sup> في نسخة: والإذن فيه.

بالله لا حرسها له، فحلف صاحب المعز بايمان المسلمين تلزمه طول بقائه على الميدي المعز ألا يحرس له منها رأسا، فأخذها وأعطاها لـراع غيره. فهل يا سيدي تقول إن يحرس المحلوف عليه للراعي الذي عنده معز الحالف، هل يحنث بذلك أم لا؟ وهل ان زال المحلوف عليه عن المعز ثم رجع لها أو لغيرها هل تبقى اليمين أم لا؟ وهل إن نَدُّ رأس من المحلوف عليها هل يحنث بذلك أم لا؟ وهل إن باع الحالف المعز للحلوف عليها هل تبقى اليمين أم لا؟ ين لنا ذلك كله موفقاً.

فأجاب: وصل الله سيادتكم. الحكم فيها ذكرتم ألا حنث على الحالف بايمان المسلمين لراعي المحلوف عليه، فانه لم يرعها للأول الذي حلف، وإغا رعاها للراعي، وهو إغا تكلف ألا يجرسها له، وهو لم يحرسها له. هذا إذا كان لم يدخل على شيء من ذلك ولا على مظته وما هو من سببه، كها قالوا في مسألة الحالف ألا يبيع من فلان فباع من غيره وياع المشتري منه؛ ومسألة ان زال ثم عاد لا حنث عليه في العودة على مقتضى لفظه، لأنه قال في يمينه طول بقائه، وهو لم يمتى حنى علمه الله يمتى في المدار اذا قطع السكنى ثم عاد فلا حنث عليه. قبل يكفيه أقل زمان كاليوم والليلة، وقبل خسة عشر يوما، وقبل شهر، فكذلك هنا. ومسألة ماند الحق ألا حنث عليه في حاستهيان الدخول على ذلك بالتمكين والقبض. ومسألة الاستبدال بمغز أخرى وابتياعها لا حنث عليه في بالتمكين والقبض. ومسألة الاستبدال بمغز أخرى وابتياعها لا حنث عليه في منها، وقبل على مقتضى لفظه، لأنه قد عين تلك حين قال في بهينه ألا يحرس له منها، وهذه غيرها. والسلام عليكم من معظمكم فرج.

[من حلف باللازمة ألا بجرث أرض زوجته، وقال لشريكه احرث أنت تلك الأرض]

وسئل: عمن حلف باللازمة ألا يجر خطا في أرض زوجته طول بقاته دون ممتع فيها، ثم أنه شارك رجلا آخر في زوج بقر كانا للمحالف، وقال للشريك احرث أنت تلك الأرض فأننا لا أحرثها، فحرثها الشريك وبقى الحالف يسقيها ويكفلها، وربما اشتغل الشريك واحتاجت إلى الحرث فاكترى الحالف من يجرثها. فهل يا سيدي عليه حنث بسقيه وكفالته واكترائه من يجرثها، اذ ذاك كله من توابع الحرث أم لا؟ بينوا لنا ذلك كله مأجورا مسددا.

وإن حكم عليه بالحنث فللزوجة بعد سبعة أعوام وهلت لأول دخوله فيها، فلما جاءت للوضع انفش يسيراً ويقي الجنين الستة أشهر أو السبعة يتحوك مدة ويسكن أخرى إلى الآن، فبهذا تكون عدتها إذا جاوزت أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق بينوا لنا وجه الصواب من ذلك، والله سبحانه يديم لنا بقاءكم والسلام عليكم.

قأجاب: أما مسألة الحالف باللازمة لا يجر خطا في تلك الأرض أن الظاهر من هذا اليمين انسحابها على عمل الأرض كله، وان جر الخط عبارة بطريق المبالغة على العمل كله، فعلى هذا يحث بما عمل من السقي وغيره الى أن يظهر في خصوص القضية انصراف قصده الى الحرث بخصوصه، فان ظهر هذا فانه ينظر الى ما يدعيه من قصد المباشرة. فلا يحنث بحرث غيره وان كان بأمره، بعد أن يحلف على قصده أو من عدم قصده الى المباشرة وانصراف ( )(1) أن لا ينتفع مالك الأرض في أرضه بما هو من جهته، فيحنث بالحرث من قبل الغير باذنه أو كرائه.

ومسألة الحمل انما يعتبر فيها أقصى الأمد بعد الطلاق، وأما وهي في العصمة وتحت الزوج للوطء فلا. فهذا ما ظهر تقييده فيها سألتم عنه والسلام عليكم من معظم سيادتكم فرج ورحمة الله.

[من حلف باللازمة على ربيبه ألا يدخل دار سكناه، فاكترت الزوجةداراً أُخرى]

وسئل عمن حلف باللازمة على ربيبه ألا يدخل دار سكناه بقاء أمه في ملكه، وكانت الدار التي في اعتماره بينه وبين زرجه أم المحلوف عليه، ثم إنها اكترت دارا أخرى وسكتها هي وزوجها الحالف المذكور، وصار الربيب

أي هامش المطبوعة الحجرية: وكذا هذا البياض في جميع النسخ التي بيدنا حينه.

المحلوف عليه يدخل الدار المكتراة، فوجهت الحالف اليكم لتسألوا عن نيته، ويما يظهر لكم يكون العمل في شأنه.

فأجاب: مالت الحالف فزعم أنه انما حلف على تلك الدار الأولى وعينها، فاستفسرته عن سبب يخص تلك الدار المعينة فلم يذكر شيئا. فانظروا أنتم في ذلك نظرا آخر وابحثوا عنه، فان ظهر سبب يخصها فلا حنث إن زعم دخول الربيب غيرها، وان لم يظهر ذلك فلفظه يقتضي أن لا حنث إن زعم أنه أشار إلى الدار، والمقصود يقتضي ثبوت الحنث، وقد أفتى كثير من المتاحرين بمراعاة اللفظ عند اقتضاء علم الحنث، فافعلوا ذلك هنا بعد يمينه على تعين الدار.

### [من حلف باللازمة ألا تبقى امرأته في ملكه ثم طلقها ومات قبل تمام المدة]

وسئل عمن حلف باللازمة ألا تبقى امرأته في ملكه، ثم سئل بعد ذلك بأيام بأن قيل له سمعنا بأنك حلفت أن تطلق زوجك فقال نعم، فقيل له فظلها. قال نعم، وثبت ذلك حن قوله. ثم توفي قبل تما العدة وكان معتزلا عنها، هل ترثه أم لا وكانت الزوجة قد تزوجت بعد تمام أربعة أشهر وعشر من وفاته ولم تحضر أثناء ذلك، لكن لملر، إذ كانت ترضع، فعرفتكم إذ ذاك بنظروا في نكاحها، فأجبتم عن ذلك بعدم الميراث وقلتم أن كان طلاق السنة فقد بقيت في ملكه، فارتدف الحنث في العدد بسبب حنثه في اللازمة علم الحيضة، أعني الزوجة، في مدة العدة لأجل العلر المذكور، وذلك ينبني بما علم الخيضة، أعني الزوجة، في مدة العدة لأجل العلر المذكور، وذلك ينبني بما الطلاق بالتمليك بكل تقدير نظر، لأن مالكا وقع له فيمن طلق زوجه بالثلاث في مرضه ثم مات وهي في العدة، لا تنتقل الى عدة الوفاة وترث بالثلاث في مرضه ثم مات وهي في العدة، لا تنتقل الى عدة الوفاة وترث وذلك على المثال تلك المرأة الى عدة الوفاة مع عدم ميراثها جملة بسبب حمل الطلاق على التمليك، فلكم الفضل في تأمل ذلك والتعريف في هذه القضية.

فأجاب: النازلة معضلة، وإغا قصدت للفتيا في المدة فيها على أنها عدة وفاة مقطعة من النازلة خارجة عنها، وفسات في الفتيا التعرض للعدة في النازلة بخصوصها، وقد ظهر فيها الآن لما دار الكلام فيها نظر، وذلك أن ينظر، وأن لم يثبت اعتزاله لزوجه، بل كان يتردد إليها وهي الآن متكرة للطلاق أو تقول لا أدري، فالذي وقع من أمرها هو حكمها، إذ قد نص في العتبية على عدم إعمال الشهادة بالطلاق، وإذا قامت الشهادة بعد مرته يفوت الإعدار إليه ( )(1) مالك في نص الرواية، وما أدراك ما الذي كان يدرأ به عن نفسه، وأوجب لها الميراث ( )(1) أبن القاسم وهو رأيي يدرأ به عن نفسه، وأوجب لها الميراث ( )(1) أبن القاسم وهو رأيي عليها عدة الوفاة، فيجب لهذه المرأة ميراثها، ولا يعرض لها فيها كان من عليها وعليها عدة الوفاة، فيجب لهذه المرأة ميراثها، ولا يعرض لها فيها كان من عملة انقاقها كحال الزوجية. ولتحلف عيناً أنها ما علمت طلاقاً.

وإن ثبت الاعتزال الذي هو مظنة حصول الطلاق وثبتت الشهادة باللازمة على ذلك الوجه المذكور، وثبت أيضاً اعتزاف الزوج المذكور بأنه طلق، وكان اعتزاله اياها من هذا الوقت لا قبل ذلك لتحصل المظنة باقترانه بالاعتزاف أو باليمين، فمن الواجب حينئذ أن يعذر إلى الزوجة، فإن قدحت في هذه الموجبات أو في شيء منها بما يجب لم يعرض لها وكانت زوجة متوفى عنها كيا هبق، وإلا فمن الاحتياط عندي فيها أن يبقى الأمر ملى البينونة على عدة الطلاق وعدم الميراث، ويؤمر هذا الزوج بقضغ بطلقة يوقعها عليها، فيكون ما مضى لها من الحيض موجباً لفراغ عنها من طلاق زوجها المتوفى ولا عليها من حصول الحيض في حال زوجته فإنها مقهورة وعبوسة، وليتركها هذا الزوج بعد الطلاق، وتستبريء نفسها بثلاث حيض ثم يتراجعان ان شاء، ولا يكون دخول الثاني هخولاً في نكاح في عدة فيوجب التحريم المثابد لما فيه من الاحتمال الذي في هذه النازلة، هو أن الرواية المشار إليها لم يصرح فيها بأن الحكم الذي ذكر مقصور على ما إذا لم يمتزل، وموضع ذلك قد علل

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحجرية: «البياض في الموضعين هو موجود في نسخ 5».

بغوت الإعدار، وحكم الإعدار مطلوب مع الاعتزال وبدونه، ولهذا يجلف الزوج ألا تبقى له زوجة في ملكه، فيحتمل أن يكون مراده ليطلقها ولم يقصد النوج ألا تبقى له زوجة في ملكه، فيحتمل أن يكون مراده ليطلقها ولم يقصد لفظه، وهو أن لا يحر عليها زمان وهي في ملكه، وغالب قصد العوام إنما هو أن اليمين هو على أن يطلق، وتفسيره بذلك هو إذا فسر به مقبول لظهوره في العربة ولا غيرها، ولم يكن بأيدينا من قبله إلا الاعتراف المذكور، فلمل المطلاق المواقع بطلاق المشرع، ولا يلزمه طلاق الحنث في اللازمة إلا بالياس من البر، لأنه فيه على سمة يوقعه فيه متى أحب مع اعتزاله المرأة، فلا يتحتم من البر، لأنه فيه على سمة يوقعه فيه متى أحب مع اعتزاله المرأة، فلا يتحتم الحنثعليه إلا بالموت. وقد قالوا في الحنث المتحتم بالموت إن حكم الزوجية باق إلى الوفاة، ولا طلاق بعد الموت. وهذا على بعض الأقوال التي فيمن حلف مورتها لأنه لا ميراث بشك. فهذا ما عندي في هذه النازلة المصلة، ومسألة المعتبية مع ما تقدم مختلف فيها ليست متفقاً عليها، فتركت اشكالات النازلة. قاله فرج وفقه الله.

# [من قال بنات آدم وحواء حرام عليّ إن سكنت دار أخي أبداً]

وسئل سيدي أحمد الشريف ابن سيدي أبي يجمى التلمساني عن رجل وقع بينه وبين أخيه نزاع في دار لأخيه المذكور فحلف وقال: بنات آدام وحواء حرام علي إن سكنت دار أخي أبداً. بينوالنا الحكم في ذلك مشابين مأجورين.

فأجاب: لا يلزم هذا الحالف في غير زوجه من بنات آدم وحواء شيء، وأما زوجه فيلزمه فيها إن سكن دار أخيه الثلاث، إن كان مدخولًا بها، ولا ينوى،وإن لم تكن مدخولًا بها نوي والله الموفق، وكتب أحمد الحسني وفقه الله.

# [من حلف باللازمة ألاّ يشتري غلة في أصلها، فلا بحنث إن اشترى أرضاً بيضاء ليغرس فيها]

 فطلب من بائعها الإقبالة فأقاله بعد تعب ومشقة، فحلف باللازمة ألا يشتري غلة من أصلها إلا عصير خاصة، فهل يشتري أرضاً بيضاء ويغرس فيها ما يستغل وينتفع به أم لا؟.

فأجاب: إن الحالف إذا اشترى الأرض البيضاء فلا يحنث في بمينه لا سيها إن لم تكن نيته أن يغرس فيها شيئاً مما ذكر عند الشراء، ولكنها حدثت له بعد، والله الموفق قاله أحمد الحسنى وفقه الله.

#### [من حلف لزوجته ولم يدر ماكان اليمين من الايمان]

وسئل عن رجل حلف لزوجه ألا تمشي لدار فلان فمست بغير اذنه، فسئل الرجل عن اليمين فقال اني حلفت ولكن لا أدري ما كان اليمين من الإيمان.

فأجاب: يؤمر هذا الحالف باللازم في جميع الايمان التي كان يعتاد الحلف بها ولا يقضى عليه، والله الموفق قاله أحمد الحسني.

### [من حلف على زوجته ولم بدر بأي يمين حلف لشدة غضبه]

وسئل عمن حلف على زوجه ألا تبقى في ملكه ذلك اليوم ولا يدري بأي يمين حلف ولا تحقق في نيته شيئاً ولم يطلق. فلما أفاق من غضبه قالت زوجه إنه حلف بصوم عام يلزمه ألا تبقى في ملكه ذلك اليوم، وينتها موافقة لقول أمها، فهل يقلد لزوجه ولبنته أم لا؟.

فأجاب: إن لم يحصل له يقين بما أخبرته به امرأته وبنته ويقي على شكه أمر باللازم في الأيمان التي كان يحلف بها عادة، ولا يقضى عليه بذلك، قاله أحمد الحسني.

[من حلف بالأيمان تلزمه وحنث لزمته طلقة واحمدة إن حلف أن لم يرد الثلاث]

وسئل عن رجل حلف بالأيمان تلزمه على ابن عمه في مسألة كانت

بينهها إن قالها لامرأته لايدخل له داراً ولا يكون له، فخرجت المسألة التي كانت بينهها من غير المحلوف عليه عن المسألة. فوافق عليها وأقر بها، ولم يتكرها، هل يُعدّ منه أنه قالها وأخرجها أم لا؟ وإن ظهر منه إخراجها وإفشاؤها ماذا يجب على الحالف بالايجان تلزمه؟.

فأجاب: موافقة المحلوف عليه على المسألة وإقراره بها قول، فالحالف حانث إن فعل ما حلف عليه، ويلزمه في الايمان اللازمه أن يحلف أنه لم ينو بها الثلاث، فإذا حلف طلق امرأته طلقة مملكة، ثم أرجعها إن شاء بولي وصداق والله الموفق.

#### [من حلف باللازمة ألا يدخل دار أخته فانتقلت منها ودخلها الحالف]

وسئل عن رجل حلف باللازمة أن لا يدخل على أخته في موضع وكانت تسكن في دار لأولادها ثم انتقلت منها لدار أخرى. وسكن دارها غيرها فدخل الحالف الدار بعد انتقالها منها فهل يلزمه شيء بدخوله الدار وأخته ليست فيها أم لا؟.

فأجاب: لا يلزمه شيء وبالله التوفيق.

#### [من قال إن زوجته عليه حرام وجب عليه الثلاث]

ومش عن رجل أشهد على نفسه أن زوجه مطلقة وهي عليه حرام لا تحل له، وكان كلامه لذلك نسقاً، إلا أنه حين طلقها عطف التحريم. بيئوا لنا وجه الحكم.

فأجاب: قــول هذا الـرجل هي عليه حرام يــوجب وقوع الشلاث ولا ينوى إن كانت مدخولاً بها.

[من قال لآخر تحرم علي داري ان كنت قلت فيك كلاماً تنكره ألشريمة] ومثل عن رجل قال لرجل آخر تحرم علي داري إن كنت قلت كلاماً قبيحاً ننكره الشريعة في الرجل المعين غير كذا وكذا، وكــان الكلام قبيحــاً ولا عيباً.

فأجاب: إن لم يثبت على هذا الرجل انه قال كلاماً قبيحاً تنكره الشريعة في ذلك الرجل المخصوص فلا شيء عليه.

#### [من حلف باللازمة وحنث ولم يعلم ما يلزمه فيها]

وسئل عمن حلف باللازمة وحنث فيها ولم يعلم الحالف ما يلزمه فيها هل عليه يمين ينفى علمه بذلك أم لا؟.

فأجاب: يحلف هذا الحالف انه لم ينو باللازمة الثلاث،فإذا حلف طلق امرأته طلاقاً مملكاً ثم ارتجعها إن شاء بولي وصداق، قاله وكتبه أحمد الحسني.

ومشل عن رجل كان له أصل توت وكان يتوهم أنه مشترك بينه وبين أخته، فحلف لأخته بالايمان اللازمة أن أصل التوت ما تجمع منه ورقة إلا أن يكون في مهرها منحولاً لها، ثم بعد ذلك ظهر مهر الأخت فوجد فيه أصل التوت منحولاً لها، فهل يلزمه في هذا اليمين شيء أم لا؟.

فأجاب: إذا ثبت أن أصل التوت في مهر الآخت منحولاً لها، فلها أن تجمع الورق ولا يلزم الحالف شيء قاله وكتبه أحمد الحسني.

[من خالع زوجته وهي حامل على أن يبقى من تلده معها أربعة أشهر فقط]

وسئل عن رجل خالع زوجته وهي حامل منه على أن تبقى اللرية التي تلد معها أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر يأخذها منها ولا حضانة لها فيها، وكان الذي خالعها منه شقيقها بتقديم تام منها، فلما تمت اللرية الأربعة الأشهر تركها أيضاً بعد ذلك مع أمها عامين ونصف عام، وكانت قد تزوجت لزوج آخر، وكان الزوج والد اللرية يطلب فريته للمفوض شقيقها بطول المدة المذكورة، ولا كان يطلبها لامها ولا لغيرها. فهل تجب عليه نفقة المفرية أم لا؟ لأنه كان يطلبها بالشرط اللي كان له على أخيها، وبعد العامين ونصف قامت جلة اللرية تطلب حضانتها، فهل لها ذلك أم لا؟ بينوا لنا هل الحضانة للجلة أو للأم أو للأب؟.

فأجاب: إن كان الأب موسراً زمن النفقة وأنفق غير متبرع وثبتت النفقة بالبينة العادلة وكان القاضي قد فرضها، فلهذا المنفق الرجوع على الأب في ماله بعد أن يحلف يميناً بالله أنه إنما أنفق ليرجع لاعلى وجه الحسبة، وأما الحضانة فقد سقط حق الجدة والأم فيها، فللأب طلب ذريته أي وقت يربد.

#### [تقدير فرض النفقة راجع إلى اجتهاد القاضي]

وسئل عن رجل وهب أولاداً له في حجره ملكاً من أملاكه. ثم ظهر له أنه يطلبهم بالنفقة ، وكتب عليهم رسم نفقة وذلك منذ نحو تسعة أعوام، فجعل له الفارض على أحد البنين في كل شهر أربعة أسداس قدح ودينازاً واحداً ونصف دينار من الفضة، وعلى الآخرين أيضاً مقداراً معلوماً، والأول منهم قد تم حولي الرضاع. والبنت الواحدة منها قد جلوز الأربعة الأعوام، ثم زاد الفارض لهم زيادة ما على ما في النفقة ولم يزد لهم في الفرض، ويقي الحال مستمراً على ذلك إلى أن توفي الرجل الواهب. فهل يحمل الفرض على حسب ما فرضه الفارض وزاد خاصة؟ أو يزاد لهم بقدر سنهم؟ وهل يكون الفرض والحساب في الموضع الذي فيه الأولاد أم لا؟.

فأجاب: تقدير الفرض راجع إلى اجتهاد القاضي بحسب ما تقتضيه عادة البلد وحال الرجل المنفق وسن المنفق عليه، فإذا قدر شيء وهو في سن ثم انتقل إلى سن آخر يرجب الزيادة على ما تقدم زيد بحسبه إلى أن يبلغ القدر الذي لا زيادة فيه وهي عشرة أعوام، فيوقف عندما يفرض له ولا يزاد عليه، فعل القاضي بالموضع وفقه الله أن ينظر في القضية وينفذ فيه ما يقتضيه الحكم الشرعى. والله الموقق بفضله وكتب أحمد الحسنى وفقه الله.

[من حلف باللازمة لحفيد ألا يدخل داره إن تزوج فلانة، فتزوجها] وسئل عن رجل حلف باللازمة لحفيده أنه إن تزوج امرأة بعينها واسمها لا يدخل دار الحالف ولا يكلمه، فتزوج الحافد المحلوف عليها فبفي الحالف عليها. على حاله لم يكمله، ثم إن الحافد المذكور المتزوج طلق زوجه المحلوف عليها. واستفتى الفقيه أبا عمر البراق. فقال له قد طلقت المرأة المحلوف عليها في كلمة واحدة، ودخل داره وجامع بعد ذلك الحالف أهله، فهل الحالف مطلق لحنثه، وتفتقر زوجه لعدة أم لا؟.

فأجاب: تزوج الحافد للمرأة المحلوف عليها يوجب حنث الحالف، ولا أثر لطلاقها بعد ذلك، فإن جامع الحالف أهله كها ذكر لزمها الاستبراء بثلاث حيض، قاله وكتبه أحمد الحسني وفقه الله بمنه.

وسئل القاضي أبو عمر بن منظور عمن وقع بينه وبين أخيه كلام فحلف بالابجان تلزمه أن لا يدخل دار أخيه مدة من عام، ثم إنه دخل دار أخيه قبل تمام العام، فطلق زوجته وراجعها، فهل يدخل دار أخيه بعد مراجعة زوجته قبل تمام العام الذي حلف عليه أم لا؟.

فأجاب: لهذا الرجل أن يراجع زوجته لأن الطلاق طلاق الحنث.

[من حلف بالأيمان تلزمه فإن اليمين لا تنعقد إلا صلى الزوجة التي في عصمته]

وسئل عن رجل جعل في دار أمه زبيباً فضاع بعضه فحلف بالايمان تلزمه أن لا يجعل في دار أمه زبيباً، ثم إن زوجة الحالف ماتت وتزوج غيرها فهل يلزمه حنث إن جعل في دار أمه زبيباً أو جعل الزبيب قبل أن يتزوج. هل يلزمه شيء أم لا؟

فأجاب بأن اليمين لا تنعقد إلا على الزوجة التي في عصمته، فإذا ماتت انحلت ولم يبق لها حكم في جهة الزوجة وهذا القدر كاف في الجواب.

[من قال لزوجته لحمي من لحمك كجلد الخنزير طلقت عليه] وسئل عمن تكلم مع زوجته فقال لها لحمي من لحمك كجلد الخنزير من اليوم إلى عشرة أيام ثم إنه جامعها قبل تمام العشرة أيام، بينوا لنا ما يكون فى ذلك.

فأجاب: هذه المرأة قد حرمت على الزوج. وهمل تطلق عليه ثلاثاً أو واحدة؟ في ذلك خلاف. وللقاضي أن يتقلد من القولين ما يظهر له وإذا ظهر له الطلاق واحدة فلا بد أن تستبرىء بثلاث حيض كاملة، وحينئذ يكون ارتجاعها إن لم تصادف أنه كان طلقها طلقتين قبل هذه الطلقة.

[إذا حلف جاهل باللازمة وحنث، يحلف في الجامع وتلزمه طلقة واحدة] [تجوز مراجعة الحامل ما لم تكمل ستة أشهر]

ومسل عن رجل كان له أخ فتنازع الأخ مع رجل آخر وأراد الانقال إلى موضع آخر وخرج من قريته، فخرج الرجل السائل وهو الأخ فحلف عليها، وكان معه أمه، وكان اليمين بالأيمان تلزمه ألا ينتقل لموضع آخر، فيا علموا منه شيئاً وأخلوا في سيرهم، فخرج ناس من القرية فردوهم وكان رجوعهم على الرأس فصاروا ينقلون أثقالهم والأخ الحالف لم يشعر بهم وتبقى على تلك الحالة مدة من شهر، فيا شعر الحالف حتى قبل له قد مشى أخوك وأمك. فإن كان قد حنث فيا يلزمه في ذلك؟ فإن كان يلزمه طلقة رجعية فزوجته حامل، وهملها نحو من شهرين ونصف أو أقل من ذلك، جوابكم عن ذلك كله.

فأجاب: من حلف باللازمة وحنث فإنه إن كان من أهل الجهل فيحلف في الجامع على أنه ما يعلم ما يلزمه فيمن حلف باللازمة ويطلق طلقة واحدة، ويجوز أن يرد زوجته، والحامل تجوز مراجعتها ما لم تكن قد أكملت ستة أشهر فإذا بلغت هذه الملدة فلا ترد لأنها مريضة. فهذا جواب المسؤول عنه بمحوله على أني أقول لكم في هذه المسألة بمحوله ابحثوا عنها فإن صاحبها قد جاءنا وحلف وطلق زوجته طلقة واحدة. فاسئلوا إن كان قد جامع زوجته بعد الحنث فلا بد من الاستبراء. فالله الله في البحث عن ذلك.

### [من حلف بالایمان اللازمة وحنث ولم يطلق، فخالعته زوجته، رجعت عليه بما خالعته به]

وسئل عن رجل متزوج وله اخ، كان الأخ قد فارق زوجته ثم أراد مراجعتها، فحلف هذا الرجل المسؤول في أمره بجميع الأيمان تلزمه باللازمة إن رد أخوه زوجته ويقدر عليه فإنه يقتله، وثم من ادعى أنه حلف على الاطلاق دون تقييد إن رد زوجته فإنه يقتله، ثم أن أخأ الحالف رد زوجته وهو معه في موضع واحد بحيث أن يقدر على ما يريدمنه. فهل يجنث هذا الرجل أم لا؟ وهل إن ثبت عليه نص اليمين دون تقييد بقدرته هل محنث أم لا؟ فانظروا سيدي هذه اليمين على كلا الوجهين هل يحنث أم لا؟ ثم إن هذا الرجل الحالف بعد وقوع يمينه هذه واجتماعه بأخيه في موضع واحد طلبت منه زوجته الطلاق فأيى، فاختلعت له بجميع ما لها قبله في صداقها وفي غيره! والتزمت أن تدفع له مع ذلك عدداً معلوماً من الدنانير الجديدة الحسنية، وعلى ذلك أوقع عليها طلقة واحدة، جمع لها فيها الثلاث، فهل يا سيدي أبقاكم الله يثبت الخلع مع وقوع الثلاث أم لا؟ وهل إن حنث في بمينه المذكورة يكون قد لزمهالطلاق بالحنث قبل وقوع الخلع، فهل ترجع عليه بذلك أم لا؟ لكون الحلم وقع بعد ما لزمه الطلاق بالحنث، ومع هذا فإن هذا الحالف الذكور قد يمكن أن ثتبت المرأة أنه كان يضربها بالسماع الفاشي، فإن ثبت لها الضرر بالبينة أو بالسماع، هل ترجع في الخلع أم لا؟ ومع هذا ابقاكم الله فإنه بعد وقوع اليمين واجتماعه بأخيه دخل داره وخلا بزوجته، فتدبروا أبقاكم الله هذه النازلة.

فأجاب: تأملت السؤال بمحوله، والجواب بحول الله تعالى أن الخلع لم يصادف محلاً، لأن الرجل حلف باللازمة على أمر حنث فيه، ووقع الطلاق بعد الحنث، فقد كانت المرأة استحقت الصداق، وقلنا بالحنث إما على حلفه دون شرط بين، وإما على شرط القدرة بكونه كان مع أخيه في موضع واحد ولم يفعل فكذلك ولم أن اليمين على قتل لا يمكن من ذلك ويمنث، فظهر صحة القول بالحنث قبل الطلاق، ووجب الصداق. ويقوي هذا مع ما ذكر

أنه قد قبل من اختلع له على الطلاق فطلق ثلاثاً فهو اضرار، وفي رجوع المطلقة عليه بالصداق بطلاقها ثلاثاً قولان، وحكم بهذا مع ما ذكر بقرب الحكم بالرجوع، ولا يعترض على من حكم به إن شاء الله.

ومع ما ذكر فإن شهد شهود ولو من غير عدول بالضرر معاينة أو سماعاً فالرجوع في الخلع ثابت، فكانت هذه المسألة في حكم هذا الرجل البائس كيا استشهد شيخ شيوخنا المفتي المحدث الحجة أبو عبدالله الحفار، رجمه الله، في مسألة تركبت فيها أحوال بقوله تعالى ﴿ ظُلُمَاتُ يُعْضُها فَوْقَ يُعْضَى ﴾، وصدق رحمه الله، وكذلك هذه. وأقول إن ثبت جميع ما ذكر فَحَسَنٌ، وإلا فواحد مما ذكر كاف كالحنث قبل الطلاق أو بعده، ونفذ المحكم أيها السائل، أرشك الله وكان لي ولك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من كاتبه أي عمر ابن منظور.

#### [لا يحنث الانسان في طلاق الحنث إلا مرة وتنحل يمينه]

وسئل السيد أبو عبد الله المواق عن رجل وقع بينه وبين أخيه كلام فحلف باليمين تلزمه أن لا يدخل دار أخيه مدة من عام، ثم إنه دخل دار أخيه قبل تمام العام، فطلق زوجته وراجعها. فهل يدخل دار أخيه بعد مراجعة زوجته قبل تمام العام الذي حلف عليه أم لا؟.

فأجاب: الطلاق طلاق الحنث لأن هذا قول العلماء لا يحنث الإنسان إلا مرة وتنحل يمينه، فللرجل المذكور مراجعة زوجته.

وسئل عن امرأة طلبت لجارتها حوائج تحضر بها في العرس فضاع منها بعضها، فخرج زوجها من أجل ذلك وقال لها إن لبست بعد هذا حاجة غير مناعك فانت علي حرام فبينوا لنا ذلك.

فأجاب: إن لبست المسؤول عنها حاجة غير متاعها بانت من زوجها بالفور. [من حلف بالايمان كلها دون أن يذكر اللزوم. فتلزمه ثلاث كفارات أيمان إن حنث]

وسئل عمن حلف بالأيمان كلها ولم يذكر في يمينه لازمة أن لا تدخل زوجه موضعاً، فهل يجب عليه شيء بمنه اليمين إن دخلت ذلك الموضع الذي عينه؟ أو لا يجب عليه طلاق؟ لكونه لم يلزمه لنفسه، وإنما قال الأيمان كلها خاصة بهذا اللفظ.

فأجاب: إن حاد عن اللازمة خوف الطلاق وقال انها عنده أعني الأيمان كلها بلا أن يقول تلزمني أخف، فكأنه قال وحق الايمان كلها فعلى هذا يلزمه ثلاث كفارات.

#### [العمل في الطلاق على القصد والنية]

وسئل عن رجل كان يتحدث مع رجل آخر فقال له طلق امرأتك، فقال له في جوابه تراها بحال مطلقة، هل يلزمه طلاق أم ٩٧.

فأجاب: إن كان الرجل خاف من الطلاق فقال تراها بحال مطلقة لم يلزمه شيء إذا لم يقصد بذلك ايقاع الطلاق، وقد قال العلماء في الذي يقول لمطلقته الرجعية أنت طالق، إن قصد الإنشاء طلقت طلقة ثانية، وإن قصد الجبر لم يلزمه طلقة ثانية، وقالوا إن قال لزوجه اسقني الماء وقصد به الطلاق لزمه.

وسئل عمن وقع بينه وين زوجه كلام بسبب أن قال لها تمشي للكرم فأبت من ذلك فحلف بالأبمان تلزمه أنه يبيع الكرم ومعه كرمان اثنان، وقال إن نيته على بيع الكرم الأخر الذي لم يذكر المشي إليه. فهل تنفعه نيته في ذلك أم لا؟ وهل يجوز له أن يجني عصيره ويبيعه بعد ذلك؟ أم يبيعه الأن؟.

فأجاب: ظاهر لفظه أنه يبيع الكرم الذي امتنعت الزوجة من المشي

إليه وبحرمها التردد إليه، فعلى هذا لا يجوز له حبسه لجني عصيره، وكانت له نيته لو لم تناكره الزوجة، فإن النية (أ) لا تراعى إلا إذا لم تكن ثم مرافعة.

وسئل عمن حرم على نفسه زواج الأرامل وهو الأن يريد أن يتزوج بكراً فخاف إن كان حدث عليها حدث ويجدها غير عذراء إن كان يجوز له المقام معها أم لا؟.

فأجاب: جائز المقام معها لأنها ليست قط بأرملة.

وسئل غيره عمن تزوج أرملة فوقع بينها في بعض الأيام شر أو منازعة، فقال لها في جملة كلامه كل أرملة بعدك علي حرام ثم توفيت عنده وتزوج بعدها بكراً ثم توفيت هذه البكر، فهل يجوز له أن يتزوج بعد هذه البكر أرملة أم لا؟ بينوا لنا ذلك مثابين مأجورين مشكورين.

فأجاب: تأملت السؤان أعلاه والجواب بالله التوفيق أن هذا الرجل قد حرم على نفسه الأرامل ولم يخرج منهن إلا التي كانت تحته، فكلما تزوج أرملة بعدها حرمت عليه.

### [من حلف بالأيمان الملازمة ألا يساعد والله في الصائفة، فإنّه بحث إن اناب عنه أجيراً أو وكيلاً]

وسئل عن رجل وقع بينه وبين والده كلام فحلف الابن بالأيمان تلزمه أن لا يضرب مع والده ضربة في الصائفة، فإن أكرى هذا الابن الحالف من يخرج عنه مع والله في الصائفة هل يجنث أم لا؟.

فأجاب: لا فرق بين يد الحالف وبين يد من ينوب عنه من وكيل أو أجير، فالواجب أن يتركه بصائفته يتصالح فيها، وإذا بدا صلاح الزرع باع الابن حظه فيه، أو إن خدم معه فساعة يخدم طلقت زوجته منه.

<sup>(1)</sup> أن نسخة: البينة.

وسئل عن رجل كان يعمر فدان زوجته فوقع بينهـــا كلام، فحلف بالأيمان تلزمه ألا يعمره، فإن اشتراه منها ورجع يعمره هل يجنث أم لا؟.

فأجاب: الحق أن يباع ذلك الفدان من الغير أو لا يعمره الزوج بالكلية.

[من حلف باليمين اللازمة ألا يأكل هو وأخوه من فائدة أملاك زوجته، فإنّه بحنث إن أكلا منها]

وسئل الفقيه أبوعبد الله المنثوري عن رجل تضارب مع زوجته على أملاك لها إذ أمر الزوج المذكور لأخيه أن يحرث فداناً كمان لها، فحلفت الزوجة صاحبة الفدان إن حرثه أخو الزوج المذكور فتشتكي به للقائد، فحلف الزوج مسرعاً باليمين اللازمة أن لا يقرب لها ملكاً بعمارة ولا يأكل من فائد أملاكها مدة الزوجية بينها شيئاً هو ولا أخوه.

فأجاب: وقفت على السؤال فوقه، وإن عمر الـزوج أملاك زوجـه أو أكل منها هو وأخوه أو أحدهما فإن الحنث يقع عليه ويلزمه في زوجه ثلاث تطلبقات.

[يجوز العزل ووضع المرأة وقاية في رحمها تمنع وصول الماء إليه.] وسئل المواق هل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته أم لا؟

فأجاب: لا يجوز للرجل أن يمزل عن زوجته بل هو مطلوب إذا أنزل ولم تنزل أن يمهل لتقضي إربها منه ولا يستعجلها، فان كان العزل باذنها فلا بأس به. وقد أجازوا أيضاً أن تجعل المرأة وقاية في رحمها تمنع وصول الماء للوالدة.

[إذا استقر المني في الرحم أربعين يوماً فلا يجوز التعرض لإفساده.]

وأما إذا استقر المني في الوالدة ومكث أربعين يوماً فلا يجوز التعرض لإفساده، ولو كان قد وجب قتلها فانها لا تقتل حتى تلد. وأما قبل أربعين يوماً فيقام عليها الحد ودع المني يفسد، وأما لغير هذا فغي جواز إفساده خلاف. وفي اللخمي لا يقام على حامل حد، لان الرجم قتل لولدها، والجلد بخشى منه عليه وعليها. فان وضعت وكانت بكراً أخرت حتى تتعالى من نفاسها لأنها مريضة، وان كانت ثيبا رجمت إلا أن لا يرجد لولدها من يرضعه فتؤخر لفطامه. وان شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين يوماً أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم لها المرأة بالزنا منذ أربعين يوماً أخرت ولم تضرب ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون هملت، وان لم يض لها أربعون يوماً جاز استعجل حدها جلداً أو رجاً، إلا أن تكون ذات زوج فيسأل، فان قال كنت تعجيل حدها جلداً أو رجاً، إلا أن تكون ذات زوج فيسأل، فان قال كنت الماء الذي له فيها فتؤخر لينظر هل تحمل منه أم لا؟ أو يسقط حقه فتحد. وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظرها النساء وقلن لا حمل بها وليس بالين، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون نطفة أربعين يوماً مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة ولا يجوز حينتذ أن يعمل وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة ولا يجوز حينتذ أن يعمل عملاً يؤدي إلى اسقاطه، كما لا يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به، انتهى.

ابن العربي للولد ثلاثة أحوال: حال قبل الوجود يقطع فيها بالعزل وهو جائز، وحالة بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز لأحد حينئذ التعرض له بالفطع من التولد، كما يفعل سفلة التجار في سقي الحدم عند امتساك الطمث الادوية التي ترخيه فيسيل المني معه فتنقطع الولادة. والحالة الثالثة بعد الحلاقة قبل ان ينفخ فيها الروح، وهو أشد من الاولين في المنع والتحريم، لما روى من الاثر أنَّ السَّقطَ لَيَظُلُ مُحْبَقِطًا عَلَى بَابُ الْجَنَّةِ يقُولُ لاَ أَدْخُلُ المِحَنَّة حتَّى يدخُلُ آلَهُوايُ (1)، فأما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل نفس بلا خلاف.

<sup>(1)</sup> بل في الحديث الصحيح: ولأن اقدَّم سِقطاً أحبُ إِنِي من ماثة مُسْتَلْتِم. والمستلم: لا يس عدة الحرب، يعني أن ثواب السقط أكثر من ثواب كبار الأولاد.

#### [من حلف بالأيمان تلزمه لا دخلت أمه لداره فدخلتها لمرض حنث]

وسئل بعض الشيوخ عن رجل وقع بينه وبين أمه كلام فحلف بالأبمان تلزمه أن لا تدخل أمه لداره، وان دخلت فانه يخرجها، فامتنعت من الدخول لدار ولدها، ثم انها مرضت وكانت زوج ابنها الحالف تمشي إليها في كل يوم تمرضها فصعب عليها المشي إليها في كل يوم، ثم ان أمه سيقت لدار ابنها المذكور ليلاً فأخرجها ابنها من داره فباتت عند بعض الجيران، ثم دخلت لدار ابنها غدوة وبقيت في دار ابنها حتى ماتت من ذلك المرض، فها ترى يا سيدي من هذه القضية هل يلزمه شيء أم لا؟

فأجاب: حاصل بمين هذا الحالف أن لا يسمح لأمه في دخول داره ولا في المقام بها، وان سمح لها فهو حانث، وان كان قد وطيء بعد دخول أمه فلا يراجم زوجته إلا بعد استبرائها بثلاث حيض.

#### [من حلف بالأيمان اللازمة لا دخل ابنا أخته داره فدخلاها حنث]

وسئل ابن لب عن رجل حلف بالأيمان اللازمة أنه لا يدخل داره مدة حياته ابنا أخته ولا يخدماها في شيء من أشغاله، فدخلا داره بعدالحلف بالأيمان المذكورة وخدما معها، فعسى يا سيدي تتفضلوا بما يكون عليه عمل الرجل المذكور مع زوجه.

فأجاب: هذا الحالف باللازمة قدحنث فيها، وذلك يوجب عليه فراق الزوجة بالثلاث على ما جرت به الفتوى بحضرة غرناطة كلاها الله وحرسها لان ذلك هو الغالب على مقاصد الحالفين بها، إلا أن يكون الحالف بها مستفتياً لم يحضره وقت يمينه من يشهد عليه بها، وادعى أنه نوى أن لا تلزمه إلا طلقة واحدة إذا حنث أو أن لا يلزمه بها طلاق بوجه وأحضر هذه النية في نفسه وقت حلفه فله نيته إذا لم تعلم يمينه بشهادة عليه، ويحسن حينتذ أن يكيناً بالله تعالى أنه نوى أن لا يلزمه بالحنث طلاق، أوأنه نوى طلقة واحدة بلا زيادة.

# [من حلف باللازمة أنه وفي وما نقص ناسياً في منزله جزءاً لم يدفعه]

وسئل عن رجل كان قبله لأخو ربعان من الجبن دفع إليه فيها دراهم فأحضر الجبن الذي كان له قبله في ثمان وعشرين جبتة، واحتملها إلى صاحبها ودفعها إليه، وكان قد نسي منها في داره جبنة واحدة وقعت في موضع من داره لم يعلم بها ولا عرف موضعها لخفائه، ثم إن قابض الجبن ذكر له أنه وزنه فنقص منه ثلاثة أرطال، فنازعه في ذلك لاعتقاده النوفية، سم إنه أغلظ له في القول، فقال له مليح هزهزازعمت أن الدراهم المدفوعة هنا نقصت ثلاثة دراهم، والجبن أيضاً ناقص، فغاظه كلامه فحلف باللازمة لقد وفيتك ودفعت إليك (كذا) وما نقص منه شيء، ثم رجع إلى داره فوجد الجبنة المنسية هناك فافتنا في المسألة.

فأجاب: وقفت على السؤال المكتتب والظاهر من بساط الحالف المذكور أنه فهم من كلام صاحبه أنه خونه واتهمه بأن نقص حقه وبخسه، فمنصرف القصد في بمينه بمقتضى بساطه نفى ذلك عن نفسه، فكأنه إنما حلف على أنه ما خان ولا تخبر، وهو في هذا القصد على بر لا على حنث، وهذا على مراعاة البساط في الأيمان، وهو قول معتمد في المذهب، وهي مسألة من ابتاع من رجل ثوباً ثم دفع الثمن إلى أخي الباثع منه يظن أنه مبايعه، ثم طلبه البائع فقال له دفعته إليك فأنكر فحلف بالطلاق لقد دفعته إليك، فقال لعل إلى أخى فاعترف الأخ، فقال الحالف ما ظننت أني دفعته إلا إلى الأخر. وكان كل واحد كثير الشبه بأخيه، قال ابن الماجشون لا شيء عليه. لأن قصده ما ظلمه ولا حبسه. وقعت هذه المسألة في التوادر وغيرها، وهي تشبه النازلة في منحاها ومقصدها فتجري على حكمها، فهذا بتقدير أن يكون الحالف انما حلف على مقتضى الأمر في نفسه، أما لوقصد ما في اعتقاده وفي علمه ما كان عليه شيء اتفاقاً، قاله في العتبية. فهذا ما ظهر تقييده في النازلة، ومراعاة البساط في اليمين أيضاً ما رواه ابن نافع عن مالك في رجل ضاع له كتاب بذكر حق، فسأل البينة تجديد الشهادة بالحق، فتوقفوا وكأنهم اتهموه بأنه كتمه، فحلف بالطلاق ما علم أين هو في بيته، ثم وجده في بيته، فقال لا شيء عليه، وكأنه رأى أن مراه ما هو في بيته وقد علمه، وأنه لم يكن يكتمه، ونحوه لابن القاسم في المجموعة فيمن اشترى ثوباً بدينار ودرهم فأراد بيعه مرابحة فاستحلفه مبايعه على الثمن فحلف له بالطلاق لقد أخله بدينار. ونسي الدرهم، قال لا شيء عليه لأن قصده أنه لم يشتره بأقل من دينار، إلى أمثال هذه المسائل وهمي كثيرة، وينبغي استحلافه في النازلة بالله تمالى لقد نسى الجينة وما كان يذكرها.

### [من غاب زوجها سنين فظنت أنه مات وتزوجت بغيره، فسخ نكاحها وردت للزوج الأول]

وسئل عن رجل غاب ببلاد المغرب وصنعت زرجته عقداً بأنه قد مات من أجل شهرة نياحتها عليه، وتزوجت لغيره ودخل بها منذعامين. فهل يجل للآخر مقال أم لا؟.

فأجاب: وقفت على السؤال المكتتب بالمقلوب،والحكم في ذلك ان نكاح الناني مفسوخ بمجيء الزوج الأول، ويجب استبراؤها من النكاح الناني لفساده،ويكون استبراؤها بثلاث حيض ان كانت من تحيض وإلا فشلائة أشهور، أو بوضع حمل ان كانت حاملاً، وبعد فراغ الاستبراء ترد إلى زوجها الأول بدون إحداث مراجعة، ولا يجب في المسألة أدب على الزوجة ولا على زوجها الثاني، لأنها معلوران بقيام الشهادة بالموت، وقد كان النكاح على الصحة قبل مجيء الزوج وإنما ظهر فساده بعد مجيئه لظهور خطأ الشهود.

### [من أخبرها عدول بموت زوجها الغائب اعتدت وتزوجت دون أن ترفع أمرها إلى الامام]

وسئل الشيخ أبر عمران عن المرأة يأتيها رجلان عدلان فيخبرانها بموت زوجها الغائب فتعتد وتتزوج ولم ترفع إلى الامام، هل يفسخ نكاحها؟ فقال: لا يفسخ إذا كانت البيئة عدلة. والأمر على الصحة حتى يظهر خلاف ذلك، ولا يلزمها مع شهادة عدلين أن ترفع إلى الحاكم، ولها أن تتزوج. قال: وإذا ظهرت حياة الزوج المنمي لها ردت إلى زوجها الاول على كل حال.

# [الفُرْسَانُ الذي افْتَقِدُوا في معترك الفتال منذ عامين ونصف تتزوج نساؤهم ونقسم أموالهم]

وسئل ابن سراج عن جماعة من الفرسان فقدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى منذ عامين ونصف وثبت بالسماع الفاشي المستفيض على السنة أهل العدل وغيرهم انهم قتلوا واستشهدوا ولم يعش منهم إلا أربعة لا غير، وذلك لكثرة تردد الفكاكين إلى أرض برقة ونواحيها، وخووج الاسرى من المسلمين منها كلهم يشهدون بذلك، ومنهم من شهد فيه على التعيين بأنه مات هناك، وذلك أيضاً بالسماع الفاشي المستفيض، وأنه لم يثبت حياة واحد منهم ولا سمع أنه حيَّ بوجه طول المدة، فهل يجوز لنسائهم أن يتزوجن وتقسم أموالهم؟ أو لا تكون الشهادة عاملة في مثل هؤلاء إلا من شهد فيه على التخصيص بأنه مات بالسماع الفاشي المستفيض؟ ومن تزوجت منهن باجتهاد من الحاكم هل يفسخ نكاحها وينقض حكم الحاكم أم لا؟

فأجاب: الجواب وبالله التوفيق أنه إن ثبت فيمن فقد من المسلمين المسرو ول عنهم أعلاه أنه كان في المسكر متوجهاً للقتال، ورثي في المعترك، أن المحكم بموته وقسم ماله وتزوج زرجته كيا ذكر في السؤال صحيح، سواء شهد فيه على التخصيص أنه مات أو شهد بالسماع المستفيض، فقد أفقى القاضي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله في بعض المفازى الواقعة بأرض الاندلس بين المسلمين والكفار في رجل شهد فيه بالسماع الفاشي أنه استشهد في تلك الواقعة، وثبت رسم آخر أنه رُبِّي في العسكر أنه يحكم بموته في تاريخ ثبوت موته على السماع ويرثه ورثته الأحياء يومثذ، ولا يحكم بموته الآن، ولا يعمر كما يعمر المفقود، وأيس لزوجته نفقة في ماله، وهي كالمتوفى عنها زوجها.

وذكر اللخمي فيمن فقد في زمن الطاعون وفيمن توجه إلى بلد فيه طاعون انه يحمل أمره على الموت، فتعتد امرأته ويقسم ماله، قال وذكر بعض اصحابنا عن مالك ان الناس اصابتهم سنة بطريق مكة سعال. وكان الرجل لا يسعل إلا يسيراً حتى يموت، فمات في ذلك عالم وفقد ناس عن خرج

فلم يأت لهم خبر حياة ولا موت، فرأى أن تقسم أموالهم ولا يضرب لهم أجل المفقود ولا غيره، فهذا بعض ما حكم فيه في هذه النازلة، ويدل على أنه مبني على غلبة الظن في ذلك، فيا حكم به صحيح لا مجال فيه لاعتراض، معترض.

# [المحرِّمُ لزوجته في ليلة خاصة تحُرم عَلَيْهِ أبداً]

وسئل الحفار عن رجل دعتة زوجته إلى فراشها فامتنم، فالحت عليه، فقال لها: فراشك على حرام في هذه الليلة، وأنت حرام كذلك في هذه الليلة، فهل يكون هذا التحريم ظهارا لأنه لم يقصد إلا الامتناع في تلك الليلة؟ أو يكون طلاقاً بلفظ التحريم تلزم فيه الثلاث؟

قأجاب: المحرم لزوجته في ليلة خاصة يسترسل التحريم على الزمان كله، كمن قال لزوجته أتت طالق اليوم خاصة لزمه الطلاق حتى يردها، وكذلك التحريم يلزمه حتى تنكح زوجاً غيره على المشهور من المذهب ان التحريم ثلاث، فهذه المرأة لا تحل لهذا الزوج حتى تنكح زوجاً غيره على المشهور من المذهب.

# [من حلف باللازمة أن يضرب زوجته فأحنث نفسه، ثم دخلته وساوس عن تحريمها]

وسئل ابن منظور عن رجل عقد النكاح مع زوجة أخيه فأخبر بذلك اختاً له فتكلمت معه أخته بكلام احرجته، فحلف باللازمة أن يضربها جهده. فشق عليه الاضرار بها، فاحنث نفسه ووقعت عليه بسبب حنته طلقة. فلها وقع له ذلك دخلته وساوس وأفكار وخطر بباله أن بعض أصدقائه قال له عند خطبته لهذه المرأة انها لا ترضى بك ولا تريدك، فقال له: هي عليه حرام ان تزوجها أو ذكرها، يريد بذلك أن يسكنه ويقطع ممازحته لا طلاق المرأة ان تزوجها. وخطر أيضاً بباله لقد حلف يمناً باللازمة على أن لا يركب فرساً لعمه ثم وكب الفوس وحنث في يمينه ولم يذكر هل حنث بذلك أم لا؟

فأجاب: الذي ظهر لي من الجواب أن هذا الرجل الذي حلف على امرأته أن يضربها ورأى محلًا لما حلف عليه أن يفعله فتركه، وعزم على الحنث وطلق، ثم راجع ودخلته وساوس وأفكار وخطر بباله ما خطر من أنه قال: هي عليه حرام يعنى المرأة المذكورة ان تزوجها، وخطر بباله أيضاً أنه حلف باللازمة أن لا يركب فرساً لعمه لأمر أوجبه ثم ركبه وحنث ولم يذكر هل حنثه كان قبل عقد نكاحه مع هذه المرأة أو بعدها؟ يقال في حقه والله الموفق سبحانه انه لما علق التحريم عليها ان تزوجها وكان ذلك قبل عقد النكاح، فالمشهور في المذهب وجوب الطلاق، والفتوى به، ويأن التحريم في هذه اللازمة يقضى فيه بواحدة، ولهذا وجه صحيح، وجرى عندنا به العمل. فعلى هذا، فلما عقد هذا الرجل على هذه الرأة حرمت عليه وطلقت واحدة. فلما أحنث نفسه بعد ذلك فالعزم على ترك ما حلف عليه لم يصادف محلًا لطلاقه إذ كان مطلقاً، فلما راجعها لا يخلو أن يكون دخل بها أم لا، لأنه لم يذكر في السؤال إلا العقد خاصة، فإن لم يدخل بها أصلًا فهذه المراجعة صحيحة، لأنها كانت مطلقة بالتعليق، فلم يصادف ما جرى بعد محلاً كها قلنا، ولم يكن دخل فصح ما فعل من المراجعة، وهي من طلاق التعليق في الحقيقة. وإن كان دخل بها فلا تخلو المراجعة ان يكون بينها وبين طلاقها الذي أوقعه عليهـا عند تحنيثه نفسه زمان لم يجتمع بها، وانقضت عـدتها وتم أمد الاستبراء في حقها، فمراجعته كذلك صحيحة، وإن كانت المدة قريبة فلا بد من الاستبراء وكماله من الآن ان شاء الله.

وما خطر بباله من أنه حلف باللازمة ان لا يركب فرس عمه وتردد في ركوبه قبل الزوجية أو بعدها فظاهر السؤال أن اليمين كانت قبل عقلة النكاح، وكذلك أخبر جالب السؤال، فهذه اليمين لا يلزمه فيها في العصمة شيء، لأنها الخا تنعقد على من له زوجة نص على ذلك شيوخ المذهب وأفتى به ابن سراج رحمه الله. فهذا ما ظهر لي جواباً والله الموفق سبحانه. قاله ابن منظور.

### [من اختاره الأب مشرفاً على أفعال الوصي على أبنائه فعليه المراقبة أو الرفع إلى القاضي ان عجز.]

وسئل الحفار عن رجل قدمه أبوه مشرفاً على وصى وهو أخو المشرف جعل لهيا أبوهما النظر على أولاده الصغار، بحيث لا يقطع الوصي في أمر من الامور إلا بمطالعة نظر هذا المشرف. وما أنفذ بنه الوصى دون المشرف مما لا يراه المشرف فهو مردود، وكان هذا الأب مارضي هذا الوصى إلا من أجل كونه تحت اشراف هذا المشرف،والوصي ليس له اعتناء بأمر الشرع في تصرفه، وانما يتصرف بشهوته وعقله مع أنه لا يخرج عن معتاد الناس، والمشرف ينظر في الامور بالوجوه المشروعة، ويسبب تفرق نظرهما تحدث بينهما شرور كثيرة عند مخالفة العوائد الممنوعة شرعاً وما أشبه ذلك، فيبقى هذا المشرف زماناً يعاني شرور أخيه الوصى إلى أن بلغ المحاجير مبلغ النكاح فالتمس نكاحاً لم يرده المشرف لكونه علم عادة أنه لا يتأتى له فيها التخلص من نفقة الاموال في المناكر، فامتنع من التسليم فيه لهذا الوجه لا غير، ثم إنه تألف عليه هذا المحجور المتزوج مع أصحابه وهددوا المشرف بحرق ثماره وذكروه بالقتل وأنواع المكاره، حتى أداه الامر إلى التسليم مكرهاً، وتضرر بذلك كله وهو يعاني مثل هذا منهم مغر (كذا) منه ومنه ما ينتظر. على أن هذه العوائد هم فيه من أهل الفساد بما لهم، لكن الحق في هذا الـزمان غريب، وهو عند أهل العوائد انحراف، فطلب منكم هذا المشرف هل له غرج في الرجوع عن قبول الاشراف لمكان هذا النظر؟ مع أنهم لا يسمعون منه يفعلون ما يري لهم على رغم أنفه، ويتركهم مع وصيهم ووصيهم معهم أم يكلفه الشرع البقاء على ذلك الضرر والجفاء عليه منهم؟

فأجاب: المشرف المذكور انما اختاره أبوه مشرفاً على أفعال الوصي ليكفه عن فعل ما لا يسوغ له فعله في مال المحجور وتصرفاته كلها، وان قصر في ذلك أو ترك الوصي يعبث في المال الذي إلى نظره فتبعة ذلك عليه، ولا يخلصه إلا رفع ذلك إلى القاضي، فإما أن يعزل الوصي لأنه ألهل لذلك ويقلم غيره، وإما ان يتأخر هو ويقلم القاضي مشرفاً ينظر على الوسي، ولا يخلصه السكوت وترك الوصي وما يريد أن يفعل، بل لا بد له أن يرفع القضية لمن أنبط به النظر في هذا كله. وحينئذ يسقط عنه ما يلزمه الآن.

[من غضب ودفع لزوجته كالئها وقال الله يفتح لي ولك، فإنه يُنَوَّى.]

وسئل المواق عن رجل وقع بينه وبين زوجه كلام، فخرج عليها ودفع لها كالئها وقال لها الله يفتح لي ولك، فسئل عن نيته في قوله الله يفتح لي ولك إن كان قصد به الطلاق، فقال: ما قصدت بذلك إلا تأديبها. وجل الناس لا يدفعون الصداق الكالئي إلا عند موت أو فراق. فهل يلزمه في ذلك شيء أم لا؟

فأجاب: قول الزوج لزوجه الله يفتح لي ولك ينوّى فيه. ومنه ماذكر في النوازل، وأظنها نوازل ابن هبد الرفيع أن القضاء أنه لا يحكم بالكالىء إلا عند موت أو فراق، لأن العرف فيه المكارمة وترك طلبه، فيتركون على ذلك حتى يتحكم الشنثان أو يقع الموت وحينئذ يحكم به.

[من قال لزوجته أنت علي حرام فتلزمه طلقة بائنة إلا إذا نوى الثلاث.] وسئل عمن قال لزوجته أنت علي حرام ما يلزمه في ذلك؟

فأجاب: أما تحريم الزوجة فهو كناية عما ينويه أو عن ما هو العرف، من قواحد شهاب الدين: من أفتى في تحريم الزوجة بناء على المنقول عن مالك فهو غطىء الأن ذلك النقل هو بناء على عادة كانت في زمن مالك، كطلاقنا اليوم لا هو ثلاث ولا رجعى، عرف مستقر في وقتنا بتحريم الزوجة مثله، فنحن نفتى بالبينونة بطلقة واحلة إلا أن كان نوى الثلاث. ومن أخبار السائل الرجل يريد أن يمتنع من شيء فيعتلر أنه حلف باللازمة أنه لا يفعل. فقوله هذا ليس بانشاء فيلزم به شيء، وانما هو خبر من الاخبار ان كان صادقاً لزمته اليمين، وإن كان كان كان صادقاً

### [لا يصح الارتجاع من الطلقة الثانية البـاثنة إلا بــولي وصداق وإذن منالزوجة.]

وسئل الا ليبرى عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب: وقفت على السؤال المقيد بمُحوّله. والجواب أن الطلقة الثانية الذي أوقع الرجل الارتجاع منها كانت خلعية باتنة، فلا يصح منها ارتجاع إلا بولي وصداق وإذن من الزوجة، إذ الطلاق باتن. وأن ارتجمهابغير ولي ولا صداق فالرجعة باطلة، ويفرق بينها وتستبرأ المرأة من الماء الفاسد. ولا حد عليها لمكان الشبهة. أما الطلقة الثالثة فمبنية على صحة الثانية، فإن صحت الثانية بشروطها فقد حرمت عليه زوجته بالطلقة الثالثة ولا عدر له في دعوى الاكراه وإن ثبت له الاكراه، إلا أن ينوى عند الطلقة الثالثة أنه غير معتقد للطلاق والما لفظ به مكرها وهو غير ناويه ولا معتقد بقلبه، وأن لم تصح الثانية وأرتجمها من الطلقة الخلعية البائن بغير ولي ولا صداق فالرجعة باطلة، وتعود والمجتمعة من الطلقة الخلعية البائن بغير ولي ولا صداق فالرجعة باطلة، وتعود فيها ارتجاع صحيح، فآل الأمر إلى أن وقع الطلاق على أجنية، فيكون الظاهر على عدم نفوذ الثلاث، فعلى القاضي أن ينظر في هذه الجزئيات ويضعي الحكم على ما يصح عنده، والسلام على من يرد عليه من كاتبه الألبري، وفقه الله طي ما يصح عنده، والسلام على من يرد عليه من كاتبه الألبري، وفقه الله لرضاه، وسلك به سبيل هداه.

وسئل الشيخ الاستاذ العالم أبو سعيد فرج بن لب رحمه الله عن عدة مسائل نص السؤال:

الحمد لله صيدي الذي له الفضل والإفادة العلمية التي بها يقتدى، وبأنوارها يهتدى، أوجب الله لكم جزيل أجره، والمزيد من فضله. أسلم عليكم بأطيب السلام وأزكى التسليم، وألتمس منكم الجواب عن المسائل التي أذكرها وهي:

#### [يرتدف الطلاق إذا كانت الطلقة الأولى رجعية]

رجل شارَر زوجته فخرج إلى الزقاق فأشهد رجلًا بأنه طلق زوجته فلانة ولم يصف له طلاقه هل هو رجعي أم علك؟ ثم مضى في طريقه فلقي آخر فأشهده بطلانها، ثم بعد إشهاده قال لمه أو لغيره بمحضوه بلغة العامة «دَبًا في مُخْلَصة. وأنكمُلْ لَهَا الطلاق»، ثم بعد أيام أشهد على نفسه أن الطلاق الذي أوقعه على زوجه المذكورة كان سنياً وأنه راجعها، هلى ينوى ولا يلتفت إلى كيفية الشهادة ويعذر هو والشهود بالجهل؟ أو يعتبر مقتضى الألف واللام وقوله عند اشهاد الثالث «انكمل لها الطلاق» ولفظ وملخصة ع ويوخذ بمقتضى صحيح الكلام المعرب؟

## [من محرج لأولاده عن ميراثه في زوجته بعد وفاتها، صح ونفذ إن حوّز وأقبض]

ويف رجل توفيت زوجته ولها منه أولاد وعليه لها حقوق في صداقها، وبعد موتها أشهد على نفسه أنه سلم لأولادها فيها يجب له بالميراث فيها وأولاده يملكون أمور أنفسهم، ثم بعد ذلك قسم بينهم متروكها بتراضيهم وانفرد كل واحد بما رضي به، ولم يأخل هُو شيئًا، وعاش بعد ذلك زمانًا طويلاً، وكان له أولاد أخ من زوجة أخرى توفيت أيضاً، وأشهد على نفسه انه سلم لأولاد هذه فيما يجب له من متروكها كما فعل بالأولين، وأبرز لكل واحلا حظه، فمن ملك منهم أمر نفسه ملكه حظه، ومن كان صغيراً كتب له بمقدار حظه صدقة وأخرجها عن يده وأقبضها غيره، وضلف هذا الرجل بعد وفاته ذمة بمقدار ديوان كانت عليه لأناص شق أو تزيد يسيراً. كان فيها ذكر عنه أنه أواد أداء ما عليه في حياته، فأعجله الموت، وكان يقول لولا ديون الناس ما تركت بعلي شيئًا ويشتاخ شاخ عليه أولادي، وإن الأولين قاموا الآن بصداق أمهم يطلبون حظوظهم به، هل لهم المدخول مع أرباب الديون؟ بصداق أهم مقال في الصدقة أن أثبتوا أنها لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات؟

# [من استظهر برسم يقتضي أنه حاسب ابنة أخته على ما أنفق عليها وهي صغيرة]

وفي رجل قام عليه إخوته لأم يطلبون ميرائهم منها، فاستظهر برسم يقتضي أنه حاسب ابنة أخته على ما أنفق عليها وهي صغيرة يتيمة ليست في حضانته مدة من الزمان، تحمل فيها زعم أنه أنفقه عليها مال أسقط عنه الطلب بثلثه، والتزمت أمه له عنها الباقي حالاعليها، وأنها وافقته على الانفاق، ويرسم آخر يقتضي أنه اشترى من أمه داراً كانت لها بثمن اقتطعته نما النزمته عن حفيدتها ويقي له عليها بعض، وادعى القائمون عليه أن الانفاق على الابنة لم يكن قط ولا علم، ووافقتهم الابنة على ذلك، وأنه لم ينفق عليها شيئاً ولا حضنها، وإن الأم المذكورة لم تزل من دارها إلى أن توفيت فيها، وقامت المبينة بهذا كله. هل يعد هذا توليجاً وللقائمين مقال أم لا؟

# [من طاع لزوجته أنه متى تزوج عليها فالداخلة عليها حرام ثم تزوج ابنة هم له]

وفي رجل تزوج ووقع في صداقه من الشروط التي تكتب في الصدقات ما نصه: وطاع الزوج أبر محمد عبد الله الملكور لزوجه الملكورة معه أنه متى تزوج عليها فالملاخلة عليها حرام وان أمرها بيدها. انتهى نص هذا الفصل. ثم ان هذا الرجل الان تزوج ابنة عم له تولى هو طرفي العقد في تزوجها وأصدقها جميع ما بقي على ملكه بعد ما كان أصدق الاولى مشاعاً مع الأولى ولم يين على ملكه شيئاً، ما الذي يجب عليه في اجترائه على فعله وتهاونه بعرمة ما عقده على نفسه مع علمه به ونهى الناس إياه وعاولة كتم أمره حتى إنه كتب كتابه بِمَير بلده وأشهد شهوداً غير عارفين به؟ وما الذي يجب لهذه الزوجة؟ وما الذي يجب عليها إن ثبت أنه تجرأ ودخل بها أو خلا؟ وهل في ذلك نص من أهل العلم تفيدونه بفضلكم؟ وما الذي يجب أن يؤدب به ان فعل ما يظهر من حججه أنه إن أمكنه الاتصال بهذه المتزوجة فلا يتركها، وان

خرج من الثقاف فلا بمنعه منها مانع؟ وهل عليها استبراء للتهمة بالدخول ان طلبت للنكاح؟

### [من تركه رفاقه في الحج مريضاً ميؤوساً من حياته وشهد بموته شهادة السماع الفاشي عدّ ميناً]

وفي رجل ترجه صحبة رفقاء من بلده لأداء فريضة الحج منذ زمان طويل، ورجع رفقاؤه وشهدوا أنهم تركوه بالحرم الشريف يوم منى مريضاً من مرض البطن وقد يشوا من حياته، ثم إنهم لما قضوا حجهم طلبوه بالموضع الذي تركوه به، فادعت العجوز التي تركوه عندها تمرضه انها لما كان هو عند النزع خافت أن يقتال عليها بسببه إذا مات فأخرجته وطرحته وفيه رمتن بالحرم بحيث يبعد اتهائها به، وشهد حجاج آخرون وغير حجاج أنهم سمعوا سماعاً فاشياً أنه توفي من ذلك المرض بعينه في ذلك الوقت. ما الذي يهب في زوجته وماله؟ هل يحمل على حكم المفقود ويعمر في ماله؟ أو يغشي حكم موته ويورث؟ إذ قد ثبت مع ما ذكر انقطاع خبر مع شدة البحث عنه السين الطويلة وكثرة الحجاج من معارفه.

#### [إشهاد المنفق بالحق للمنفق عليه مسقط للمحاسبة]

وفي رجل توفي على امرأة وعاصب، قام العاصب يطلب ميرائه، فاستظهر الناظر على الابنة برسوم أحدها يقتضي أن المتوفى أشهد على نفسه أنه استقر بيده لابنته مال من ثمن ما باعه عليها نما وجب لها بالارث في أمها من عروض سماها وسمى ثمنها وقلر ثمن كل عرض منها، ومن أملاك سماها، وأنه صبر لها في ذلك المال كرماً كان له، ورسم آخر يقتضي أن الكرم بيده على وجه المساقاة، وإن الواجب لها على الحظ منه يبقى لها في ماله وذمته إلى أن يجب لها فيضة، ورسوم آخر بأشربة أصول لابنته المذكورة بمال وهبه لها لوجه الله تعالى، ورسم بمعاوضة لها وعنها لما رأى لها من النظر والسداد، وقام العاصب الآن بإملاء من استفتاه من المنققهين يطلب محاسة الابنة بالنفقة عليها من حين موت أمها، وأن المنعقة أفتاه بأن تباع أصول الابنة الموهوب شمنها

وغيرها وتحاسب بالنفقة ولا يلتفت إلى ما عقده الاب على نفسه من ذلك، وللماصب في الوقت صولة منعت بها (كذا) خصمه مع ما علم من الحبجة. هل له المحاصبة بالاصل كالعرض الذي لا يكون فيه اشهاد من الاب؟ وهل الاشهاد بمقتضى الرسم الاول يقوم مقام الاشهاد بأن الابنة لا تحاسب بنفقة ولو كان لها من العروض بيده غير ما ذكر؟ فلكم الفضل في تبيين ما يترجع عندكم، وهل ذلك سواء فيمن كان صغيراً في حجر الأب ومن كان كبيراً قد ملك أمر نفسه ولم يفارق بعد دار أبيه؟ ولامتهان نفسه في الحلامة معه، ولم تكن لاحدهما مطالبة الآخر ملة حياة الأب.

فأجاب عن جميعها بما نصه.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صل الله عليه وسلّم. وقفت يا سيدي وصل الله توفيقكم، ونهج إلى الصلخات طريقكم، على مكتوبكم في المسائل التي بخطكم.

أما الرجل المشهد بالطلاق فقد كان بمتضى نصوص أهل الذهب أن يصدق في أنه أراد طلقة واحدة أشهد بها ثلاثة شهداء، لو لا قوله للثالث أو لغيره بمحضره إنها بذلك الاشهاد الأخير غلصة، وإن الطلاق انكمل لها حينتذ، فإن هذا الكلام يقتضي طلاق الثلاث، وقد كان له أن يدعي أن الطلاق متعدد، وأن الأولى من الطلقات كانت عملكة، ويملف على قصد المملكة فلا يرتدف عليه الطلقتان بعد لو لا اشهاده على نفسه أن الطلاق الذي كان أوقهه سنيا (كذا)، فإن كان أراد بالسني الرجعي فيصح الارتداف ورتزمه الثلاث، فظامر كلامه لزوم طلاق البتات، لكن بغي أن يسأل عن مراده بقوله ودَيَاهِي مُخلَصة وانكمل لها الطلاق، فإذا استفسر عن قصده بذلك وفسر شيئاً نظر له فيه.

وأما الرجل الذي خرج لأولاده عن جميع ميرائه في زوجته بعد وفاتها فإن ما فعله صحيح نافذ إن كان فعله في صحته وجواز أمره وحوز وأقبض كما ذكر في السؤال، لكن إن ثبت رجوع شيء من ذلك إلى يده ويقائه في استغلاله وانتفاعه إلى وفاته فينظر فيه، فما رجع بعد عام من تاريخ التسليم فيه للأولاد، فلا أثر للرجوع إلى اليد والتسليم نافذ، وما رجع إلى يده في يده ألم من ذلك فيبطل فيه التسليم المذكور ويصبر ميراثاً، إن كان بقي تحت يده إلى وفاته، إلا ما كان من حظ للصغار الذي في ولايته وكان متميزاً، وتوفي وهم في نظره وحظهم تحت يده. فيان رجوع ذلك إليه على ما وصف غير قادح في التسليم، لأنه الناظر في أموالهم والقيم بأحوالهم، ولا يبطل تصرف فيه بالاستغلال صدقته، وإن ظهر أنه إنما تصرف لنفسه فيما خرج عنه لمحاجيره على القول الصحيح، وإذا صح السيم فلا رجوع عليه بصداق الزوجة المترفاق، لأنه لم يكن ليهب ما وجب له وتبقى ذمته عامرة. فيحمل ذلك على أن ما كان عليه من حق الزوجة داخل في التسليم فلا نشايم فيما لائف الناظر في أحوالهم، والقيم بأموالهم بمقتضى العرف والعادة، فينفرد أمل الديون بما يستع ديونهم من المتروك دون الأولاد المسلم لهم.

وأما الرجل الذي قام عليه اخوته للأم يطلبون ميرائهم منها فاستظهر عليهم بما ذكر من الرسمين، قاشهاد الأم له بما شهدت به من ذلك في صحتها وجواز أمرها نافذ عليها ولازم لها في حياتها وصحتها باتفاق، وبعد وفاتها في تركتها على المشهور والمعمول به، لكن يحلف فيما يأخذ بعد الوفاة من التركة يمين التهمة إن لم يظهر الإنفاق ببينة فتكون يمينه على صحة أصل الحق على ما اختاره ابن رشد في البيان، ويميناً أخرى وهي يمين القضاء على ما يجب. ولا مبالاة بانكار البنت لما اعترفت به الأم، ولا لقيام البينة على ان ذلك لم يكن، فإنها شهادة على النفي فيماعترفت هي بثبوته إلا الدار المصيرة في بعض الدين بسبب الاقتطاع فينظر فيها، أو اعتراف المتاقدين به على القول المسحيح، صح الشراء فيها ورجوعها أو اعتراف المتاقدين به على القول المسحيح، صح الشراء فيها ورجوعها بعد ذلك إلى يد الأم ولسكناها غير ضامن، وإن لم يذكر في عقد الشراء بعد في التميير وبعد ذلك من دون خروج منها، ففي ذلك بين الأشياخ اختلاف. فاكترهم على

بطلان التصيير والأقل على صحته. وإذا بطل صارت الدار ميراناً، ويتبع المشتري التركة بالعدد المقتطع في الدار بعد يمينه على صحة أصل الحق كما سبق.

وأما مسألة محرم الداخلة على زوجه إذا هو تزوج عليها في السؤال ففيها من الاختلاف بين الفقهاء ما قد اشتهر لأنه طلاق قبل النكاح، وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها اللزوم إذا حصل النكاح وأنها تحرم بالعقد عليها بعد حصوله وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.

والثاني أن ذلك لا يلزم، وأن له أن يتزوج ولا يلزمه طلاق ولا شيء وهو قول المغيرة المخزومي، وكان أبوه ممن حلف على أمه بعثل ذلك، واختاره بعض شيوخ المذهب، وهو مذهب الشافعية لقوله عليه السلام ولاً طَلاقَ قَبْلُ نِكُاحٍ.».

والثالث النبي عن ذلك ابتداء، ويمضي بالوقوع ولا يفسخ، قاله ابن القاسم في العتبية، إذ كتب إليه صاحب الشرطة في رجل تزوج امرأة حلف بطلاقها إن تزوجها فتزوجها، هل أفسخه فكتب إليه لا تفسخه، وقد أجازه ابن المسبب. وقد كان سعيد بن المسبب يقول: دعها واثمها في عنفي. وقد روي ابن وهب والمخزومي عن مالك جواز ذلك ابتداء، وقاله ابن عبد الحكم، انتهى النقل في ذلك. والظن بذلك الرجل الذي لج في المسألة أنه صمع ما فيها وأراد الأخذ برجمتها. فلو كان ذلك عا يغفى له وقلد فيه من رخص لكان خلصاً، لكن الحاكم وظيفته المنع على المشهور، وعلى ما غلب على الناس في هذه البلاد العمل به في ذلك، ولا يسعه مع قوة الرخصة على الناس في هذه البلاد العمل به في ذلك، ولا يسعه مع قوة الرخصة وشهرة الخلاف أن يماقب على ذلك، بل يجول بيته وبين مراده منه وذلك حسبه، وقد عمل بعض القضاة في بلدنا بإجازة ذلك بعد وقوعه، وحضرت أنا خلك معه وشاهدته، لكن العمل الغالب جرى بفسخ النكاح بالطلاق الملتزم

على حسبه قبل اللخول وبعده، ولا بد من العدة إن كان دخول، وإن لم يعرف دخول ولا اعترفا به فلا عدة.

وأما مسألة المشهود بموته بشهادة السماع الفاشي بموضع كذا في تاريخ كذا فهي صحيحة. والشهادة فيها عاملة، وأحكام الوفاة كلها نافذة، وقد عقد أهل الوثائق وثيقة بثبوت الموت بالسماع الفاشي في البلاد البعيدة.

وأما مسألة البنت مع العاصب فقيام العاصب فيها بمحاسبة البنت بالنفقة مدفوع باشهاد الآب على نفسه بما ترتب عليه لبنته وباشترائه لها بمال من قبله بسبب هبته، وقد نص علياء المذهب على أن إشهاد المنفق بالحنى للمنفق عليه أو بهبة له من قبله مسقط للمحاسبة بنفقته في حياته وبعد وفاته، وكل ما عمل على بنته عا ذكر في السؤال نافذ للبنت لا سيا وهو قد سمي الأسباب الصائرة لها بالارث في أمها، وعينها وأثمانها، ويستوي في مقوط المحاسبة بالنفقة بالسبب الملكرر كون المنفق عليه في وقت الطلب صغيراً أو كبيراً، بائناً بنفسه أو باقياً مع أبيه. وهنا انتهى الغرض من التقييد في المسائل المكتبة والحمد لله، والسلام على سيادة من يقف عليه من كاتبه بخط يده فرج ورحة الله وبركاته.

## [الكاتب برد المطلقة ثلاثاً والمفتى بذلك يُنهيان ويؤدبان]

وسئل ابن رشد عمن يرد الطلقة ثلاثاً ويستحل جعلها واحدة، وربما وجد خطه بردها على واحدة بولاية الحال، والكاتب لا يجهل هذا القدر، وهل يؤدب الحال والشهود في ذلك؟ وما تقول فيمن سأله عدل عن زرجته فقال لا تحل لي، فقال له لم ذلك؟ قال لأبي طلقتها ثلاثاً، وشهد عليه آخر مقبول أنه قال لهذه الزوجة الأبحان تلزمه إن كنت في بزوجة أبدا. هل تلفق الشهادتان أم لا؟ وما أدب من فعل هذا إن لم يعذر بجهل.

فأجاب: بأن المطلقة ثلاثاً لا تحل إلا بعد زوج وهو بما أجمع عليه فقهاء الامصار، فالكاتب برد المطلقة والمفتى بذلك جاهل وقليل العلم والمعرقة، ضعيف الدين، فعل ما لا يسوغ له بإجماع العلماء، إذ ليس من أهل الاجتهاد فيخالف به فقهاء الامصار مالك والشافعي والحنفي وأصحابهم، وفرضه تقليد علماء وقته، ولا تصح نحالفتهم برأيه، والواجب نهيه، فإن لم ينته أدب، وكانت جرحة تسقط شهلاته وإمامته.

وأما مسألة لا تحل لي امرأتي إلى آخرها فهي مختلفة الشهادة لا تلفق، فإن كذب الشاهدين حلف على تكذيبه كلا منها، ويبقى مع زوجته. وأما من يكتب مراجعة المثلثة ويصير الخال ولياً فالواجب التفريق بينهما. ويُؤدبون كلهم. والشهود ان علموا إلا من عذر بجهل منهم فيسقط أدبه.

## [من شهد عليه واحد بثلاث تطليقات وآخر باثنتين وآخر بواحدة]

وسئل عن قول ابن شهاب وأبي الزناد في الأيمان بالطلاق منها فيمن شهد عليه واحد بثلاث وآخر باثنتين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين، وفي نسخة أخرى باثنتين، وأخرى بثلاث، وأخرى بثلاث ذهبت منه باثنتين.

فأجاب: ما وقع من اختلاف النسخ لا تأثير فيها يجب. فالحكم والواجب على القول بالتلفيق وقوع طلقتين كها ذكر، وهي رواية ابن القاسم ومذهبه خلاف مالهـما في غيرها. سواء أُرَّخت الشهادات أو اختلف في التواريخ أو اتفقوا، فللك لغو على مذهب من يلفق، لأنه لو قبلت شهادته في تعيين اليوم لقبلت في الطلاق بانفراده، فبطلان الثاني دليل على بطلان الأول. وأيضاً فإن العدة لا تكون إلا من يوم الحكم، ولو اجتبع شاهدان على تاريخ واحد وجب أن تكون العدة منه لما ذكره اللخمي في تبصرته من الفرق بين أن يكون شاهد الثلاثة بتاريخه متأخراً عن شهادة الشاهدين أو متقدماً عليهما أو على أحدهما ليس له وجه يصح. وكذا قوله إذا عرفت التواريخ، هل يلزمه طلقتان أو ثلاث؟ لأن الزاقد على الاثنين من باب الشك في الغلاق غلط طلقتان أو ثلاث؟ لأن الزاقد على الاثنين من باب الشك في الغلاق غلط خاهر لا يصح، إذ لا اختلاف في أن الحاكم لا يحكم على المنكر بالشك، وإنما الحلاف هل يحكم على المنكر، بالشك، وإنما الحلاف هل يحكم به إذا أقر به على نفسه، قال ابن رشد ووقع في مبسوطة يحيى بن اسحاق عن مالك: من قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً البتة لا تتبعض.

#### [من حلف بالطلاق ولم يدر عدده]

وسئل عمن قال كل امرأة بقرطبة طالق، ولا يدري هل حلف بواحدة أو بالنتين؟ وبقي نحو ثلاثين عاماً وتزوج امرأة من قرطبة حينئذ، ثم طلقها واحدة ثم راجعها ثم اعتزلها منذ أربعة أعوام تحرياً من يمينه وله منها أولاد، فهل يلزمه الطلاق لأجل يمينه أم لا؟ وما يلزمه منه؟ وهل يلزمه ما أحدثه فيها من الطلاق في نكاحها الأول وفي مراجعته لها؟ ولا يلزمه ما أحدث فيها من الطلاق لأنها بائنة منه بالطلاق الأول ان تيقن أنه إنما حلف بطلقة واحدة فله أن يخرجها من قرطبة ويتزوجها بغيرها ويردها فيسكن بها يقرطبة. وأما إن شك أن يكون حلف بطلقة أو بأكثر فالاختيار التورع عن العقد بغير ايجاب، إذ ليس على يقين من الزائد على الواحدة.

#### [الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق غيره من الحقوق]

وسئل عن الفرق بين قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، وبين إن اشترى فلان شقة كذا فقد أسقطت الشفعة.

فأجاب: بأن الطلاق فيه حق الله من الجانبين، ليس لواحــد منها إسقاطه إذا حصل موجبه، والشفعة حق فله الرضى والرجوع ما لم يلتزم بعد الوجوب.

## [لا يرد الحكم المنفذ في الطلاق والمال برجوع الشهود عن شهادتهم]

وسئل عمن غاب عنها زوجها في الحج أكثر من ثلاثة أعوام فقامت بعدم النفقة. فشهد لها جماعة عادلة بمغيبه وأنه ترك لها ما أنفقت مدة، ونفدت منذ أشهر كثيرة، وإنه لم يبق لها شيء تنفقه على نفسها ولا يعرفون لزووجها ما لا تعدى فيه، وأثبتت هذا وطال تكرارها وتطلبت الطلاق فضرب لها شهر. فحلفت في الجامع بما يجب به الحلف، ثم طلقت نفسها واعتدت وتزوجت ويقيت مع الزوج أشهراً فحملت ثم جاءت بعد ذلك بينة فذكرت أن لزوجها الغائب انقاض تحجرة قيمتها سبع مثاقيل ونحوها، وأنهم كانوا يعرفون ذلك إذا شهدوا، ولكتهم جهلوا أن الانقاض تباع في نفقتها، فوقف الحاكم الزوج عن هذه المرأة ولم يقدم الأول إلى الآن، فهل يفرق الحاكم بينها وبين هذا الزوج أم لا؟ وإذا فرق هل ترجم لعصمة الأول بعد الاستبراء وتباع الحجرة وينفق عليها منها حتى تقوم بعد ذلك بعدم النفقة ثانية؟ وكيف إن شهدت الآن بينة عادلة(1) الحجرة المذكورة غير الأولى التي قطع بها في المغيب هل ينقض الحكم ويفسخ نكاح المرأة أم لا؟.

فأجاب: الحكم الواقع بالطلاق جائز، ولا يرد برجوع الشهود عن شهادتهم ويعذرون بما اعتذروا، ولا يؤدّبون ولا تسقط شهادتهم فيا يستقبل، هذا قول مالك في المدونة وغيرها أن الحكم لا يرد بعد نفوذه برجرع الشهود عن شهادتهم في الطلاق ولا في العتاق ولا في المال، ويغرمون ما أتلفوا بشهادتهم في العتق والمال، وسواء شهلوا بالأنقاض التي حكم بها أو سواها أن النكاح لا يفسخ والحكم لا ينقض.

[إذا لم يعرف أب البكر هل هو حي أو ميت، زُوجت كاليتيمة]

وسئل ابن أبي زيد عن امرأة أشكل أمر أبيها هل هو حي أو ميت كيف نزوج وهي بكر؟.

فأجاب: يعقد مثل نكاح اليتيمة بزوجها القدم بعد الاستيمار وثبوت السداد في المقد كما يفعل في الايتام، لأنه أصل مختلف فيه ينظر في الصحيح منه.

وسئل عمن حلف بالطلاق ما أنا إلا فلان ابن فلان يعين أباه.

فأجاب: لا حنث عليه. وقال أبو الحسن القابسي هو حانث لأنها يمين غموس.

إلى هامش المطبوعة الحجرية: وفي نسخة عتيقة جدًا بياض بين عادلة والحجرة مقدار ثلاث كلمات، فالله أعلم. وفي نسخة زيادة وعلى، فيها فقط».

## [الطلاق بالنية لَفُو]

وسئل أبو سعيد بن القابسي عمن شك هل طلق امرأته بقلبه قبل أن يتزوجها أو هو متزوجها؟.

قأجاب: لا شيء عليه ان تزوجها لأنه شك هل نوى أو لا. والصواب عندي في المطلق بالقلب أن لا شيء عليه، فالذي نوى بقلبه طلاق امرأته إن تزوجها أخفض رتبة. ولاختلاف الناس في الطلاق قبل الملك، فالذي نوى أخف، والشك في ذلك أضعف، والطلاق بالنية لغو، قاله القاضي اسماعيل واحتج بظاهر القرآن لقوله: ﴿وَإِنْ عَرْمُوا الطَّلاق فَإِنْ اللهِ سَمِعُ عَلِيمُ ﴾ فقرر مع العلم السمع، والنية علم خاصة. ومنه قوله: ﴿فَقَدْ سَمِعُ اللهُ قَوْلُ التِي

وأجاب السيوري: إذا اعتقد الطلاق بقلبه لزمه. اللخمي الذي أختارهُ في الطلاق بالقلب والعتق أنه يلزمه.

#### [من حلف بالطلاق ليدفع عن نفسه عقوبة ظالم فإنه لا يحنث]

وسئل السيوري عمن قال له رجل شرير تكلمت في فلان، يعني من له يد قاهرة، فأنكر وحلف بالطلاق أنه لم يقل ذلك، قال خفت وقد قلت بعض القول وجاه مستفتياً. وكيف لو كانت يمينه بالثلاث?.

فأجاب: إن كان يخاف عمن ذكرت خوفاً لا شك فيه ويثبت له أنه يخاف العقوبة في ذلك فلا يجنث إذا دفع عن نفسه تلك العقوبة.

## [من حلف أن كل ما يسمى على نفسه حرام فلا شيء عليه]

ومئل عمن قال كل ما يسمى على نفسه حرام، هل تدخل فيه زوجته أو ما يدخل بعد يمينه أم لا؟ ومن حلف بالطلاق ثلاثاً لا تزوج امرأة في حياة أمه حتى تموت، واضطر إلى التزوج وخاف العنت ولم يجد ثمن ما يتسرى به، أو لم يجد أمة تطيب على نفسه أو وجد صوداء وخاف من الولد معها لم يدخل في العقب. لا سيا في البتات، والسائل لم يجد ثمن أمة وأمه حية. فأجاب: مسألة كل ما يسعى على نفسه حرام لا شيء عليه فيها. ويباح له ذلك. وهو أقيس على مذهب أصحابنا، وما عدا هذا من الاسئلة فليس بعدر مبيح، إلا مسألة الواجد الأمة لا يطيب عليها قلبه، فإن كانت حراماً فهي كالعدم، وإن كانت لا تعجبه فليس بعدر.

وسئل عمن أراد جماع زوجته فامتنعت، فقال لها بــارك الله لك في نفسك ولم تكن له نية، فما الحكم في ذلك؟ وفي آخر نزل به مثل ذلك وسئل هل أراد طلاقاً؟ فقال ما أردته ولا قصدت إليه.

فأجاب: إذا لم تكن للناس عادة في مثل هذا فلا طلاق عليه، وإن كانت لهم عادة فالذي يريدون مثل هذا فليعمل عليها.

## [من قال لزوجته أمرك بيدك فقضت بأكثر من طلقة]

وسئل عمن تشاور مع زوجته فقال لها أمرك بيدك، فخرجت عن الدار وأخرجت متاعها في ذلك اليوم أوبعده. ثم بعد أيام عدة سئل الزوج عن مراده في قوله أمرك بيدك، فقال ما أردت إلا طلقة واحدة، هل يقبل منه أم لا؟.

فأجاب: إنما يحلف إذا قضت بأكثر من واحدة وقاله عندما قضت.

# [من حرّم زوجته وقصد في ليلة خاصة]

وسئل عمن لاعب امرأته فأرادجماعها، فقالت له أنا عليك حرام مثل أمك وأختك، فقال لها أنت عليًّ حرام مثل أمي وأختي، وجاء مستفتياً وقال أردت بقولي لها ذلك تحريم جماعها في تلك الليلة خاصة.

فأجاب: لا يختص التحريم بتلك الليلة.

# [من قال لزوجته هي حرام قاصداً معصية ارتكبتها]

وسئل الرماح عمن أقرت له زوجته انها زنت وطلبت التوبة فتجاوز عنها على أنها لا تعود، فبقي مدة ووقع بينها كلام، فقـال لها لـوكان غيـرك ما علمتني. فقالت له ما عندي ما عاملتك به، فتلاجوا في الكلام فقالت له أمه اسكت عنها، فقال هي والله حرام، وهو ينوي به الزنا الذيزنت، أمها حرام هذه نيته أن زناها حرام.

فأجاب: يحلف الرجل في الجامع أنه ما قصد بقوله هي حرام إلا معصية من المعاصى فعلتها ويخل بينه وبين امرأته.

#### [من حلف بالثلاث وطلق طلقة واحدة]

وسئل عمن حلف لزوجه بالطلاق الثلاث إن بقيت له في عصمته، فأوقع عليها طلقة واحدة على غير فداء، فهل يبر في هذا ويرتجعها منها؟ أم ماذا يجب عليه في ذلك؟.

فأجاب: إن كان ما أوقع عليها من الطلقة الواحدة على غير فداء هو الذي حلف عليه ونواه وقصده بيمينه ولا بينة عليه. بل هو مستفت فقد بر في يمينه ولا حنث عليه، وإن كان لم تكن له نية حين حلفه في عدد من أعداد الطلاق وقد حنث فيها فالطلاق الثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

## [من خالع ثم حرّم لزمه الخلع دون التحريم]

وسئل عمن قال لأخ الزوجة إن تركت ما لأعتك علي فقد خليتها، فقال أخو الزوجة تركت، فلما همّ الزوج بالانصراف قال له الأخ إن كنت تركتها فحرمها، فقال هي حرام إن لم تطلبني بما علي لها، فهل يلزمه الطلاق وترجم الزوجة عليه بمالها أم لا؟.

فأجاب: يلزمه طلاق الخلع لأنه على ترك شيء، ولا يلزمه التحريم لأنه وقع منه بعد أن بانت، إلا أن يريد بقوله هي حرام إن تزوجها فيها يستقبل من الزمان، أو تقدم كلام يدل على ذلك، فيلزمه التحريم إن تزوجها من ذي قبل، وترجع عليه المرأة بمهرها وجميع ما لها عليه، ويرجع الزوج المذكور بما غرم لها على أخيها التارك بما يقرمه لها فيأخذه منه.

قيل: جعل الشيخ الترك فعلاً كأنه ضمان درك وفيه نظر.

قلت: قوله إلا أن يريد بقوله هي حرام إن تزوجتها فيا يستقبل من الزمان، هو مثل قوله في كتاب الايلاء: وإن قال لأجنبية والله لا أطؤ لل وأنت علي كظهر أمي ثم نكحها لزمه الايلاء ولم يلزمه الظهار، وقوله أو تقدم كلام يدل على ذلك، هو كقوله في ارخاء الستورفيمن خالع زوجته ثم قبل له ستراجعها فقال هي طالق أبداً.

## [اختلف في التعليق بالسياق هل هو كالتعليق بالنص]

وقد تنازع الشيوخ المتاخرون رحمهم الله في التعليق بالسياق هل هو كالتعليق بالنص أم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله في وسط عمره في فتواه وتدريسه يرى لزوم الطلاق، ويقول هو مذهب المدونة من قوله فيمن خالع، المسألة.

قال في مختصره: وكثيراً ما يقع شبهه فيمن يقال له تزوج فلانة فيقول هي عليه حرام، أو يسمع حين الحفلية عن المخطوبة أو عن بعض قرابتها ما يكرهه فيقول ذلك، فكان بعض المفتين بجمله على التعليق فيلزمه التحريم محيحاً بمسألة المدونة، وفيه نظر، الأنه لا يلزم من دلالة السياق على التعليق في الطلاق كونه كذلك في التحريم، الأن المطلاق لا يعلقه عامي في غير الزوجة عتجاً بمسألة المدونة. فَكُونُه كذلك مع السياق ناهض في الدلالة على التعليق، والتحريم يعلقه العوام في غير الزوجة، ولذا بحرمون الطعام وغيره. وأدى أن يستفهم القائل هل أراد بقوله معنى غربه طعاماً أو ثوباً أو أنه صبيرها كاخته وخالته أو معنى أنها طالق، فإن أواد الأول لم يلزمه شيء، وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لم ينو منه شيء، إذ لا تباح الفروج بالشك، وأفتى في أتخر عمره كانذ به لم أعنفه بعد أن حكى اختياره، واستمر عليه في آخر عمره. ويوجهون ذلك بأن العامة لا تقصد التعليق ولا تعتقده.

وسئل عنها القاضي أبو مهدي الغبريني.

فأجاب: هذه ألسالة كثيرة التكرار كثيرة الوقوع، وظاهر المدونة فيها لزوم التحريم، وهو نص نوادر الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد عن كتاب محمد ابن أبي زيد عن كتاب محمد ابن المواز، وكان شيوخنا وشيوخهم يختلفون فيها لأجل عدم فهم العوام التعليق، وكان شيخنا ابن حيدرة يفتي بعدم اللزوم، وكان شيخنا ابن عوفة يقول ظاهر المذهب اللزوم، وكان بعض الشيوخ يقول بعدمه، فمن أخد به لم أعنه انتهى.

وأفتى شيخ شيوخنا القاضي أبو عثمان العقباني رحمه الله فيها باللزوم، قال وأما قوله إنه لا يفهم معنى التعليق فكلام لا عمل عليه، فإن معنى التعليق مركوز في النفوس يقهمه الحاضر والبادي، وأيضاً فقوله لا أفهم معنى التعليق لا يُقبل منه انتهى.

قلت: هذا خلاف ما أفتى به الفقيه الحافظ المفتى أبو العباس القباب رحمه الله، وقد تقدم في أول ترجمة نوازل الطلاق فراجعه.

[من حلف بالطلاق لا يموت إلا على الاسلام]

وسئىل أبو القاسم الغبريني عمن حلف بـالطلاق لا يمــوت إلا عــلى الاسلام إدّلالاً على كرم الكريم، هل عليه شيء أم لا؟

فأجاب: إذا قال مراده بذلك أنه لا يكفر بإعانه ولا ينتقل عن اسلامه ويبقى عليه إلى أن يوت، فهذا بين أنه لا شيء عليه في يمينه، لأنه إغا حلف أن يشت على اسلامه. قبل وسكت عن مراده أنه قصد حسن الحائة ودخول الجنة، وعندي أنها تجري على مسألة من حلف أنه من أهل الجنة، والمشهور أنه يحنث، وقبل لا حنث عليه. وعكس هذه المسألة إذا حلف أن الحجاج من أهل النار فاختلف فيها أيضاً لأنه من أهل القبلة، وأفتى بعض الفقهاء بعدم الحنث، وقال إن كان هذا حائثاً فجنايته أقل من جناية الحجاج، ومع ذلك رجى له النجاة، وإن كان صادقاً وأفتى.

## [أيهما أعظم معصية الحُجُّاج أم الزخشري؟]

قيل: ورقع السؤال هـل الحجـاج أعـظم معصيـة من الـزمخشـري أو العكس؟.

فوقع الجواب: إن قلنا بأن مذهبه يقود إلى الكفر فهو أعظم، وإن قلنا يقود إلى الفسق فيقع التردد في الترجيح، لأن ممصية الزخشري بما ترجع إلى الله الله الإلهيّة، ومعصية الحجاج بالجوارح، لكنها يتعلق بها حتى المخلوقين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ذنب لا يتركه الله وهو مظالم العباد، وذنب لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وخالقه، وذنب لا يغفره الله هو الشرك به. وإن كان في صحة هذا الأثر مقال ذكره عز الدين. والذي عليه الشيوخ وأية الفتوى أن الحجاج أعظم جرماً، لأن أفعاله تدل على علم ايمانه مع كثرة جرأ الصحابة والتابعين وخيرة هذه الأمة انتهى.

قال الزخشري: ومن جرأة الحجاج وشيطته أنه قبل له إنك لحسود، فقال أحسد مني من قال فرمّب لي مُلكاً لا يَتْبَغِي لأُحَدِ مِنْ بَعْدِي﴾، قال وحكي عنه أنه قال: طاعتنا أوجب من طاعة الله، لأنه شرط في طاعته فقال وحكي عنه أنه قال: طاعتا أوجب من طاعة الله، لأنه شرط في طاعته فقال الأمر مِثكُم، قال ابن عطية: وذكر أنه لما قرآ آية وفرهب إلي مُلكاً الغ قال كان سليمان حسوداً، ولا خلاف أن هذه الكلمة ترجب زندقته وكفره إن ثبتت. قال بعض ما أضاف إلى هذه الكلمة الرجب السيعة ابن عرفة وغيره من معاصريه، مع ما أضاف إلى هذه الكلمات السيتات من كثرة سفك الدماه وبيعه الأحرار وعظيم الظلم. وقبل إنه قتل صبراً مائة ألف وأربعين ألف رجل وستين ألف امرأة، ومات في سجونه حتى صار يسجن في الحمامات. القرطبي: كان الحجاج في بده الأمر مؤدباً يعلم الصبيان بالطائف، وهو الذي حزب القرآن، وكان من قدر الله تعالى أن ولاه عبد المالك الحرين، ثم ولاه العراقين، ودامت ولايته خساً وعشرين سنة، وهو يالمناك في الاسلام، قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير وتحيل في قتل ابن

عُمَر وأهان أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم، وانتهى مَنْ في سجونه إلى مائة وعشرين ألفاً، ولما امتلأت السجون صار يسجن في الحمامات. قال الأبي: كان الشيخ ابن عرفة رحمه الله يصرح بكفره لعظيم ما صدر عنه، وكان يقول إني رميت بيت الله بالمنجنيق، وجرأته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسفكه الدماء، ولبسر الزنار الذي جعله العلماء دليلًا على كفر لابسه، فقلت له: لم يقصد بالرمي البيت، وقد صلى عليه الحسن. وقيل له في ذلك فقال استحييت من الله أن أستعظم ذنوب الحجاج في سعة عفوه، فقال لي الشيخ: صلاة الحسن تفتقر إلى سند صحيح.

قلت: وقد نقل المؤرخون عنه مقالات إن صحت فبعضها كاف في الدلالة على كفره، وتكرارها يدل على زندقته، فإن الزندقة لا تثبت بالجزئية الواحدة وإنما تثبت بما تكور.

منها قضيته مع الرجل الذي سمعه ذات لبلة بقرأ القرآن في مسجد وضرب عليه الباب فخرج، فقال من أنت؟ فقال غريب قلمت هذا البلد اليوم من موضع كذا، فأمر ببطحه ونزل عن فرسه وبيده سكين، فقال له الرجل: ما حجتك عند الله، فسكت ساعة ثم قال: أقـول أنت سلطتني عليه، لما في ذلك من الجرأة وزعمه اقامة الحجة على الله سبحانه.

ومنها أنه أقبل من الشام وحاد يحدو ويقول:

إِنَّ عَلَيْكَ أَيُّهَا البَّحْنِيُّ أَكْرَمُ مَنْ تَحْمِلُهُ الْمَطِيُّ فقال له لا فُضَّى فوك (1).

ومنها أنه قال: يا أهل الشام تزعمون أن خبر السهاءانقطع، وإنَّ خبر السياء عند خليفة الله.

ومنها أنه أرسـل إلى مطرف بن المغيـرة بن شعبة فقـال له يــا مطرف أرسولك أكرم عليك أم خليفتك في أهلك، فقال بلي خليفتي في أهلي أكرم،

<sup>(</sup>١) أن نسخة: صدق قولك.

فقال الحجاج: إن عبد الملك خليفة الله في عباده. وهو أكرم عليه من (كذا) وغيره من الرسل.

#### [من حلف ألاً يعاشر أبويه]

وسئل أبن عرفة رحمه الله، عمن حلف ألا يعاشر أبويه.

فأجاب: يخرج في الحال وإلا حنث، وهي مسألة لأسكنت أو أشد.

قلت: وانظر على هذا ما يقوله الناس اليوم من قولهم عليه الطلاق، إن بقيت في هذه الدار أو ما يبقى فيها أو لا بقيت بها. هل ترد إلى قوله لأرتحلن وهو الذي كان يختاره الشيخ أبو الحسن الصغير؟ أو ترد إلى قوله لأسكنتها وهو الذي كان يختاره الفقيه أبو اسحاق إبراهيم السريفي الشهير بالقاري؟ قال لأن تفسير النفي بالنفي أولى.

وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق ثم سكت قليلًا.

فأجاب: بلزوم الثلاث عل مذهب المدونة في قوله أنت طالق طلقة بائنة. وفيها قولان آخران.

## [قدر العيد فيمن حلف لا فعل شيئاً في العيد]

وسئل عمن حلف لا دخل الدار أو لا أكل طعاماً مًا, في هذا العيد، فها قدر العيد؟.

فأجاب: الميد على قدر ما يعرفه الناس بينهم. قيل فتوى الشيوخ بتونس أن آخره فتح الربع للبيع والشراء الفتح المعتاد، ولا ينظر لتقدمه في بعض الصور لخروج الجيش، ولا تأخرُه لغير ذلك. مسألة حصاد الزرع في المدونة إذا حلف ذلك العام، إذ لا تعتبر الصور النادرة.

#### [الأيمان على ما أراد الحالف]

وسئل عمن جرى بينه وبين زوجته كلام فحلف بطلاقها ثلاثاً لا بقي

لها قشاش في غرفة، فأخرجه في الحال، فقال له بعضهم إن له رد القشاش بعد ثلاثة أيام. فهل هو كذلك أم لا؟.

فأجاب: الثلاثة أيام غلط فاحش، والذي أرى أن لا ينتفع به لا فيها ينتقل ولا فيها يسكن، والأيمان على ما أراد الحالف.

## [من حلف لزوجاته بالثلاث لا بقين له زوجات]

وسئل عمن حلف لزوجاته بالطلاق الثلاث إن بقيتن لي بزوجات.

فَأَجَابِ: إِنْ طُلِّقَهِنَّ واحدة واحدة على فداء، فقد بَرَّ في بمينه. وكان أفتى أولًا بلزوم الثلاث.

وسئل عمن حلف لزوجة إن فعلت هذا ما تخرج إلا عنك فحنث ما يلزمه في ذلك؟.

فأجاب: لا أعرف فيها نصاً. وأشبهُ مسألتنا مسألة الفراق، وخلَّيت سبيلك والمنصوص فيها الثلاث إلا أن ينوي أقلَّ فُينوًى ولو بعد البناء.

## [خصام الشريكين وحلفهما على أمرين متناقضين]

وسئل عن رجلين بينها زرع على السوية فأخرج أحدهما تسعة أُجَرَاه، وأخرج الآخر بالغد ثمانية، فقال له صاحبه زد رجلًا فقال ما يجب علي إلا نصف عمل أجير، وحلف ألا يدفع غير ذلك، وحلف الآخر ليأتين برجل. نظير الأول.

فأجاب: يجب عليه أن يأتي برجل لمقابلة عمل صاحبه ويحنث، فإن تطوع رجل باخراج ذلك، فإن كان قصد الحالف ألاً يدفع إلا نصف رجل أنه ما عنده غير ذلك فلاحث عليه، وإن قصد عدم إخراج الرجل رأساً لما حصل عنده من اللجاج حنث، فلو أراد أن يزيد على نصف أجرة الرجل أويأتي، فقال إن كان قصده ألا يخرج إلا نصف الاجرة خاصة شحاً على متاعه فلاحث عليه.

#### [طول الاقامة دون نية لا يؤثر لا في اليمين ولا في قصر الصلاة]

وسئل عمن حلف ألا يساكن أُختانه، فجامت وليمة عندهم فجامت زوجته تحضر الوليمة. فأقامت تنتظرها نحو شهر والوليمة تتعذر من وقت إلى وقت، وفي كل وقت يرومون إقامتها حتى أقامت الزوجة عندهم أشهراً.

فأجاب بأنه لا بحنث، فقاسها على مسألة المسافر ببلدٍ وهو في كل وقت يروم الحروج للسفر ولم ينو اقامة فإنه يقصر، ما لم بجزم باقامة أربعة أيام.

#### [مَنْ قال لزوجته إن فعلت كذا فهو خروجك]

وسئل شيخ شيوخنا الشيخ سيدي أبو عبد الله محمد ابن مرزوق عمن قال لزوجه إن فعلت كذا فأنت خارجة أو فهو خروجك، فهل تشبه مسألة النعالى أم لا ؟

فأجاب: هذه مسألة النعالي بل هي أَشدُّ، والله أعلم.

وسئل عنها ابن عرفة وقال له السائل في سؤاله: رأيت لبعض فقهاء بجاية فيها لزوم طلقة ولأصبغ ثلاث.

فأجاب: إن كان تبين أنه لم تكن له نية في الطلاق بذلك ولا دل عليه سياق، فلا يلزمه طلاق، وإلا فالصواب طلقة واحدة، ولا تشبه هذه المسألة النعالي.

## [من قال لزوجته جعلتُكِ كَالْمُتَة]

وسئل أبو العباس بن حيدرة عمن جرى بينه وبين امرأته كلام لأجل أنها منعته نفسها، فقال لها جعلتك كالميتة نأتيك في أوقات الفسرورة.

فأجاب: بأنه لا شيء عليه حتى يقول لها أنت كالميتة ويشبهها بالمحرم. وأجاب ابن عرفة بأنه لا يلزمه التحريم.

## [مَنْ قال لامرأته هي حرام عليه في الدنيا والآخرة]

وسئل أبو علي الفروي عمن قال لامرأته هي علِّي حرام في الدنيــا والآخرة.

فأجاب بأن له نكاحها بعد زوج، وكان يلزمه أن يكون مع ذلك الظهار فإنه لازم قوله كيا لو قال لها هي عليه حرام مثل أمي.

[مَنْ أقام امرأته مقام امرأة تزوجت واستحيت للشهادة عليها]

وسئل ابن عرفة عمن أوقف امرأته مكان امرأة تزوجت رجلًا واستحيت للشهادة عليها، فقامت مقامها في الاشهاد عليها، وعرف بها زوجها.

فأجاب: بأن النكاح يلزم المتزوجة لأنها راضية ونابت عنها هذه في الرضى، وتبقى الأخرى على زوجيتها لزوجها. ويكون إنما هذه كلبة، إذ لم يعج زوجته بهذا القدر، ولا يتخرج فيها ما في مَنْ زوج زوجته.

## [مَنْ قال كل ما يعيش فيه حرام]

وسئل أبو الطيب الكندي عن قائل قال: كُلُّ ما يعيشُ فيه حرام.

فأجاب: أصل اليمين أن لا تدخل فيه الزوجة، لكن أهل بلدنا استعملوه في هذا الوقت فيها كالحلال عليه حرام، فإن غلب ذلك في بلد أو قصده الحالف نزمه في التي عنده لا فيمن يتزوج بعد ذلك، ولا في ماله، وأما قوله ما يسعى على نفسه حرام فلا شيء عليه.

# [إذا فخسب البائع وحلف ألا يبيع بأكثر من الثمن ولا بأقل]

وسئل ابن البر<sup>(1)</sup> عمن باع ثوباً بعشرين ديناراً فاستوضعه المشتري درهماً، فحلف البائع بالطلاق إن باعه منه بدينار ولا أكثر ولا أقل، فأراد أخله بالعشرين درهماً فمنعها البائع لأجل يمينه. كيف الحكم في ذلك؟

<sup>(1)</sup> في نسخة: ابن لب.

فأجاب: الثوب للمشتري ولا حنث على البائع.

[من غار على امرأته فقال إن رأتك عين فأنت طالق] وسئل ابن الضابط عمَّن له امرأة مليحة فقال إذا رأتك عين فأنتِ الق.

فأجاب: إن كان مراده إن انكشَفَتْ وتبَدُّتْ فلا شيء عليه إلا أن يقع ذلك، وإن أراد أن لا تراها عين مطلقاً حنث إذا رأتها عين.

وسئل أبو محمد عبد الله الزواوي عمن طلب منه تزويج امرأة من أبيها فقال إني حرمتها فلا أتزوجها، ولم تقم عليه بينة إلا بهذا القول من الاستمدار لهم، فهل يحلُّ له تزريجُها أم لا ؟

فأجاب: إن كان كها ذكر في السؤال إنما وقم على وجه الاستعذار والحكاية موافقة لمن حضوه فهو كاذب ولا يلزمه شيء.

# [من عبُّم في الطلاق فإنَّه يسقط للحرج]

وسئل القابسي عمن قال لامرأته كل امرأة أنزوجها عليك فيحياتك وبعد وفاتك طالق، وكل سرية أشتريها عليك في حياتك وبعد مماتك حرة.

فأجاب: ذلك يختلف، فمسألة الطلاق يلزمه ما تزوج في حياتها ودن وفاتها، وأما التَّسَرَّي فتلزم الحرية فيمن تَسَرَّى مطلقاً. والفرق أن الاولى بعد وفاتها عمن عمم في الطلاق فيسقط للحرج، لقوله تعالى ﴿ومَا جَمَلَ عَليْكُم فِي اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ بخلاف تعميم التسرّي لأنه حلف بعتق كل جارية يتسراها فيلزمه، إذ يجوز له أن يملك ولا يتسرّى فلم يقع حرج، لكن وقع موقع التحصيص بالتسري.

## [يمين الأبكم بالإشارة والقرائن الدالة على مراده]

وسئل أبو عبد الله بن شعيب عمَّنْ غاب عنها زوجها بالمشرق سبع سنين لا يعرف له خبر حيّ هو أم ميت؟ وهي بكماء ولم يترك لها شيئًا وخاف أهلها أن تضبع فرفعوا أمرها إلى بعض حكامهم فأمر بتحليفها. فذكر الشهود أن بعض الموثقين قال لا بد للأبكم في أيمانه من معرفة المحلوف عليه باسمه وكنيته وصفته، ويبين ذلك ويكون من يحضره عنده من الشهود ممن يفهم جميع ذلك، فأراد السائل أن يكشف الغطا عن ذلك بما يرفع اللبس.

فأجاب: إذا علم مراد الأبكم بقول من يترجم عنه من الشهود بواسطة الاشارة، ومما اقترن بها من القرائن الدالة على ذلك بينية تنفي عنها جميع مهمات الاحتمالات، وحصل كل ما يتوقف عليه الحكم من جميع الأسباب والشروط فقد وجب الحكم له وعليه. وما ذكر في السؤال الخاص من توقف اليمين على معرفة الاسم والكنية والصفة لا أثر له، فإن ثبوت الزوجية بينهما ليس مستفاداً من قولها، والجهل بالاسم وتعلر الوصول إلى معرفته لا يُقدَّحُ فيما ثبت من الزوجية إذا علم من اشارتها ما يدل على أن المراد به الزوج كما قلمناه. قبل: ما شار إليه هنا المفتي مستفاد من المدونة في غير موضع من قوله: وما علم من الأخرس بإشارة أو كتابة من طلاق أو خلع أو عتى أر نكاح أر بيع أو شراء أو قذف لزمه فيه حكم المتكلم به. ويُحدُّ والحمالة، وتجوز كفخالة الأخرس. أبو حفص العطار: ولا تجوز شهادته. وقد خالفوني فيها وأنا أجعله كالمستخرج تجوز الأحكام عليه مما بينه وبين الناس ولا تجوز شهادته.

# [من طلق زوجته ثلاثاً ثم قال هي عليه حرام]

ومثل أبو الحسن بن خلف عمن طلق زوجه ثلاثاً ثم وقعت بينهما خصومة فقال هي عليه حرام، ثم أراد الآن تزوجها بعد زوج هل له ذلك أم لا ؟

فأجاب: إن على التحريم عند ما ذكر لـه ارتجاعهـا أو عيب عليه تطليقها، أورأى في الخصومة ماكرهه أوعلم منه أنه أراد أن يتزوجها، فتحرم عليه بعقد نكاحها ثانية، ولا تحل له إلا بعد زوج. وفي الشواهر: من يدعى إلى نكاح امرأة فيقول هي طالق. ولا يقول إن تزوجتها فيلزمه إن تـزوجها، وهو مثل هذا الجواب، وقاله أشهب.

# [من قال: الحلالُ عليَّ حرامً]

وسئل مفتي سوسة أبو الربيع المزدغي عمن قال الحلال علي حرام.

فأجاب: يلزمه طلقة واحدة، وأمر حيثك من كان قاضياً بها أن يحكم بذلك ليكون محترماً بحكم الحاكم، وحمله على هذا كون الرجل له أولاد من زوجته. فبلغ الخبر إلى الشيخ أبي القاسم الغبريني فأفتى بنقض ذلك الحكم والزامه الثلاث، قائلاً محجراً على قضاة الوقت بأن لا يحكموا إلا بالمشهور، ولا يعول إلا على مفتي تونس بافريقية لا على غيره.

قيل: وهذا تعسف منه، بل كل من يعرف العلم وإن كان في بادية يعوّل محلى فتياه إذا رآه الناس أهلًا لللك، كهذا الشيخ نفع الله بعلمه وعمله.

قلت: حكى الأصوليون الاجماع على استفتاء مَنُ علم بالعلم والعدالة. والناس مستفتون ومعظمون. وقد انتهى في هذه الأزمنة الرذلة إلى خرق هذا الإجماع وتحجيرها على جهلة أغمار لمجرد الرياسة والجاه، وحسيه الله.

## [من أتى المعونّق فقال له اكتب طلاقها ولا تؤرخ حتى أستشير]

ومشل بعض الشيوخ عمن أراد طلاق زوجته فأتى الموثق فقال له اكتب طلاقها ولا تؤرخ حتى أستشير، فكتب لفظ الطلاق ولم يكتب التاريخ حتى يشاور. وقد كان بعض الطلبة أمر بذلك وشهد له بالموطن أن الكتب ما وقم إلا على الاستشارة.

فأجاب: بعدم اللزوم حتى يعزم، ولا يمين عليه للسياق المذكور، ونقل عن الشيخ الرماح أنه إذا قال لها أمام الشهود: تترك لي وأفارقك فبدا لها بصلح أو غيره فلا شيء على الزوج. وسئل عمن حلف ألا يأكل من طعام أخته فأكل من طعام زوجها.

فأجاب: لا شيء عليه، إلا أن يريد طعاماً تصنعه فصنعت طعـاماً لزوجها فإنه يحنث بأكله.

وسئل عمن قبض أجرته على عمل شيء ولم يشرع فيه وحلف أنه لا يملك شيئًا.

فأجاب بأنه حنث لأن الاجرة ملكها وضمانها منه.

وسئل عمن حلف لیشتری دار زید.

فأجاب: يشتريها بثمن مثلها في الوقت، فإن طلبوا منه ثمناً فاحشاً فلا يلزمه يمين. وإن حلف إن وجد من يشتري منه داره ليبيعتُها فأعطاه فيها رجل أقل من قيمتها إن لم يبع بما أعطاه وإلا حنث.

[مَنْ قال لزوجته أنت طالق في الدنيا والآخرة]

وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق في الدنيا والأخرة. هل كقوله أنت طالق أبدأ أم لا ؟

فأجاب: ليس عندي في هذه المسألة نص يخصها، ولكني لا أتوقف أنها من مسائل أبداً، فإن قال في الدنيا والآخرة إنما يقصد التأكيد في التأييد.

وسئل عمن قال لزوجته أنت مخلصة محنكة مسودة.

فأجاب بأنه تلزمه طلقة واحدة مملكة، ويحلف بالله أنه ما قصد التحريم، ثم يباح له أن يراجعها إن شاء. قال وبهذا أفتي بعض الفقهاء من أهل النوازل في مثل هذه النازلة.

[مَنْ قال لزوجته أنت أطلق من الأرنب في الفحص]

ومثل فقهاء قرطبة عمن قال لزوجته أنت أطلق من الأرنب في فحص كذا. قأجاب ابن عتاب بلزوم الثلاث، وأقتى ابن العطار بواحدة رجعة، إلا أن يتوي الثلاث محتجاً بقول المدونة أنت طالق لا رجعة لي عليك أنها رجعية إلا أن يتوي الثلاث، وذكرالقولين حمدين.

## [مَنْ حلف الأيمان لازمة له إن راجع مطلَّقته أبدأ]

وسئل ابن دحون عمن بارى زوجته فقيل له ارتجعها وكرر عليه في ذلك فقال الايمان لاژمة إن راجعتها أبداً.

فأجاب: إن له أن يراجعها ولا يازمه الحنث إلا فيمن في عصمته وفيما يملك حينئد لا فيما أفاد بعد ذلك، وذلك في مثل الزوجات يكن عنده والمشي إلى مكة، وصدقته ثلث ماله وعتق عبيده، فروجع في ذلك فقال لا فرق بينها وبين الأجنبية، ولم ير الحنث عليها واقماً، واستشهد بالمسألة التي في التمليك من حلف ألا يتزوج ولم يسم محلاً بعينه أو قبيلة بعينها أن يتزوج إن شاء. قال بعض شيوخنا جواب ابن دحون في المسألة صحيح وله تفسير.

[مَنْ حلف بالأيمان اللازمة إن دخلَتْ دار فلان لا كانت زوجة فدخلت وباراها]

وسئل ابن زرب عمن قال لزوجته الايمان اللازمة إن دخلت دار فلان لا كنت لي زرجة، فلخلت الـدار ثم باراها، فهل يجوز بعد ذلك ردها؟ وهل مباراته إياها مما تخرجه عن يميته؟ فقال له السائل نزلت وتحير فيها أهل بلدنا.

قأجاب: إذا باراها فقد برَّت يمينه، وله أن يردها بعد ذلك ولا حنت عليه. وهذه بمنزلة الرجل يحلف فيقول لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك، فإذا طلقها برت يمينه، فقال له أبو الاصبغ بن الحشا وغيره: ليست هذه مثلها، لأنه قال لا كنت لي بزوجة، ومتى ردها فقد صارت له زوجة ويازمه الحنث، فقال القاضي هي عندي مثلها ولا حنث عليه إذا باراها إلا أن ينوى لا كنت لى بزوجة أبداً، فإن كانت هذه نيته لزمه الحنث بها متى

تزوجها، وما لم تكن هذه نبته فلا حنث عليه فيها إذا تزوجها بعد مباراته لها. وقال بعض من كان في المجلس إنّ بعض فقهائنا أفتى فيها أنه يلزمه الطلاق البتت فيها ولا تفعه العباراة، ثم بجوز له أن يتزوجها بعد زوج، وقال ابن محسن نزلت بقرطبة وكتب بها إلى ابن أبي زيد فقيه القيروان وأفتى فيها أو نحوها، فقال القاضي، كتب بها إليه؟ فقال نعم منذ أربعة أعوام أو نحوها، فقال ابن دحون نزلت عندنا هذه الجمعة واختلف الفقهاء فيها. قال ابن عرفة: جواب القاضي عن ايراد ابن الحشا لغو، لأنه تكرير لعين دعواه أولاً. ولو قال لأن الفعل في سياق النفي لا يعم لكان جواباً وهو مذهب الغزالي وقول ابن التلمساني الحشا على تعميمه. وهو انجتيار ابن التلمساني، وهو مقتضى مسائل المذهب في الأيمان.

# [مَنْ قال لزوجته أنتِ طالق ثلاثاً إن كنت لي زوجةٌ قبل زوج أو بعده]

وسئل ابن عتاب وابن القطان وابن مالك من قبل القاضي ابن الأصبغ بن سهل عمن قال لزوجته أنتِ طالق ثلاثاً إن كنت لي بزوجة قبل زوج أو بعد زوج، هل تحرم للأبد؟ وكيف إن طلقت عليه ثلاثاً فتزوجها بعد زوج؟

فأجاب: لا تحرم عليه للأبد، وله نكاحها بعد زوج إن شاء الله، إلا أن يكون أراد بقولِهِ بعد زوج إن تزوجها نيه طالق ثلاثاً، فإن أراد هذا وعقد عليه قوله فحلف فلا سبيل له إليها.

وأجاب: ابن القطان متى طلقت عليه بالبتة فلا تحرم عليه إن تزوجها بعد زوج وله ذلك.

وأجاب ابن مالك إذا طلقت الزوجة عليه بعد زوج ثلاثاً بقيت له زوجة.

وسئل الشيخ خير الله عمن قال لامرأته أنت طالق ما دام سُبُو يجري.

فأجاب بأنه تلزمه طلقة واحدة. أبو عمران: الأَزْلَى ما نص عليه ابن السواز وسحنون أنها البتة.

# [مَنْ حَلَفَ لرجل: إنِّي أَنْقَى لله منك]

وسئل ابن زرب عن التي في سماع أبي زيد في الذي يقول لوجل إِنِّي أَتَّقَى للهُ منكُ ويحلف على هذا.

قاُجاب: لو قال هذا رجلٌ مبرز في الفضل لرجل فـاسق مثل ابن اللـخمي الشرطي الذي يصلب ويضرب الظهور وشبهه لم أحته، وإذا حلف على رجل غير مشهور حثثُه.

## [مَنْ حلف بالطلاق أن على فرج امرأة أجنبية علامة]

وسئل عن رجل حلف بالطلاق أن فلانة بامرأة أجنبية (بياض) على فرجها.

فأجاب: يدين. قبل له فلو ثبت بشهادة نساء أنه ليس بها شيء من ذلك أتطلق عليه؟ فقال لا . فقيل لم؟ فقال لأنه لا تطلق شهادة النساء. قبل له فلو حلف أن ذلك في صدرها أو فخذها أو ذراعيها فشهد الشهود أنهم نظروا إليها ولا شيء بها من ذلك، فقال إن كان الشهود ممن يمكن أن يعرف أنهم لا يجوز لهم النظر إلى ذلك سقطت شهادتهم، ولم تطلق عليه، وإن كانوا ممن يعذرون بالجهالة قبلت شهادتهم وطلقت عليه.

# [مَنْ حلف ألا تخرج زوجته إلى بيت أبيها إلاّ في فرح أو حزن]

وسئل سحنون عن رجل حلف بطلاق لأمراً أيه أن لا تخرج إلى ببت أبيها إلا في فرح أو حزن، وولد لأبيها غلام أو جارية فسر الأب، هل ترى هذا من الفرح الذي استثنى فيه وتعخرج فيه أم لا ؟ وكيف إن رأيته من الفرح فخرجت المرأة إلى ذلك فمات المولود بعد أيام فحزن عليه الأب، فهل ترون هذا من الحزن الذي استثنى فيه؟ وكيف إن مات له عبد كان عند نفيساً؟

فأجاب: المولد فرح، وموته حزن، وما وصفه من العبد الذي هو للرجل وجهه فليس من الحزن الذي تقع عليه اليمين.

# [مَنْ قال لزوجتهاخْتَاريني أنا أو ولدك فخرجت بولدها]

وسئل الشيخ أبو الحسن الصغير عمن جرى بينه وبين زوجته كلام بسببولدها، فقال لها والله ما يدخل لي بيتاً، فقالت له لا بد منه، فقال إن دخل البيت فهو خروجك أنت، اختاريني أنا أو ولدك، ثم أخلت ولمدها وخرجت به فبقيت أياماً ثم رضيت بترك ولدها وترجع وحدها، فهل ترجع لم لا ؟

فأجاب: إذا صبح ما ذكرتم أن الرجل قال لها اختاريني أو اختاري ولدك بعد أن تقدم في المحاورة بينهما قوله إن دخل البيت فهو خورجك منه أغضت ولدها فهو الشلاث وإن لم يدخل الولد البيت، لكن يكون ذلك القول قرية تدل على أنه أراد بقوله اختاريني أو اختاري ولدك الطلاق، فإذا اختارت ولدها صارت طالقة ثلاثاً، ولا ينوى في هذه المسألة، بخلاف مسألة كتاب التخيير والتمليك من المدونة في قوله لزوجته اختاريني أو اختاري أله أنه يُدُوى إذا لم يتقلم من سياق كلامه ما يمنع تديينه، بخلاف هذه المسألة لاحتمال أن يريد في مسألة التخيير والتمليك، اختاري رضاي واختاري سخطي. وهذه المسألة تقدمت فيها قرينة تدل على الطلاق، وبالله التوفيق.

# [مَنْ علَق الطلاق على محال فلا شيء عليه]

وسئل عمن سألت منه زوجته أن يشتري لها ثياباً فأكثرت عليه في ذلك واستعظم ما سألته من ذلك فقال لها عند ذلك: عليه الطلاق لا دخلتُ هذه البلد حتى آتِيَكِ بجميع ما في السماء وما في الأرض، فأتاها بما سألته كله. ونظيره مسألة الكتاب أنت طالق إن لم تمسى السماء، قال لا شيء عليه بجميع ما سَمَّتُ له عند سؤالها. فهل ترون عليه شيئاً أم لا ؟

فأجاب: هذا علق على محال فلا شيء عليه إن أتاها بما سألته كله. ونظيره مسألة الكتاب أنت طالق إن لم تمسي السماء قال لا شيء عليه.

# [مَنْ طلق زوجته ثلاثاً ثم راجعها دون صداق ومات]

وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً في كلمة واحدة على أن أسقطت عنه مبلغ كالئها قبله، ثم بفي خمسة عشر يوماً أو نحوها فراجعها ولم يذكر عند ذلك تسمية صداق، ثم مَرض فمات، وأقر في مرضه أنه كان سمى لها كذا. ما الحكم في ميراثها منه وفي صداقها؟ مع أن لها منه ابنة صغيرة ولا ولد له سواها وله عصبة إخوة.

فأجاب: بأن الاجماع على منع ما فعله، ولا عبرة بالخلاف الشاذ الذي فيه، ويُحدُّ فاعله إن كان لا يجهل الحكم. فلما مات هذا فات الحد. فأما الميراث فلا ميراث لها منه، ولا يلحق به الولد. وأما الصداق فلها لدخولها على النكاح، ومقداره ينظر إلى صداق مثلها مع ما أقر به في المرض فتأخذ الأول منهما.

## [من زنى بامرأة ثم عقد عليها من غير استبراء فولدت وطلقها ثلاثاً]

وسئل فقيه بجاية أبو الحسن سيدي على بن عثمان عمن وقع بينه وبين امرأته فساد فعقد عليها من غير استبراء إلى أن ولد أولاداً، ثم أوقع عليها الطلاق الثلاث، وسأله بعض الناس عن عقده عليها كيف كان؟ فأخبره بما وقع بينهما، فقال له سل أهل العلم عن ذلك. واسترعي شهوداً علي دعواه عند مَنْ له النظر الشرعي فأدّوا لديه، فسألهم الحاكم عن عدم وفعهم بما شهدوا به حالة العقد، فاعتذروا له بفساد الزمان، وذكروا له جزئيات وقعت في الوقت توذن بفساده، والخوف على أنفسهم كحرق الأبواب وغير

فأجاب: الطلاق محقق الوقوع ولا يقابل بالمحتملات المشكوكات، فانظروا وفقكم الله في حال هؤلاء الشهود، فإن عرفوا بالتحفظ في الدين والاعتناء بالشريعة، ولم يعرف منهم الشاهد بالشهادة والاستخفاف بأمور الدين، وكان ما اعتذروا به مما يمكن وقوعه، وليس لهم جهة تمنعهم منه، وكان هذا المتخوف منه ممن له قدرة عليهم وموصوف بالجرأة على أمثالهم، فقلدوهم ما تقلدوه واقبلوا شهادتهم. ويقوي ذلك ما ذكروه من الرفع إلى من ذكر من القضاة، وإن لم يكونوا في الشهادة بمكان الموثوق بهم، وذلت القرائن على عدم صدقهم، والمحصول وجوب البحث على ما يقابل المحقق من الطلاق، فإن حصل عمل عليه وإلا عمل على الطلاق.

# [مَنْ وعد زوجته بالطلاق إن سلّمت له، فسلّمت وطلّقها بشرط أن يسمعني فلان]

وسئل فقيه الجزائر أبو الحسن علي بن محمد بن الحافي عمن قال لزوجته: إن سلمت لي نطلقك، فقالت له سلمت لك. فقال لها أنت طالق أن يسمعني سيدي فلان، وفلان جاره. وسئل فلان فقال ما سمعت شيئاً.

فأجاب: مسألة الذي وعد زوجته بالطلاق إن سلمت له ثم طلقها بعد تسليمها على شرط سماع فلان طلاقها، فيها خلاف باعتبار وقوع الطلاق عليه بنفس تسليمها ولا يجتاج إلى انشاء طلاق حتى يشترط فيه سماع فلان. وفيها خلاف أيضاً باعتبار أن صدق فلان فيها أخبر به من أنه لم يسمع. أما الحلاف في وقوع الطلاق بنفس التسليم فيؤخذ من كلام ابن رشد في سماع ابن القاسم من التخير والتمليك في التي قال لها زوجها ادفعي إلي مالي وأطلقك وأفارقك، فلها جاءته بالمال قال لا أقبله ولا أفارقك لأني لم أوجب ذلك على نفسي، وإنما قلت أفعل، ولست أفعل، تجري على الثلاثة الأقوال. أحداما أن الفراق يلزمه. والثاني أنه لا يلزمه، والثالث الفرق بين أن تبيع فيه مالها ومتاعها أو لا. وأما الحالف باعتبار تصديق فلان فيؤخذ من كلام ابن عبد السلام على قول ابن الحاجب في مثل إن كنت تحييني، ويؤخذ من كلام ابن رشد في رسم القطعان من سماع عيسى من طلاق السنة. وفي توازل مسحنون منه فيا مجلف الحالف فيه على غيره بما لا يعلم حقيقة إلا منجهته،

ولا يدري هل صدقه أم كذبه، مثل أن يقول امرأي طالق إن كنت تبغضني أو أن لم تصدقني، ويقول أنا أحبك ويزعم أنه صدقه وما أشبه ذلك. فابن المقاسم يأمره بالفراق ولا يخير، وقال أصبغ يخير.

[مَنْ قال لإحدى زوجاته الأربع: إن لم اطلقك نصواحبك طوالق، وانبهمت عليه]

وسئل بعض الشيوخ عمن له أربع زوجات فأخرجت إحداهن رأسها من الطاقة، فقال لها إن لم اطلقك فصواحبك طسوالق، فدخل الدار وانبهمت علمه.

فأجاب: بأنهن يطلقن كلهن، كمن طلَّق إحدى نساته ونسى عينها.

وأجاب القاضي أبو عبدالله الأبيّ، رحمه الله، بتطليق الثلاث الزوجات منهن لا غير، وهو الذي لا شك فيه، لأن التي أبقاها إن كانت في نفس الأمر هي التي أخرجت رأسها من الطاق فقد وقع الطلاق المعلق على الثلاث وهُنّ علم، وإن كانت التي أخرجت رأسها من الطاقة في نفس الأمر من جملة المطلقات الثلاث فالأصل كان لزوم الطلاق فيها دون من سواها، لكن لما جهلت عينها احتيط باثنين معها، فالرابعة لا يترجه إليها فراق، ولا يلزمه طلاق، والله أعلم، وإلى مقتضى هذه الفتوى الأخيرة أشار ابن خيس بقوله نظاً.

إذا قال إنسانٌ لإحْدَى نسائِـه لَيْنُ لَمْ أَطُلُقُـكِ فَهُنُ طَـوَالِقُ فَـإِنْ يُنْسَهَا مِنْهُنُّ إِذْ هُنُّ أَربِـعُ فَيُشِيكَ زَوْجاً والثَّلَاثُ فَوَارِقُ<sup>(1)</sup>

ولما استشكل بعض الحذاق هذه الفتيا بينٌ بقوله: فرق بين طلاق الحنث وطلاق الانشاء، فلا ينفعه ما أنشأ فيهن من الطلاق.

وسئل بعض أكابر الشيوخ عيا أبداه من البحث.

أي نسخة: والثلاث يفارق.

فأجاب: بصحة البحث كما قال، لكن حيث ينبني على قول من لايجيز التكفير قبل الحنث، وأن العزم على الحنث لا يكون به الحنث. وأما من يرى القول بصحة التكفير قبل الحنث. وأن العزم على إحناث النفس حنث، وهو قول قوي، ولا سيا فيا تكون فيه اليمين على حنث كهذه، فجواب الفقيه أبي عبد الله الآيي وقتياه الصحيح انتهى.

ثم وقفت على نصر المسألة لسحنون عن ابن القاسم في المؤلف لأبي عمد عبد الله الأزدي رحمه الله قال ما نصه: قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت رجلاً كان تحته ثلاث نسوة فقال لامرأة منهن إن لم أطلق احدى صاحبتيك فأنت طالق، فلم يبطلق واحدة منهن حتى نسي التي حلف ولم يدرها، قال أرى أن يطلق واحدة منهن أيتهن شاء ويمسك اثنين (1) ويبر في يبنه، قلت فان قال إن لم أطلق صاحبتيك فأنت طالق، فنسى المحلوف لها لأنه لا يدري أيتهن هي؟ فقال لي يُطلق اثنين ويسك واحدة منهن أيتهن شاء

# [من تيفّن بالطلاق وشكّ في عدده.]

وسئل يشخنا وشيخ شيوخنا أبو الفضل سيدي قاسم العقباني رحمه الله عن رجل أن لمفت فسأله عن مسألة، وهي أن المذكورة تيّقن بالطلاق وشك في عدده، فشهد عليه المفتي المذكور بما ذكر فبعث للقاضي بدلك فأفتاه القاضي المذكور بالثلاث على المنصوص لأيمتنا. فلها بلغ الخبر للسائل أن القاضي المذكور فياعترف بين يديه أنه تذكر أنه طلقها دون الثلاث، فقال له القاضي المذكور: هل انقضت المعدة أم لا؟ فأجابه أن العدة لم تنقض، فكلفه القاضي المذكور أن يأتي ببينة على ما زعم من بقاء العدة، فتبت ذلك بحكم القاضي المذكور بتصديق الحالف المذكور، فصرف عليه زوجته وحكم لها في الكتاب وغيره من الكتب، وهي مسألة طويلة. فله وقف المفتي أولاً على حكم العنضي المذكور أنكر عليه ذلك إنكاراً كلياً وحكم عليه بالثلاث مطلقاً، فزعم

<sup>(1)</sup> في نسخة: إلا اثنتين.

المفتى المذكور أن صاحب التقييد وغيره ابن يونس والقروي زيفوا قوله في الكتاب وغيره ممن ذهب مذهبهم، ثم ان القاضي المذكور كتب في القضبة لفاس، وكتب المفتى جواباً أن حكم القاضي صحيح لا ينقضه أحد، وما ذهب إليه المفتى من قول من ذكر لا عمل عليه ولا تجوز الفتيا به، وعلى ذلك الممل. ولم يزل المفتى الأول على عماه وانكاره لذلك كله، قلل الله أمثاله، فنحب من كمال صيدي أعزه الله جواباً شافياً مبتدئاً بالزجر والردع لمن خالف المنصوص وحكم بهواه، والسلام على على سيدي ورحمة الله تعالى ويركاته.

فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة المسؤول عنها مشهورة يعرفها أكثر طلبة أهل العلم حتى الضعفاء منهم، فكيف بالاقوياء. والحكم الواقع أعلاه صواب، إلا أن القضاء على الحقيقة أن الشاك على البرجه الموصوف لا تحل له المشكوك فيها حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يصح أن يقال لزمته الثلاث، إذ لو نرمته لم يرفع ذلك تذكره أن الطلاق إنما كان واحدة أو انتين أو ثلاثاً، فهي ثلاثاً. قان ذكر في العدة أنها أقل، قال مالك ومن لم يَدْرِ كُمْ طلق واحدة أو التنين أو ثلاثاً، قال نظرة وإلى العدة أنها أقل فله الرجعة، وان ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة، وان ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة، وان ذكر ذلك بعدها كان خاطباً ويصدق في ذلك انتهى.

فقوله في التهذيب فهي ثلاث يوهم كها قلنا لزوم الشلاث، وليس كذلك، بل هو مُوَافِقُ لجواب الامام مالك فيها ذكر سحنون عن ابن القاسم، فوجب تأويل كلام البرادعي، أي فهي موافقة ثلاثاً في أن المشكوك فيها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، أي ما دامت مشكوكاً فيها. وأرى إنَّ لم يتأول بهذا كان اختصار البرادهي متعقباً بمخالفته ملوقة سحنون، ونصه قلت أرأيت رجلاً طلق امرأته ولم يذكركم طلقها أواحدةً أم اثنتين أم ثلاثاً، كم يكون هذا في قول مالك؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فتأمل كيف سئل ابن القاسم بلفظ كم، وهو سؤال عن العده، فلما لم يحفظ عن الامام فيها شيئاً اجاب بما سمم منه وهو قوله لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم أتبعه ابن

القاسم بقوله: وأرى ان ذكره في العدة أنه لم يطلق إلا واحدة أو اثنتين أنه يكون أملك بها، والظاهر أن قصد ابن القاسم بهذا التنبيه على الفرق بين المواب بلزوم الثلاث لا يندفع معه ولا ينفع أن يقول تذكرت أن الطلاق واحدة أو اثنتان، والجواب قلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا يسع معه التذكر وينفع، واستبان أن لفظ البرادعي إن لم يتأول كان متعقباً، وكذلك أيضاً وقع له في التهديب بعد النص الذي ذكرنا عنه ما نصه: وأن بغي على شكه حتى تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة أو اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج، وكذلك بعد ثانٍ وثالثٍ ومَاثةٍ زوج، إلا أن يثبت طلاقها. لم يقع في مدونة سحنون ومائة زوج، بل انتهى في الصور إلى ثلاثة أزواج، لكنه قال في الزوج الأول البحد الزائدة الأزواج، لكنه قال في بيت الزوج الأول المطلقها في أي نكاح كان، فأن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجاً ثم طلاقها في أي نكاح كان، فأن بت طلاقها فيه ثم تزوجت بعده زوجاً ثم رحمت على طلاق مُبتداً. اثنهى.

ولم يذكر في مدونة سحنون مائة زوج ولا ذكر فيها أيضاً إذا تزوج المشك بعد زوج ثم طلقها واحدة أو اثنين كها ذكر البرادعي، بل الفرض عنده في المسحنونية أن الشك إنما طلقي المراجعة بعد الزوج الأول واحدة، وفي المراجعة بعد الزارج الثائث كذلك. ونحن نقول قولاً ينفي الدور ولا كذلك، ونبين بطريق قطعي أن الدور يتنفي وينقطع فيها إذا طلق الشك بعد المراجعة بعد الزوج الأول اثنتين، وبعد المراجعة الثانية ثانية بقيت له فيها طلقة يرتجع عليها. وأما إن كان المشكوك فيه اثنين بعد المراجعة الأولى أوقع الشاك ائنين، واحدة منها كملت الثلاث والأخرى تقديم المراجعة الثانية على عصمة جديدة أوقع الشك فيها واحدة. ثم المراجعة الثائية أو واحدة وهي ثانية بقيت له من العصمة واحدة كما كملت الشكوك كمات فيها واحدة وهي النقائ على عصمة جديدة أوقع الشك بدا التمثيل كملت فيها واحدة بها واحدة على عصمة جديدة أوقع كمات نبدا التمثيل كمات فيها واحدة بها واحدة وها واحدة وها واحدة وها واحدة وها واحدة وها واحدة بها واحدة بها واحدة بها واحدة بها واحدة بها واحدة والمالة وال

أن السَّاكُ لا يمنع في هذا التصوير من ارتجاع زوجه قبل أن تتزوج غيره إن كان تطليقه لها طلقة بعد مراجعها الثالثة لما أوضحناه من أنه لا بد له من بقية طلاق يصح ارتجاعه عليها بعد المراجعة الثالثة، كان المشكوك فيه بحسب الأمر واحدة أو اثنتين أوثلاثاً، واستبان بهذا صحة ما رواه أشهب من ارتفاع الدور بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين، على أن يكون المعنى في قوله وتطليقتين يوقعهما الشاك دفعة ويكون محل إيقاعهما بعد المراجعة الاولى. وأما المراجعتان الأخيرتان فالطلاق الواقع فيهما واحدة. وظهر لك بما ذكرناه أن الحكم على رواية أشهب بالخطأ خطأ، وأن إلزام الدور الأبدي على مذهب ابن القاسم غلط. وقد أطلت الكلام بالحديث على شيء مما يتعلق نُما سألتم عنه قاصداً للتأنيس بمخاطبة أهل الله أهل العلم، ومحصلًا فاثلة غريبة، فان كثيراً من الذين تحدثوا في مسألة الكتاب جزموا بلزوم اللور، والأمر على القطع بما ذكرت، فقد كتبتها منذ سنين كثيرة تزيد على الأربعين عاماً، وكتب إلى فيها بعض أهل المشرق راغبين مني تحصيلها، فأجبت طلبتهم رزق الله الجميع علمًا نافعاً. وإلا فيا سألتم عنه أوضح من أن يوضح، والقضاء فيه على الجادة، ولا يسوغ أن يعرض في قضية القاضى حيث يقع قضاؤه على قول بعض العلماء، فكيف والقضاء على قول ابن القاسم في المدونة. وكون بعض الشيوخ بحث في تفسير القول ليس بالذي يمنع من العمل بتفسير غيره. وما وقع لصاحب التقييد من قوله لعل ما في الكتاب إن ذكر في العدة أنه ذكر قبل الحكم عليه. بقال إن الصواب التذكر ينفعه ولو كان بعد الحكم عليه، لأن الحاكم في المسألة بعد الحكم إنما يحكم بمنع الشك من المرأة لأجل الشك، لا بالزامه الثلاث. كما يقال لمن اختلطت له شاة ذكية عبيتة لا يجل لك أن تقرب الشاتين معاً ويحكم على الجزار بالمنع من بيعها ويعاقب على البيع في كل واحدة. فلو تبينت الذكية بأمارة أو بوجه، لصحُّ له أن ينتفع بالاكل والبيع ولا يمنعه تقدم الحكم من ذلك. ولا يقال حكم الحاكم صير المشكوك فيه ميتة فكذلك حكمه لا يصير المشكوك فيها ميتة، وهذا بيِّن الصواب. جعلنا الله ممن قال فأصاب، ودُعِيَ إلى الحق فأجاب، وأبعدنا من التمادي على الفساد، والبعد من السداد. والله الموفق بفضله، وكتب قاسم بن سعيد بن محمد العقبان لطَف الله به.

#### [المسألة الدولابية]

قلت: هذه المسألة هي الملقبة في المذهب المالكي بالدُّولابيّـة، لبقاء الشك فيها على قول ابن القاسم واختاره غير واحد من شيوخ المذهب. قال القاضي أبو القاسم بن كوثر: وقوله فيها هو الصواب لمن اعتبر ذلك، وحساب ذلك يطول لمن تدبره.

قلت: وفيها كتب شيخ الموحدين في زمانه الشيخ الحاجب أبو محمد عبد الله ابن تَافْرَ جين لما نزلت به إلى شيخ الفقهاء بحضرة تونس الشيخ المحقق الامام أبي عبد الله ابن عرفة رحمه الله وخاطبه بأبيات، فيها محاسن وآيات، فقال، وأجاد في المقال:

مثك استطينا الطعم والمشموما تهدى إلينك نَضَائِساً وعُلُومَا أيْدي الزِّمَان فَصَبَّحَتْهُ هَشيمًا أَصْلاً وَفَرْعَا زَادَتُنَا تَكُريمَا خُلُلًا فَأَمْسِحَتَا سِلَاكَ نظيما؟ يَـدُرى مُرَاداً قَـالَ أَوْ تَحْرِيمَـا حَتَّى غَـدًا ما يَفْهَمُ التَّسْلِيمَا ويُمَجِّصُ الأَوْهَامَ والتَّقْسيمَا قَدْ كَانَ يَمْنَعُ جَفْنَهُ التُّشُويمَا تجلو علاه وتمنع التعليما يًا دَوْحَةَ الأَدَبِ المُصَوِّرِ في الْعُلَا أُورَتُ زِنادَكَ في العلوم فأصبحت مَّاذَا تُسَرَّى لِمُتَّيِّمٍ لَلْجِيَثُ بِهِ فِي زَوْجَنَيْنِ كَرِيمَتُنْ مِنَ الْمُلَا بِيَّضَاوَتَانِ مَلْيُهِمَا نَسَجَ الْحَيَا أَبْدَى الْبِمِينَ بِزَوْجَتَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ فَ الشُّكُ خَ الْكَلَّهُ وَأَوْهَمَ عَقْلَهُ وَلَقَـدُ يَجُولُ بِفِكْـرِهِ فِي رَأْسِهِ فَيَعْسُودُ وَهُوَ مُشَـكُكُ ۚ فِي أَسْرِهِ أَفْصِحْ فَدَيْتُكَ مَا سَأَلَتُ مُحَقِّفًا

فأجابه الامام شيخ الاسلام أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله.

ومَقاله الْمَعْقُول والْمَنْقُول بَا مَنْ نَسَائِبُ فِكُوهُ مَعْلُومَةً بِالصِّدْقِ مِشْلُ دِفَاعِهِ الْمَأْمُولِ

يًا مَنْ غَدًا مَثَلًا لِحُسْنِ فَعَالِهِ

مَنْ شَكُ فِي عَدْدِ الطَّلَاقِ لِحِنْهِ مَشْهُ ورُ مَـذَّهَنِنَا يُعَمَّمُ حِنْشُهُ وَمَهَالَةً أُخْرَى تُخَصَّصُ حِنْشَهُ وَجَهَاهُمَا اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ سَابِقِ فَـانْـظُرْ بَنَيْن كَمَالِكُمْ وَمَجَالِكُمْ

في خَلْفِ مِنْفَالِهِ الْمَسْلُولِ في كُلُ مَنْنَ فَكُو السَّلْلُولِ بِنِقِينِهِ لاَ شَكْهِ الْمَحْلُولِ مُتَيَفِّنِ أَوْ لاَحِينِ مَجْهُولِ في مَشْرَعَاتِ الْعَقْلِ والْمَنْفُولِ

قال ابن عرفة: وأخبرني بعض شيوخنا عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله بن شُعيب انه سمع الشيخ الفقيه المعروف بابن بنت العربي في مجلس تدريسه حضرة فقهاء الديار المصرية يعرجع الفتيا علمه بابن حبيب محتجاً بأثّا لو ألزمناه الثلاث بشكه لأبحناها لغيره بالشك، واللازم باطل، فالملزوم مثله، عبد لاحتجاجه رداً. وهو نحو قول اللخمي: إذا منع الأول من الشك فالثاني أولى ورده واضح، لأنه إن أراد على رواية ابن حبيب فلا خلاف في حرمتها على غير الاول، إلا أن يوقع الاول عليها طلقة أو يموت؛ وان أراد على المشهور فليس كذلك، لأنه فرق بين كون الشك طريقاً لوجوب الخمر المشكوك فيه، الأول معتبر والثاني لغو، كمن شك في وجوب الظهر لشكه في دحول وقتها فصلاها ثم بان عدم دخوله فانها لا تجزئه أشار إلى هذا القرافي في قواعده.

#### [من حلف لا طلَّق زوجته إلا إن شاء الله]

وسئل السيوي عمن قال لزوجته الأيمان كلها تلزمني حاشا الطلاق لا طلقتك إلا ان شاء رب السماوات.

فأجاب: لا شيء عليه. وقال ابن عرفة فيها نظر، يريد على مذهب ابن القاسم، لأنه لا ينفعه الاستثناء فيتعين. أما المحلوف عليه وهو إيقاع الطلاق أو المحنث في الأعان اللازمة في كل ما يجب فيها إلا الطلاق على مذهب ابن المنجشون لا يلزمه شيء، لأنه عنده يقع الاستثناء، ولعل مذهبه فيها كذلك والله أعلم.

## [من حلف بالأيمان اللازمة ألاً تدخل زوجته دار أبيها حتى تطيب نفسه]

وسئل عمن جرى بينه وبين زوجته كلام فحلف بالأعان اللازمة لا دخلت دار أبيكِ حتى تطبب نفسي، فقالت له زوجته: إنما قلت لا دخلت دار أبيكِ حتى تضع هملك وهي حامل، فقدر الله أن الزوج شرب الخمر وسكر وهو في دار صهره المحلوفعليها، فحلف بالاعان اللازمة ان زلت من هذه الدار حتى تدخل عبَّى زوجتي فيها المحلوف بها، فقيل له أنت حلفت أن لا تدخل حتى تلد، فقال انما حلفت حتى تطبب نفسي وقد طابت، فافتدت منه زوجته بعض صداقها قبل الدخول ثم دخلت عليه قبل خروجه. فهل ينفعه هذا أم لا؟ وهل القول قوله في أنّ الغاية حتى تطيب نفسه أم لا؟ وما تصنع في يمينه؟.

فأجاب: ان كان يعقل الفداء وما جرى فيه فقد برثت منه، وكان لها غرجاً. والقول قوله أن الغاية حتى تطيب نفسه، وله تزوجها بنكاح جديد بلغت ستة أشهر أو أكثر أوأقل، وهذا هو الذي آخُذُ به، وهو قول لأصحابنا. والقول أنها إذا بلغت ستة أشهر فهى كالمريضة ليس بصحيح.

وسئل عمن حلف بالأيمان اللازمة لا أكل هذا الحبر فنسى حتى أكل بعضه.

فأجاب: يلزمه فيها الثلاث لا شك فيه، لكن أرجو في هذا السؤال أن لا شيء، لأن الذي يفهم من اليمين أكله وهو عالم فلا شيء عليه.

[من غضب وقال لزوجته خلي حقك ومرّي عنيّ]

وسئل عمن شارر زوجته فقال خذي حقك ومُرِّي عَنيٍّ ولم تكن له نية في طلاق ولا غيره ولا عند.

فأجاب: هذا ليس من ألفاظ الطلاق حتى يريد به الطلاق، لانه يجري على ألسنة الناس لنسائهم بسبب ضيقهم لا يريدون طلاقاً. لكن ذكر في السؤال لا يدري ما أراد بذلك، فكأنه شك هل أراد به الطلاق أم لا؟ وهذا ينبغي أن يحتاط فيه، فإن أراد عدداً فهو كذلك، وإلا لزمته واحدة. ولولا قولك هذا لا مكن أن يريد به التمليك، أي ان شئت أن تأخذي صداقك وتمرى عني.

#### [من حلف بالطلاق أن يغيظ زوجته]

وسئل عمن غاظته زوجته فحلف بطلاقها ليفشيّن سرها وليغيظمًا، وهو يعلم أن السفر والغيبة نما يغيظها، فهل يبادر بالسفر ويبريه أم لا؟

فأجاب: إذا علم أنه يغيظها بذلك فعله ويبريه.

#### [من حلف لزوجته لا دخلت داراً قصعدت على سطحها]

وسئل عمن حلف لزوجته لا دخلت الدار لدار جاره فصعدت على سطحها، فهل يجنث أم لا؟

فأجاب: بأنه يحنث بطلوعها فوق السطح. هناك الاسفل، مثل مسألة القطع في السرقة، وغالف لمسألة الاعتكاف والجمعة. والفرق الاحتياط في الأيمان والحدود، والاحتياط في الاخذ بين كون السطح بخلاف الاسفل.

وسئل عمن حلف ليرجعن فيما حمله لابنته عن زوجها من نقد ومهر.

فأجاب: لا رجوع له فيما حمله، قيل فان قضى له بذلك جرى على الحلاف في الإكراه الشرعي.

[من حلف لا أقام في بلدتلك السنة، وأقام بعد اليمين مدة.]

وسئل أبو محمد عمن حلف لا أقام في هذا البلد في هذه السنة فأقام بعد يمينه مدة يمكنه الرحيل قبل تمام السنة فلم يفعل.

فأجاب: هو حانث بإقامته بعد يمينه. وكذا قوله لا سكنت. وانما يفترق الأمر في قوله لأنتقلنَّ أو لارتحانً، فهنا لا يحنث بالمقام إذا لم يضرب أجلاً فيجاوزه، أو ينوي استعجال ذلك فيؤخره. إن كانت يمينه بالطلاق مُنع من امرأته حق ينتقل، واختلف ما الذي يبريه، قيل شهر وقيل خمسة عشر يوماً.

# [من قال لزوجته أنت طالق لا كنت لي بامرأة]

وسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً لا كنت لي بامرأة.

فأجاب: الذي يبريه من ذلك أن يطلقها.

وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق لا كنت لي بامرأة، فهل له رجوع إليها على اثنتين أم لا؟

فأجاب: طلقة واحدة تبريه ويرتجعها ويسلم من يمينه، وتكون عنده على اثنتين.

وأجاب: التونسي بأنه (بياض) فان أراد لأطُلقتُك فالواحدة تبريه، وإن أراد اكثر خير في أي الطلاقين يوقعه، وان لم تكن له نية حمل على ارادة الثلاث، فان كان الأول بواحدة التزمها وارتجع، وان كان ثلاثاً صار كقوله أنتِ طالق ثلاثاً لا طلقتك ثلاثاً فلا يبريه إلا الثلاث.

# [من حلف ليبيعن سلعة فأعطي فيها ثمناً بخساً.]

وسئل أبو اسحاق عمن حلف ليبيعن سلعة سماها فأعطي فيها أبخس ثمن، فندم على بينه وأراد أن يبيعها لجار بذلك رجاء أن يردها عليه، وقصد ما جاره لذلك.

فأجاب: لا يبيعها لمن ذكرت لأنها مراضاة منه، ولا يبيعها إلا ممن يفيد منه. وأما ما أعطي فيها من بخس ثمن فإن كان كثيراً فلا يلزمه بيعه به، وليستوف حتى تبلغ قيمتها أو تقارب، وأنما كينه على الثمن المعتاد عادة، فلا يلزمه بيعها بنصف ثمنها إذ ليس بمعتاد إلا أن يقصده، مثل أن يكره مقامهاعنده في ملكه فينري ما أعطيت فيها من قليل أو كثير، يلزمه ذلك. قبل أصل هذه المسألة في ايلاء الملاونة إذا حلف أيتُحجُنُ ولم يحضر الإبانُ لم يزل مسترسلًا على زوجته حتى يحضر الإبان، فإن نظرها لجميع أصواه فيها.

[من حلف لا باع سلعة من فلان، فاشتراها آخر وباعها للمحلوف عليه.]

وسئل أبو محمد عمن حلف أن لا يبيع سلمة من فلان فاشتراها آخر لنفسه، ثم قال انما اشتريتها لفلان المحلوف عليه وقد كذبتك.

فأجاب: يحنث ويمضي البيع إلا أن يشترط عليه أنه إن اشتراها لفلان فلا بيع بينه وبينه، فيفسخ البيع ولا حنث عليه.

قلت: تأمل ما في المدونة من هذا وما اختصرها عليه ابن عرفة رحمه الله.

## [من قال لزوجته كل يوم رأتك الأعين فأنت طالق.]

وسئل عمن قال لزوجته كل يوم رأتك الأعين فأنت طالق، فهل يتكرر عليه الطلاق أم لا؟

فَأَجَاب: لا تطلق عليه إلا واحدة إلا أن ينوي بذلك طلاقًا يتكرر اليمين عليه أبدا.

وأفتى بعض أشياخنا فيمن قال لزوجته أنت طالق ما دامت النخلة تلد الثمرة فتكرر اليمين عليه أبدا، ولست أراه.

وسئل الشيخ أبو بكر النعالي ببرقة عمن قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فلست لي بامرأة، فحنث، فتوقف فيها فتأملها فلم بجب فيها بشيء.

وأجاب الشيخ أبو محمد بوجوب الطلاق عليه. ابن محرز وهذا صحيح.

[من عاتب زوجته على عمل تعمله وقال لها أنا بريء منك.]

وسئل عبد الحميد عمن تكلم مع امرأته وعاتبها في شيء تَعْمَلُهُ، ويقول لها في آخر كلامه: أنا بريء منك إياك نفعل هذا ولا يعود إليه، أنا بريء، ويكرر عليها ولا ينوي بذلك طلاقًا، وانما يريد زوالها عبا تفعله، ويجري على لسانه كل حين معها ومع غيرها. فهل عليه في ذلك شيء أم لا؟ فأجاب: لا يلزمه طلاق إلا أن ينوي ويريده، وخير له أن لا يتكلم بهذا الكلام.

وسئل عن امرأة شكت من زوجها أنه حنث فيها بالثلاث، ثم خيرها زوجها حين سمع هذا منها، فاختارت البقاء معه ولمتفارقه. فهل بجكم بالفراق وتجبر هي على ذلك أم لا إذا شهد عليها بقولها الاولعدلان؟ وكيف لو كان الشاهد عليها بذلك حال (كذا) فهل تحلف هي أم ماذا تصنع؟

فأجاب: إذا اختارت البقاء فقد صار البقاء من حقوق الزوج، وللزوج ان لا يصدقها فيها قالته من الطلاق، فتبقى زوجته.

وسئل اللخمي عمن شهد عليه شاهدان أنه طلق زوجته ثلاثاً وهو غائب فحكم عليه بشهادتها، فهل يترك في الحكم على حجته أم لا؟ وقد سمع أن أبا حفص العطار يذكر أن أبا عمران الفاسي أفتى فيها بخلاف الصواب عند العطار فغلب العطار قال ليس يترك على حجته، وأن أبا عمران قال يترك على حجته، فكان العطار يتقله عن أبي عمران ويرد عليه بقوله: كيف تتزوج وللغائب فيها مقال؟ أرأيت إن قدم وأن بحجته وهي تحت زوج. لعلمه يريد أنه إن ثبت أن الشهود كانوا خصاء للمشهود عليه، فها تراه أنت فيها؟

فأجاب: قد تقدم الحلاف في المسألة. والذي أرى أن يبقى على حجته، وليس لما يأتي به حد ولا أمر معروف، وانما يعرف ذلك عند قدرمه ويسمع ما يأتي به. وأما القول إنه لا يسمع منه شيء جملة فليس بحسن، على أن الرواية فيمن جعل أمر زوجته بيدها ان كان غاب عنها سنة ولم تكن منه نفقة، فقالت لم تصل إلي نفقة ولم يُخلفها عندي واختارت نفسها: ثم أتى الزوج وأثبت خلاف ذلك، أنها ترد إليه وإن تزوجت.

[من غضب على زوجته وقال علّي حرام وخرج عنها ولا نية له]

ومثل عمن جرى بينه وبين زوجته شرَّ وكلام تغاليا فيه، وأسمعته ما كرهه من القول، فقال لها الزوج عند ذلك علي حرام، فخرج عنها ثم قدم وذكر أن يمينه وقعت مجملة ولا نية له فيها، فهل تلزمه واحلة أو أكثر؟ وهو عاميً عمن لا يقصد الطلاق بيمينه. وهل يحلف أن يمينه خرجت من غير قصد ولا نية، ويجب عليه الثلاث وهو مستفت؟

فأجاب: قوله مستفت ولا نية له ولا تأثير (كذا) فإذا خرج بغير نية حمل على الطلاق وهو المشهور عند الناس، واختلف المذهب هل حمل على واحدة أو الثلاث، والمشهور المعروف أنه الثلاث، فان كان هذا سمع أن الحلال حرام ثلاث حمل عليه، وإن لم يكن له علم وأخذ يقول إنها واحدة لم يتعرض له، لأن لذلك وجهاً ولأنها حرام بالطلاق حتى يحدث رجعة.

وأجاب أبو الطبب الكندي: كل ما يسمى عليه أو يعيش فيه حرام، وأصل اليمين أن لا شيء عليه، ولا تدخل فيه الزوجة، إلا أن أهل بلدنا استعملوه ويريدون به التحريم في النساء، كالحلال عليه حرام. فمن أراد هذا وحلف به في موضع قد استمر فيه ارادة في ذلك لزمه في المرأة التي عنده حين اليمين لا في غيرها من ماله، وما يتزوج بعد ذلك، وأما ما يسعى على نفسه حرام فلا شيء على.

وأجاب السيوري عن قوله عيني من عينك حرام: إن أراد أنها عليه حرام وإلا فيعين ما أراد، وإمّا العادة عندهم إن كان ثم عادة.

[من حلف بالحلال عليه حرام لا أكل طعاماً لابنته إلا عيد الأضحى]
وسئل عمن تشاجر مع زوجته فقال لها نقلت داري إلى دار أبيك
ونحيت الطعام والمأكول إلى أبويك، فبلغ والدها ذلك، فحلف بالحلال عليه
حرام لا أكلت لها طعاماً إلا عيد الأضحى، فبعد مدة يسيرة ذكرت زرجة
الحالف أن ابنتها زوجة المحلوف على طعامه جاءت إليها في الدار بدقيق وأنها
أكلت ذلك الدقيق، فجاء الحالف وأخبرته بذلك وهو ممن يصدقها ولا يتهمها
في هذا النكاح، فاعتزل زوجته بالطلاق (كذا) لا نسيج معك في هذه الشقة
غيرك، فأخبره نسوة أنها جعلت معها من نسيج تلك الشقة. وكيف لو أنكرت
امرأته ذلك وأقرت به وهو لم يعاينه ولم يشهد به عدول ولا نسوة من الجيران؟

فأجاب: إذا وقع له العلم بخبر من أخبره فارقها، فان شك أو غلبه ظن استحب له المفارقة.

وأجاب اللخمي في نحو هذا السؤال لو كان يتعزل عن زوجه لا يقريها إن كانت يميته بالثلاث. وإن كانت واحلة أشهد على رجعتها، فإن صلقن أخذ بالأحوط، وإن كذبن فلا تضره رجعته.

وسئل ابن محرز عمن قال لامرأنه أنت مني طالق لا كنت في بامرأة، فهل لها الرجوع باثنتين أم لا؟

فأجاب: إذا طلقها طلقة واحدة فإنه يبرأ بذلك. وليسلم من يمينـه ويرتجعها إن أحب وتبقى معه على طلقتين.

وسئل الرماح عمن قال لزوجته أنت طالق ولم ينطق بالقاف.

فأجاب: بأن قال تجري على الحلاف في الطلاق بالنية.

[من قال لرجل: امش بامرأي إلى أبيها فلا شيء عليه إن لم ينو الطلاق.]

وسئل أبو الفاسمالغبريني عمن قال لامرأته أنا أبعث إلى أبيك يمشي بك. وقال لرجل يا فلان امش بها إلى أبيها فإنها لم عمسن عشرتها معي، ما يلزمه؟

فأجاب: إذا لم يقصد بقوله ذلك أنها به طالق فلا شيء عليه، فهي باقية في عصمته، وان أراد أنها به طالق فهي به طالق.

وسئل شيخنا أبر الفضل سيدي قاسم المقباني عمن أصابته مسغبة حق أشرف على الهلاك، ولم يكن له عقل إلا في بطنه، وجرى كلام بينه وبين أخيه على سبب المعيشة فغيظه الحال وكان تُمرُّ عليه بما عنده من لبن ولم يكن عنده غيره، فحلف بالأبمان اللازمة لا شرب له لبناً، واشتد الامر عليه فخاف عليه أخوه من الهلاك بالجوع ولحوق العار، فكان يمونه باللبن إلى أن حرج إلى السعة، فهل بجنث أم لا؟ فأجاب: قد وقع عليه الحنث بشربه اللبن المحلوف عليه، والله الموفق مفضله.

وسئل عن يتيمة لها خمسة إخْوة يستحقون حضائتها، فحلف أحدهم بالحرام انه لا يمطيها لأمها بعد زواجها، فهل يجوز لأحد إخوته المذكورين أن يعظيها هو لأمها المذكورة أم لا؟

فأجاب: إن كان الحالف من أهل الحضانة فإنه بحنث بسكوته على البنت إذا كانت في حضانة أمها بعد الزواج وبعد دخول الزوج بالام، ولا يُخلُصه من الحنث تخليص إخوته.

# [من حلف بالثلاث أنه لا يعلم شيئًا وهـو صادق ثم تبـين خلاف ذلك فلا حنث عليه]

وسئل عمن خطب امرأة ثم وكلت أجنبياً مع عدم الولي على عقد نكاحها، ودخل الزوج بها، فبقيا إلى أن حدث بينها أولاد، ثم حلف لها بالطلاق الثلاث أني لا أعلم شيئاً من كذا وكذا، ثم بعد تبين ما حلف عليه شيء يجتثه، فقال نكحتها بغير اذن وليها، فهل بجنث ولا يلتفت لقوله ولو أقام بذلك بينة أم لا؟ ويُفسخ النكاح بعد طول المدة ولا يلزم الحنث؟ أو يمضي ولا تلزمه اليمين؟

فأجاب: حلفه بالثلاث لا أعلم شيئاً من كذا وكذا إن كان حين يمينه لا علم عنده، ثم ذكر بعد حلفه لم يكن عليه حنث، لأن يمينه إنما هي على صفته في الحال، فإن كان عنده شيء من علم ما حلف على الانتفاء عن عمله، لزمته الثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وحيث لا يحنث يجب أن يرتفع عن المرأة حتى يكمل استبراؤها، ثم يخطبها إن شاء، والله الموقق مغضله.

[لا يقدح في عدالة الشهود عدم رفع شهادتهم إلى القاضي إن كان للنِّقِيّة] وسئل عمن دأبه مشاررة زوجته وإذايتها فتشتكي به وتوارب عنه

وتغاضبه، فتمشى إلى دار أوليائها فيردونها بعد أن ينهي عن مشاررتها ويتوب عن إساءتها، فإذا أقامت عنده يوماً أو يومين، رجع إلى إذايتها بالضرب والسب فتنفر منه أيضاً، ورغبها في الرجوع فأبت وطلبت فراقه، فاستشفع لها ببعض من يكرم عليها، فرغبوها فتشكت لهم بإذابته وضربه إياها، فحلف بالايمان تلزمه لاضربها،فرجعت نحو اليومين فضربها أيضاً وجرحها، فرفعت الأمر إلى القاضي فَعَزُلُمًا عنه لثبوت حلفه عنده بما ذكر وحنثه، فأعذر إليه في ذلك فأنكر ذلك، وقال على تقدير أني حلفت ما حلفت إلا أني ما نضربها اليوم أو الليلة ، وأما للأبد فلا ، فلم ينوه في ذلك ، فأتى بِنبِّنة تشهد له أنه كان قبل حلفه هذا بنحو خممة أشهر حلف بالطلاق على بنت له ماتت لا كفنت إلَّا في ملحفتها التي كانت تلبسها، ثم كفنت في شقة، وبين اليمينينُ نحو من خمسة أشهر. فسئلت البينة التي شهلت عن سكوتها وكونهم لم يرفعوا الأمر إلى القاضي مع علمهم باسترساله على زوجته إلى الآن، فبعضهم يقول جهلت أن هذا يـلزمني ويعتقد أن الشاهد لا يلزمه الرفع إلا إذا سئل، ويعضهم يقول خفت من ذعارته، فإنه وقيح سفيه ذو لسان مطلوق، وأعراض الناس عنده كلا شيء، وخفت يعمل بي المحافل في الأسواق، ويأخذ في عرضي مع قلة الأحكام بالموضع، وبعضهم يعتذر بالأمرين معا: الجهل والخوف، فهل ينفعه ما شهذت به هذه البينة أم لا ؟

فأجاب: أما إن كان الطلاق رجمياً فلا يصل بمدم الرفع في ذلك إلى جرحة الشاهد، وأما إن كان الطلاق ليس برجعي فإن عرفت تقية الشاهد من المشهود عليه بأزيد من لسانه فاقبل شهادتهم، ويكفي علمك بذلك. وإن لم يكن إلا إذاية المشهود عليه بأخذه في عرضه لا يتعلر ذلك. فلا عمل على شهادته.

# [مَنْ حلف لأخته المطلّقة لا جاءت عنده إن راجعت زوجها]

وسئل عمن زَوَج اخته من رجل فبقيت عنده مدة فطلقها فحلف له أخوها إن راجعته ما تسلك لي بيتاً ولا تدور معي ولا تحيء عندي، فهرب بها مفارقها باختيارها فبقيت معه من غير مراجعة مدة، فطلقها أيضاً. فهل ترجع إلى بيت أخيها ولا يلزمه الحنث أم لا ؟

فأجاب: إن أراد بالرجوع كونها تكون عنده بنكاح فلا مجنث إن هو دخل إليها ودخلت إليه لما لم يراجعها بنكاح. وإنْ أراد برجوعها إليه حصولها معه بأي وجه كان، حنث إن جاءها أو جاءته بعد ما صدر منها.

وأجاب سيدي ابراهيم بن محمد الثغري: إن قصد بيمينه إن راجعته مراجعة النكاح لم يلزمه شيء بما فعلت.

#### [رجوع المحلوف لها بالخروج من الدار لا يوجب حنثاً]

وسئل عن رجل حلف على زوجته لتخرجن من الدار، ثم حلف أخوها لا أخرجها ثم خرجت. ثم بعد الخروج رأى الزوج أن قصده قد بلغ في يمينه، فانصرف في حوائجه، ثم رجعت الزوجة المذكورة إلى الدار، فهل يمنث الزوج برجوعها أو لا يحنث؟ لأن مراده خروجها على جهة الضدّ حيث حلف أخوها لا خرجت.

فأجاب: قد برُّ الحالف بخروج المحلوف عليها لتخرجنَ، ورجوعها بعد الحزوج لا يوجب حنثاً.

## [لا ينبغي للمفتي أن يفتي بغير المشهور]

وسئل عن مسألة تظهر من جوابه رحمه الله.

فأجاب: منهور المذهب في الايمان اللازمة لزوم الثلاث، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي فيا علم المشهور فيه إلا بالشهور، وكذلك حكام زماننا. وقد قال المازري وهو في العلم هنالك: ما أفتيت قط بغير المشهور، فإذا كان المازري وهو في طبقة الاجتهاد لا يخرج عن الفتيا بالمشهور، ولا يرضى حمل الناس على خلاف، فكيف بمن يقصر عن تلامذته أن يحمل الناس على الشواذ، هذا لا ينبغي.

## [مَنْ حلف ليقتلنَّ مَدِينَهُ الجاحد، فلا شيء عليه إن أقرَّ المدين]

وسئل عن رجل له دين على آخر فطلبه به فبححده إياه فتشاررا كثيراً إلى أن قال رب الدين عليه الطلاق حتى نقتلك على متاعي، ثم أقرَّ له ودفع له دينه، هل يجنث ولو ادعى نية إن لم يخلصني لمخالفة نيته ظاهر لفظه والفرض أنه مأمور في يمينه ببينة؟ أو لا يجنث لكون ما ادعى من النية هو غالب قصد الناس فيها يشبه هذه اليمين، فتكون قرينة غصصة؟

فأجاب: رب الدين لا حنث عليه لما رجع مدينه إلى الاقرار وقضاه دينه، وقد قبل في هذا بجنث على كل حال لحلفه على ما لا يتمكن منه شرعاً. [يتبغي للقاضي ببلد لا تجري الأحكام الشرعية فيه ألا يتشدد بملازمة المشهور]

وسئل عن بلاد علمت بالفساد وعدم جريان الأحكام الشرعية فيها، تقع بالرجل نازلة يقتضي الحكم الشرعي فيها في المشهور من المذهب كالحنث بالأعان اللازمة مثلاً، فإذا حكم القاضي فيها بالتحريم قد لا يعبأ بحكمه وعضي الحانث لصاحبه من امراء العرب فيشتكي له أن القاضي حكم عليه بتحريم زوجته، فيأمره صاحبه المذكور برجوع زوجته وعدم الانقياد لحكم القاضي. فإذا كان الحاكم هكذا فهل للقاضي أن يقلد غير المشهور ويردها له تقليداً لهذا القول وصيانة من وَلماء فرج حرام لعدم الانقياد للحكم، ويكون أولى من تركه على الاسترسال عليها بلا نكاح؟ أو يترك حتى يقدر عليه؟

فأجاب: إن حكم الحاكم بالحنث فيا ثبت عنده وأعذر فيه مضى حكمه وطرح ما ذكره غيره، وإن لم يصدر منه حكم ورأى من هو أهل للعلر ومن كان للشيء منه فلتة بحس أن يتركه لتقليد قول له فيه رحمة، وأما مَنْ دأبه الأيمان ريستخف بأمرها فلينفذ عليه الحكم بالمشهرر.

[مَنْ حلف ألاً يسكن مع صهرته في دوّار واحد]

وسئل عن رجل حلف بالحرام ألا يسكن مع صهرته في دوّار واحد،

فيقي مدة طويلة لم ينزل معها، فلما غاب ارتحلت ونزلت معه في دوَّار واحد، فلما قدم عشية يومه وجدها نزلت معه، فهدم بيته وحمل جميع بهائمه إلى دوَّار آخر، وبيته مهدوم. فلما أصبح أن إلى بيته وبناه فوق الدوَّار الذي نزلت فيه، فهل عليه الحنث بنزولها(أ) أم لا ؟ وكونه بادر بالرحيل وحمل البهائم ومبيته مع البهائم بموضع آخر يبريه من اليمين أم لا ؟ وكونه نزل فوق الدوَّار الذي نزلت فيه يجنث به أم لا ؟

فأجاب: انتقاله بالأسباب وهدم البيت يرفع عنه الحنث، ولا يضره السكنى في الغيبة لل بادر كها ذكرت عند الحضور. لكن سكناه بغير الدوار على قريب منه ينظر فيه، فإن كان ينقطع به عنه ما كانت اليمين على صهرته من أجله لم يحنث به، وإن كان لا ينقطع ذلك فذلك كالسكنى بالدوار يوجب حته، والله الموفق بفضله.

# [إذا حلف الغريم أن يقضي الدَّيْن لأجل معينٌ، فغاب رب الدين عند الأجل]

وسئل من قبل بعض تلامذته بأن قال له:

يا سيدي كنت سألتكم عمن حلف لغريمه ليقضينه حقه لأجَل كذا، فغاب ربَّ الدين عند الأجل، فأق المديان لأبي الغائب وطلبه أن يقبض منه دين ابنه فأبى، فسكت المديان حتى جاء غريمه بعد الأجل بحدة فخلصه فقيل له إنك حنث إذ لم تخلصه عند الأجل، فانعزل عن زرجه سنين وشاع عند الناس أنه حنث بها بالحرام، وأراد مراجعتها فمنعته لما شاع عند الناس، ويحثت عمن أظن به معرفة حالها من الجيران، فلم أجد إلا من يقول شاع عندي أنه حنث بها بالحرام دون معرفة الكيفية فأجبتموني بما نصه:

الحمد الله، إن وجد مُنْ يشهد عليه إلا بمثل ما ذكرت من السماع لم يُعوُّل عليه إلا بشرطه من طول الزمان الذي تبيد فيه البينة المباشرة للمشهود

<sup>(1)</sup> أي نسخة: بنزولها في غيبته أم لا ؟

عليه، وحيث لا تقبل بيته ويذكر هو الشيء الذي لا يجب به التحريم، وهو مستفت فيقبل منه ما يدعيه من ذلك، والله الموفق بفضله.

ثم إني يا سيدي لم أجد من شهد أنه سمع منه أنه حنث بالحرام، وشرط السماع الذي ذكرتم مفقود في هذه المسألة، ولم يبق إلا تأخير القضاء عن أُمدِه لفنية الغريم، هل يحنث بها أم لا ؟ وقولكم يا سيدي لا نقبل بيئته إلى أخر الجواب أشكل على تفصيل ما أحلتموه، فعسى يا سيدي تبينوا لنا ذلك.

فأجاب: معنى قولنا ويذكر الشيء الذي لا يجب به التحريم كَأَنَّ يدعي مطلقاً ويقول أردت تخصيصه، أو ظاهراً ويريد تأويله، فإنَّ هذه الامور كلها تقبل في الاستفتاء، ولا يقبل الثاني والثالث ممن آسَرَتُهُ البينة بخلاف الأول فإنه يقبل منه. فلو كان اللفظ نَصاً في المعنى ويدعي من أطلقه أنه أراد به ما يخالف مللوله النصي لم يقبل منه (لا في القضاء) ولا في الفتيا، والله الموفق بفضله.

#### [تسابق أخوين من امراء العرب في اللحاق بأمير المؤمنين]

وسئل عن أخوين من امراء العرب كتب أمير المؤمنين إلى أكبرهما أن يسير إليه ليأخذ معه في مصالحه، فعزم على ذلك. فقال له أصغرهما مشيك اليوم الأمير المؤمنين تربّصُ به إلى أن أقلم من سفري، فإني عزمت على السفر قاصداً بني فلان أستنفرهم لعدونا. وهذا آكد من مشيك الآن، الأنك متمكن منه بعد قدومي، ومشي كل لقصده يضرّبنا ويقيلنا، فقال له الأكبر أخاف إن وصبات بني فلان أن تسير الامير المؤمنين وتجتمع معه وتقضي منه ما كنت أنا متوجهاً إليه ويلحقني من هذا وصم وعيب، فلا أسلم لك إلا أن تُحلِقت في على أنك لا تسير الأمير المؤمنين، وأن يقتصر على من قصدة عمى نحو الثلاثين على أستفارهم، فسلم له وسافر إلى أن بلغ بني فلان فوجدهم على نحو الثلاثين ميلاً من بلاد أمير المؤمنين قصمة به الأمير فكتب إليه بأن يصل إليه وأكد عليه في ذلك، فاتنع في ذلك، فاعتذر له باليمين الذي حلف الأخيه في قبل عذره في ذلك، وكتب

له ثانياً وشدد عليه أشدً من الاولى، فتوقف لخوفه من الحنث. واتقى أيضاً مخالفة الأمير بأنه إن لم يطعه رُبما حقد عليه واقهمه بعدم طاعته، ولا يأمن في هذه المخالفة مما عسى أن يتوقع من شرّه يوماً ما. فهل تجب عليه طاعة الأمير فيها طلب منه، ولا مجنث لوجوب الطاعة ولما توقّع من شر الأمير إن لم يصله؟ أو بجنث إن أطاعه، ولا ينفعه ما تعلّل به؟

فأجاب: إن كان حلف هذا الحالف على السير من نفسه لا بسبب من غيره، ولما أن أخاه اتهمه على أنه يتظاهر بأن غاية سفره إلى مَنْ يستفرهم وهو في الباطن عازم على الوصول إلى الامام، ثم حدث بعث الامام إليه وتأكيده عليه، وهو مع ذلك يخشى بأسرالمخالفة، لم يكن عليه حنث بسيره إلى أمير المؤمنين لهذا المعارض، فإنه من معنى الإكراه الشرعي واكراه التقية. وإن كان الحالف على السير عموماً وأنّ الأخ المستحلف كان يتقي من مثل هذا الواقع ويقول بلسان حاله أو مقاله لعلك إنْ تدانيت من بلد السلطان بعث عنك فحلف له على الانتفاء من السير عموماً، ففي هذا الوجه يحنث بالسير، وإن كان الأمير الامام والتقية، لأنه قد استحلفه عليه، والله الموفق بفضله.

## [مَنْ اقتصر على اليمين ولم يذكر المُقْسَم عليه]

ومشل عمن حلف بالايمان تلزمه إن لقي فلاناً إلا أن لا يقطع فيه الحديد، فلقيه ولم يفعل فيه شيئاً، فجاء يستفتي عن أمره ماذا يلزمه؟

فأجاب: قول هذا الحالف إن لقي فلاناً إن لم يضمر بعده شيئاً في نيته لم يلزمه شيء، فإن هذا اقتصر على اليمين ولم يذكر مقسما عليه ومشه استثنى، فإن الحنث واقع عليه إن لم يفعل، وقد اختلف في اللازم له مع الحنث في الزوجة، فقيل ثلاث، وقيل واحدة والله المؤفق.

# [مَنْ قال نحرُمُ عليه بناتُ الدنيا لاخرجت زوجته]

وسئل عمن تكرر من زوجته الحروج لزيارة أمها المريضة الرض المزمن، وتردُّدها إلى أمها في اليوم الواحد مرات، فشق ذلك عليه فأراد أن يرتكب يميناً وسيلة إلى عدم خروجها، فقال تحرم عليه بنات الدنيا لا خرجت. وإن خرجت حتى نطلقها بالثلاث، ونوى إخراجها، وظنَّ أنَّ عموم قوله بنات الدنيا لا يلزم في الزوجة، ودخله الشك هل استثنى الزوجة أم لا ؟ وحثّه الناس وجاء مستفتياً.

فأجاب: إن نوى بيمينه من سوى الزوجة لم يلزمه شيء، ودخول الشك عليه بعد ذلك وسوسة لا تفسره، وإن الْدَّخَلُهَا في يمينه وشك في إخراجها أو شك هل أدخلها في عموم لفظه أو لا ، لزمه الحنثُ في الزوجة إن خرجت، واقد الموقق بفضله.

# [مَنْ قال لزوجته حرمت علِّي ثم قال لها جعلتك كظهر أمّي]

وسئل عن رجل طلب والده أن يسلفه دنانير فامتنع والده من ذلك فحلف الولد بحرام زوجته ليخلصنه إن أسلفه، فأسلفه ديناراً فبقي الولد مدة فاعطاه نصف دينار وترك له والده النصف الآخر، ثم تشاجر الولد مع زوجته فقال لها أنت حرمت علي، نوى به ما حلف لوالده حيث طلب منه السلف، وقال لها عقب ذلك جعلتك كظهر أمي، فهل تَرْكُ الوالد لولده نصف الدينار يحنث به أم لا ؟ فإن قلتم بعدم الحنث فماذا يلزمه في قوله أنت حرمت نوى به الأول؟ وهل يلزمه الظهار إن قلتم بعد الحنث أم لا ؟

فأجاب: الحنث واقع، والظهار بعد التحريم لا يلزمه، والله الموَّفق مفضله.

# [مَنْ أراد الحجّ فحلف له آخر الأمْشِيَنُّ معك]

وسئل شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد بن مرزوق عمن أراد الحج، فقال له رجل آخر الايمان تلزمه لأمشين معك إن مشيت إلى الحج، فعزم المحلوف له على المشيق فلميقدر (بياض)(أ) فمشى العام الثاني ومشى الحالف معه إلى أن (بياض) فرجع من هناك. فلها رجع المحلوف له من الحج أخبر قاضيهم بحلفه، فزعم الحالف أنه إنما حلف على السنة الاولى، وشبك

<sup>(1)</sup> لمل الأصل: فلم يقدر الحالف.

المحلوف هل حلف مقيداً أم لا ؟ وشهد رجل آخر أنه إنما حلف على السنة الاولى. فهل يصدق في ذلك أم لا ؟

فأجاب: إن كـان كما ذكـرتم لم يحكم على الحـالف بلزوم الطلاق، ولا بأس أن يستظهر عليه باليـمين فيحلف على ما ادعى. والله أعلم.

وسئل عن رجل اعترف عند شهود أنه حلف بالايمان اللازمة أنه لا يطلق إحدى نسائه ثم طلقها، وبادر بعض الشهود الذين اعترف عندهم باليمين فرفعوا الأمر للقاضي، وعزل عنه زوجته وأن بشهود آخرين أن يمينه كانت مقيدة إني لا اطلقها ما دام هذا القلب على، وشهد له شاهد بحضور اليمين لكن فيها يعول عليه، فهل يتضع بهذا أم لا يتضع به؟ لاعترافه باليمين المذكورة عند هذه البينة العادلة إذ هي أعدل من الأخرى.

فأجاب: العمل على ما شهدت به البينة التي اعترف عندها، والله تعالى أعلم.

[سجين يحلف بالايمان اللازمة ألا يمشى إلى أهله إلا بإذن القاضي ثم يخالف]

وسئل عن رجل سجنه قاضي فحلف للقاضي بالايمان اللازمة إن مشيت عن سجنك إلا برضاك، ثم يكور أيضاً بالحرام يازمه إن مشيت عن سجنك إلا برضاك، وأمر له القاضي وتركه إلى نفسه غير أنه مثقف. فلها كان قرب المصباح مشى لأهله من غير اذن القاضي، وادعى أن يمينه ما كانت إلا خوفاً منه على نفسه وعلى ماله، وقد كان يخاف من ولاة الوطن وحكامه.

فأجاب: إن كان السجن المذكور إنما كان في حق شرعي لا في ظلم ولم يكن لغير القاضي عليه سبيل، والقاضي لا يُمُنِّمَى منه ظلمُ فهو حانث، والله أعلم.

[مَنْ قال لزوجته: صومُ عام يلزمني لا عملتك بعد امرأة] وسئل عن رجل تشاجر مع زوجته فقال لها صوم عام يلزمني لا عملتك فأجاب: يخيرٌ بين صوم عام، وبين طلاق زوجته، إذ هو فائدة ذلك اللفظ، وإلا فظاهره عبث، إذ في امرأة ولا قدرة لأحد أن يجعل المرأة امرأة، وانما معناه زوجة له، فعهما جعلها زوجة حنث بالعام.

[مَنْ حلف بالثلاث أن ليس في ذمته شيء لزوجته، ثم ظهر رسم يكذُّبه]

ومشل عن رجل تشاجر مع زوجته فقالت له أعطني مالي في ذمتك، فحلف لها بالطلاق الثلاث لم يكن لك في ذمتي شيء. ثم اطلع بعد ذلك على رسم بأن لها في ذمته عشرين ديناراً ذهباً، فهل يلزمه الثلاث ليكون الرسم المذكور الذي خرج عليه بالعشرين أم لا ؟ وهل يعذر له فيه أم لا ؟

فأجاب: لفظ لم يكن لك في ذمني شيء ظاهر في إنكار المعاملة من أصل، فالظاهر حنثه لثبوت تقدم المعاملة له الموجبة لنقيض يمينه، ولو كانت يمينه على الخلاص لكان أسهل، وكذلك لو كانت على تكذيب الشهود والله أعلم.

وسئل عمّن حلف بالطلاق ليرتحلن من موضع كذا، ولم يضرب أجلًا ولا نية له، بل كانت يمينه مطلقة، واستمر على السكنى وعلى وطء زوجته نحو الشهر، ثم ارتحل، ثم ارتحل، هل ييرًّ بذلك أم لا؟

فأجاب: إن لم تكن له نية في تعيين زمن الرحيل كها ذكر، لم يحنث ببقائه شهراً، ويبرُّ بارتحاله بعده. هذا إن كانت يمينه ليرتحلن كها ذكر السائل. أما إن كانت يمينه لا سكنت بموضع كذا، فإنه إن لم يبادر بالرحيل في حينه ويقى المدة المذكورة حنث. واقد اعلم.

#### [الحلف بالبربرية]

وسئل الامام أبو عبد الله ابن عرفة رحمه الله عمن حلف بيمين أعجمية، وهي قوله بلسان البربر دأو كم يمين سنة؛ على فعل وحنث فيه، فعل ماذا تحمل يمينه هذه إن لم تكن له نية على الواحدة أو أكثر، وهل مع عدم النية تحمل على عرف إن تحققه من نظره هذا، وما جَوَابُكُمْ إن لم يتحقق فيه عرف، والعرف المعتبر فيه هل لا بد من جماعة معتبرة تفهم هذا وتحققه أو يبني الانسان فيه على أقل ما يظهر له، ولو كان من اثنين أو ثلاثة؟ وكيف إن كانوا جهلة هل يعتبرون أم لا ؟

فأجاب: الواجب حمل اللفظ على ما نواه به، فإن لم تكن له نيه فعلى العرف عند المتكلم الحالف لا عند غيره، فإن لم يكن عرف فعلى أقل مسمّى ذلك اللفظ فيا وضع له من لفته الأعجمية، والله تعالى أعلم.

ومن حلف لزوجته لا سكنت مع أخيك إلا إذا أسكني معه الشرع]
وسئل عمن خطب امرأة من أخيها فأعطاه إياها واشترط عليه أخوها
السكنى معه في داره، ثم اشترى الرجل داراً لنفسه وسكن بها في داره برضاها
ورضى أخيها. ثم بعد ذلك بمدة وقعت بينها مكللة فأرادت السكنى في دار
أخيها فحلف الزوج بالطلاق الثلاث لا سكنت مع أخيك إلا أن يسكنني معه
شرع محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) وإن أسكنني الشرع معه تسكن
أنت ولا أسكن أنا لأجل السكنى التي اشترطها أخوك علي. ثم سافر الزوج
وتركها مقيمة في داره، فمرض أخوها فعضت إلى داره بقصد الزيارة ورفعت
معها حواثجها خوفاً من السرقة، فأى الزوج من سفره فرجدها في دار أخيها
طلبها في الرجوع إلى داره فامتنعت، فهل على الزوج المذكور حنث أم لا ؟
فابجا في الرجوع إلى داره فامتنعت، فهل على الزوج المذكور حنث أم لا ؟
الزيارة فقد حنث، وإن كان بقاؤها عند أخيها على وجه السكنى لا على وجه
الزيارة فقد حنث، وإن كان على وجه الزيارة ولم يزل عليها فلا حنث إن بلدر
في إخراجها قبل أن يصعر مقامها سنكنى. والله أعلم.

[بدويّ قلب ولده جدياً فحلف بالايمان أن يفعل بالولد ما فعله بالجدي]

وسئل سيدي علي بركات المازوني(1) من فقهاء الجزائر عن رجل له ولد صغير لم يبلغ الحلم وجديان معه صغار يرعاها، فضرب الولد جدياً من تلك الجديان فقلبه وذلك على عين أبيه، فغضب لذلك وحلف بالايمان تلزمه ليفعلن بولده مثل ما فعل بالجدي، فضرب ولده وقَلَبَهُ، فلبث الولد في تلك القلبة ساعة من النهار وأفاق من قلبته. ولم يفق الجدي من قلبته بل مات، وكانت نية الحالف إنما هي أن يقلب الولد مثل ما قلب الجدي، ولم ينو أن

<sup>(1)</sup> في نسخة: بركات على الباروني.

يقتله إذا مات الجدي، لأنه لا يعلم أن الجدي يموت من ذلك. فهل تنفعه نيته تلك أم يقم عليه الحنث في الزوجة وغيرها؟

فأجاب: إن كان الأمر على نحر ما ذكر أعلاه فقد بَرَّ في بمينه لما فعل من القلبة، إذ هي المقصود من يمينه لا غيرها (1).

[مَنْ غضب على ولده فحلف بالحرام لا رمى له ذراعاً أيداً]

وسئل من فقائهنا أيضاً القاضي أبو محمد عبد الحق عن رجل سمع من ولده ما يكره، فحلف له بالحرام لا رميت له ذراعاً طول الدُّنيا أبداً، فهل يكلمه كها يكلم سائر الناس ويدخل الولد الدار لأبيه لرؤية أمه أو لغير ذلك كها يدخلها الأجنبي إلا أنه لا يواصله مواصلة الأبناء؟ أو يجنث إن كلمه أو دخل داره؟

قاجاب: يرجع في مثل هذا إلى نيته إن كانت له نية، وإلا نظر في بساط يمينه إن كان له بساط، وهو سببُها الذي انمقلت عليه، فإن لم يكن فلينظر عرف الناس في هذا الكلام باعتبار بلد الحالف، فإن تقرر فيه عرف على مقتضاه، وإن لم يتقرر عرف، الظاهر من قوة اللفظ أنه لا يواليه ولا يركن إليه ولا ينفعه بشيء البتة، وهذا المقدار كافٍ في سلامته من الحنث إن ثار عليه، ولا يلزمه أن يتصرف معه تصرف العلو مع عدوه، فإن تلك المنزلة أخص مما يعطيه ظاهر اللفظ. وليس فيه أكثر من نفي الموالاة والمصادقة مرتبة والفع، ولا يلزم من نفي ذلك حصول العداوة، إذ بين المداوة والصداقة مرتبة متوسطة، وهي مرتبة الأجانب كها أشرت إليه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي متوسطة، وهي مرتبة الأجانب كها أشرت إليه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الخشاط ما ركز في الجبلات من عبة الولد والميل إليه، بحيث لا يجد الما يحسد من ذلك في قلبه من بعد، فيجر ذلك إلى مالا يخفى من الوقوع فيا على عدمه.

[مَنْ هربت زوجته لدار أبيه فحلف بالحرام حتى تخرج وحلف أبوه بالحرام لا خرجت]

وسئل شيخنا القاضي أبو سالم سيدي ابراهيم العقباني عمن ضرب

زوجته أو أراد ضربها، فهربت لبيت أبيه فتبعها ووقف على الباب فحلف بالحرام حتى تخرج، فسمعه أبوه وهو مريض لا يقدر على النبوض ولا على منعها منه إن دخل إليها، فحلف بالحرام لا خرجت، ثم بعث الأب لبعض منعها منه إن دخل إليها، فحلف بالحرام لا خرجت، ثم بعث الأب لبعض وابته عن يقاوم ولده في الشر والممانعة فجاء وأمره أن يحمل المرأة للداره من الحالفين إنكيا حثتيا، فقال الأب قصدي في يميني لا خرجت أي معه تخوفاً من على ضربها ! لما رأى في ولده من الحمق والغضب، وكونه مريضاً لا يقدر بعملها لداره لعلمه أن ولده لا يقدر على نزعها من يده، وقال الولد بعملها لداره لعلمه أن ولده لا يقدر على نزعها من يده، وقال الولد منا عاصدي في يميني إلا أنها تخرج من بيت أبي، لا أنها تخرج معي لبيتي لاتمكن منا بالضرب وغيره، بل قصلي مجرد الخروج من بيت أبي، لأن كنت حلفت قبل هذا لا أدخل بيت أبي، فهل بحثان مما؟ أو لا يحتان لقرية البساط قبل قبول نية كل منها؟ أو يحنث الأب ودن الابن أو العكس؟

فأجاب: اليمين الصادرة من الوائد والولد هي مما يقضى فيها، ودعوى كل واحد منها إن كانت مما لا يخالف ظاهر اللفظ النية فيها، فإذا كانت تُمُ مراجعة وبيئة أو إقرار لم تقبل نيه، وإن لم يكن ذلك قبلت نيت، وهذا يتضح بمن عوف بساط يمين الحالفين وقامت لديه القرائن المقر بها للاحتمال أو المؤدية له وافة أهلم.

وأجاب شيخنا الحلج القاضي العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدام العقباني رحمه الله: قد تقرر من القاعدة الفقهية أن البساط إنما يقدم على النية في القضاء، إذا كان بينها التباين والتنافر، وأما إذا كان بينها الماد واتفاق فالعمل على النية وفاقاً لمساعدة البساط، كما وقع ذلك للقاضي أبي الوليد ابن رشد في غير موضع من شرحه. ولا خفاء أن كلا م الوالد والولد مصدق فيها نواه بمساعدة البساط، ومن أجل ذلك وقع البر لهما في أيمانها. أما الولد فقد بر بخروجها من بيت أبيه، والقول قوله إن لم يرد البر ولا التخصيص بالخروج لبيت سكناه بها، إذ لا يخص من لفسطه منطوقاً

ولامفهوماً، ولا سبيا إن ثبت أن يمينه كانت تقدمت على الامتناع من الدخول لبيت أبيه، ذلك من أقوى المصدقات لنيته. وأما الوالد فيصدق في إرادته الحلف على عدم الحروج مع الزوج، لا مطلق الحروج بمقتضى الحال من بساط اليمين، لما كانت لدفع ما ظهر من قوة الغضب عند الزوج الذي لا يأمن من حلول بأس فيها منه لو خرجت معه، فيا يناسب أن يحلف هنا إلا على خروج المعينة مع زوجها لا الخروج مطلقاً، فقد برُّ بكونها لم تخرج معه فيزل بها باسة واخرجها مع غيره. والله تعالى أعلم.

## [مَنْ حلف باليمين الكبير حتى تسير امرأته قدَّامه للدار ليضربها]

وسئل سيدي إبراهيم الثغري عمن ترافع مع زوجة له لبعض عدول موضعه قاصداً فراقها، فنهاهما العدل المذكور عن ذلك وطردهما عنه توقعاً، فصارا يتقاولان القبيح. فلها أحرجته قال لها: باليمين الكبير حتى تجوزي قدامي للدار يريد بذلك ضربها في الدار، بل زاد أحد من شهد عليه ما ذكر: ونعمل فيك برأيي، ثم رمى بيده في رأسها، وصار يجرها ويضربها، فلها رأى العدل المذكور ذلك قام إليه بعصى وضربه بها ضربات تباعاً، فوالى عليه الضرب إلى أن أزال يده من رأسها، لاتقائه الضرب، فهربت لغيره، وكان فكاكها من يده بغير اختياره، فهل تلزمه هذه اليمين أم لا تلزمه؟ لما ذكر من توالي الضرب عليها حتى أفلتت منه قهراً.

فأجاب: إن كان نوى بيمينه تنجيز الضرب فقد حنث، إلا إن لم يقدر على دفع ذلك الذي أزالها من يده فلا يحنث، وإن كان لم ينو تنجيز الضرب فله أن يضربا بعد ذلك ضرباً يجوز له، وذلك ما اعتاده الناس في ضرب نسائهم إن كان نواه. وإن كان نوى الضرب الفاحش المبرّح لم يُكِّن منه ويحته القاضى، ولا يكنه منها والله تعالى أعلم.

## [مَنْ حلف بالثلاث لا زَنَ فإنه بحثث بالمضاجعة دون وطُّمٍ]

وسئل سيدي أبو القاسم البرزلي عن رجل كان ليلة على غير استقامة مع مولاه فندم على ذلك، فحلف بالطلاق الثلاث لازنيت بعد هذا. هل يحنث بالوطء بين الفخذين لحمل بمينه على قصد مباعدة المعصية لما استشعر من نفسه الحوف من الله وندم؟ أو لا يحنث بذلك لأنه لا يسمّى زانياً؟ إذ لو كان زانياً لَلَزِمَ الحَدّ وهو لا يلزمه اتفاقاً. وإذا قلتم بالحنث فهل يحنث بالقبلة والمباشرة والمضاجعة بلا وطء؟ لحمل بمينه أيضاً على قصد المباعدة، ولقوله عليه السلام المُميَّانِ تُرْتِيَانِ، أو لا يحنث بذلك؟ وهو ظاهر قوله في كتاب الايلاء من المدونة: ولا يفيء بالوطء دون الفرج ولا بالقبلة والمباشرة واللمس إلا أن الكفارة تلزمه بالوطء دون الفرج. فتخصيصه للكفارة بالوطء يدل على أن لا كفارة فيها ذكر معه من القبلة وغيرها، وإلا فها فائدة التخصيص؟

قاجاب: يظهر في هذه المسألة أنه يحنث بهذه الأشياء لوجيهين: منها أنه معاصي بغير خلاف، ولا يصح الاقدام عليها بالاجماع، وإن كانت صغائر معاصي بغير خلاف، ولا يصح الاقدام عليها بالاجماع، وإن كانت صغائر والوجه الثاني أنه في باب الابحان والحنث يقم الحنث فيها بأقل الأفعال، لأن السابة الكلية نقضها موجبة جزئية، وإن قلت مع ما أضاف الشرع إليها من الاحترام والاحتياط، وليست هي في باب موجبات البر من الأفعال المحلوف عليها التي لا تكون إلا بأكمل الأشياء. وهذا قطع الكفارة بأقل الأشياء إذا فعلها، ولا يسقط حكم الحنث إلا بأكمل الأشياء في باب ثبوت الطلب بالفعل، ولذا قال لا يخرجه من الايلاء إلا الوطء. وكذا إذا حلف ليطأن فلا يخرجه من اليمين إلا الوطء في الفرج، لا مقدمات الوطء من مباشرة وقبلة ووطء في غير الفرج. واختلفت إذا فعل الحالف في وقب النهي عنه كوطئها حائضاً ونحو ذلك أو أكل طعاماً بعد أن فسد، وهذا دليل على طلب الكمال في باب البر، والتحنيث بالأقل في باب الحنث.

وأجاب عنه الامام أبو عبد الله سيدي محمد بن مرزوق: الظاهر الحنث لأن البساط دلّ على قصد اجتناب المحرم، إلا أن تكون له نية في وطء الفرج كها ذكر في المدونة في نظيره، فقد يقال إنه يصدّق في الفتوى. وفي سماع أبي زيد: مَنْ قال امرأته طالق إن وطئت فرجاً حراماً أبداً، فضمّ جارية امرأته إليه وقبلها حتى أنزل، قال ابن القاسم حنث.

قلت: ولا ينوي الوطه بعينه قال لا أنويه ولا كرامة. قال ابن رشد: أنا أحنته لأنه حمل بمينه على المعنى في مجانبة الحرام، فوجب أن مجنث بالمباشرة وإن لم يطأ، ولو حمله على اللفظ لم يحنث، لأنه لم يطأ فرجاً حراماً، وقد قال في كتاب ابن المواز: مَنْ حلف لا يتسرى على امرأته، فجرد جاريته ووضع يده على محاسنها وملاذها فليس يتسرّى. وأما قوله لا ينوى فمعناه مع قيام المينة لا في الفتيا انتهى.

ومن هنا تعلم أن الحنث في مسألة السؤالأتوى، لأن ما فعله يسعى في الحديث زنى، وان كان الفرج يكذبه، والزامه الكفارة في المدونة دليل قوي على الحنث، واتما لم يغي، به لأن الفئة في الايلاء الصحيح إنما تكون بغيبة الحشفة في القبل قلاملازمة بينه وبين الحنث، والله تعلى أعلم.

وأجاب عنه من فقهاء بجابية أبو عبد الله محمد بن قاسم المشدالي: 
إن كان حال الرجل كها ذكرتم فانه يحنث بالوطء بين الفخذين وبالقبلة والمباشرة والمساجعة، لأن يينه على ما وصفتم محمولة على تجنب المحاصي والبعد عنها، وقد قال ابن القاسم في العتبية من رواية أبي زيد عنه فيمن صدره، ووضع يده على عاسنها وقبلها حتى أنزل، قال إنه حانث ولا أنزيه. قال ابن رشد إلما حتى أنزل، قال إنه حانث ولا أنزيه. قال ابن رشد إلما خاصة الحرام، فوجب أن يحنث بالمباشرة وان لم يصل الى الوطع بعينه. انتهى كلام ابن رشد. فانظر كيف حل يمينه على المعنى الذي لا يندرج تحت المفقط بحال. إذ الوطه لا يطلق على المباشرة بحال، وهو في هذه النازلة أحرى لصحة إطلاق لفظ الزن على النظر بالعين والمباشرة باليد حسيا ورد به الحديث النوي. فهذا مما يقوي الحكم عليه بالحنث، وان كان حسيا ورد به الحديث النوي. فهذا مما يقوي الحكم عليه بالحنث، وان كان

مجرد المعنى كافيا في ذلك كها وقع في الرواية. وأما مسألة كتاب الايلاء ففيها معنى آخر به تباين هذه يُدرك بالتأمل والله تعالى أعلم.

وأجاب عنه أيضا فقيه بجاية سيدي أبو علي منصور بن علي ابن عثمان: للنظر في أحكام الأيمان غالف للنظر في أحكام الزي والابلاء، يدرك ذلك من له أدنى تأمل في الفقه. والذي يقتضي بساط يجمنه البعد عن المعصية كما أشرتم البه، إلا أنه يختلف إذا دل دليل على تخصيص الوطه في الفرج فلا يحنث بما سواه، والا فهو حانث، لأن الأصل العموم في كل ممعصية، وهذا هو الذي يظن بالمسلم التائب. وهذا كله مع عدم الذية. وأما إذا نوى شيئا فلا شك أنه يُصارُ البه ولا حاجة بنا فيها أشرتم اليه من مسألة لمادئة وغيرها لوضوحه لمن له أدنى فهم والله تعالى أعلم.

وأجاب عنه من فقهاء نونس الواردين عليها سبدي أبو القاسم بن مرسى العبدوسي: الذي يقتضيه بساط بمينه أن لا حنث عليه، لأن الزن عرفاً مقصود من الاصابة، فكأنه قال لا وطئت فرجا حراما. وحينتذ يكون مثل مسألة الملدونة. والجاري على مقتضى اللفظ الحنث، لأن ذلك كله يسمى زن. قال صلى الله عليه وسلم إنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظْمُ مِنَ الزِنَى أَوْرَاهَا النَّظِرُ. الحديث إسحرجه مسلم.

وأجاب عنه أيضا من فقهاء تونس أبو محمد سيدي عبد الله الباجي: هذا الطلاق علقه صاحبه على مسمّى الزنى، فإن كان عُرف الحالف أن الزنى عندهم والوطّه مترادفان، فها رَآهُ السائلُ من الاستنباط من مسألة الايسلاء صحيح ان كان عرفهم في الوطه موافقاً لعرف ابن القاسم، لأن القبلة والمباشرة لا يطلق عليها وطُهُ وعند ابن القاسم، ولذلك لم يوجب بها كفارة، والحا وجبها بالوطء بين الفخدين على ما وقع له في كتاب الايلاء، ووقع في الرجم خلافه، وجعله في كتاب الايلاء، يوجب الكفارة، ولا ينحل له الايلاء، وهو كلام استشكله بعض الشيوخ، وبناه على أن وجوب الكفارة في هذا الوطه الحاص ملزوم لحل اليمين من جهة الايلاء. وان كان يمكن الحواب عنه لمن

تأمل، ولكن هذا الأشكال مما يخص مسألة المدونة في الايلاء، ولا تعلق له بيمين السائل. وإن كان عرف الحالف أن الزن غُالف في اطلاقه للوطء وأن حقيقة عنده وَطُءُ فرج الآدمية كها هو حقيقته لغة وشرعا فلا يلزم حنته بالوطه بين الشخذين، وان كان قد وقع في عرف الشرع أنَّ الزن يطلَّق على القبلة وعلى نظر المين كها قال عليه السلام المُميْنُ تَرْتِي، والفَّرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أو يُكلِّبُه، إلا أنه يطلق مقيدا مضافا الى العين على وجه المجاز، واللفظ يجب حمله على الحقيقة حتى يقوم دليل يصرفه إلى المجاز. هذاكله ان لم تكن للحالف نية ولا بساط، فان كان له ولم تقم عليه بينة فله نيته على التفصيل المذكور في كتاب الإيمان، والله تعالى أعلم.

[من تزوّج امرأة زن بها من قبل ولم يستبرئها ثم حَنِثَ بالطلاق]

وسئل سيدي عبد الرحمان الواغليسي عمن تزوج امرأة قد كان وقع بينه وبينها فساد من غير استبراء، ثم حنث بعد ذلك بالطلاق، فهـل يلزمه ما حنث به من الأيمان؟ أم لا يلزمه ذلك؟.

فأجاب: إن جاء تائبا مستفتيا ولم تشهد عليه بينة بما حنث ولم يرافعه أحد في ذلك ولم يظهر من حاله أنه يخالف المراجعة اذا ردها والقيام عليها بذلك، وكان الأمر كها ذكر من الفساد لم يلزمه ما حنث، وان كان الأمر على خلاف ما ذكر هنا لم يُصدِّق إلا أن تقوم له بينة بالفساد والله أعلم.

وسئل عمّن وقع بينه وبين زوجته شنّانٌ فحلف لها بصيام سنة إن كنت لي بامرأة ولا جرت لي عصمة، ولم تكن له نية في طلاق ولا غيره إلا مجرد هذا الكلام، ماذا يلزمه. ؟

فأجاب: إن خرج هذا الكلام منه غرج الوعد بالطلاق والعزم عليه دون قصد إيقاعه فليصم السنة ولا شيء عليه في الزوجة والله أعلم.

[من حلف بصوم عام على ضيفه ليأكل وهو لا يعرف أنه صائم] وسئل عن رجل ورد عليه رجل فقدم له طعاما ليأكله يظنه مفطراً، فألفاه صائبًا، فحلف له بصوم عام حتى يأكل فعرّف أنه نمسك، هل يجنث الحالف في يمينه على أكله أم لا .؟

فأجاب: يلزمه الحنث في بمينه، الا أن يقصد اذا كان مفطرا فلا يلزمه، والله تعالى أعلم.

وسئل عن رجلين مَشَيًا في فلاة، فاجتاز بهما طائر فحلف أحدهما أنه نزل على تلك الشجرة، وحلف الآخر أنه لم ينزل، فمضيا معا للشجرة فلم يجدا ذلك الطائر، هل يجتان معا أم لا؟

فأجاب: إن تحققا بعد تين عدم وجدانه أنه لم يطر بعد أثمانها فقد حنث الحالف على نزوله بالشجرة، وإن أمكن طيرانه بعد اليمين دُيِّنا إنِ ادَّعى كل واحد يقينا، والله تعالى أعلى.

#### [بدوي حلف بالطلاق لا حرث بالمكان الذي يحكم فيه الوالي الجديد]

وسئل سيدي على بن عثمان عن رجل من سكان البادية تولى على قبيلة رجل من جهة هذا المتولي ما كرهه، فيلة رجل من جهة هذا المتولي ما كرهه، فعلف بالطلاق لا حرثت بالمكان الذي مجكم فيه فلان، فلما قرب من الحراثة عزل هذا المتولي وتولى القبيلة غيره، وحرث الرجل، فلم توسط في الحراثة عزل هذا وتولى الأول، فعلم الحالف بذلك وتحادى على حرثه، هل بحث بتماديه ويكون ذلك منه كالابتداء أم لا؟ فان بعض الطلبة قال لا حنث عليه، معتمدا على ما قال ابن بشير، ونعه: ومن هذا الأسلوب أن يجلف على أمر لا يفعله ما دام هذا أو غيره مقيا موضع كذا، فانتقل عنه ثم عاد اليه فقعله فانه لا يجنث، فظهر لنا أن المسألة ليست كالمسألة، فان الحالف في مسألة ابن بشير حلف الى غاية، ومسألتنا ليست لغاية، فمرادنا ما نعتمد عليه من ناسيتكم.

فأجاب: هذا حانث بما حرث بعد رجوع الوالي المذكور، لأنَّ مقصده ويساط بمينه أن لا يحرث ما يكون سببا يجري حكم الوالي عليه، وما حرثه بعد رجوعه حرث مستأنف مستقل بنفسه, وله سبب في ألمُحُلُوف عليه من أجها، وله في المذهب نظائر كثيرة ومسألة ابن بشير الانتقال فيها قاطع الإقامة، في نعلم المناوقته لهذه من وجوه لا يسمع المكتوب ذكرها. ويوازنها التي ذكر عقبها من الشرب بعد رجوعه الى البلد المحلوف عليه لتساويها في القصد، والله تعالى أعلم.

## [لا يعدر بالإكراه من حلف على فعل غيره]

وسئل عن رجل وقعت بينه وبين زوجته مشاجرة فغضبت وخرجت من بيتها لبيت من والاها. فلها كان في بعض الايام أمكته غيرةً إذ رآها خارجة من الدار التي هي بها، فوثب اليها بسكينه وقلمها أمامه مسلولة في يده، وحلف لها بالحرام لا تدخل بيت أحد، فتقدمت وهي خالفة ففزعت بعد مضيّها قليلا لبيت رجل فمنعه منها. هل يحنث؟ أو يُعدُّ مكرهاً فلا يحنث؟ وكيف إن كان رب البيت هو الذي أدخلها بيته ليحرشها منه لما رأى من تعنيته عليها. ينوا لنا الحكم في الوجهين هل هو سواء أو يُعتلف؟

فأجاب: يحنث ولا يمذر بالاكراه، لأن مشهور المذهب أن لا يعذر بالاكراه اذا حلف على فعل غيره كها هو في الصورة الواقعة، ولا فرق بين أفعالها أو فعل صاحب البيت والله أعلم.

وسئل سيدي أبو عزيز عمن قال لشخص أسلفني أَوْ سِرْ مَعي فقال المسؤول حلفت، وهو ما حلف يريد أنه لا يسلفه أو لا يفعل ما رغبه فيه. فهل قول هذا القائل حلفت يصبر به كاذبا وتلزمه اليمين. ؟

فأجاب: لا تلزمه اليمين، والحالة هذه، والله تعالى أعلم.

[من قال: الحرام لا سكنت أرض بني فلان وهو ساكن فيها]

وسئل عن رجل قال: الحرام لا سكنت أرض بني فلان وهو ساكن فيها، هل يحنث في سكناهُ إيّاها، وقد ذكر أنه لم تكن نيته تنصرف للزوجة ولا لغيرها، وقال نويت الاقامة الى أن تمضى أربعة أشهر. فأجاب: إذا قال الحرام ولم يقل يلزمني لا أقمت ويعني به لا سكنت، فاذا سكن حنث. وإن نوى الاقامة أربعة أشهر قبل قوله والله تعالى أعلم.

## [من حلف لا سكن بلاد بني فلان فتصدقوا عليه بذلك الموضع]

وسئل ابن برجان عمن حلف لا سكن بلاد بني فلان، فرحل منها. ثم إن بني فلان تصدقوا عليه بذلك الموضع المحلوف عليه، فهل يحنث اذا عاد لسكناه أم لا.؟

فأجاب: إذا كان سبب يمينه أمراً يرجم الى غير ذلك الموضع أو لما يجاور ذلك أو لشيء يظهر في ذلك الموضع لا يحبُّ الحالفُ أن يراه أو بمخسر له أو شبه ذلك، حنث اذا عاد الى سكناه، وأن كان سبب يمينه ما يَلْحَقُهُ من المنة بسكنى موضع غيره أو من تحجيز لكونه مُلِكَ غيره ونحو هذا لم يحنث اذا عاد الى سكناه والله أعلم.

#### [من حلف لزوجته بالأيمان اللازمة لاطلقها ثم نسى وخالعها]

وسئل سيدي سعيد العقباني عن رجل حلف لزوجته بالأبمان اللأزمة ألا يطلقها ثم نسي بمينه وخالعها. هل يحكم عليه بالحنث ويرد ما أخذ منها على العصمة أم لا؟ وعلى حنثه فها الذي تختاره تحكم به، هل الثلاث أو الواحدة؟

فأجاب: أما الخلع فيرد ما أخذ منها، وأما الحنث فهو واقع عليه ويلزمه الثلاث، فأمّا رده فاللازمة وقمت قبل أن يقع الطلاق الخلعي، فإن الحلم اتحا في المشهور بعد وقوع طلاق اللازمة، فلم يُصادفُ محلا. وأما طلاق اللازمة فالعرف العام فيه الثلاث، فعليه يحمل أمر الناس والله تعالى أصلم.

[من حلف بالحرام أنه ما ضرب زوجته وان القاضي هو الذي بضربها وأنكر القاضي]

وسئل سيدي أبو عبد الله بن مرزوق عن رجل جاءت امرأته الى أهلها مضروبة الظهر والذراعين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فأشارت

لزوجها. فقيل في ذلك فقال ما ضربتها وانما القاضي ضربها لوقاحتها على، فقالت له أنت ضربتني، فقال الحرام يلزمني ما ضربتها وكرر ذلك وفي آخر قوله ما ضربتها وأن قاضي ما زونة ضربها، فسئل القاضي، فقال ما رأيتها قط، فأحضر الزوج عند عدول، فقبل له كيف جرى في قضية ضربك امرأتك وعينك بالحرام على كذا وكذا؟ فقال ما ضربتها أنا ولا القاضي ولا حلفت قط بالحرام ولا غيره على ذلك، فتبت دلك كله عند القاضي فأعذر اليه فيه كما يجب وأبيله آجالا متفرقة، فانقضت ولم يأت بمخرج من ذلك، فقضى القاضي عليه بالحنث، وعزل المرأة عنه. فجاء المقضي عليه بفتيا بعض فضلاء أصحابنا أنه لا يقضى بحثه، ويفسخ ما حكم به من ذلك، بعض فضلاء أوجب من أجله ايقاف المرأة وعزلها عمن تزوجها بعد الحكم، فقيل ما حكم به القاضي صواب فيمضي؟ أو خطأ فيرد حكمه وترجع المرأة فهل ما حكم به القاضي صواب فيمضي؟ أو خطأ فيرد حكمه وترجع المرأة فيلاما

فأجاب: إن كان الأمر كما ذكر وكان قوله وأن قاضي مازونة الى آخره متصل بقوله ما ضربتها الذي حلف عليه بالحرام من غير فصل بينهها ولا صمات فهو حانث إن كان في يمينه غتارا غير مكره، ويشتوط أن يثبت قوله ما ضربتها أنا ولا القاضي، كان فيه غتاراً لا مكرها، لأن هذه المقالة هي سبب حته، ولا شلك أن الجملة الثانية وهي قوله إن القاضي الخ داخلة في حكم ما حلف عليه وهي عما يتعلق بها القسم. قال في الأيمان والنذور من المدونة: والله لا أدخل دار فلان، ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا، ففعل ذلك كله أو بعضه أجزأته كفارة واحدة. ولا شيء عليه في فعل ما بقي. فهل يدل على أن الجمل الواقعة بعد اليمين داخلة في حكمه. وكذلك قوله وانما ضربها الا الفاضي ولا يشترط في لزوم اليمين أن يكون اللفظ عما يستعمل في ضربها الا القاضي ولا يشترط في لزوم اليمين أن يكون اللفظ عما يستعمل في الجواب عند النحاة. بل ذلك أو ما أراد به من لغة أخرى. وهذا كله إذا ثبت أنه قال ما ضربتها لا أنا ولا القاضي، بشرط الاختيار كها ذكر، أو يُوافق على مقالته الثانية الآن. وأما إن لم يثبت قوله ثانيا ولم يكن إلا قول القاضي

ما رأيتها قط فلا بجنث، وذلك لأنه قال في النوادر: قال ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق إن لم يكن فلان شهد بكذا وان لم يكن أخذ مني كذا بشهادة فلان، فأنكر فلان الشهادة فلا حنث عليه، وعقبها بذكر مسائل من هذا المعنى والله تعالى أعلم.

### [من حلف ألا يدخل بيت فلان طول حياته فباع تلك الدار]

وسئل عن رجل حلف ألا يدخل بيت فلان طول حياته ولم يقيد بمينه بتلك الدار ولا غيرها، ثم إن المحلوف عليه باع تلك الدار التي وقع الحلف عليها، فهل للحالف أن يدخل الدار لانتقال ملكها لغير للمحلوف عليه؟ أم لا يجوز له أن يدخل ذلك الببت الذي كان معروفا به طول حياته؟ فان قلتم بحثه في تلك الدار المبيعة، فهل تتناول بمينه كل بيت يسكنه الى أن يموت أم لا؟ لأنه أجمل في بينه.

فأجاب: لا يحنث بدخوله البيت بعد بيع فلان اياه، إلا أن ينوي حين اليمين غير ذلك البيت، ولم ينو مادام في ملكه فانه يحنث، ويحنث بدخول بيت يسكنه فلان الى موته، والله تعالى أصلم.

## [من قال إن نزوجت فلانة فهي علِّي حرام، ثم نزوجها وطلقها]

وسئل سيدي قاسم العقباني عن رجل خطب ابنة عمه البيها وتكرر ذلك منه ثم سمع عن عمنها ما أحرجه. فقال إن تزوجها فهي عليه حرام، فتزوجها بعد ذلك وبني بها ثم طلقها طلقتين في مرتبن، ثم كلمها مرة على شيء فوقع بينها بسببه حرج، فقال أمرك بيلك فقالت بجيبة له امش. ثم سئلت بعد ذلك عن مرادها بقوفا له امش هل كانت بقصد الطلاق منها أم لا؟ فقالت ما قصلت الطلاق به قطا، ولا كان قولي ذلك إلا غيظة، فبقي الرجل متوقفا في تصديقها، ثم تكلم الرجل في ذلك مع بعض الطلة، فقال له قلد قول من قال إذ التحريم طلقة بائنة وراجعها، فقعل ما شاء الله ان

فأجاب: ان كان هذا السائل مستفتيا غير مأسور ببينة كيا هو ظاهر من حاله في هذا السؤال، فان كانت مراجعته صحيحة ويعد كمال الاستبراء فالطلقة بعدها لازمة، وهي ثانية لطلقة التحريم التي وقعت عليه حين العقد على ذلك القول الذي قلده.

## [من زوجته أمه بكراً فأنكر ذلك وحرَّمها ثم دخل بها]

وسئل عن رجل زوجته أمه من بكر بالغ تحقد عليها ذلك عمها إلا باذنها فبنى بها، ثم بعد قدر عامين تشاررافرة عليها مالها قبله من الصداق (1) فقال بحيها لها وأنا قد سلمت قاصدا بذلك الطلاق، ماذا يلزمه في ذلك؟ وعقد النكاح ما ذكر، وكان هذا السائل فيها زعم الآن أنه لما أنهي اليه عقد أمه عليه أنكر ذلك وحرمها، ثم إنه غره الشيطان فدخل يها.

فأجاب: تحريمه لها حين أنهي اليه صنيع أمه محمله محمل التعليق على إن تزوجها، وإنكاره ما فعلت أمه يصير المرأة أجنبية لا زوجية بينه وبيها، فلا يلزم ما أوقع من الطلاق حين ردت عليه المرأة الصداق، لكون المرأة أجنبية، لكن إن تزوجها بعد الاستبراء وقع عليه التحريم بحكم ما لزم من التعليق الذي ذكرت له، وأنه لمحمل كلامه.

# [من قال لزوجته سلَّمتُ لك في الدنيا و الآخرة]

ومسئل عن رجل تشاجر مع زوجته فقال لها سلمت لك في الدنيا والآخرة، فهل يكون قوله أولا سلمت لك في مالي وأولادي كمن طلق وأعطى، ويكون قوله ثانيا سلمت لك في الدنيا والآخرة توكيداً وبيانا أن ذلك الطلاق بائد،؟

فأجاب: إن كان نوىالارتجاع بإتيانه الى بيته كان ذلك رجعة تامة وان لم يكن إشهاد، وقوله بعد ذلك لها سلمت لك في الدنيا والاخرة إن أراد به

 <sup>(1)</sup> يظهر من قراءة الجواب التالي أن هناك قلباً في العبارة، وربما كان الصواب: وفردت عليه ما لها قبله من الصداق.

الطلاق لزمته الثلاث فلا تحل له حتى تنكع زوجا غيره، وإن أراد بقوله سلمت لك في الدنيا والاخرة التسليم فيها ذكره أولا من المال والولد لم يلزمه في الزرجة شيء، وإن كان لم ينو باتيانه ويقائه مع زوجته ارتجاعا وانما مر على الاستمتاع منها بغير بينة، فها وقع منه بعد كمال العدة من طلاق أو كتابة اختلف في لزومه على قولين، وعلى اللزوم فعلى ما قُدُّمْتُ لك في سلمت لك في الملنيا والأخرة.

وسئل عن رجل تشارر مع زوجته فقال لها سلمت لك بمالك، فقالت له ما تخرج من يدي ولا تجد طريقا لذلك، فقائل أما أن ننزوجك بالسيف إنما سلمت لك في الدنيا والأخوة، هل يكون قوله هذا كالقائل لزوجه أنت طالق أبدا؟.

فأجاب: أما الذي قال لزوجه أنت طالق أبدا أو سلمت لك في الدنيا والآخرة فهها متقاربان، والراجع في طالق أبدا الثلاث عند بعض القرويين، وقال أبو يونس ظاهر المدونة واحدة.

#### [من خالع زوجته وطلَّقها واحدة ثم حرَّمها بمحضر العدول]

وسئل عمن حرم زوجته بمحضر عدول ثم إنه ادعى أنه كان خالعها بطلقة واحدة قبل وصولهم للعدول، فهل إن ثبت ما قاله من وقوع الخلع قبل التحريم تحل له الزوجة اذا أراد استيناف نكاح عليها قبل أن تنزوج أم لا؟

فأجاب: إن قامت بينة عادلة بِأنَّه أوقع عليها طلقة الخلع قبل التحريم لم يلزمه التحريم لكونه لم يصادف محلا، إذ قد بانت بطلقة الخلع.

#### [من زنى بامرأة ثم تزوجها من غير استبراء ثم طلقها ثلاثاً]

وسئل عن رجل قال إنه كان تقدم له مع امرأته فساد وتمادى معها عليه الى أن تزوجها من غير استبراء، وما زالت معه على هذه الحال الى أن طلقها ثلاثا في مرات. هل تسمع في ذلك دعواه أو تقبل فيه بينة أم لا.؟ فأجاب: دعواه بعد أن طلقها ثلاثا أن نكاحه كان فاسدا وفي أيام استبراء لا تقبل ولا تسمع منه بينة على ذلك. إلا أن يكون لهم علر في ترك الرفع فليعمل على شهادتهم وكان ارتجاعها من الطلقة الأولى والثانية قبل كمال العدة لم يلزمه شيء من الطلقات، وان كانت المراجعة بعد كمال العدة من الأولى لؤمته الثانية والثالثة، وان كان الرجوع قبل تمام العدة من الأولى وبعد كمالها من الثانية لزمته الثالثة فقط.

#### [من تزوج امرأتين بعد أن زن بهها دون استبراء، وهـو يحلف بالـطلاق وبجنث]

وسئل عن رجل تحته امرأتان، إحداهما تزوجها بولاية أجنبي بعد الاستبراء من فساد تقدم بينها، والأخرى إثر فساد أيضا جرى بينهما، وبنى بها إثر الترويج، وكان يحلف بالطلاق ويحنث ولا يبالي، ثم تاب ورجع الى الله إلا أنه تحقق قبل أن تدخل الثانية يده أنه حلف بالطلاق وحنث ولم ينو ارتجاعها فضلا عن الاشهاد، هل يحل له نكاح هاتين المرأتين أو من أراد منها بعد الاستبراء؟ أم لا تحل له إلا بعد زوج؟.

فأجاب: أما الذي تزوجها بعد كمال الاستبراء فان تكرر منه الحنث فيها حتى تُكَمَّلَتِ الثلاثُ فلا سبيل له اليها حتى تنكح زوجا غيره، وان لم تكمل الثلاث لزمه بقدر ما تكرر حتله فيها. وأما التي تزوجها قبل الاستبراء فنكاحها فاسد، وما حنث بالطلاق لا يلزم فيها لأنها أجنبية.

وسئل عن رجل جرى بينه وبين امرأته فساد ثم تزوجها قبل استبرائه إياها فطلقها بعد مدة طويلة طلقة خلعية، ثم تراجعا فبقي أيضا مدة طويلة فطلقها طلقة رجعية فراجعها، فبعد زمان طلقها طلقة ثالثة خلعية، فهل صادفت هذه الطلقات أو بعضها محلا أم لا؟

فأجاب: إن كان مأسوراً بالبينة في طلاقه بالثلاث أو اقرأ أنّه أوقع الثلاث أو طلقة صادفت آخر الثلاث فلا سبيل اليها حتى تنكح زوجا غيره، وان لم يكن مأسورا بالبينة وانما هو مستفت فيما بينه وبين ربـه تعـالى، والأمر كها ذكر، فالنكاح الأول فاسد، وطلاقه لم يصلاف عملا، وأما الرجمة بعده فان كانت في العدة فكذا هي فاسدة والطلاق بعده لم يصادف محلا، وان كانت بعد كمال العدة فصحيحة وطلاقها لازم.

#### [خلع الأب على ابنته الباقية تحت نظر،]

وسئل: عن رجل زوج ابنته البكر ثم وقع بين الزوجين شر بعد البناء عليها، فقال له أبوها أنا رددت عليك مالها فطلقها، فطلقها الزوج على ذلك، فهل يلزم البنت ذلك، لكونها محكوما لها بالسفه ما لم يظهر رشدها أو تمضي عليها السنون للعمول بها عليها عند بعض العلهاء؟ أو يكون للبنت في ذلك كلام؟ وما وجه رجوعها إن رجعت؟ وما وجه إمضاء ذلك عليها إن أمضى؟ وما وجه الاتفاق على امضاء ذلك إن أذنت لابيها في الأمر مع أنها سفيهة؟

فأجاب: الذي مضى عليه العمل أن خلع الأب على ابته المدخول بها الباقية تحت نظره لا يخمي عليها إلا أن يكون إسقاط لعداقها بموافقتها، وإن كان بغير إذبها كان بها مطالة الزوج بعيداقها. ولا يشكل بهذا الجواب اشتراطهم مُوافقة السفيهة وهي لا نظر لها في المال، لأنهم إنما لاحظوا في هذا الفمرو البدني الأن من حجتها على الأب ان تقول إن كان إسقاطك صداقي لما تتفيه علي من سوء العشرة فقد كنت أرضي بالبقاء على تلك الحال، علم أسقطت صداقي العمن هاهنا اشترط أكثرهم إذبها والله تعالى أعلم.

وأجاب نقيه وهران أبو زيد عبد الرحمان بن مغلاش: ظاهر الملاونة إن فعل ذلك بابنته التي دَخَل بها زوجها اذا خرجت من الحجر، وهو الذي في إرخاء الستور، وبه أخذ ابن الهندي وابن العطار. وذهب بعض شيوخ قرطبة الى أنه لا مقال بعد خروجها من الحجر واستحسنه اللخميّ في تبصرته، وابن أبي زمنين. واذ وقع بإذنها ورضاها من الأب فلا قيام لها عند الجميم.

فإن قلت: وأيّ رضى لها وهي محجورة؟

قلت: إنما اعتبر رضاها لذهاب التهمة عن الأب، لأن رضاها قرينة على أن الترك لم يكن من تلقاء نفسه، وإنما حرَّكه طلب البنت له، فحملته بالجناية على تتميم غرضها فاتنفت التهمة. والأخذ بمذهب الكتاب أحوط، وان قال الأكثر بما يخالف ظاهره والله أعلم.

# [من طلق زوجته بدعوى أنها أسقطت عنه صداقها فأنكرت]

ومثل عن رجل قال لزوجته طلقتك طلقة لإسقاطك عني صداقك، فقالت لم أسقط عنك شيئا وما طلقتني إلاّ طلقة من غيرفداء، فقال الزوج لشهود حضروا كلامها هذا: اشهدوا وأني راجعتها من تلك الطلقة لتحققها أنها كانت من غير فداء، فقيل له أنت مقر بطلقة باتنة تدّعي الفداء. هل يباح لها ترويج غيره أم لا؟ لمراجعته إياها واعترافها أنها لم ترد عليه شيئاً.

قاجاب: القول قولها أنها لم تفتد بمالها، وتملك نفسها بإقرار الزوج بأن الطلاق باثن، فاذا كملت عدتها حلت للأزواج ولا تمنع من نكاح غيره، إن ابتغت لموافقتها أنها مطلقة وبائن بعد انقضاء عدتها، وقول الرجل اشهدوا أي راجعتها لغرٌ لمَّاكان مقرا على نفسه بالخلع.

# [وَطْءُ المطلَّقة يعتبر رجمة لها]

وسئل عن رجل حلف بالطلاق وحنث واسترسل على زوجته من غير رجعة، فكان بعد ذلك بملف ويحنث ويطلق المذكورة ويردها بلا ولي ولا شهود، فهل يلزمه ما أوقع بعد الطلقة الأولى من طلاق وحنث به؟ والمذكور كان يبقى مع الزوجة ولم يرتفع عنها حتى تكمل عدتها ويستمتع بها بالوطء وغيره.

فأجاب: ما أوقعه على زوجته بعد حنثه بالطلقة الأولى لازم له، لأنه لما بقي على الزوج ولم يرتفع عنها حتى تكمل عدتها كانت في لزوم ما أوقع عليها من الطلاق كالزوجة المرتجعة، لأن الوطء رجعة في مذهب بعض العلماء، والنكاح المختلف يلزم طلاقه. وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق في الدنيا والأخرة، هل يجمل قوله على أنها طُلْقَة بالثنة؟ أو يكون بمنزلة من قال لزوجته أنت طالق أبدا؟ فالمراد إعلامنا بما نعتمد عليه في ذلك وبالنص إن وجدتموه.

فأجاب: ليس عندي في هذه النازلة نص يخصها، ولكني لا أتوقف في أنها من مسائل أبدا. فإن قائل في الدنيا والآخرة إنما يقتضي (1) التأكيد في التأييد.

وسئل عن رجل وقع بينه وبين زوجته شنانٌ فقالت له إن كان النساء يطلقن الرجال فأنا طلقتك، فقال لها أنت طالق ماثة تطليقة. ثم ادعى بعد ذلك أنه كان وقع بينها فساد قبل التزويج واسترسل عليها الى أن تزوجها قبل استبرائها، فهل إن صح ذلك تسوغ له مراجعتها أم لا؟

فأجاب: لا يقبل قول الزوج بعد الطلاق بالثلاث بما ادعاء من الواقع ولا تسمع بينته بذلك إلا أن يمنع البينة مانع من الرفع، واستمر عليها المانع، ثم تؤخر الرفع بعد التمكن فإنها تسمع ويعمل بمقتضى شهادتها.

[من عقد على امرأة قبل استبرائها وتاب فله أن يراجعها بعد الاستبراء]

وسئل عن رجل ذكر أنه عقد على امرأته قبل استبرائها من مائه الفاسد. بل استرسل عليها سنين الى العام الفارط، فقال لها إنك عندي في الحرام. فأنت على حرام بصداقك. فجاء شاهداً بذلك على نفسه قاصدا به الفتيا، فيا يلزمه؟

فأجاب: إن لم تأسره البينة بغير ما ذكر أعلاه فله أن يراجع زوجته بعد الاستبراء،ولا يؤخذ قوله أنت علي حرام على الانشاء، بل هو إخبار عما وقع فيه من التزويج الفاسد والله أعلم.

<sup>(1)</sup> أي نسخة: يقصد.

#### [المخبول الذي يطلق زوجته دون قصد لا يلزمه]

وسئل أيضا عمن وقع بينه وبين زوجته نزاع وبه قرين يعتريه، فقال لها أنا طلقتك ولم يقصد الطلاق بقلبه ولا عول عليه.

فأجاب: لا يلزمه بقوله المذكور ان كان سبق به لسانه ولم يقصد به الطلاق شيءً، لأن هذا في الفتوى. وأما إن كان مأسورا بالبينة فلا يقبل منه أن لفظ طلقتك لم يقصد به طلاقا، إلا أن تكون البينة تعلم ما ذكر من الخبل الذي يعتريه في عقله وتظن أنه كان به حين صدر منه اللفظ المذكور لما يظهر لها من خابل حاله. فإنه يجلف على ما ادعى ويخل بينه وين زوجته.

[يمكن في بعض النوازل الأخذ بالقول الشاذ في المذهب أو يقول مذهب آخر]

ومسل: عن الشخص الذي تنزل به مسألة لا يجد فيها مندوحة في مذهب امامه، أو له مندوحة في الأ أنها على قولة شاذة، أو له مندوحة في مذهب الشافعي منه الشافعي أو عليهما من أهل المذاهب، هل له تقليد الشافعي مثلا أو القوله الشاذة في مذهب إمامه ولا حرج عليه في ذلك؟ وقد قال بعض الشيوخ إن نزلت به نازلة ولمالك فيها قولان أنه يجوز الأخذ بأثقلها أو بأخفها ولا حرج عليه، وقد قالوا إن من أصل مذهب مالك مراعاة الحلاف، لكن هذه المراعاة هل تراعي قبل الوقوع أو بعده؟ أو لا تراعي إلا بعده؟ وما ضابط المدول الذي تصح المراعاة فيه؟

فأجاب: تقليد المالكي في مسألة تنزل به شاذ مذهبه أو المذهب الشافعي على خلاف الاولي، لكن يتخلص منه من لم تأسره البينة، ومسائل مراعاة الحلاف منها ما تقع فيه المراعاة بعد الوقوع كطلاق المنكوحة بغير ولي، وقد يتركون المراعاة بعد الوقوع كمراجعة المطلقة في النكاح بلا ولي، فإنهم قالوا تتم الرجعة عند ابن القاسم، ورجع إلى أصل مذهبه تاركاً لمراعاة الحلاف. فمراعاة الحلاف ليست بمكروهة ولا جارية على أسلوب واحد، وإنما يرجم الأمر فيها إلى النقل.

[من قال لزوجته إن كل امرأة يتزوج عليها حرام، ثم تزوّج ورضيتْ ثم ماتت.]

وسئل القاضي أبو عثمان سيدي سعيد العقباني عن رجل طاع لزوجه بعد عقدة النكاح بينها لا يتزوج عليها غير التي في عصمته قبلها، وأنه مها فعل فالتي يتزوج علي زوجه المسماة ولم تقسم عليه بذلك إلى أن توفيت المتطرّع لها بذلك، ثمّ إنَّ ولياً من أوليائها أو من أواد الاحتساب أواد رفع القضية إلى حاكم من حكام المسلمين. فهل له ذلك أم لا؟ لأنه أواد أن لا يقلم على ذلك إلاً بعد معرفة موجب السنة في القضية إلى حاكم من حكام المسلمين.

فأجاب: إن لم يكن استثنى رضى المرأة الميتة ولا رضى غيرها كها يعطيه ظاهر السؤال فقد ازمه التحريم في الثانية.

[قيل لرجل تزوّج فلانة فقال: تحرم علِّي ورددتها في ظهر أمّي]

وسئل عن رجل أراد تزويج امرأة فخطبها فلم يتم له ما أراده، فقيل له تزوج أختها، فقال لهم تحرم عليه ورددتها في ظهر أمي، ثم إنه أراد تزوجها.

فأجاب: أما الظهار فمها صارت زوجة لم يحلّ له أن يطأما حتى يُكفر كفارة الظهار، وأما التحريم فانه يجوز له أن يعقد عليها ويقع عليه الطلاق بنفس العقد، ثم ينظر ما نوى بقوله تحرم عليه، فان كان نرى واحدة أو اثنين كان الذي يقع عليه ما نوى، وإن كان لم ينو واحدة أو اثنين كان الذي يقع عليه الثلاث ومتى عقد عليها عقداً ثانياً جاز أن يبقى معها.

[من أشهد على نفسه أنه طلق زوجته المرة الثالثة، ثم رغب في مراجعتها بدهوى الجهل] ومشل عن رجل جلس مع عدول فقال لهم طلقت امرأتي فـلانة البارحة، فقيل له تردها إن شاء الله، فقال كيف أردّها وهذه آخر الثلاث، ثم بعد ملة تَطلَبُ من قاضي موضعه مراجعتها، فقال له كيف تردها وهي محومة عليك؟ والقاضي كان أحد الشهود بذلك عليه، إذ كان ذلك الزمان شاهداً، فقال إنما قلت ذلك، وإنما تُدُنتُ ظاهرت منها قبل اليوم وكفرت باذن قاضي المكان بعتق رقبة، فاعتقدت أن ذلك طلقة، فلذلك قلت إنها آخر الثلاث فامتنع القاضي من ردها ولم يعذره بجهل، وللفرض أنها معه بدار واحدة في ترى في قبول عذره؟ وما يصنع القاضي ان لم يمكنه الحكم عليه لقلة أحكام السلطنة بالموضوع وكونه ذا وجاهة وسلطنة؟

فأجاب: الثلاث تلزمه ولا يقبل علمه، إذ لا يصدق فيه، وان قدر القاضي أن يحكم عليه فليفرق بينها، ولا يتركها ساكنة معه بدار واحدة، وان ثبت الوطء بعد ثبوت الثلاث لزمه الحد، وكذلك يلزمها ان كانت عالمة بما ثبت عليه من الثلاث، وان عجز القاضي عن التفريق بينها وعن الحكم لم يلزمه شيء والله أعلم.

#### [من نوى الطلاق ولم يلفظ به فلا شيء عليه.]

وبسئل سيدي أبو موسى عيسى بن محمد بن الامام عن رجل طلق زوجه بقلبه ولم يلفظ بلسانه، هل يلزمه فيها الطلاق أم لا؟

فأجاب: لا يلزمه شيء ترجيحاً لاحدى الروايتين وبه قال ابن عبد الحكم.

وسئل سيدي بركمات الباروني من فقهاء الجزائر.

فأجاب: وقفت أيها السائل على ما جلبت من الأنقال في سؤالك، فاعلم أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم لزوم التعليق، وما وقع لهم من الافتاء بعدم اللزوم المشهور عنهما مقابله إذ هو بالملازمة، ومال المازري إلى عدم اللزوم، لكنه قال لا أفتي به كراهة خمالفة المشهور. وفي قوله هذا بعث ونظر والحديث ذكر أيهًا السائل لم يصحع، ولو صحح لكان الحجة البالغة. ومدار المسألة على قاعدة وهي أن وقوع الشرط هل يقدّر مع مشروطه في الزمان الواحد، أو لابدً من الشرط وحيتلذ يترتب عليه مشروطه، وفي وقوعها في الزمن الواحد إشكال قوي للتدافع، وأجووا الشرط هاهنا مع مشروطه بجرى الهاد مع مطولها، إذ لا يشترط فيها التقدم الزماني. وعلى هذه الفاعلة يتخرج كذلك قول الفاتل إن بعنك فأنت حر، وقال المشتري ان اشتريتك فأنت حر. ولا تُكثِرُذُ النقل لمترى أنك تعرف، وتمسَّكُ بأذيال العلماء يتقدح لك الحق والخه سبحانه أعلم.

وسئل عن رجل وقع بينه ويين امرأته نزاع بسبب ولادة مولود، فقال لها: أنت لاحقة بأهلك إن ازداد لك مولود. هل بلؤمه طلاق إن لم تلد؟ أو لا بلؤمه إلاّ إذا ولدت؟

فأجاب: لا يلزمه إلاّ إذا ولدت، فإذا ولدت حرُمت عليه إلاّ بعد زرج، على خلاف. والله تعالى أعلم.

[خاب الزوج علمين قبل الدخول فتزوجت وحضر الفاتب يطلب امرأته.]
وسئل عن رجل دعته امرأته إلى البناء أو اجراء النفقة عليها فاجرى لما
النفقة ثلاثة أعوام، وقبض ذلك لها بعض أوليائها بوكالتها، والنزم له بعد
ذلك أولياؤها أنها لا تطالبه هي ولا غيرها بنفقة أربع سنين وغاب الزوج، ثم
إن الزوجة مكنت بعد ذلك علمين وتزوجت بغير سبب ولا مرجب لقطع
عصمة الاول، ودخل بها الثاني فقدم الاول وطلب امرأته.

فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكرت فيفسخ النكاح الثاني أبداً. لانها ذات زوج، ويلزمه جميع صداقها، وإن علم أنها ذات زوج عوقب، ويمتنع زوجها من إصابتها حتى يستبرقها. وإن كان الأول تزوَّجها على أنها بكر حط عنه من صداق البكر.

وأجاب: أبو سالم سيدي ابراهيم بن سيدي أيي زيد ابن الامام: إن كان الامر كها ذكر، فنكاح الثاني مفسوخ ويلزمه صداقها، وتود إلى الأول بعد العدة، والله تعالى أعلم. وسئل ابن برحان عمن خالع زوجته ثم راجعها بغير ولي على ما كانت تركت له من الصداق. فأخير بعد بنائه بها أن ذلك مفسوخ، فاعتر لها لاجل ذلك، فأخذت في العدة، فذكر له عنها بعد أيام فعل قبيح، فقال هي حرام. فهل يلزمه هذا التحريم أم لا؟

فأجاب: لا يلزمه التحريم ان رجعت إليه بغير نكاح، وان كان بغير ولي لزمه.

#### [النفقة الثابتة مقدّمة على الصدقة]

وسئل سيدي عبد الرحمان الواغليسي عن امرأة خالعت زوجها ولها منه ولد والتزمت له بنفقته هي وأمها إلى زمن بلوغه، ثم توفيت في عصمة رجل آخر واستظهر الزوج برسم ثابت تضمن أنها تصدّقت عليه بجميع ما تخلفه، فطلب أبو الولد من أمّ المرأة المتوفاة بنفقة ولدها. فقالت ليس لي مال. هل تئبت هذه الصدقة والحالة هذه أم لا؟

فأجاب: النفقة الثابتة إذا ثبت موجبها مقدمة على الصدقة.

وسئل عن رجل تكالم مع زوجته ثم طلبها أن ترد عليه، ووافقته فردت عليه، وقبل ذلك بقلبه من غير تلفظ بالقبول ولا غيره، فهل يلزمه الخلع أو لا يلزمه؟

فأجاب: إذا جرى به لسانه خفية لزمه، وان لم يحرك لسانه وإنما نواه بقلبه ففيه خلاف، والأظهر عدم اللزوم، ولم تبينوا ما هو المردود، فان كان الصداق الذي في ذمته فهذا بتفصيل كها ذكرنا، وان كان شيئاً فأخذ منها فالفعل كالقول فيه فيلزمه.

# [مَن أَفتي فقلْد شم أفتى بغير ذلك لزمه الأخدُ بالأول]

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن حلف وحنث وشك هل بالثلاث حلف أو بغيرها، فاستفتى بعض الفقهاء فأفتى بأن يستحب له أن يتجنبها ولا يقضى عليه بالفراق، هل للقاضي أن يمضي هذه الفتيا؟ أو لا يمضيها لأنه. أفتى بغير المشهور ويومر بالفراق؟ وهل له أن يزجر المفتى ببلدا أم لا؟ مع أن هذا المستفتى قد استفتى أولاً بعض الفقهاء فأنتاه بالمشهور. وانعزل عن الزوجة ويقي مدة معزولاً عنها، ثم استفتى فقيهاً آخر فأفتاه بأنها لا تحرم عليه، فرجع إلى بيته ولم يدر الآن هل جدد العقد حين رجع لبيتها أو رجع لبيته بلا تجديد عقد. بين لنا الحكم في ذلك.

فأجاب: ان كان مأسوراً بالبينة في قوله إنه حانث بالطلاق وشك في الواحدة والثلاث، ورفعت البينة الأمر إلى القاضي بمضي عليه القضاء بالذي يتقلده من مشهور المذهب في ذلك، ما لم يقل المشهود عليه قد زال عني الشك وتيقنت واحدة الطلاق، فانه يرجع إلى قوله ويعمل بمقتضاه. وان لم يوسر ببينة وإنما ذكر أنه نزلت به هذه النازلة فاستغتى فيها فأفي فقلد فيا أفي به، لكن توقف حتى يكر السؤال في قضيته لعله يجد فرجاً فأفتي ثانيا فاختار تقليد الأول أو الثاني كرر السؤال في قضيته لعله يجد فرجاً فأفتي ثانيا فاختار تقليد الأول أو الثاني فانه يترك للانتقال بعد التقليد ويلزمه الأخذ بالأول.

#### [الحالف بخروجه عن امرأته.]

وسئل سيدي أبو عبد الله محمد بن عرفة عمن وقع بينه وبين رجل نزاع في حد أرض، فقال أحدهما للآخر هذا هو الحد، فقال الآخر إن كان هذا هو الحد يكون خارجاً عن الزوجة، ثم ثبت أنه الحد، ولم ينو هل الطلاق واحدة أو أكثر. ماذا يلزمه؟

فأجاب: اللازم في حنث الحالف بخروجه عن امرأنه لا أعرف فيه نصاً الآن، وأشبه مسألة به مسألة الفراق، ومسألة خليت سبيلك، والمنصوص فيهما الثلاث، إلا أن ينوي فينوَّى ولو بعد البناء والله أعلم

[خياب الزوج قبل البناء بعيث لا يعرف محل استقراره له حكم المفقود] وسئل سيدى سعيد العقباني عن الحكم فيمن تزوج امرأة وغاب عنها قبل بنائه بها بحيث لا يعرف محل استقراره هل لها أن ترفع إلى الحاكم أمرها؟ وكم يؤجله؟

فأجاب: إذا انقطع خبره وجهل موضعه فهو المفقود، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها أجل المفقود ان كان له مال تنفق منه وتكتفي بقدر ما يفرض لها، وان لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أجل شهر ونحوه. ومتى لمّ الأجل المضروب والحال على ما كانت، فلها أن ترفع أمرها وتطلق عليه.

وسئل عن يتيمة لها خمسة إخوة يستحقون حضانتها، ثم حلف أحدهم بالحرام أنه لا يعطيها لأمها بعد زواجها، هل يجوز لاحد إخوتها أن يعطيها هو لأنها ولا يحنث الحالف أم لا؟

فأجاب: ان كان الحالف من أهل الحضانة فانه يحنث بسكوته عن البنت إذا كانت في حضانة أمها بعد الزواج وبعد دخول الزوج بالام، ولا يُخلصه من الحنث تسليم إخوته.

### [عروس حلف بالحرام لا قبض دراهم هدية فعقدها المهدِيْ في خمار زوجته]

وسئل شيخنا القاضي أبو سالم سيدي إبراهيم العقباني عمن بنى بزوجته فيينا هو في حجبة أعطاه رجل دراهم هدية فحلف بالحرام لا قبضتها، فعقدها المهدي في خمار زوجته. ثم بعد ذلك بسنين كثيرة، تشاجر مع صهره فحلف باليمين الكبير حتى يرحل، فرحل فتبعه الناس وقالوا له أنت حلفت على الرحيل فقد رحلت، فعزل زوجته بعد أن صلع حاله وهي معزولة مدة من أربع سنين، وجاه مستفتياً في رجوعها ومعها بنات له، فهل له ذلك أم لا؟ مع أن الرجل من أهل الخير وعمن يتعاطى الخير.

فأجاب: أما الدراهم التي حلف عليها أن لا يقبضها فعقدها معطيها في طرف زوج الحالف، فان كان عمل المعطي على الحبة للزوجة لم يقمع على الزوج حنث إذا لم يقبضها وإنما قبضتها الزوجة وليس له منعها من قبولها ما وهب لها، وإن كان عقد معطى الدارهم لها في طرف الزوجة على معنى ردها على

الحالف وقبلها الحالف حنث في يمينه، وكان اللازم له في الحرام الشلاث لا ينوًى في أقل منها على المشهور، وان كان لم يقبل الدراهم لم يقغ عليه حنث وأما يمينه على الرحيل ورحيله على الرجه المذكور، فإن فعل ما حلف عليه لم يقع عليه حنث بتقدير أنْ لا يكونَ حنِثَ في يمينه الأولى على ما ذكروا، وان كان قد حنث في الاولى فالثانية لغو، فان المرأة بائن والله الموفق بفضله.

## [من غضب على امرأته فقال لها أنت على كظهر أمي ثلاث مرات.]

وسئل سيدي أبو عزيز عمن غضب على امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات في وقتواحد، ولا نية له في ظهار ولا طلاق، هل يلزمه الظهار والطلاق وهل هو واحد أو ثلاث؟

فأجاب: في هذه المسألة قولان، قيل محمول على الظهار فيلزمه الكفارة، وقيل على التحريم: والأول أظهر والله تعالى أعلم.

### [من قال لزوجته رأيتك تزني فأنكرت ولا شهود.]

وسئل أبو علي سيدي منصور بن علي الزواوي عمن قال لزوجته رأيتك تزي ولم يشهد على ذلك غيره وهي منكرة، هل يقع اللعان بينها؟ أو إنما يجب عليها العدة فقط؟

فأجاب: إذا كان الامر كها ذكر من رؤية الزنى وخاف أن تحمل منه فواجب عليه اللعان ليلا تأتي بولد أجنبي منه، وان لم يخف من ذلك فيعزلها حتى تستبرىء من الماء الفاسد، فان شاء لاعنها وان شاء أبقاها زوجة والله تمالى أعلم.

## [مجرّد الخلوة بالمرأة يوجب العدة ولو لم يكن مسيس.]

ومثل سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق عن مسألة أجاب فيها مفت واعترض فتياه معترض وتكرر البحث بينهما فيها وسألاه عنها، ونص السؤال: الحمد الله. الغرض من سيدنا وامامنا أن يتصفح ما وقع للمجيب والزُّدَّ عليه في المسألة التي تذكر لكم، وبين لنا وجه الصواب فيها. وهي رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم ارتجعها ثم أبانها بطلاق خلعي، وبقي معها في البيت الواحد بحيث يجمعهما الغلق الواحد والفراش الواحد، وهو مريض وربما أمرت يدها على جسده في بعض الأوقات لإزالة ما عسى أن يتعلق بجسده أو ثوبه ما يضر المريض فيلتذ بلمسهامن غير جماع، ثم تزوجها في هذه الحال وطلعها ثلاثاً، فهل يلزمه الثلاث وتحرم إلا بعد زوج لاعترافه بصحة النكاح في نفس الامر، لأنه قال لم أصبها؟ أولا يلزم لأنه عقد عليها في حال يوجب الاستبراء وفسخ النكاح في ظاهر الشرع؟ فقال المجيب: الحدة في مذهب ابن القاسم، وان لم يكن هناك مسيس. قال ابن الماجشون ويقبل قوله في الفتيا ذون القضاء، ولا يلزم فيها على مذهب ابن القاسم إلا طلقين.

فقال الرَّادُ خاطباً له: أشكل علي يا أخي ما نسبت لابن القاسم من نص اللزوم علي ما دون الثلاث، مع ما هو منصوص لابن القاسم عا رجع إليه هو ومالك في المطلق في الانكحة المختلف فيها خلافاً عالياً، فكيف بالخلاف المذهبي ان صح، وقد نص اللخمي على غالفة مطرف وعبد الملك مالكاً وابن القاسم في ايجاب خلوة الزيارة العدة، إذا تصادقا على نفي المسيس أو ادعاه عليها مع اعتقاد حِلَّيتها وتشوف النفس إليها، والحرص في هذا الحال عليها، فها الظن(أ) بأحني أقعده المرض وأجهده الحال، وكان قصده الإيواء حتى يصح من مرضه كها هو ظاهر السؤال قال اللخمي وقول مطرف أبين، ثم قال وأرى العدة إذا تصادقا على نَفِي المسيس مستحية. فان تزوجتُ قبل ذلك لم أفسخه انتهى.

اللّهم إلا أن يعتمد في الفتوى ما اعتمده الشيخ أبو محمد في مسائيه مع أبي عمران بنى عليه أكثر الرواة. هذا يا أخي مع ما اعترف به المطلق المذكور من صحة النكاح في نفس الامر، لأنّهُ قال لم أصبها فيمضي عليه إقراره، كها

<sup>(1)</sup> أي نسخة: فيا النظر.

في غير مسألة. فانظر في هذا كله يا أخي وتدبره ولكم الفضل في إطلاع عبكم على ما ظهر لكم فيها فقهاً ويحثا.

فقال المجيب: يا أخي قد جَرِيّنًا على متنفى أصل ابن القاسم في الجواب في هذا المحل فيها لا يخفى لكم بديبة، وعلى المرجوع أيضاً عنه له ولمالك في غيره من المختلف فيه مرة قصد عدم التشديد على السائل بما له في ذلك من السعة مع سلامته ان اختار الأخذ به، إذ له ذلك على ما علمه لا على الرجوع إليه كما بدا لكم. وما ذكره اللخمي بعد اختياره من علم فسخ النكاح إن وقع فمرتب على غتاره لا على غيره. وما أشرتم إليه من ضعف حال السائل عن الالتذاذ المائع له من ذلك لا يحسن إلا إذا كان الحكم منوطاً بالقوة والضعف. وأما إذا كان منوطاً بالحلوة وحدها وجوداً وعَدَل أب بدون ضميمة شيء آخر فلا يحسن ذلك. وإن سلم ذلك فالسائل ذكر أنه كان يتلذ ضميمة شيء آخر فلا يحسن ذلك. وإن سلم ذلك فالسائل ذكر أنه كان يتلذ بها حيثما كانت منها له ملاسة أو مباشرة، وذلك نما يرفع حال الحلوة وحدها في لزوم المعدة، قان ذلك لا يضره كما لا يضره ذلك في غير هلما المحل، كما منصوص عليه، ولا يلزمه نفي المقتضي للمدة عن تلك الحلوة صححة وقوع النكاح في نفس الامر، كما بدالكم، إلا على القول بعكس العلة، وقد علمت ما فيها، هذا ما ظهر لى في ذلك.

وقد رايت لبعض الشيوخ في مثل المسألة المساواتها إياها ما يؤيد ذلك ويرتب عليه في المطلق طلاقاً رجعياً إذا رجع بالفعل دون قيدالارتجاع، ثم طلقها بعد أن حنث بها في يمن قد حلف بها أن يُنظر إلى ما بين طلاقه الاول والثاني، فإن كان هناك من الزمان بينها ما يمكن فيه انقضاء المدة فالثاني لا يلزمه، ورأيت ذلك أيضاً كذلك فُنيًا لفيره غير مرة، فانظر ذلك في كلام سيدي يوسف بن عمر في ذلك المحل تجده كذلك، وما ذكرتم كله ظاهر لا خلاف.

فقال الراد عليه: الحمد لله. قد تقرر من مذهب ابن القاسم مما رجع

<sup>(1)</sup> في نسخة: لا خفاه.

إليه وثبت أمره عليه ما يمنع من التمسك بأصله في المحل المسؤول عنه إن سلم وجود الخلاف فيه. وقولكم لا يحسن ضعف حال السائل عن الالتذاذ للمانع المَرْضِيِّ إلَّا إذا كان الحكم منوطاً بالقوة والضعف، أما إذا كان منوطاً بالخلوة وجوداً وعدماً فغير مسلم، لأن الفرض التفريع على قول مطرف كما هو ظاهر لفظ المتعقب أونصه، وان أغفلتموه، وهو يمنع من إناطة الحكم بمجرد الخلوة كما ذكرتم مع ضميمة شيء. ألا ترى قول اللخمي في توجيهه وهو أبين، لأن الخلوة لم تكن ليصيب، وإذا كان كذلك عملًا على ما عليه حتى يظهر خلافه. وقولكم إن ما صدر من تلذذ السائل بلمسها أو مباشرتها مما يرضع حال الخلوة إلى ما هو أعلى منها حالًا، إن أردتم بذلك إلحاق مقدمات الوطء في إيجاب العبدة وان لم تكن خلوة فلا يصح، وإن أردتم انتقال الحكم بانتقال الخلوة على مذهب مطرف مع اعتبار أصل الخلوة في إيجاب الحكم فغير مسلم أيضاً، لأن حكم ما دون الوطء عنده إذا لم يكن قصد أو نحوه حكم الخلوة المجردة والله تعالى أعلم. وقولكم وظنه عدم التأثير لا يضر، بل يضر على مذهب مطرف، لان الخلوة لم تكن للاصابة كما أشار إليه اللخمى في التوجيه. وقولكم ولا يلزم من نفي المسيس صحة وقوع النكاح في نفس الامر إلا على القول بعكس العلة. لا يظهر إلا مع الاشهاد عليه به، وأما مع إقراره فلا يظهر كسائر الاقرارات والله أعلم. ولو سلم فالقول بعكس العلة الشرعية هو مذهب مالك، ومسائل المذهب تشهد لذلك والله أعلم. وقال المحققون القول بعكس العلة الشرعية هو الصواب، إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة كها هنا. وقولكم وقد رأيت لبعض الشيوخ الخ هو ما وقع للشيخ أبي محمد في ما خالف فيه أبا عمران، وقال بعض المتأخرين ماافتي به أبوعمران هو الاظهر. وقال بعضهم هو الصحيح، والله أعلم.

فأجاب الشيخ رحمه الله بما نصه: الحمد لله. كل من كلام هذا الفقي وهذا المعترض حسن متقن جار على القواعد بارك الله فيهها وكثر أمثالها ونفع بها المسلمين بمنه. والارجح نقلًا كلام الشيخ المفتي، ونظراً وقعوةً كلامً المعترض والله أعلم.

### ولما وقف المعترض على الجواب المذكور أعاد السؤال بما هذا نصه:

الحمد لله . أسلم على شيخي وبركتي سيدي محمد بن مرزوق وأتطلب من فضل الله ثم من فضل شيخنا بيان ما أجمله في جوابه من تصحيح نقل المفتي فيها نسبه لابن القاسم من ايجاب العدة على الحرة بمطلق الخلوة، فان المعترض زَعم أن ابن القاسم لا يقول بالوجوب في كل خلوة، واتما ذلك له في خلوة الزيارة كما هو منصوص له فيه، لا في الاجنبيات كمسالتنا، إلا في غصب أو شبهه، وحينلذ يلزم الطلاق بالثلاث وتحرم لمارأة باتفاق، وكذلك يحرم في المشهور المرجوع إليه ان صح وجود الخلاف في العدم كها زعم المفتي، والفضل لسيدنا في بسط القول في ذلك وعزو القول فيه، فان المطلق أراد مراجعة أهله ومنم، وهو واصل إليكم ليفترف بيده من بحر علمكم.

### فأجاب رحمه الله بما هذا نصه:

الحمد لله . إنما استقربت كلام المفتي من النقل لقوة موجب العدة في مسألة ، لأن صاحبها ذكر أنه كان يضاجع وربما أمنى، وتقوى الحال أنه استرسل على حال الزوجية التي كانت قبل الخلع ومثل هذا أعطوه حكم الزوجية لقول أبن القاسم في المدونة فيمن طلق قبل البناء أو ثلاثاً وتحدى على الزوجية لقول أبن القاسم في المدونة فيمن طلق قبل البناء أو ثلاثاً وتحدى على لو طلق بعد الحنث ولم يعلم. ومثل هذا ذكروا في المعلق إن دخل بعد العقد على المشهور، وقبل صداق ونصف، ولولا الشبهة بإضافة ما بعد الطلاق إلى ما قبله لما حكم بهذا، إذ لا يُصِحُّ مثل هذا فيمن لم تتقدم له زوجية. ومن ثم ظهر أن قوله ظننت باعتبار غير الحد وصف طردي لا تماثير له، ومنها ما تفاوضتم فيه من اختلاف أبي محمد وأبي عمران، إذ مُو طلاق واقع بعد العدة تقديراً، ولولا إضافته لما قبله لما كان ذلك، هذا وجه الشبه بينها المعدة تقديراً، ولولا إضافته لما قبله لما كان ذلك، هذا وجه الشبه بينها على عمدة الرجعة بالوطء دون نية، فهو كما رأيا نكاح مختلف فيه، ولذلك كان خاصحة لزوجه لزوم الطلاق. ومسألة السائلة في البحث، فإن مبنى خلافها على المختار فيه لزوم الطلاق. ومسألة السائل لا رجمة فيها باتفاق، وإنما لزامة

العدة لما ذكرت، ولابن القاسم أيضاً في المدونة وكتاب محمد: من اشترى أمة فخلا بَها ثم استحقت بحرية تستبرأ بثلاثة قروء، ولا يُصدقان في دعوى نفي المسيس فلم يصدقا مع دعوى الحرية. وكذا قال لا تصدق الحرة ان غاب عنها، ولا بد من ثلاثة قروء. وكذلك قال في غيبة الفاصب في الأمة، وإن قال فيها في موضع آخر أحب إلى، لكنه بمعنى الوجوب، بدليل ما قبله.

فان قلت: إنما ذلك للشبهة لقوله فيها وفي الاماء وقد حزن بالملك.

قلت: فكذلك الشبهة على ما قررت في المطلقتين، وفي الغاصب أبين، إذ لا شبهة، وفرق بين الحرة والامة، وقد قال اللخمى في الأمة الرهن ان كان المرتهن غير مأمون لم يقربها سيدها إلا بعد الاستبراء، مع أنها كالوديعة ولو لا يضمنها، فدل على ثبوت العدة فيها لا شبهة فيه. وما رأيت نصاً في الاجنبيه حرة أو أمة إذا خلا بها أجنبي كخلوة هذا السائل أنه لا عدة عليها، وان كان بعضهم ينقل الخلاف في لزوم الاستبراء لمن سايرت أجنبياً مِنْهَا في الخلوات، لكني لم أر ما يعتمد عليه إلا ما يظهر من كلام اللخمي في إرخاء الستور في الاستبراء. وللمسألة تعلق بقوله في المدونة: إذا وجد رجل وامرأة في بيت فادَّعَيا النكاح. وقوله في تزويج الأخوين والاختين: وان خلتا كل على غير زوجها. وقوله أكره للأعزب أن يواجر حرة أو يزايلها. وكلام اللخمي عليها وفي المكفولةالمرجاة، وكمنعه في الرسالة خلوة الاجنبي بالاجنبية. من هنا ظهر لى استغراب فتوى الاول للنص، وإلا فقول المفتى الخلوة بمجردها إلى قوله إلا طلقتين يحتاج إلى تصحيح نقله، ولا تجد ذلك إلا في خلوة الزيارة، وإذا بني فتياه على هذا وصح فالراجح لزوم الطلاق على ما رجع إليه ابن القاسم، وهو خلاف مقصده، ولو سلك ما سلكته لوجبت العدة اتفاقاً، فكان لا يلزم الطلاق اتفاقاً.

ومن هنا كان على المعترض استدراك في موافقته له أن المسألة من محل الحلاف، وعليهها معاً في تصحيح الفترى بمسألة ابن أبي زيد وأبي عمران للاختلاف والاتفاق على مسألة السائل ان صح ذلك المسلك الذي لم يظهر نصّ خلافه. وان وقفتم عليه في مثل المسألة فأعلمونا به مأجورين مثايين. ثم مدرك خلاف ابن القاسم وغيره في خلوة الزيارة ليس مجرد الخلوة، كما ظن، هل هو بسبب أم لا؟ بل هو عندي خلاف في حال، هل هي بما يوجب الانبساط؟ أو الانقباض؟ ولذلك فصل الثالث فرأى القول قول الزائر في المسيس، أو لتعارض أصلين مستندهما العادة والوازع الطبيعي، فغلب ابن القاسم الحرص وغلب غيره الحياء في ذلك المقام، ويرجع الثالث. ومسألة السائل لا انقباض فيها ولا حياء بل قلتها لتأنسها بالوطء المتقدم، فتطمح النفس له لاعتيادها إياة فلا تصبر على تركه. ولذا قال صل الله عليه وسلم لما يتحام لان حديث المهد به يتذكر. والعصيان السائل بفعله فلا يؤمن على بيجامع لان حديث المهد به يتذكر. والعصيان السائل بفعله فلا يؤمن على تول المفتي ثانياً جرينا على أصل ابن القاسم، وعن الرجوع عنه له والملك الخووافقة المعترض له، وقوله هنا ما يمنع من النصسك بأصل ابن القاسم وبأن النامس ابن القاسم وبأن التفسل بن القاسم وبأن النام على الفرض التفريع على قول مطرف الخ ليس هذا عله وان عنا.

وقول المعترض ان السائل مقر بصحة النكاح في نفس الأمر فيلزمه الطلاق قول قوي جداً، ان قبل قوله ولم تلزم العدة. ويوافقه في النقل ما إذا ادعت المطلقة بعد العدة أن طلاقها كان ثلاثاً، ثم ادعت هي والزوج أنه دونها، فانها تمنع من نكاحه ولا تحل له إلا بعد زوج، كما لو صدقته بعد العدة أنه راجعها فيها وكم يثبت الارتجاع إلا بقولها في منهها منه ومن غيره. وكدعواها أنها رضيعة لمن خطبها قبل التزويج، والنفس إلى هذا أميل لهذه الحبجة، فيمنع السائل من نكاحها والله تعلى أعلم. وسألة الشيخين في المسترسل قوى عندي إشكال تصورها، لأنها من التداخل، فمني تنقضي العدة؟ ولم أز من كشف عنها الغطاء، وان زعمه ابن الحاج في نوازله، لكنه لم يتين في وأترب ما في تحقيقه كلام عياض والله أعلم.

 <sup>(1)</sup> في نسخة: إيكم لم... ولفظ الحديث في دفن أم كلدو: ومَنْ كان مِنْكُم لم يُعارِث أهلهُ اللَّيلة فيدخُل تُعرَّرها تُعرَّمان.

وأجاب سيدي أبو القاسم العبدوسي عن أصل السؤال بما نصه:

الحمد ش. مسألة المخالع زوجته هي مسألة يلزمها فيها الطلاق وهو نكاح صحيح، وإن كان لم يصب على دعواه، وهو نكاح فاسد غير مجمع على تحريمه ولا تأبيده، والنكاح على هذه الصفة هو بشبهة، لكن الذي أتقلده فيها أنه إن ثبتت إصابته باتفاقها وعلم ذلك فالطلاق لا يلزمه، وإن لم يعلم ذلك إلا يإقرارهما لزمه، وإلله سبحانه أعلم.

## [من خالع زوجته ثم مرض فأشفقت عليه وجلست عنده تمرضه.]

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن خالع زوجته ثم بعد مرض فقيل لفارقته إن فلاناً مريض فهلا ورثته؟ فأنت المرأة لزيارة الزوج. فلما رأته أشفقت من حاله وضعفه من قلة ذات يده وعدم من يمرضه، فجلست عنده تمرضه وتلخل وتخرج إلى أن برىء، فتمادت على جلوسها عنده واستمرا عليه نحو من ثلاثة عشر يوماً، ثم تشاررا فقال لمن حضر شرهما اشهدوا أنها عليه حرام، فقيل له لم حرمت زوجتك؟ فقال ليس لي فيها ما أحرم فانا لم أراجعها منذ فارقتها. فقيل لأهل الموضع لم تركتموهما على هذه الحال وهو بين أظهركم؟ فقالوا لا عِلْم لناء رأينا المرأة في بيت الرجل فظننا أنه راجمها. هل تحرم عليه أم لا؟

فأجاب: إن كان الذين شهدرا عليه بالتحريم عرفوا كلهم الخلع إلا أنهم قالوا لا نعرف هل راجعها بعده، لم يقض عليه بالتحريم لأنه لم يصادف عكر، وتُستبرأ و يكون له أن يخطبها، وان كمان من شهود التحريم من لا معرفة له بالخلع وهل ممن يقبل لم يكن لَهُ إِلَيها سبيل حتى تنكح زوجاً غيره.

وأجاب القاضي سيدي حمو(1) الشريف: إن كانت البينة التي شهدت

<sup>(1)</sup> في نسخة: عبّد.

عليه بالتحريم عالمة بالخلع لم يلزمه التحريم، وإن لم تكن عالمة بالخلع فالتحريم لازم له.

## آمَنْ حلف بـالحرام ليُطعمنَ فلاتــاً اليوم صـــلاً فمرت سنــون ولم يُعرف ما عمل]

ومثل أيضاً عن رجل تذاكر مع قوم أكل العسل فحلف بالحرام لأطمعن اليوم العسل فلاتاً لرجل من القوم الحضور، ثم تفرقوا وانصرف كل لمحله. فلها كان بعد ثلاث منين لفط الناس وشنعوا أنه لم يطعم فلاتاً العسل، فسئل الحالف عن ذلك، فقال بل أطعمته العسل ذلك. اليوم ولم يُقم على ذلك بينة. وسئل الشهود فقالوا سمعناه حلف وتفرقنا، فإ نعلم هل أطعمه أم لا ؟ فقال طالت الملت على ولا أتحقق إلا أني كثيراً ما كان يطعمني العسل تلك الإيام ولا يخطيني على ولا أتحقق إلا أني كثيراً ما كان يطعمني العسل تلك الإيام ولا يخطيني أكله في بيته إلا في النادر. وأما ذلك اليوم بعيته فلا أتحقق الأن هل أطعمني فيه أم لا ؟ فها الذي يلزمه؟ وهل هذه المسألة شبيهة بمسألة من حلف بطلاق زوجته أو حربة عبده إن لم يضربها كذا وكذا، وحلف بطلاق زوجته إن زوجته أو حربة عبده إن لم يضربها كذا وكذا، وحلف بطلاق زوجته إن المياس المناس عن كتاب الإيان بالطلاق الايان بالطلاق أربحا الناني في رسم اسلف وأسلم، وله بنون صغار. وهل مسألتنا إن قلتم تشبهها المائل الا ؟ في مسائننا أم لا ؟

فأجاب: مىنالتك أقرب إلى القسم الأول من القسمين الملذين أشرت إليهها، لأن الحالف في المسألة ليس له مطلب ولا عليه بينة تأسره في يمينه، إذ لو أنكر اليمين لم يقبل من الذين نسبوها إليه ما نسبوا لسكوتهم بعد اليوم المحلوف عليه الملتة التي ذكرت، وأيضاً فللحلوف عليه قال غالب الأيام أكله عند الحالف العسل، وإن لم أحقق اليوم المحلوف عليه، فهو لهذا كالمقري صحة ما ذكره الحالف في البر. وأجاب عنه ابن أذفيال قاضي الجزائر إلا أنه لم يذكر له في السؤال ما في العتبية وما قال ابن رشد، فقالي:

الحمد فقد الحالف المذكور لا يتر إلا إن قامت له البينة أنه أطعمه في ذلك اليوم، ولا يصدق في دعواه أنه بر في يمينه، إذ هو على حنث. وقد قال مالك لا بد من إحضار البينة على دفع أو فعل ما حلف عليه ليفعلنه أو ليدفعن لفلان حقه.

### [زَوْجِ أَربِع نسوة طلق واحدة وتزوج غيرها على الفور، فقيل خامسة]

ومشل سبني أبو القاسم البرزلي عن رجل له أربع نسوة مدخول ببن، فطلق واحدة وتزوج غيرها بأثر طلاقها، فقال الناس تزوج خامسة، فقال هو طلاق خلمي، فأنكرت المطلقة الخلع ولا بينة له على الحلع، فهل تعزل الحقامسة عنه لعدم ثبوت الخلع، ولأن الحلع الحق فيه لله فسلا يصدق في دعواه، ولا يحمل طلاقه على طلاق المباراة لما لم يسمع منه البينونة إلا بعد تزويه، ولم يثبت الحلم لما تعلق في ذلك من الحق لله فيتهم، ولو كان فقيها عالماً؟ أو يقبل قوله في البينونة لما قال نويتها من الطلاق، فأمر هذا الطلاق دائر بين الخلع وبين ايقاعه باثناً على سبيل المباراة بغير عوض، وكلا الأمرين به الزوجة؟

فأجاب: إن تبين أمر يدل على الخلع أو الرجعة حِمُّل عليه، وإن لم يتبين أمر فالذي يظهر أن القول قول الزوج، لأنه ادعى الصحة، والأُخْرَى ادَّعت ما يقتضي الفساد. ولعلها تجري على مسألة إذا طلقها فادعت أنه طلقها في الحيض وقال هو في الطهر، فقال أصبخ فيها القول قوله.

وأجاب عنها القاضي أبو حفص سيدي عمر القلشاني: الجاري على مقتضى القواعد أن ينظر إلى الزوج، فإن كان ديّناً بمن يظن به معرفة الحكم صدّق في دعواه أن الطلاق باثن، وأن تكاحه صحيح، لأن الأصل عدم التعدي والاقدام على المحرمات وامضاء العقود وعدم التعرض لحلّها إلا بالوجه المحقق، وقد فقد هنا. وإن كان من أهل التساهل ولا يبالي ما يرتكب مع

جهله بحكم المسألة، فالواجب عزلها عنه حتى يثبت ما ادعاه من البينونة، فإذ عجز عنه حكم بحكم الطلاق البائن باعتبار سقوط حقه في الرجعة والميراث منها ونحو ذلك، وبحكم الطلاق الرجعي باعتبار حكم حرمة الخامسة والأخت ووجوب نفقتها على نظر في النفقة. وإن كان مجهول الحال فالظاهر إجراء نكاحه على القاعدة الاولى المعلومة في العقود المحتملة للصحة والفساد وفيها قولان قائمان من الكتاب، والشهور أنها محمولة على الفساد، ويحتمل إجراؤها على الاختلاف في دعوى الصحة والفساد، والمشهور قول مدعى الصحة. ووجه الاجراء على القاعدة الاولى أنه لما أوقع طلاقاً مطلقاً ولم يصرح بكونه خلعياً ولا باثناً ثم تزوج على أثره كان عقده محتملًا للصحة، بأن يكون طلاقه باثناً، والفساد بأن يكون رجعياً، ودعواه بعد وقوعه أنه على الوجه الذي يوجب الصحة غير مقبولة، ألا ترى لو اشترى ثمراً لمّ يَبُّدُ صلاحُها على السكت ثم ادعى أنه لم يدخل إلا على الجد لم يقبل قوله في القول المشهور، فكذا مسألتك. وبيان الإجراء على القاعدة الثانية هو أن الزوج يدعى وقوع النكاح على وجه صحيح، ومطلَّقته تدعى وقوعه على وجه فاسد. إلا أنَّ في هذا نظراً من أجل أن المنازع له في صحة العقد ليست من المعقود عليها حتى تندرج النازلة في القاعدة المذكورة، بل من خارج من أركان العقد. والقاعدة إنما هي جارية في المتعاقدين أنفسهما، فقد وضع بطلان جريهما على هذه القاعدة، وصحة جريها على القاعدة الاولى، والله أعلم، وبه التوفيق.

وأجاب عنها الفقيه أبو علي سيدي منصور بن علي ابن عثمان اللجائي:

الحمد الله. يفرق بينهما ولا يصلق فيها يدعيه لما ذكرتم كله، ولا يكتفي في ذلك إلاَّ أن ينوي البينونة الآن، لوقوع النكاح أوَّلاً فاسداً في الظاهر، والحكم منوط به.

# [مَنْ قيل له إنك تخطب فلانة فقال إنها تحرم علي]

وسئل سيدي سعيد العقباني عمن قبل له إنك تخطب فلانة لتتزوجها، فقال إنها تحرم علي، ثم قال أيضاً اشهدوا علِّي أني حرمتهاعليِّ، ولم يفهم هذا التعليق ولا غيره، فأفتى له بعض مَنْ يوصف بالعلم بعدم اللزوم، وقال له لا يلزمك شيء إلا إن لو كنت تعرف التعليق.

فأجاب: أما قوله إنه لا يفهم معنى التعليق فكلام لا عمل عليه، فإن معنى التعليق مركوز في النفوس يفهمه الحاضر والبادي، وأيضاً قوله لا أفهم معنى التعليق لا يقبل منه. وأما ما يلزمه فإنه إذا عقد عليها وقع عليه الطلاق بنفس العقد ولرمه نصف الصداق، وإن لم يكن نكاح تعويض، ثم ينظر هل نوى بقوله تحرم واحدة أو اثنتين أو لم ينو ذلك؟ فإن ثم ينو ذلك لم يلزومه إلا ما نوى، وله بعد ذلك أن يتزوجها بنكاح جديد، فإن لم يكن نوى واحدة ولا اثنتين كان اللازم له ثلاثاً، وله أن يتزوجها بعد زوج، هذا هو المشهور في المسألة، وفيه اختلاف كثير في المذهب وخارجاً عنه والله سيحانه أعلم.

وأجاب عنها سيدي عيسى الغبريني: هذه المسألة كثيرة التكرار كثيرة الوقرع، ظاهر الملدونة فيها لزوم التحريم، وهو نص في نوادر ابن أبي زيد عن كتاب محمد بن المواز. وكان شيوخنا وشيوخهم يختلفون فيها لأجل عدم فهم العوام التعليق، وكان شيخنا ابن حيدرة يفتي بعدم اللزوم، وكان شيخنا ابن عرفة يقول ظاهر المذهب اللزوم، وكان بعض الشيوخ يقول بعدمه، فمن أخذ به لم أعنفه.

# [مَنْ طلَّق زوجته ثلاثاً أو خالعها ثم قال هي عليه حرام]

وسئل هذا الشيخ سيدي عبسى عنها إلا أن في السؤال طولاً ونصه: جوابكم فيمن يطلق زوجه ثلاثاً أو يخالعها ثم يتصل تشاجرهما إلى أن يقول هي عليه حرام، أو يرشد إلى تزويج امرأة فيقول لبغضه فيها هي عليه حرام. أو يخطب امرأة فيبلغه عنها أو عن وليها مكروه، فيقول من أجل ذلك هي عليه حرام، هل يكون ذلك التزويج قائمًا مقام صريح التعليق لقوله في ارخاء الستور: ومن صالح زوجه ثم ظاهر منها في علنها أو آلى منها لزمه الايلاء، ولم يلزمه الظهار، إلا أن يقول إن تزوجت أو يجري قبل ذلك من الكلام ما يدل عليه فيلزمه الظهار إن تزوجها، كمن خالع احدى امرأتيه نقالت له الاخرى ستراجعها، فقال لها هي طالق أبدأً ولا نية له، فإنه إن تزوجها طلقت عليه طلقة واحدة وكان خاطباً، لأن مالكاً جعله جواباً لكلام امرأته انتهى.

قال أبو الحسن الصغير: قوله ولا نية له، يعني في التعليق، فحمله مالك على البساط، وكان السؤال معداً في الجواب، وكانه قال إن راجعتها فهي طالق أبداً، انتهى. ولما في بيان ابن رشد وآخر كتاب الايمان بالطلاق. وعن أصبغ إذا سئل عن مسألة فأرجب فيها الحنث, قال كمن تذكر له المرأة ليزوجها أو يخطبها أو يدعى إليها فيفول هي طالق. ولايقول إن تزوجت، فهي طالق إذ اتزوجها، لأنه جواب يمين فهي يمين وهو كلام، وقد سمعت أشهب يقول في هذا ويفتى به انتهى.

ولقول المازني وقد سئل عمن طلق زوجه ثلاثاً أو أشهد أنه لا يتزوجها أبداً ثم أراد نكاحها بعد زوج: إذا كان قوله ذلك بجرداً لم يضف إليه إن فعلت ولا سمعت بذلك البينة ولا كان في سياق كلامه وقرائن الحال ذلك فلا تحرم عليه، ولقول سيدي أحمد ابن عمران في كلامه على قول ابن الحاجب: ولو قال لأجنبية أو بائن إن دخلت المدار فأنت طالق فنكحها فدخلت فلا شيء عليه، إلا أن ينوي إن نكحتك، قال كما الزموا التعليق ها وإن لم يدع نية في قوله لمن قيل له تزوج فلاتة، فقال هي حرام أو طالق الأوها. انتهى.

ولا يكون جريان ذلك قائمًا مقام التعليق، لأن غالب أحوال أهل الزمان يحملون تعليق التحريم على وجود المحل، فينفذ قصدهم لذلك. ولأنّ الباعث له على ذلك التحريم بغضه لها وغضبه من قولها أو وليها، فيدل ذلك على تحريم زواجها والقرب منها، وايثار بعده عنها مع قوة اختلافهم في صريح التعليق. وقد قال ابن بشير: ولم أو أحداً من أشياخي إلا وهو يرتضي هذا القول، يعني نفي الملزوم، ويعضهم يصرح بالفتوى به، ويعضهم يقف عنه كراهة خالفة المشهور، وإن كان هو مذهبه. وقال ابن عبد السلام على قوله ولم قال إن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره النح، قال إن لزوم الطلاق في التعليق ليس بالقوى، فروعي الخلاف فيه لقوته، ولذلك ذهب كثير ممن يقول بالمشهور إلى عدم الفسخ إن وقع هذا النكاح انتهى.

قاجاب: ظاهر المذهب على ما وقع في الموازية وغيرها أن التعليق بالسياق يَتَزَّلُ منزلة التعليق بالنص. وكان بعض شيوخ افريقية وهو أبو على بن قداح لا يرى ذلك، قال لأن العوام لا يفهمون التعليق فضلاً عن أن يقصدوه، وتبعه على ذلك تلميذه ابن حيدرة، وكان شيخنا ابن عرفة يقول ظاهر المذهب اللزوم، وكان بعض الشيوخ لا يلزمه، فمن أخذ به لم أعنفه. وسمعته من لفظه ورأيته بخطه في بعض أجوبته.

## [مَنْ قيل له تزوّج فلانة فقال هي علّي حرام أو طالق] وسئل السيد أبو القاسم البرزل عن المسألة نفسها.

فأجاب: أما مَنْ قبل له تتزوج فلانة فقال هي علي حرام أو طالق، فهذا عا اختلف فيه شيوخنا، فكان شيخنا ابن عرفة في وسط عمره في فتواه وتدريسه يرى لزرم الطلاق، ويقول هو مذهب المدونة في قبوله فيمن خالع زرجته ثم قبل له ستراجعها فقال هي طالق أبداً. وحدثني شيخنا أبو عمد رحمه الله أنه كان ينقل عن شيخه وأظنه السكوني عن ابن قداح أنه كان ينقل عن أسيخنا أبوالمباس ابن حيدرة، وأظن أنه أخذه عن ابن قداح لأنه شيخه. وأفق به شيخنا في آخر عمره، ومرة قال أفتى به بعض شيوخ الوقت ومن أخذ به لم أعنفه، بعد أن حكى اختياره واستمر وكانهم يقولون هي عليه حرام من الآن والمستقبل، وهذا الا يلزم به شيء، إذ من شرط الطلاق المحل، إما وجوداً أو تقديراً، وكل واحد منها منفي الآن، من شرط الطلاق منفي. وكان شيخنا أولاً يجيب عن هذا التوجيه بأن يقول: العامة لا نقدر أن تكني عن التعليق عثل التعليق وكان تصدا، فإن أمنع

ذلك، بل تقصده، لكن لا تقدر أن تعبر عنه، والذي جرت عليه فتوانا في هذا الزمان جواز النكاح وعدم لزوم الطلاق التحريم، لما تقدم أنه قول جل الشيوخ، وللاختلاف القوي في لزوم الطلاق قبل الملك وعدم لزومه، وبه قال خلق كثير خارج المذهب على ما حكاه ابن عبد البر. وقول في المذهب على ما حكاه المازري عن شيخه عبد الحميد والطيري عن مالك.

وسئل سيدي عبد الله ابن السيد أبي عبد الله الشريف التلمساني عمن قال لزوجته أنت علي حرام ولم ينو الثلاث، واطلع على مـا في المسألـة من الحلاف وهي خمسة عشر قولًا، من جملتها طلقة واحدة بعد الدخول بائنة أورجعية، واتفقءم الزوجة على تقليده فقلده وعقد الذكاح على ذلك.

فأجاب: يتركان وتقليدهما، وليس لقاضي الموضع أن يتعرض لها والله تعالى أعلم.

### [مَنْ خالع زوجته بقوله متى حلَلْتِ حَرُمْتِ]

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن خالع زوجته بقوله متى حللت حرمت وهي مدخول بها، ثم افترقا زماناً وعقد عليها، فقام عله مَنْ سمع حين الخلع أنه قال لها متى حللت حرمت، ففرق القاضي بينها لذلك قبل أن يدخل بها، ثم أراد أن يعقد عليها أيضاً وادعى أنه نوى بذلك التحريم واحدة، فهل يُتوَّى في ذلك لكون الحنث بالحرام وقع على غير مدخول بها؟ فالغرض ما يعتمد عليه من جوابكم، لا سيا وقد نص ابن شاس على أن الحرام المصاحب للخلع ينوى موقعه أنه أراد به واحدة، ولو كانت مدخولاً بها.

فأجاب: إن كان الرجل إنما أوقع الطلاق في الخلع بلفظ متى حللت حرمت فهذا الخلع بنفسه وقع التحريم المعلق، والقول قوله في ارادته بالتحريم واحدة، لكونه بائناً، فهو كالتحريم قبل البناء، فالقول قول مَنْ أراد به الواحدة ثم لا شيء عليه في العقد بعد، لأن متى لا تفتضي تكواراً، وإن كان قوله متى حللت حرمت قاله المخالع بعد كمال الخلع لزم التحريم بالعقد

بعد الخلع، كما قضى به القاضي في المسألة التي ذكرت أعلاه، وقبل قول الزوج في ارادة الواحدة.

وسئل عمن شارر زوجته فجاء أخوها وقال لم تشاررها؟ إنك كنت حرّمتها، فقال له زوجها الله يجرمها ويزيدها، فماذا يلزمه لقوله هذا؟

فأجاب: هذا لا يلزمه تحريم إلا أن يقول إنه أراد به إنشاء التحريم.

وسئل عن رجل خالع زوجته وبعد الخلع طالبه وليها في حق بقي لها عليه، فقال الرجل المذكور: ما فعلت معي ما فعلت إلا على سبب أختك، أشهدكم أنها متى حلت حرمت وهي عليه حرام في الدنيا والأخرة، وبقي أياماً وأراد الآن ارتجاعها، فهل له ذلك أم لا ؟

فأجاب: أما قوله بعد الطلاق والخلع هي حرام في الدنيا والآخرة فلا يلزمه شيء لبينونتها بطلاق الخلع، فلم يصادف التحريم محلاً. وأما قوله متى حلت حرمت فيلزمه التحريم إن تزوجها. فإن كان قد نوي بالتحريم واحدة لم يلزمه سواها، وإن كان له أن يعقد عليها من بعد إن لم تكن الواحدة مملكة الثلاث حتى تنكح زوجاً غيره، فإن نكحت كان له أن يتزوجها ولا يلزمه شيء.

## [مَنْ حَنَثَ بطلاق زوجته قبل الدُّخول بها ثم دخل وطلُّقها ثلاتاً]

وسئل عمن تزوج امرأة وحنث بطلاقها قبل أن يدخل بها وقد تمادى على حاله ودخل بها ثم طلقها ثلاثاً في مرات وانفصلا، والآن أراد مراجعتها. وأن بفقهاء عدول عن لم يساكنوه في بلده، وإنما جمعهم طريق سفر فشهد بعضهم بأنه أتاه في تاريخ كذا وقال لي ما جرى لي فإني طلقت زوجتي طلقتين بعد دخولي بها وواحلة قبل دخولي بها، ولم أجد عقداً. قال فقلت له المخلص لك تستبرئها وتعقد عليها، وبعضهم قال تذاكرنا يوماً أحوال الأخرة فأمركه قلق وحزن وقال ما ندري ما نعمل، حثت بأهلي قبل الدخول وطلقتها بعده طلقتين، متأخرة عن مُساعَلَتِه للفقهاء بكثير، فهل لهم مطمع في ذلك أم لا ؟

فأجاب تعمل شهادة هذين المسؤولين فيها يقتضي إلغاء الطلاق المتأخر عن مُساءَلَتِهما، إلا أن يكون صدر منه ما يدل على تكذيبه نفسه في سؤاله لهما، كما لو طلقت فلانة ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد زوج، ففي هذا الوجه لا سبيل له إليها حتى تنكح زوجاً غيره، والله تعالى أعلم.

وسئل فقيه له: يا سيدي كنت سألتكم عن رجل حلف لغويمه ليقضيه حقه إلى أجل كذا فغاب رب الدين عند الأجل، فأن المديان لأبي الغائب وطلبه أن يقبض منه دين ابنه فأبي، فسكت المديان حتى جاء غريمه بعد الأجل بمدة فخلصه، فقيل له إنك حنث إذ لم تخلصه عند الأجل، فانعزل عن زوجته سنة، وشاع عند الناس أنه حنث بها بالحرام، وأراد مراجعتها فحينه لما عاد الناس، وبحثت من أظن به معرفة حالهما من الجيران فلم أجد إلا من يقول شاع عندنا أنه حنث بها بالحرام دون معرفة الكيفية فأَجَبْتُمُوني بما

الحمد الله إن وجد من يشهد عليه بأنه قال حشت بها بالحرام دون معرفة الكيفية لم يسمع منه ما يدعيه من أنه قال ذلك مستنداً لفتيا من يظن به العلم، وإن لم يوجد من يشهد إلا بمثل ما ذكرت من السماع لم يسمع منه ما يدعيه من أنه قال ذلك يعول عليه إلا بشرط من طول الزمان الذي تبيد فيه البينة المباشرة للمشهود عليه، وحيث لا تقبل بينته ويذكر هو الشيء الذي يجب به التحريم فهو مستقت فيقيل منه ما يدعيه والله أعلم.

ثم إني يا سيدي لم أجد مَنْ يشهد أنه سمع منه أنه حنث بالحرام، وشرط السماع الذي ذكرت مفقود في هذه المسألة، ولم يبق إلا تأخيره القضاء عن أمده لغيبة الغريم، هل يحنث بها أم لا ؟ وقولكم حيث لا تقبل منه بينة إلى أخر الجراب أشكل على تفصيل ما أجملتموه فعساكم تبينوا لي ذلك.

فأجاب: معنى قولنا ويذكر الشيء الذي يجب به التحريم كأن يذكر مُعْلَقاً ويقول أردت تقييده، أو عاماً ويقول أردت تخصيصه، أو ظاهراً ويريد تأويله، فإن هذه الأمور كلها تقبل في الاستفتاء، ولا يقبل الثاني والثالث ممّن آسَرَتُهُ البينة بخلاف الأول فإنه يقبل قوله. فلو كان اللفظ نصاً في المعنى ويدعى من أطلقه أنه أراد به ما يخالف مدلوله النصي لم يقبل منه ولا في الفتوى، والله أعلم.

### [مَنْ طَلَّق زوجته على أن تكون نفقة العِلَّة على صديقه]

وسئل عمن اشتكى لصديقه ضرر زوجته به فقال له وأرح نفسك منها، فقال إن طلقتها طالبتني بنفقة العدة وأنا ما عندي شيء، فقال له صديقه طلقها ونففة العدة علي، فطلقها على ذلك. هل هذا الطلاق خلمي، لأنه بعوض فلا تطلبه بنفقة في العدة، ويأخذ هو ما النزم له صديقه بنفسه؟ أو لها مطالته بالنفقة؟

فأجاب: الذي خالع عن زوجة صاحبه هو خلع باعتبار عدم الرجمة، وَارْدَافُ الطلاق من غير خلع باعتبار عدم سقوط النفقة، فتطالبه هي ويطالب هو صديقه والله أعلم.

### [مَنْ خالع على ابنته قبل البناء، ثم ثبت أن الزوج خَلاً بها]

وسئل سيدي أبو القاسم الغبريني (أ) ممن خالع زوجته قبل بنائه عليها بمالها عليه برضاها ورضى أبيها إذهى بكر في حجره، ثم بعد ادعى الأب أنه ما سلم للزوج فيا لابنته عليه، إلا أنه اعتقد أنه لم يخل بها قط، وقال سلمت له لعلمي أنه يلزم بالطلاق نصف الصداق خاصة، والآن لما ثبت عندي أنه خلا بها خلوة الزيارة لا أسلم فيا يوجه الحبكم في الانخلاء (كذا) ووطئها، فها الحكم إن وافقه الزوج على الخلوة وأقر أنه بات معها في بيت واحد وحدهما حتى أصبح في بيت أبيها أو في غير دار أبيها، وقال لم أطاها رأساً أو وطئها بين الفخذين؟ وهل يجلف إن أنكر الخلوة أو الوطء أو خالفته المرأة؟

فأجاب: الحكم فيمن خالع على ابنته قبل البناء أن يحلف الأب ولا تمضي مخالعته إلا في النصف خماصة، ولا حجة للزوج أن يقول إن لم يشب اسقاط جميع الصداق فارجع في عصمتي لتفريطه حيث لم ينص عليه

أي نسخة: العبدري.

صريحاً. هذا نص أصبغ ولا يختلف فيه. وأما إن أقر بالخلوة وادعى عدم الاصابة فقد علمت أن في المسألة أربعة أقوال إن كانت غير خلوة الاهتداء ذكرها الملخمى وابنرشد، ولها عليه اليمين إن أنكر الخلوة رأساً.

## [مَنْ خُولِمت على إسقاط فَرْض ما في بطنها]

وسئل عمن خولعت على اسقاط فرض ما في بطنها ولم يتقدم إليها أن يقام الآن أو بعد الوضع، فهل لها طلبه بالنفقة إلى الوضع؟ أو ذلك يتناوله الاسفاط من يوم الحلع؟ وإذا قلتم يتناوله وثبت عُدْمُها، هل يلزمه نفقتها قبل وضعها؟ أو يتبعها بها أن أيسرت؟ أو لا تلزمه إلا على ولده إن أعسرت بعد وضعه، وأما قبل فلا ؟ فإن قلتم بلزومها قبله، هل يفرض لها ما يفرض للذات العصمة من غطاء ووطاء ومسكن؟ أو إنما يفرض لها الطمام خاصة؟

فأجاب: من خالعت على اسقاط نفقة ما في بطنها، الصواب أنه لا يتناول ما قبل الوضع، وإنما يترجه لما بعد الوضع عملاً باللفظ، وقد وقع في كلام ابن رشد في البيان ما يدل على تناوله، ولا شك أنه الذي يقتضيه العرف. وحيث نقول لا يتناوله فعليه نفقة المطلقة طلقة رجعية لمشابهها لها في عدم اسقاط النفقة. وحيث يتناوله فإذا أعسرت أنفق عليها وعلى ولدها إن وضع، ورجع مق أيسرت على المتصوص المعروف، لأن ترك الانفاق عليها قبل الوضع إضرار بالحمل خوف سقوطه وتلفه، وحينتا يلزمه كل ما يؤمن معه على الولد. ولا يلزمه ما يخاف من تركه على الولد. هذا هو الفقه في ذلك والله تعلى.

[مَنْ وعَد زوجته بالحلع إن سلّمت له وضَمِن أبـوها ففعـلاولم يسمعهما الزوج]

وسئل سيدي قاسم العقباتي عن رجل شارر زوجته وقال لها الحرام يلزمه إن سلمت لي في مالك علّي حتى اطلقك، ثم قال لها أيضاً الحرام يلزمني إن أتيتني بأبيك يضمن لي ما كان علّي حتى نطلقك، ثم دخل بيتاً فجلس فأتت المرأة بابيها ووقف قريباً من بيت الزوج، بحيث لو تكلم أحد بكلام سمعه من في البيت، فقالت المرأة أنا سلمت لك وقال أبوها أنا ضمنت لك فيا رد الزوج عليها جواباً، فقام أهل الدوار فحملوا المرأة وأباها من موقفهما ذلك وغضبت المرأة في بيت أبيها، فلما كان بعد أيام طلب الزوج زوجته، فقيل له مالك فيها زوجة، لأن المرأة وأباها وقفا قريباً من بيتك ما سمعتها ولا علمت بموقفهما ولو سمعتها لطلقتها. فسئل أهل الدوار الحاضرون على ذلك فقالوا كلهم موقف المرأة مع أبيها قريب من بيت الزوج، والكلام همن البيت إن لم يكن مانع. وزاد بعضهم إن زمان سليم المرأة وضمان أبيها كان الحصام في بيت الزوج، والكلام والدوي، فهل يقبل ألم أو المراجع المراجع الملاق لأن المرأة سلمت أن المرأة سلمت وضمن أبوها؟ وما الحكم إن قالت المرأة اليوم الطلاق لأن المرأة المدم فقال أبوها لا أضمن؟

فأجاب: ان لم تحقق البينة أن الزوج سمع كلام زوجته وأبيها، فقوله مقبول ان لم يسمع، ولا يلزمُهُ مع ذلك حنث، ولا يلزم الزوجة أن ترد والله الموفق بفضله.

وأجاب سيدي محمد بن مرزوق: ان كانت المرأة مالكة أمر نفسها نتسليمها لازم لها لا رجوع لها فيه، وضمان أبيها إياها لازم له، والزوج ان لم يطلق فالحرام الذي حلف به يلزمه.

### [مَنْ خَالَعَ زوجته وأوقع عليها طلقةً رجعيَّة.]

وسئل شيخنا وبركتنا سيدي عمد بن العباس عمن شارر زوجته وطلبت منه الفراق، وقال لها سلّمي لي في مالك قبلي، فقالت له سلمت لك؟ فقال لها أنت طالق طلقة رجعية غير بائن، والفرض أنه استرعى قبل إرسال هذا الطلاق أنه إن طلب منها التسليم فانما يقصد به استعلامها هل هي راغبة فيه أو تحب فراقه؟ فلها طلقها وزعم أنه إنماً طلقها بعد أن سأل عن قضيته هذه بعض الطلبة فقال له ارتجعها،فأشهد برجعتها لقرب الموطن، وتمسك الطالب في فتواه هذه بالشاذ في قول ابن الحاجب، فلو وقع النص على رجعية ببذل فبائن على المشهور، وقبل له مسألة ابن الحاجب وقع الشرط بينها على أن يوقعها رجعية واتفقا معاً على ذلك، فهي غير مسألة السائل، فقال هبها غيرها أليس أن اللخمي عَلَّل القولين بأن البينونة هل هي شرع لا حق للزوجين فيها، أو هي من حقها، فالمشهور يقول هي شرع، لان الطلاق وقع بعوض، والشاذ يقول ليَستُ بشرع فيوفي لها بشرطها، ويصرف العوض إلى نقض ما جعل إليه فيها من عدد الطلاق، لا البينونة. ومسألة السائل لم يقع فيها بينها اتفاق، وعلى البينونة فتكون الطلقة رجعية على الشاذ سيا وقد استرعى أنه إنما يعلب منها التسليم استعلاماً كيا قدمنا.

#### [مبحث معاني والباء، وتطبيقها على بعض الأحكام الفقهية]

فانظروا ما يظهر لكم في ذلك، وتأملوا قول ابن السبكي في بعض تأليفه لما تحدث على الباء قال أعم معانيها الإلصاق، وتأتي للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض، وأحسن مثال لها قوله عليه السلام المُخرَاجُ بِالشَّمَان، والبيبة وأبّت ابن مالك بجيئها للبعيض، وتأتي سبية وتعليلية، وهما غيران، والسبية أعم من العوضية، فعمني بعتك بدرهم بسبب درهم أخذه مقابلة، ومن تُمُ قفل باء السبية باء العرض ثم قال: قائدة، لا يخفي اعتماد القرينة، فان فقدت فالإلصاق، وإن تعارضت القرائن اضطرب النظر، مثاله طلقتك بدينار على أن لي الرجعة نان الذينار قرينة الخلع وإنّ الباء للعوض، واشتراط الرجعة تعارضه، فيامًا أن يتدافعا وينفي طلقتك، فيقع الطلاق وتثبت الرجعة، لا لكونه اشتراطها، بل لأن الواقع طلاق غير بائن وهو الصحيح المنصوص، وَيُهمًا أن لا يدفع واحد منها ما يوخذ من الباء أن الطلاق ليس عصل الميض الشراط الرجعة انتفاء خصوص الدينار لإيقافه على شرط عالما. وإذا بقي أصل العوض رجع إلى مهر المثل، وكأنه خلع بشرط فاسد، كما لو خالعها على أن لا عدة وحصلت البينونة بالعوض الشرعي فعد أولى من العوض المتعين، لأنّ ما ثبت بالشرع أولى عما ثبت بالشرط. هذا

قول المزني والامام الغزالي؛ وإمّا أن يثبت الخلع والمسمى وتثبت الرجعة ويجعل المال عوضاً عمّا نقص من عدد الطلاق، وروي عن مالك؛ وَإِمّا أن يسقط شرط الرجعة ويثبت الماللمعيّن،وهو عن أبي حنيفة وأحمد ورواية عن مالك أبضاً فَلَكَ تصرفُهم وحرصهم على الأعمال ما وجدوا إليه سبيلًا! انتهى.

فانظروا رحمكم الله في هذا برأيكم السديد، ونظركم الرشيد، والله يديم للمسلمين وجودكم.

فأجاب: أمَّا على مذهب مالك والجاري على أصوله فلا رجعة له بوجه، وكذا عند أبي حنيفة وأحمد، إذ هما جاريان على مشهور مذهبنا في ثبوت المال وسقوط شرط الرجعة وعدم اعتباره. وقضيتنا هذه لم يقمع فيها شسرط وانما هو عقد معرى عن الشرطية، فلا يهدم أصلًا مقرراً. وما استدل به الفقيه المفتى واعتل به مما قالَهُ اللخمي وغيره، بل قيل إنَّه اختلف فيه قول الامام مالك رضي الله عنه هل هو شرع لا يتعدى أو إنما هو من مقصود فاعله ومشترطه لا ينفعه مستنداً لعدم الدخول عليه، لأن القصد من الزوجة بذل العوض رفعاً لسلطان الزوجية رفعاً كلياً. ورفع بعض الولاية وصرف العوض إلى نقص العدد لا كبير فائدة فيه للزوجة، لبقاء سلطان الولاية. وهذا السائل إن أراد الاخذ بصحيح مذهب الشافعي القائل بسقوط الشرط والعوض لتضادُّهما فيسقطان ويبقى طلاقاً مجرداً عن العوض قابلًا للرجعة، فقد علمتم ما في الانتقال جملة أو في مسألة خاصة، وأنَّى لنا وهذه المضايق ان لم يكن بلغ الغاية! نعم يبقى النظر في قوله سلمي لي هل هو وعدُّ أو شرط؟ فان أراد به الوعد حلف وكان رجعياً ويقى الدين على حاله، وقد علمتم ما فيـه من خلاف، فان ادُّعي لا سيا ومعه قرينة تصدقه أنه انما يقصد بذلك تعرف مكانه منها فهو في علم الخلع ظاهر، وما في معنى الباء هنا وأنهًا باء عوض أو سبب، وما في الفرق بين السبب والعلة مقرر معلوم، وفي الكلام مع ابن السُّبكي أبحاث في انتفاء خصوصية الدينار ويقاء أصل العوض على أصل إمامه، لعل الله تُمِنُّ بِفراغ لها، والله تعالى أعلم.

وأجاب عنها شيخنا أبو عبد الله الجلاب: نفى البينونة في مسألة السؤال على القول الشاذ أحروي من غير إشكال، وثبوتها على المشهور فيه احتمال لأجل الاسترعاء الواقع في السؤال، فإن المشهور القائل بالبينونة فيها إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بعوض ونص على أنه رجعي لا يلزم أن يقول بها فيها إذا لم يقصد المعاوضة لأجل الاسترعاء والنص على الرجعة، وما تمسك به الطالب المذكور في الجواب لا بأس به، ولا يرد عليه ما اعترض به عليه، فان معنى كلام ابن الحاجب هو أن الزوج إذا طلَّق زوجته طلقة رجعية بنصه على ذلك وكانت الطلقة على عوض، كذا قرره الشيخ ابن عبد السلام، وليس فيه ما يقتضى ان الزُّوجَين اتفقا ابتداء على أن الطلقة رجعية. فمسألة السؤال على هذا داخلةً في كلام ابن الحاجب،وما ذكره من كلام الشيخ اللخمى في توجيه القولين واضح. وذكر بعض الشيوخ أن القول الشاذّ رواية عن مالك، واختاره بعضهم بناء على أن كل واحد من ثَلْم العصمة وحصول البينونة مقصود. وأما ما يتعلق بكلام ابن السبكى فان كان المقصود بجلب ادراج المسألة فيه فليست منه، لأنَّ كلام ابن السَّبكي فيها يتعلق بباء العوض كها في مثاله، وكلام السائل ليس فيه تلك الباء، ولم يقصد معناها لما ذكره من الاسترعاء. وبالجملة فكلام ابن السبكي في نَفْسِه صحيح ولا تعلق له بمسألة السؤال والله أعلم.

وسئل قاضي الجماعة بتونس أبو عبد الله محمد بن سيدي عمر القلشاني عن مسائل بعضها من هذا الباب وبعضها من غيره، ووقع جوابه عنها في رقعة واحدة فلذلك جمعت هنا. ونص السؤال:

جواب سيدي رضى الله عنه عن مسائل:

1-منها إذا قال أنت طالق أو أنتٍ، خُيِّر في تطليق أيها شاه مطلقاً؛ وأن قال إحداكًا طالق فليس له تعيين واحدة منها إلاّ أن يدعي انها هي التي أراد، فانظر ما الفرق؟ فان إحداهما مرادف أو كالمسرادف لقوله هذه أو هذه، كذلك تفريق ابن حبيب بين قوله فلانة طالق أو فلانة طالق ولا نية له طلقتا جميهاً، وقوله أنت طالق أو أنتٍ، خُيرٌ وأن لم تكن له نِهة. 2 - ومنها قول ابن شاس وان قال إن أعطيتني هذا الحُرَّوقع الطلاق باعطائه رجعياً، وسكت الناس عنه، فانظر هل يقال الأقرب أنه طالق على عوض لا يصح تملكة فيكون باثناً؟ أصله الخمر والحنزير. هل رأيتم هذا الفرع لغيره من المالكية أم لا؟

3- ومنها إذا صالح بعيد مطلق، قال ابن شاس وتابعه لزم مسمى عبد، بحث الاشياخ معه في ذلك، وغايته أنه اعترض على هذا الحكم بمسألة الثوب، لان قياس العبد عليه من باب قياس لا فارق، ولم يذكر واحد منهم فيها رأيت أن قولها خلاف نص المدونة، قال فيها: وَمَنْ نكح على عبد بغير عيد ولم يصفه جاز، ولها عبد وسط وكذلك الخلع انتهى. والاعتراض بمسألة المدونة أدلى.

4- ومنها قول ابن القاسم في المعتبية: إذا نَذَرَ هَدْيَ عبدٍ أَوْ ثُوبٍ لزمه قيمة عبد وسط يشتري بها هدياً. قال ابن رشد ما لم يُسَمَّ قيمة فيجب الرجوع على الله كالتكاح بعبد غير موصوف. فأي فرق اذن بين الكفارة والهدي على رأي ابن القاسم؟ وفي كليهما الحق لغير معين، قال الشيوخ: وتفريق من فرق بينهما بالالتزام غير واضح انتهى. فيا معنى هذا الإلزام والالتزام المُفرَق به؟ وانظروا إذا أنذر عتى عبد هل هو كالكفارة أو كالهدي؟

5- ومنها قول ابن شاس لو كان مع الزوجة الكبيرة ثلاث صغائر الخ أنظر ما قوله ولو كان اللبن له على التأبيد وان لم يدخل، كيف يمكن أن يكون اللبن له قبل الدخول؟

6 - ومنها أن اللحمي عرَّج من أحد القولين في النوب المقطوع غلطاً أنه لا يغرم الواطىء في مسألة الاختين، وتحرير قياسه أن يقال جناية سببها تسليط المجني عليه، فوجب إهدارها قياساً على تقطيع المشتري لثوب أخطا البائع في دفعه إليه. ويرد عليه سؤال المعارضة في الاصل، فيقول المعترض نمنع أن علة الأصل الجناية مطلقاً، بل الجناية العرية عن الانتفاع، والجناية بهذا القدر غير موجودة في الفرع، والموجود فيه جناية مقرونة بالانتفاع، ولا يلزم من ترك

المواخلة بجناية عرية عن الانتفاع ترك المواخلة بجناية مقرونة به، وإنما يتم القياس لو لبس المشتري ثوباً لبساً ينقصه كنقصان الافتضاض في مسألة الاختين، ومسألة المشتري أمة فوطئها انها حرة فلا صداق لها عليه. وفي كلتا المسألتين وَطِيءَ حرة مستنداً إلى عقد.

فأجاب: الحمد لله وبالله التوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد المادي إلى أقوم طريق، وعلى آله وأصحابه أولى الفهم والتحقيق. سألتم زاد الله في معناكم، وأنجح في طلب المعلوات مسعاكم، عن مسائل حَرِيَّة بالسؤال، وجديرة بما ظهر لكم فيها من الاستشكال، حقها أن تعرض على جهابذة العلماء، وأنجاد النبلاء، وأنى لمثلي أن يتصدى فيها للجواب، أو أن يكشف عا أبد يتم فيها من الاستصعاب، لكن أرجو الله مولاي بحسن نية السائل، التوفيق للجواب عن المسائل.

[الفرق بين من قال لزوجتَيْه: إحداكها طالق، أو أنتِ طالق أو أنتِ. ]

فأولها: قولكم الفرق بين القائل لزوجتيه احداكها طالق يلزم عليه طلاقهها معاً من غيرتخيير، وبين قوله لهما أنت طالق أو أنت يخيّر في واحدة مع أن المعنى في اللفظين واحد أو كالمرادف لإحداهما فها الفرق؟

الجواب: أن الفرق والله أعلم أن قول القائل إحداكيا طالق من باب تحريم القدر المشترك هو الكلي الطبيعي الذي هو الماهية من حيث هو الموجود، وخصصها في الافراد، فيلزم من رفع الماهية رفع جميع جزئياتها، وهو معنى قولنا لزوم الطلاق في الجميع. وهو بخلاف أيجه القدر المشترك الذي لا يعم جميع الجنوئيات، بل يحتني في وجوده وتحققه جزئية واحلة حسيا أشار إليه القرائي في الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النبي عن المشترك. وأما قول القائل أنت طالق أو أنت، فهو راجع إلى ما قررة الاصوليون من تحريم واحد لابعينه، وحكمه التخير عندهم كالواجب المخبر، فحصول الفرق بين المسألتين واجع إلى

الفرق بين تحريم القدر المشترك وبين تحريم واحد لا بعينه، ويؤيد هذا ما قدره اللخمي في بيان موضوع المسألة المحكوم فيها بالتخيير، وذلك أنه قال ما معناه: إن الحكم بالتخيير إنما هو إذا بنى عليه كلامه من أول الأمر، وأما لو قال لنية إحداهما بعد قوله أنت طالق تعين طلاق الأولى، إذ لا يصحرفعه بعد وقوعه.

[بنى الفقهاء الأحكام على عرف التخاطب وقدَّموه على المدلول اللغوي].

أن قلت: إن أو التي للتخير شرطها أن تقع بعد الطلب وقبل
 ما يمتنع فيه الجمع حسبما نص على هذا ابن هشام وغيره من النحاة.

قلت: إن الفقهاء بنوا الاحكام على عرف التخاطب سيا في باب الأيمان، وهو مقدم عندهم على المدلول اللغوي فيها. وعن هذا قال القاضي ابن رشد عندما تكلم على مسألة من سماع يحي إن أو في الماضي للشك، وفي المستقبل للتخيير من غير تقدم صيغة طلب كها قلناه، ولم يحك ابن رشد في المستقبل للتخيير من غير تقدم صيغة طلب كها قلناه، ولم يحك ابن رشد في من كتاب ابنه لزوم طلاق الاولى، ويحلف في الثانية، فان نكل طلقتا معا عليه. ووجهه والله أعلم أن قوله أنت طالق جملة مستقلة بمعناها، فلزم وقوع عليه من أول الامر، أو يكون بيئة إحداهما بعد قوله انت طالق، فلهذا استظهر عليه باليمين. ويكون الجواب عن السؤال المورد في أو أن قوله أو أنت طالق من الانشاء لكون مدلوله تابعاً له، وهو جنس الطلب، ومشاركه في كون مدلوله تابعاً له، وهو جنس الطلب، ومشاركه في كون مدلوله تابعاً له، وهو جنس الطلب، ومشاركه في كون مدلوله تابعاً له، فصح كون أو للتخير، كها قالوا في آية الكفارة مع فقد صيغة الطلب منها، والله أعلم وبه التوفيق. وأما نقلكم عن ابن حبيب فلم صيغة الطلب منها، والله أعلم وبه التوفيق. وأما نقلكم عن ابن حبيب فلم أقف عليه ولا وجه له إلا بتحمل، وذلك بعد ثبوته، والله أعلم.

## [الخلع بما لا يصبح تَمَلُّكُه]

2-ومنها: قولكم ما الغرق بين ما إذا خالعها على حريكون الطلاق رجعياً كما نص عليه ابن شاس، وبين ما إذا خالعها على خر أو خنزير يكون الطلاق باثناً، مع أن المخالعة وقعت بعين المسالتين على مَا لاَ يَصِحُ تملكُه. فالجواب: والله أعلم أن الحر لا يقبل الملك بوجه لا حالاً ولا مآلاً، فهو كما لو طلَقها بغير شيء، ولا كذلك الخمر والخزير، لأن الخمر قد قيل بجواز تحليلها. وقد وقع في المدونة في الوصي إذا وجد في التركة خراً لا يهريقها حتى يرفع الأمر فيها إلى الامام، إذ لعله يرى تحليل ملكاً اتفاقاً. والخنزير قد يملك شعره ويتنفع به ويصح بيعه لأنه طاهر لعدم حلول الحياة به على المشهور، وقد قال محنون وابن عبد الحكم بطهارة جلده إذا دُينع فناسب هذا أن يكون الطلاق باتناً، وإلله أعلم وبه التوفيق.

### [الخلعُ بعبدٍ غير موصوف]

3-ومنها: قولكم في ردِّ الشيخ ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام على ابن شاس وتابعه في قولما في مسألة الخلع بعبد غير موصوف ويلزم مُسنَّى عبد سليم، فإن مقتضى قول المدونة في الثوب غير الموصوف الوسط، ولا فرق بينهما. أن الردِّ بالقياس مع وجود نص المدونة في الخلع بالعبد الغير الموصوف يلزم بالوسط، لقولها وكلفك الخلع قصور صحيح. أن لم يساعدكم نص المدونة فهي محتملة لأن يرجع قوله وكذلك الخلع لما يليه وهو العوض والدنائير التي لم يضربا لها أجلاً، أو يرجع إلى الجميع، فليس فيها إذن نص صحيح يرد به على ابن شاس وتابعه، فلمل الشيخ ابن عبد السلام وابن عرفة عدلا عن الرد بها إلى ما وقع ردَّهما به لإحْتِماله، ولله أعلم وبه التوفيق.

## [نَذْرُ هَدِّي ما لا يصحُّ هديُّهُ]

4 - ومنها: قولكم ما الفرق بين ما إذا نذر هدي عبد أو ثوب يلزمه قيمة عبد وسط يشتري بها هدياً، وبين الكفارة؟ والهدي يكفي فيه ما صدق عليه الاسم، وفي كليهها الحق لغير معين، وأن تفريق من فرق بينها بالإلزام والالتزام.

فالجواب فيها، والله أعلم، أن مسألة العتبية وهي الأولى لما نذر فيها هدي ما لا يصبح هديه ووجب الانتقال منها إلى ما يصبح أنْ يُهدَى وفاءً بالنذر وجب الرجوع فيها إلى الوسط من قيمة ما عينه في نذره معدلة بينه وبين

المساكين، بخلاف الكفارة والهدي المطلق، إذ ليس فيها انتقال عما عين، يكفي في ذلك ما صدق عليه الاسم. وأما ما فرقوا به بين الالزام والالتزام فمعناه أن ما أوجبه المكلف على نفسه هو الالتزام، ويناسب لزوم الوسط لا المسمى لشدة النفر الذي أدخل نفسه فيه، وأنَّ ما أوجبه الله علينا بهذا الإلزام منه لنا فيناسب لزوم مَصْدُوق الاسم، إذ ليس للمكلف فيه اختيار مع كونه أمراً جعلياً من الشارع، ولم يقع فيه تعين وسط، فصح الاقتصار في ذلك على مصدوق الاسم والاخذ بأوله، هذا معناه والله أعلم على ما هو عليه. ويمكن تبيان عدم وضوحه على ما أشرتم إليه بأن يقال: المناسب عكس ما وجه به المفرق(1) وهو أن ما وجب بالسنة أقوى مما وجب بالاقتراف(2) حسبها قالوه، ويلزم منه عكس الحكم المذكر والله أعلم. وأما ما سألتم عنه من نلر عتق عبد هل هو كالكفارة أو كهدي العبد؟ فالظاهر بمقتضى ما تقدم من التعليل نزوم مسمى عبد للسليم من العيوب كالكفارة، وهو خلاف مقتضى التعليل لزوم مسمى عبد للسليم من العيوب كالكفارة، وهو خلاف مقتضى التعليل الثاني والله أعلم وبه التوفيق.

### [البنات من الرضاع]

 ومنها: قولكم في مسألة الـرضاع كيف يمكن أن يكـون اللبن لـه ولم يدخل؟

فالجواب: أنه يمكن تصويرها بأن يكون قد سبق له في الكبيرة المرضعة للاث صغائر نكاح وقع فيه الدخول، وكان للزوجة في ذلك النكاح لبن، ثم إنه طلقها طلاقاً ببائناً أو رجعياً وانقضت العدة، ثم راجعها فأرضعت الصغيرات بعد مراجعته وقبل الدخول في هذا النكاح الثاني، فإنهن يحر من عليه وان لم يدخل، لأن اللبن بهن (كذا) بالرضاع بناته. ولو تزوجها غيره بعد طلاقه إياها وقبل مراجعته ودخل بها ثم طلقها وراجعها الزوج الاول

أي نسخة: المعترض.

<sup>(2)</sup> في نسخة: بالاشتراط.

ولم ينقطع لبنها يجري ذلك على الخلاف فيها ينقطع به لبن الأول، والمشهور عدم انقطاع حكمه ما دام متصلًا، والله أعلم وبه التوفيق.

### [ليس في الثوب المقطوع غلطاً ضمان]

6—ومنها: بحثكم مع اللخمي في تخريجه من مسألة الثوب المقطوع غلطاً عدم الضمان في مسألة المنكوحة غلطاً، وهي مسألة الاختين في المدونة بجامع أنها جناية في كليهما مبيها تسليط المجنى عليه فوجب(1) هي للشك وإن كانت في المستقبل فهي للتخيير، فقال فإذا قال أنت طالق أو أنت فكذا قال والتخيير موجود، وظاهره أنه حصر التخيير في الاستقبال، وتأملوا هذا الفصل من المختصر فان فيه أبحاثاً يطول جلبها هنا.

وأما الجواب على تقرير ابن حبيب فظاهره الاشكال كها ذكرتم، ويمكن الجواب بأن أولها تعامل على ما هو معلوم، ولكل محمل منها حكم، فان كانت للشبك وقع الطلاق في الجميع، لأنه قال يس عليه اليمين المحرمة ولا يجري في ذلك خلافه. وما أشار إليه الغزالي فيها من السؤال قد أجاب عنه، والاضراب كذلك، لا إن كان انتقالاً ولا إبطالاً. والاباحة والتخير يستويان هنا في التخير، وان أشار النحويون إلى الفرق بينهما، لكن هنا القرينة تعين المراد. فإذا تقرر ذلك فلنا أن نجيب عن التغريق بأن الاولى تحمل على الشك، والثانية تحمل على التخير، فلا مناقضة، وامكان الجمع أولى، وتعيين ذلك إنما هو بقرينة حفت بكل واحدة والله تعالى أعلم. بقي أن يقال إذا لم تكن قرينة للتخير ولا للشك ولا نية، وقد قال أنت طالق أو أنت، فاللازم على ما ذكر، ويكن الجواب بما فيه ضعف.

وأما الجواب على قول ابن شاس ان اعطيتني الخ فالفرع لم أر من

يظهر أن هنا بتراً اتفقت عليه المطبوعة الحجرية والمخطوطات.

ذكره، ويظهر مما أشار إليه السائل أن قصد ابن شاس تعليق الطلاق على وجه المخالعة، ولا فرق بين الحنزير والخمر، وما يتوهم من الفرق بين التحليل في الخمر يرده الخنزير، ويقوى أنه لا فرق بين الجميع دليل ابن يونس في رده على الحنفي حيث قال فان الطلقة رجعية في مسألة الخمر والخنزير، لأنه قال دليلنا عليه أنه طلاقٌ أوقعه على وجه الخلع فكان بائناً أصله لو صح العرض لرده، هذا يدل على التسوية في جميع المسائل. وظهر لي في أثناء النظر الردّ على ابن يونس ومناقضة قوله هذا بما رد به على الشافعي، وأنه يقول يرجع الزوج بصداق المثل فيرد عليه بدليل، ثم قال في الرد ولأنه معنى يصح بغير بذل ويفوت بالوقوع. فإذا أوقعه بما لا يصح تملكه كان كمن أوقعه بغير شيء، يقال له إن صح هذا لزم أن الطلاق رجعيّ بغير الدليل المذكور، ويصح أن يكون رداً من الشافعي بنوع من أنواع القلب وهو القلب المبهم، ويقصد المناقضة على المستدل في حكم قيامه من غير تعرض لخصوص النقيض، وإن كان القاضي رده فقد صحح غيره ذلك. ومثلَّهُ من قال به يرد الحنفي على الشافعي في مسح الرأس عضو في الوضوء، فلا يكتفي فيه بالاقل أصله أعضاء الوضوء. وقول الشافعي فلا يعذر بالرفع وابن الحاجب مثل ذلك لإبطال مذهب المستدل صريحاً. وانظر ما الصواب في ذلك ونزَّل المسألة عليه. ولولا الخروج عن المقصود لأتينا به، وإن فهم من مسألة ابن شاس أن التعليق فيها لم يقصد به المخالعة، وإنما قصد بذلك تعليق الطلاق على اخراج شيء من يدها يعز عليها، فلا اشكال في المسألة أن الطلاق رجعيّ إلَّا أنَّ ذكرها في مسائل الخلع يُبعده.

وأما الجواب على المخالعة بالعبد المطلق، فالباحث من الاشياخ المشار إليهم هو ابن عبد السلام وتلميذه الشيخ ابن عرفة، وما أشرتم إليه من مسألة الملدونة يظهر أنه لم يذكرها في باب الخلع، وإلا فالرد بها أقوى على من خالف نصها، وقد ذكرها ابن يونس في كتاب النكاح ولم يتعرض لها وأبقاها على ظاهرها، وكذلك غيره فيا رأيت، والاعتراض بها ثابت لا يحيد عنه كها ذكرتم. وأما المسألة العتبية في مسألة الهدي الخ فحاصله أن الكفارة لم يقيد فيها بالوسط وهذه قيَّد فيها بالوسط، والحق لغير معينٌ في الجميع. ومراد السائل من أقسام الكفارة العتق فيها يظهر، والعتق نوامر(1) فيه بشروط معلومة. والامر إذا تعلق بماهية لتخصيصها بشروطها وأركانها فلا يكون لخصوصية فرد من أفرادها من الاعلى والادنى والوسط كيا أشار إليه أهل الأصول ابن الحاجب وغيره. وأن كان للآبلِّي بحث هنالـك مع ابن الحـاجب لا يمس ما هنا. وهذا في أصل وضع اللغة، فان حفت قرائنُ خَارَجَةٌ عن ذلك تعينت الخصوصية، كما قيل في الوكيل إذا باع بدون القيمة. فمسألة الكفارة بشروطها بقيت الماهية على أصلها في براءة الذمة كفرد مطلق. ومسألة الهدى المذكور لما نذر فيها هدى العبد، والعبد لا يهدى جنسه، فتعذرت الحقيقة فيرجع إلى أقرب المجاز وهوالقيمة، وإن كان الأصل في القيمة أن تكون مطلقة، لكن قرينة الهدى المذكور توجب قيمة مخصوصة وهو ما يشترى بالهدى متعين الوسط، لأنه أقرب ما يكون ذلك، لأن حق الفقراء بطلب أُعْلَى القيمة، وحق النفس يطلب الأقل، فقضى بالوسط كما أشار إليه اللخمى من الاستحسان في الحُول الوسط في باب الزكاة، والمناقضة بقولها لله على هدي وأقرب من باب الكفارة. وقد عورضت هذه بقولها إن فعلت كذا فالله على هدى، وما وقع في الصيام من قولها على شهر، وأجروا ذلك على الخلاف في الأخذ بأوائل الاسم أو آخره، وجلب ما في ذلك يخرج عن المقصود. وما أشار إليه السائل من الالزام الخ. الإلزامُ عندهم ما كان بإيجاب الله، والالتزام ما كان بإيجاب المكلف على نفسه، فتضريق مَنْ فرَّق في ذلك لا يصح، لأن ما كان بإيجاب الله آكدُ، فينعكس الحكم في المسألة،ويظهر ذلك من مسألة الأمة المخيّرة والمسألة المعلومة بدار قدامة المعارضة لها. والاشارة كافية.

وأما مسألة العبد المنذور فالظاهر أنه كالنذر في الهدى، ويؤخذ فيه بأواثل

<sup>(1)</sup> كذا في المطبوعة الحجرية. وفي بعض المخطوطات: قوام.

الأسهاء، لأن حمل النفر على النذر أولى، لأنه من باب واحد، ويجري فيه الخلاف من الأخذ بالأوائل أو بالأواخر، كها اختلف إذا قال لله علّي أن أصلي ركعتين هل يسرَّ بالجلوس أم لا ؟ وفيه أيضاً أبحاث تطول هنا.

وأما الجواب عن مسألة ابن شامل أيضاً في الرضاعفنظروه بأوجه كما إذا تزوجها ودخل وطلق ثم راجع مرة أخرى والأمر فيها سهل.

وأما مسألة اللخمي ففي المدونة فيها عدم الضمان، وقال ابن المواز بالضمان والقياس المذكور بسطه ما أشار إليه السائل، فمن الشيوخ من قبل ذلك، ومنهم من ردة وهو الشيخ ابن عوقة رحمه الله، وحاصل اعتراضه يرجع لل المفرق عند أهل الاصول، وهو وجود مانع في الفرع يمنع الالحاق بالأصل، وهو هنا الاحتياط في الأبضاع والفروج. والجواب عن الثاني عنده يرجع إلى الملتح في وجود العلة في الفرع، لأنه قال المسلط في الثوب ربّه، وفي الزوجة غيرها غالباً، وما رد به السائل من القسم الثاني من وجهي المعارضة، وهو ابداء وصف يصلح أن يكون جزء علة، واختلفوا في قبوله، وهتار ابن الحاجب قبوله، وهو وارد صلى اللخمي لأن مذهبه انعكاس العلة وأنها الحاجب قبوله، بالمعارضة هنا، وهو الذي الشرا إليه ابن الحاجب من عدم المعارضة في الفرع لأنه يتوهم هنا وجوده ولا يصح برجه، فانظره.

ولا يقال: قول السائل في اعتراضه بالجناية وهذا القيد غير موجود ألخ يرد بماأشار إليه المازري فيمن باع أمة بكرا فوطئها المشتري وثبت التدليس، فقال ابن الكاتب لا شيء على المشتري، كمن اشترى ثوباً فقطعه وثبت التدليس مع أن الرواية ثبوت الغرم. قال الامام قال بعض أشياخي إن قلنا إنّ الاقتصاص فيه انتفاع فالصواب تغريمه ثم ذكر الوطء هل هو قوت أو تفكه في باب الرد بالعيب فظاهر هذا أن الوطء مشكوك في الانتفاع به، وإن ابن الكاتب بني عليه قوله.

لانًا نقول: ابن الكاتب وقع في قوله بأن الغرامة إنما سقطت لتسليط البائم، ويحقق لك ذلك النظر في فصل التدليس لأن فيه طولًا في جلبه.

وأما مسألة الامة التي أشار إليها السائل فهي مسألة كتاب الاستبراء من المدونة وخالف فيها عبد المالك والمفيرة، وأجابوا فيها عن المعارضة بأن الخراج بالفسمان والوطء نوع من الغلة، فكانت للمشتري أصله بما إذا استحقت من يده، واستشكل الضمان فيها بثبرت الحرية. وأجيب بأن الضمان إنما يكون في المشمن الإشكان تفليس البائع ،وأجسروا منه الحلاف فيها بطل فيه الحبس وأنه لا يرجع على المستغل له والجامع ظاهر. واعترض بتفريق المضمان في الثمن والمثمون وصوابه لا يخفى، وقد عورضت مسألة الاختين بخمس مسأئل: الاثنتان المذكورتان، ومسألة من كتاب القذف من طلق قبل البناء ووطيء ظاماً أنها لا تبين إلا بالثلاث. ومسألة كتاب العدة ومسألة كتاب العلاق.

وبالجملة: فجواب هذه المعارضة وما في مسألة الاختين من تقسيمها وما يجب فيها وذكر الخلاف فيها وتوجيه أقاويلها توجيه معارضتها وأجويتها يجمع فيها تأليف من كلام المغربي في ثلاثة مواضع من النكاح والاستحقاق ومن الرد بالعبب، ومن كلام الشيخ ابن عرفة قبل كلامه على النسليم في الصداق، وكلام ابن الحاجب في اتحاد الشبهة وتعددها. فانظروها، ولعلكم تفيدون منها ما تقع به المراجعة إن شاء الله. والله سبحانه يعين على القيام بحقه، والوقوف عند حده، وهو سبحانه أعلم، وبه التوفيق، لا رب غيره، ورحم الله من رأى خلة فاصلحهاوعيباً فستره، أو فائدة غفل عنها يفيدها، أو قاعدة ذهل عنها فيذكرها ويعيدها، فإن الانسان على النسيان، والمولى سبحانه يتكرم علينا بالعفو والغفران. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً.

[مَنْ حلف بطلاق امرأته ألاً يصالحها] وسئل من يأتي ذكره من الفقهاء الأعلام عن مسألة نصها: جوابكم رضي الله عنكم عن مسألة أشكل فيها علَّي بعضٌ كلام ابن رشد، وذلك أن في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الايمان مالطلاق.

سئل عمن حلف بطلاق امرأته واحدة ألًّا يصالحها، قال لا يرد لما ما أعطته، بل وإن قال لها أنت طالق البتة إن صالحتك فصالحها طلقت عليه بالبتة ورد لها ما أعطته. قال عيسى: والفرق أنه حين صالحها في الأول حنث فيها بطلقة اليمين ثم وقعت عليه طلقة الصلح وهي في عدة منه يملك رجعتها فيها، فأخرج من يده ما كان يملك من رجعتها بما أخذه منها، وحين صالحها في الثانية طلقت عليه البتة، ثم يقع الصلح وهي باثنة، فأخذ منها ما أخذ بغير شيء يخرجه من يده، فلذلك ردّ لها ما أعطته. ابن رشد: أما الذي حلف بطلقة واحدة فالاتفاق أنه لا يرد لها ما أخذ منها في الصلح. وأما إن حلف بالبتات أو بالواحدة قبل البناء، فقال ابن القاسم يرد لها ما أخذه منها، وحكى البرقي عن أشهب لا يرد، وبه أقول وهو الصحيح في النظر والقياس، لأن أصل المشروط لا يكون إلا تابعاً لشرطه، فإذا سبق الصلح صح ومضى، ولم يجب على الزوج رد ما أخذ، وبطل الطلاق واحداً كان أو ثلاثاً لوقوعه بعد أن كانت بانت. ووجه قول ابن القاسم على ما فسره عيسى أنه جعل الطلاق سابقاً على الصلح، فإن كان الطلاق واحداً في المذُّول بها مضى الصلح لوقوعه في العدة وملكت المرأة نفسها، وإن كان ثلاثاً أو واحدة في غير المدخول بها بطل، ورد الزوج ما أخذ لوقوع الطلاق حينتذ في غير زوجة. وهذا عكس قوله، إذ لوتقدم الطلاق على الصلح لزم أن يقع عليه بالصلح طلقة ثانية، إذا كان الطلاق واحدة في المدْخول بها، ولم يقله أحد لا هو ولا غيره انتهى. فانظروا قوله لم يقله أحد لا هو ولا غيره. والمنصوص في المدوَّنة وغيرها أنَّ من قال للمدخول بها إن خالعتك فأنت طالق تلزمه طلقتان، واحدة باليمين وأخرى بالصلح. وكذا قول ابن الحاجب فإن لم يقيد فطلقتان وسلَّمه شراحه. وقد نقل نحوه عن عيسى فيها ذكر أعلاهُ فإنه يحنث بطلقة اليمين، ثم وقعت عليه طلقة الصلح، وهذا كله والله أعلم بناء

على أن المشروط سابق على شرطه. وأما إن قلنا بسبقية الشرط فيجيء عليه تخريج اللخمي فيمن أتَّبَعَ الخلع طلاقاً، أنكر ابن عبد السلام وجوده في المذهب ونسبه لخارج المذهب، وهذا أيضاً بما أشكل علّي، وقد نص غير واحد على وجوده في المذهب.

فأجاب شيخنا الحاج القاضي العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم العقباني:

الحمد الله. أمعنت النظر في وجه استشكالكم قول ابن رشد وهذا يما لا يقوله هو ولا غيره في لزوم الطلقتين لمن علق السطلاق المسجل على الخلم، والفرض أنه قد نقله فقهاء منقولًا لابن القاسم في تفسير عيسى فيها قيل، وحكاه غير واحد كابن شاس وابن الحاجب، ووقع في ارخاء الستور من المدوِّئة فأبر زت الفكرة بعد ترديد ألفاظه على الذهن أن الذي نفي ابن رشد بقوله هو وغيره ما لزم من تفسير عيسى مراد ابن القباسم بوقوع احدى الطلقتين متقدمة على الأخرى، وهي الرجعية على البائنة، لأنه يلزم من وقوعهما مُرَبِّتين، فتكون الرجعية متقدمة لأجل صحة ارداف الخلعية عليها بملك الرجعية الزامأ مؤداه إلى فساد الأصل، وهو تقديم المشروط على شرطه. وما أدى إلى الفاسد فهو فاسد. والفاسد الذي نشأ عنه الكسر في تفسير عيسى لا يقوله هم ولا غيره. ويموضحه ما وقفت عليه في قوله مالا يقوله هو ولا غيره، ويزيد هذه الإرادة ويشخصها ما وقع في حجاجه بدءاً وختبًا، حيث قال قبل في تصحيح النظر:والقياس عدمازوم الواحدة أوالثلاث، إذ لا يكون المشروط إلا تابعاً لشرطه، فنفى الكون عن عكسه ومال في خاتمة قوله على المسألة بعد النكام على الأصل الصحيح في وقوع المشروط عقب الشرط، ومقتضاه أن العكس فاسد بما أدى إليه هذا الفساد لا يغوله هو ولا غيره في وقوع طلقة الصلح ثانية في الوجود حسبها فسره عيسي، بحيث لو سئل ابن القاسم عن مراده بلزومها لم يفسر مراده بما فسره به عيسي من وقوعهما مرتبتين، وإنما يفسره بوقوعهما معاً دفعة واحدة، حتى كأنه يقول: خلعي اياك يوقع عليك دفعة واحدة طلقتين، حسبها قالوه في مراد مالك في المسألة المفيسة هذه

عليها من كتاب الطلاق، فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر، أن البيع والمتق وقعا معاً دفعة واحدة كها قاله في الكتاب نصاً صريحاً وفي كتاب الظهار فيمن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو أنت علي كظهر أمي، يلزمه الطلاق، ثم لا يراجعها حتى يكفر كفارة الظهار، لأن الظهار والطلاق وقعا معاً بالعقد انتهى.

#### [تعليق الطلاق على الخلع]

وهي نظيرة مسألة تعليق الطلاق على الخلع، لأنها تبين في مسألة الظهار بالطلاق قبل البناء، كما تبين بالخلع في مسألة الطلاق. فلو لم يقعا معاً في مسألة الطلاق، فلو لم يقعا معاً في مسألة الطلاق، لا تلزمه الكفارة في مسألة الظهار، والعللقة الأخرى في مسألة الطلاق، لانها وقعا معاً في بائن وليست بمحل لنفوذ طلاق ولا ظهار. والصواب أن يفسر مراده في مسألة الطلاق براده في مسألة الظهار الذي صرح به من وقوعها دفعة بقياس لا فارق، لا بما فسر به عيسى من وقوعها لا يقوله هدو ولا غيره، لا ما فهمتم من أنّ الذي وقعت ما في قوله ما لا يقوله هو ولا غيره فقه المسألة عنده من وقوع الطلقتين، فإنه قد قال بعد لكن التفسير الفاسد لعيسى وهو ما لا بقوله هو ولا غيره. ولهذا قال أبو لكن التفسير الفاسد لعيسى وهو ما لا بقوله هو ولا غيره. ولهذا قال أبو كذا وقوله في تفسير عيسى أنه جعل كذا وقوله في تفسير عيسى أنه جعل ( )(1) من صحة التفسير وصحة الجعل.

ولهذا لم يُلِمَّ ابن عبد السلام مع قوة نظره ولوذعية ذهنه في الفقه بتفسير عيسى وما بنى عليه تفسيره من وقوعها مترتبتين من فاسد الأصل اكتفاء بتزييف الفاضي أبي الوليد. واقتصر على تفسير مراده في لزومها للحالف بوقوعها دفعة واحدة بتخريجه على سبيل العلة والمعلول العقليين. وشنع

أي هامش الطبوعة الحجرية: هذا البياض اتفقت عليه نسخ عدة.

ابن عرفة عليه قياس الشرعية على العقلية، واجتلب ابن عبد السلام مسألة الظهار شاهدة لابن القاسم على هذا المراد في مسألة الطلاق الصريحة فيها بنلك، ولم يتابع ابن دينار على تفسيره أحدًا، عدا ما وقع في المتنخبة فيها حكاه اللخمي، وليس بشيء. وطعن ابن عبد السلام في تخريج اللخمي المسألة على من اتبع الخلع طلاقاً متوجه واضح، وانكاره وقوع مسألة من أتبع الخلع طلاقاً وينا المناه، من وهم الحفاظ، لأنها في ارتحاء الستور، في مسائل الخلع منصوصة في الكتاب.

وعا وقع لاسماعيل القاضي من القول بعدم لزومه على خلاف نص الكتاب لا ينبو حفظه عن أدنى الطلبة، فكيف بابن عبد السلام؟! وكذلك المتصر الشيخ أبو الحسن الزرويلي على تنظير مسألة الطلاق بمسألة العتق وقال في على المعتق إن البيع والمعتق وقعا معاً، وإن كان غتار ابن رشد عدم لزوم ما سوى طلقة الحلع، كيا اختار ابن يونس عدم لزوم العتق هنالك وعزاه لعبد العزيز بن أبي سلمة، وينوه على وقوع المشروط عقب الشرط، وبالبيع والحلع زال المملك. كها أن الشيخ ابن عرفة من أولي التحقيق في العصريين، وفق كن أولي التحقيق في العصريين، والطعن، إذ لم يتناوله على الوجه الذي تناولتموه، وإنما تناوله على وجع ما قررناه، وليس للقائل أن يتمسك بقول ابن رشد في أثناء كلامه: وجعل ابن القاسم هذه المسألة الشرط تابعاً للمشروط إنما بناه على قول مالك في مسألة المعتق، وبالله سبحانه التوفيق.

# وأجاب شيخنا أبو عبد الله بن العباس بما نصه:

الحمد الله. ما ذكرتم وأشرتم إليه بحث عظيم الموقع صعب المرام جليل القدر، لا يخلُص من مسلكه إلا الله سبحانه الذي به الحول والقوة، وإليه المفزع وله الأمر، وما قاله الامام ابن رشد ظاهر صحيح، لا معارض له بنقل صريح، وما أوهم خلافه من كلام عيسى إنما هو توجيه لقول ابن المقاسم لا قول له ولا عن ابن القاسم رواية، ونصه: وإنما فرق الخ، وغايته أنه أمر تقريري، لأنه لما رأى ابن القاسم قال في احدى المسألتين يرد وفي الأخرى لا يرد، اعتقد أنه إنما فرق بينها لما ذكر من الفرق. وقد علمتم أن للناس في ذلك فروقاً وتعاليل وأنظاراً، كلهم على تصحيح قول أشهب بعدم الرد في المسألتين رعباً لقاعدة تأخر المشروط عن شرطه، لا سبيا عند مَنْ يقول إن ذلك مجمع عليه أن المشروط لا يتقدم نعم الاجماع على مَنْع تقدّم السبب، وللمالكية في المشروط قولان، فقال بعض الأيمة وهو الامام القرافي: تعارض هنا قاعدتان:

الاولى المشروط متأخر عن الشرط فيقتضي ذلك نفوذ الحلع واستحقاق العوض، وعدم لزوم المعلق لحصول البينونة قبله.

الثانية: من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، لأن حكمته إنما تظهر فيه، فيحتمل المخالعة على الشروع والعزم عليها المقارن حتى يكمن الاجتماع، وكان مراعاة هذه القاعدة أولى، لأنَّ حمل تصرفات العقلاء على الاجتماع، وقال من حملها على الالغاء والإهدار؛

فإذا تأملت مقتضى القاعدتين أدّاك ذلك إلى أنه لا يلزم إلا طلقة واحدة، لأن العزم والأخذ في مباديء الأمر وأسبابه لا يقضي وقوعه مع اجتماع الشرط مع مشروطه. وعدم اللزوم مع المشروط لا يحتاج إلى بيان وتقرير ويما يدلك على أن عيسى رآة أمراً تقريرياً قوله فاخرج من يده ما كان يمككه من رجعتها بالذي أخذ من الصلح فلذلك لم يرد. وكذا قوله وهي في عدة منه يملي رجعتها لو شاء، وإلا فكيف شاء الرجعة والحلع قاطع يسيسيه. وكذا قول ابن رشد مضت المصالحة لوقوعها في العدة هو تقريري وبسط لقول عيسى الذي فرق بين المسالين. ووضي الله عن ابن عبد السلام فإنه أوماً إلى العلمة في تفسير عيسى، قال وإن كان ظاهراً ببادي الرأي. والحلف بالطلاق ان يخالع إلى حدث بالمعلق عليه وهو الحلم، وكانه إنما حدل عن طلقة الحنث

مَكَانَ ما يأخذ من العوض. ولما رأى الشيخ الامام ابن عرفة كلام ابن وتند وتناوله على أحسن مساق وأتقن اختصار لم يجد فيه مفعزاً ولا مطعناً سوى ما توهم أنه متناقض كما في المنتخبة، فذكر تعقب ابن رشد تعليل عيسى وأردف بكلام المنتخبة الظاهر منه خلافًه. ولما لم يره صريحاً في المخالفة ذكره من غير تصحيح له ولم يصرح بالحلاف، بل عرضه لنظر المناظر، علمنا الله علمًا نافعاً وفتح منا البصائر. ولو كان عنده كلام ابن شاس والقرافي وابن الحاجب ومن بعدهم ومعهم معتذاً به ناقضاً هذا. وكلام المنتخبة له محامل فيحتمل أن يكون مقتبساً من كلام عيسى اغتراراً بظاهره، وإما أن يكون اعتماداً على لازم القول، وابن رشد إنما طرحه لما عنده من صريح النقل، إذ هو ثقة ، وليس من الأمر الذي يقتضيه البحث والنظر، فيعارض ويعترفي المعارضة والدخل.

ولعل العذر لابن الحاجب والقرافي وابن شاس وغيرهم عن الزم الطلقتين إغا تبع في ذلك ما في المنتخبة أو رآه لازماً لقول الكتاب في مسالة ما إذا حلف بطلاقها البتة لا نجالعها، فحين الزمه الرد ليكون الحلع لم يصادف محلاً لكونها أملك بفراقه، لزم من ذلك إذا لم تكن الهمين بالثلاث لزوم طلقة الحنث، لأنها لم تملك فراقه، وهذا في الحقيقة ممنوع لأخذ العوض لا للزوم طلقة الحنث. والذي في ارخاء الستور من المدونة مسالة التقييد أو صاحب التوضيح أو غيرهم، ولم أقف على مسألة الاطلاق في الكتاب، فإن أو صاحب التوضيح أو غيرهم، ولم أقف على مسألة الاطلاق في الكتاب، فإن الأخذ باللزوم الذي أشرنا إليه، وفيه نظر، كها أومأنا إليه، وما نقل ابن الحاجب والقرافي عن سحنون في إن طلقتك فأنت طالق، ثم خالع من لزوم طلقة واحدة يناقض قولمم فإن لم يقيد فطلقتان، ولا فرق بين المسألين والله اعلم، وما ذكرتم من إنكار ابن عبد الشلام نسبة القول بعلم اللزوم لمن أتبع الخلع طلاقاً إلى المذهب فالأمر كها ذكرتم، لاسماعيل نسبة غير واحد والله أعلم.

#### [مَنْ قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق]

وأجاب شيخنا أبو عبد الله الجلاب بما نصه:

الحمد للله، اعتراص ابن رشد على القاعدة من حيث هي أن الشرط تقدم على المشروط زاعيًا أن ابن القاسم قامى مسألة إنْ يِعتُك فأنت حر أنه يعتق على البائع وضعفه، فإن الأصل استحسان على غير قياس، ففات شرطه وهو أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس، قال والصواب أنها مقيسة على لفظ المشتري إن اشتريتك فأنت حر، وقول الرجل إن تزوجت فلائة فهي طائق، أن الحرية تقع بالشراء والطلاق يقع بالتزويج.

قلت: ويؤيد اعتراضه مسألة الظهار من المدونة ولم أحفظ فيها خلافاً قال فيها: ومَنْ قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، أو أنت كظهر أمي أو أنت طالق، فإن تزوجها طلقت عليه، ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، لأن الظهار والطلاق وقعا معاً بالمقد، فلزماه. فأنت ترى قوله وقعا بالعقد حيث جعل الشرط سبباً والسبب قبل المسبب، وهو الحق الذي لا شك فيه، إذ الشروط اللغوية أسباب شرعية.

لا يقال: بمتنع أن تكون الباء سببية لاحتمال المعية فيقعا دفعة وهو غير غتار.

لأنا نقول: لو كان كذلك لاجتمع الضدان النكاح والطلاق، والإباحة والتحريم في الظهار. وأيضاً فاصل ابن القاسم تقديم المشروط على ما تقدم وهو مردود بمسألة الكتاب. وكذلك يتين الرد أيضاً على ابن القاسم مما ذكره ابن رشد أصلا في قياسه، وهي مسألة الشراء والتزويج. ووجه الرد عليه أنه لوكان كما قال ابن القاسم لما لزم عتى ولا طلاق لموقوع العتى قبل الشراء والطلاق قبل التزويج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لاَ طَلَاقَ فِيمَا لاَ يَثْمَلُكُ أَبْنُ آمَمَ ولا عَدْق.

[مَنْ قال لزوجته إن صالحتك فأنت طالق، وصالحها] فإن قلت: هذا لا يخلص ابن رشد في الاستدلال لقوله وهذا لا يقوله هو ولا غيره، والمحتج به مختلف فيه، بل قد اختار كثير من الشيوخ عدم اللزوم، وبه أفتى ابن القاسم صاحب الشرطة.

قلت: المخالف في هذه المسائل ليس بما قرره ابن القاسم من أن المشروط متقدم، وإنما اختلف الفريقان في المراد بالحديث المتقدم، هل المراد بقوله لاَ طَلاق وقوعاً، وهو الذي راعاه المشهور، أو التزاماً، وهو الذي راعاه الشاذ. ولا قائل هنا بأنه إنما يلزم لوقوع الطلاق قبل النكاح. كما هو قول ابن القاسم المردود، فاستبان قول ابن رشد وهذا لا يقوله هو ولا غيـره بَمْغْنَى لا يصح أن يقوله هو ولا غيرهُ، فكل ما يقع من هذا المعنى بما فيه تقديم المشروط على الشرط فهو داخل في ذلك الاعتراض، هب أن يكون في المدونة أو غيرها على أن المستشكل له قول ابن رشد من المعزُّوُّ للمدونة وابن الحاجب وغيرهما يحتمل أن يكون لازم قول ابن رشد المعترض عليه، لأني لم أجد في المدونة ما عَزُوا لها. وأيضاً فإن ابن عرفة لما ذكر مسألة العتبية واعتراض ابن رشد عليها عقبها بنقل قول اللخمى في المنتخبة من قبال أنت طال إن صالحتك فصالحها حنث بطلقة اليمين، ثم وقعت عليه طلقة الصلح، وهي في هذه يملك فيها الرجعة فلا يرد ما أخذ، فيها زاد اللخمي وهي من معنى ما تقدم فسياقها يظهر منه أنها في معنى المعارضة، فلو كانت المسألة في المدونة لكانت اولى بالاعتراض عليه. نعم لم يصلح بالاعتراض وهو ممّا يدل على ما ذكرنا من الاعتراض على القاعدة، وأن معنى قوله وهذا منا لا يقوله هو ولا غيره بمعنى لا يصح أن يقوله كهاتقدم، فاستبان أنَّ المعنى القول المتصف بالصحة لا مطلق القول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فلا اعتراض ولو كان لفظه وهذا لم يقله هو ولا غيره لما نقل المستشكّل لا يصح الاعتراض عليه بها فإنها تصير سالبة كلية، فيناقضها موجبة جزئية، للخول ما في المنتخبة في الغبر، لكن يبقى الأشكال في كلام ابن رشـد مما هــو أقوى مما تقدم، وهو أن يقال إنك اخترت أن الشرط متقدم على المشروط والتزمناه فكيف يقول وهذا منكسر من قوله إذ لو تقدم الطلاق على الصلح لزم أن يقع بالصلح طلقة واحدة (1) وهذا لا يقوله هو ولا غيره، كيف ومذهب المدونــة

 <sup>(1)</sup> في نسخة: وطلقة ثانية، ولعله الصواب.

وهو المذهب، إلا ما عزي للقاضي اسماعيل أن مَنْ اتّبَمَ الخلم طلاقاً لزمه الطلاق، بل زعم ابن عبد السلام أن المذهب متفق على اللزوم إلا ما خوج من قول القاضي اسماعيل في غير المذخول بها يُتبعها طلاقاً. بل الأمر في التعليق أشد، لما تقرّر أن اتصال المشروط بشرطه أقوى من اتصال من اتبع الحلم طلاقاً، لأن المشروط إنما يقع مع شرطه، وأما بعده فيقع مع آخر حرف منه، حتى قال ابن عبد السلام إنه كالعلة مع المعلول، وبذلك رد على اللخمي جريان قول القاضي اسماعيل في التعليق تخريجاً نما كان المذهب هو كيف يقال هو ولا غيره.

نعم قد يجاب عنه رضي الله عنه إذ هو إمامٌ غوَّاص، واللخمي مع تحقيقه وبلوغه الغاية في الفقيهات، وابن عرفة مع اشتهار ملكته معقبولاً ومنقولًا لم يتفطنا لما تفطن إليه الشيخ زعيم الفقهاء والامام النظَّار، كشَّاف غوا فس الأشرار. وكذلك ابن عبد السلام، حيث اعترض على اللخمي طلاقاً. وابن رشد جعل التعليق في عدم اللزوم على قول القاضي اسماعيل، فإن جميمهم يظهر من قوله أن التعليق في لزوم الطلقة الثانية كمن أتَّبَعَ الخلع طلاقاً. وابن رشد جعل التعليق لا يلزم معه الثانية بخلاف من اتبع طلاقاً. ويشهد له فقه سحنون فيمن قال كلها حضت فأنتِ طالق، قال ابن القاسم يلزمه ثلاث، وقال سحنون يلزمه اثنان، لأن الثانية تقع بالحيضة الثالثة، وبها تبين بناء منه على أن المشروط مقدر بعدالشرط، ولم ينقل عدم لزوم الثانية ممن اتبع طلاقاً إلا القاضي اسماعيل، بل زعم ابن عبد السلام كها تقدم أنه تخريج لامنصوص. ويختص ابن عرفة باعتراض وهو أنه لما قرر مسألة مَنْ قال لزوجه كلما وقع عليك طلاقي فإنك طالق أنه إن كان قبل الدخول أو في الخلع فقال سحنون تقع واحدة على أصله بناء على أنَّ المشروط مقدَّرٌ بعد الشرط أن هذا لا يعرف لسحنون. وإنما يعزوه غير واحد للقاضي اسماعيل في الخلع وتكرير الطلاق، فاعتمد أنه لا فرق بين التعليق ومن أتبع الخلع طلاقاً، وذهل عمَّا تقدم في مسألة كلَّما حضت فأنت طالق.

# [مَنْ أَتْبِعِ الخلع طلاقاً نسقاً من غير فصل]

فإن قلت: ما يوجب التفرقة؟ وقد تقدم أن التعليق أشد اتصالًا.

قلت: لعله والله أعلم أشار إليه الشيخ أبو الحسن الصغير في مسألة من اتبع الخلع طلاقاً نسقاً من غير فصل ما معناه لطول عهد به أنه لما لم يفصل ما يعدّ فاصلاً فكأنه أراد أن يطلق ثلاثاً بَدْءاً ففرضها يصبر بمنزلة من قال أنت طالق ثلاثاً في كلمة، ولا كذلك والله أعلم مسألة التعليق، فكأنه يقول إن وقع طلاقي فأنت طالق، ويطلاق البينونة بانت، ويدل عليه عدم الميراث إن ماتت من فورها، والمقد على الخامسة والاخت بلا خلاف. فنسأل مولانا أن يرشد الجميع إلى الصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

#### وأجاب عنها من فقهاء تونس القاضى أبو عبد الله الزلديوي بما نصه:

الحمد لله. كلام ابن رشد ظاهر والله أعلم، واستشكالكم له من جهة قوله يقع عليه بالصلح طلقة ثانية لطلقة الصلح، وهو إنما قال يقع عليه بسبب الصلح ثانية، يعني بالنسبة إلى الطلقة الاولى التي هي طلقة اليمين على ما لزمه ويتقدّر ذلك بأن طلقة الاولى لو جملت متقدمة على الحلع لكانت غير مسببة عنه، لاحتمال تقدم المسبب عن سببه، إذ الشروط أسباب ويلزم حين وقوع الحلع لمجعول سبباً في الطلاق أن يقع المسبب ضرورة لاستحالة سبب دون مسبب، وإلا لم يكن سبباً في الطلاق المسبب عنه، وهي طلقة ثانية نتلزمه الثلاث، ولا شك أن هذا لم يقله أحد، وقد حكى شيخنا الامام السيد ابن عرفة كلام ابن رشدوسلمه، وهو دليل وضوحه عنده، وحادته في نقله وتحقيقه لا يخفاكم. وفي هذه المسألة والمقيسة عليها أبحاث واعتراضات وتوجيهات للمتقدمين والمتأخرين، وذلك لا يحتاج إليه هنا، وفي تخريج وتبحوب بحث لابن عبد السلام وتفريق بينالمائلتين، ونازعه فيها به وقرق هو يفرق آخر حسبها قرر ذلك في مختصره. وإنكار الشيخ رحمه الله لوجود

369

الحلاف فيمن اتبع الحلع طلاقاً لا يستغرب منه، فقد وقع لكثير من الحفاظ كما وقع لابن رشد وغيره، بل وللشيخ ابن أبي زيد، ولا يقدح ذلك في امامتهم وحفظهم. وقد نفى ابن رشد الحلاف في يقدح التحريم بمقدمات الوطء في الزنى مع أن في المدونة: ومَنْ زنى بامرأة أو تللذ بها حراماً الخ... ونقل اللخمي صريح بأن خلاف اسماعيل القاضي في مسألتين: مُتبع الحلم طلاقاً، وتكرر الطلاق في غير المدخول بها والله تعالى الموفق.

وأجاب السيد أبو عبد الله الرصاع منهم بما نصه: هذا السؤال حق لسائله حفظه الله أن يستشكل ما ذكر فيه ابن رشد، والله يسهل علينا ما صعب بمنه وفضله. أما ما يتعلق بالظرف الأول من كلام ابن رشد إذا لم يقدم الطلاق على الصلح الخ، فلعل مراده بلالك رد توجيه عيسى بما وجهه في تغريق ابن القاسم ما ذكر أعلاه من أن الطلاق سابقً على الشرط إلى آخر كلامه، فقال ابن رشد شأن المشروط أن يكون تابعاً لشرطه، لأن الشرط تابع لمشروطه، فلو فهم كلام ابن القاسم على ما قال عيسى للزم أن الطلاق المعلق إذا وقع قبل شرطه أن يقع عليه بالصلح طلقة واحدة بائنة، وأن الرجمية في المسائلة الاولى والبائنة هي الثانية، فانعكس الأمر في كون التابع هو الأول والمتبوع هو الثاني، وهذا لا يقوله ابن القاسم ولا غيره، فإن الشروط اللغوية أسباب شرعية، والسبب الشرعي مسببة تابع له فيا بين به ابن رشد. فطلاق أسباب شرعية، والسبب الشرعي مسبة تابع له فيا بين به ابن رشد. فطلاق الشروط هو المتبوع، لأن معنى ذلك كيا فهم السائل من أن ذلك نفي المدحد في الرحمية لأنه الموحد في الرحمية لأنه به أحده أقوى في الرح على الخصم.

غاية الأمر أن في كلام ابن رشد وقوع تسامح في لفظه، وما ورد به السائل على هذا لا يرد على ما ذكره ابن رشد. أما ما ذكره عن المدونة وابن الحاجب فقد قرره بأن الطلقة الاولى هي الثانية عن الشرط، والثانية هي التابعة، وهذا يؤيد ما قرره ابن رشد على الفهم المذكور، لأنه يرده. وممن صرح بتقدير ذلك ابن عبد السلام لأنه قال نتقم الطلقة من الحلع أولاً، وتتصل بها الطلقة المعلقة، وكذا وقع في كلام غيره. وأما قول السائل وقد ذكر هو عن عيسى ما ذكر فلا يرد ذلك على ابن رشد إنما هو مرتب على فهم عيسى، وفهمه مردود بما ذكر. نعم لو صرح بالنقل على ابن القاسم أنه يقول بأن المطلقة الرجعية هي الاولى والثانية هي الثانية تم النقد على ابن رشد.

### [اختلاف الفقهاء في السبب الشرعي هل يقدر وجوده بعد مسبَّبه أو معه]

فإن قلت: كلام ابن عرفة كأنه يتم به الرد فيها نقل عن المنتخبة فإنه قال حنث بطلقةاليمين، ثم وقعت طلقة الصلح.

قلت: لم ينقله عن ابن القاسم، فلعل ذلك على فهم عيسى، وهو منازع فيه. ولا شك في أن المسألة لا يمكن توجيهها على ما ذكر عيسي، لأنه خلاف القاعدة المعلومة في اللغة والشرع، لأن الشروط اللغوية أسباب. ومعلوم أن السبب لا يتقدم على مسببه، وإلا لما كان سبباً فيه. نعم اختلاف الفقهاء في السبب الشرعي هل يقدر وجوده بعد مُسِبِّبه أو معه، وعليه الخلاف المعلوم لو قال لزوجته كلَّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم أوقع عليها طلقة قبل البناء أو خالعها، فقال سحنون لا يلزمه طلاق ثان قال: وأصل المذهب اللزوم، وسبب الخلاف المشروط هل يقدّر شرطه واقعاً معه فيَلْزِّمُهُ الطلاق الثاني؟ أو يقدر بعده فلا يلزم؟ العجب من سيدي الفقيه فإنه لما ذكر هذه المسألة التي أشرت إليها من كلام سحنون وذكر معنى ما أشرت اليه قال وقد تقدم هذا الأصل فيمن حلف بطلاق امرأته لا يخالعها واتت المسألة المسألة التي أشار إليها بما ذكر فيها، إلا أن الشرط هل يقدر مشروطه تابعاً له أو العكس. وهذا الأصل ينافي ما أحال عليه. ثم إنه رحمه الله ظاهره أنه سلم توجيه عيسى فيها ذكر، ولا يقال بأنه اكتفى برد ابن رشد، فإن ظاهره أنه انتقد عليه بما أشرنا إليه من النقص. ولا شك بعد قول عيسى إن المشروط على شرطه، ويرد أمور: منها ما رد به ابن عرفة على ابن عبد السلام في تفريقه بين من اتبع الخلع طلاقاً وبين الطلاق المعلق على الخلع وأن السبب يقع مع مسببه، بخلاف غير السبب، فرد كلامه بأنه يلزم أن تقع المنافاة في قولنا إن تزوجتك فانتطالق، فيقال هنا أيضاً لو كان المشروط بلزم أن يقع قبل شرطه لما لزمه على أصل المذهب المشهور منه، لأن طلاقه وقع في غير على، وكون شرطه يقع بعد ذلك لا يصح الطلاق. وكذا إن قال إن وطئتك فانت طالق ثلاثاً، فإنهم اختلفوا في تمكينه من الوطء وأجروا الحلاف على النزع هل هو وطء تام أم لا ؟ مع أن اتفاقهم على أن الثلاث مرتبة على الوطء وتابع، فلو كان الثلاث متبوعاً لمنع من الوطء باتفاق، لأنها عرمة بالثلاث. وأما إن بعتك فأنت حر فهو من المسائل المشكلة التي خرجت عن القياس، فلا ينقض بها على هذا الأصل. وعا يَردُ أيضاً ما ذكر أيضاً من التوجيه اتفاقهم على عدم لزوم الطلاق في إنَّ متَ فأنت طالق وغير ذلك من المسائل والله أعلى.

وأجاب:عنها قاضي الجماعة بتونس أبو عبد الله سيدي محمد بن عمر القلشاني بما نصه:

الحمد الله هذه المسألة وقعت في العتبية كها ذكره السائل، وشبهها فيمن قال لفلامه إن قاطعتك إلى سنة فانت حر، فقاطعه قبلها لم يرد إليه شيئاً، ولو قال له: إن قاطعتك فانت حر فقاطعه عتق ورد له ما أخذ منه. ووجه التشبيه بينها ظاهر، وهو تقدير وقوع المشروط سابقاً على شرطه في كليهها، وعلى المغيّا في مسألة العتق، إنما هو الحرية لا المقاطعة حسبها نبه عليه القاضمي ابن رشد، وزاد أن قول ابن القاسم هذا بناء على قول مالك فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر، فباعه فإنه يعتق على البائم، قال وليس ذلك بصحيح، لأن قول مالك في هذا مبني على الاستحسان لا على القياس، والقياس فيها قول من قال لا شيء على البائم، وإنما ينبغي قياسها على من قال إن اشتريت فلاناً فهو حر، وإن تزوجت فلانة فهي طالق، انتهى كلام ابن رشد بالمغي. وأشار الشيخ ابن عوفة إلى أن اللخمي مبنى ابن رشد في اختياره.

وما استشكله السائل من كلام ابن رشد محمله ظاهر، لأن معنى قوله

لو تقدم الطلاق على الصلح لوقع عليه بالصلح طلقة زائدة على المتقدمة على الصلح، وهي ثالثة باعتبارها في نفس الأمر، وثانية باعتبار طلقة الصلح، ويحتمل أن يكون ثانية تصحيف ثالثة، ويبقى النظر فيها قاله ابن رشد من اللزوم في شرطيته إذ لقائل أن يقول إنّ الطلقة التي قرّر ابن القاسم وقوعها قبل الصلح من الطلقة المشروطة بالصلح، فهي مقدمة تقديراً خاصة، وحينئذ بطل التلازم، فلا يلزم رائداً عليها عند وقوع الصلح. وكذلك فيها اعترض به قول ابن القاسم موجهاً لقول عيسى في لزوم وقوع المشروط قبل شرطِهِ فغير لازم، لإمكان توجيهه بأنه من باب التحنيث بالأقل، فعند وقوع المصالحة قبل آخر حرف منها، وقع الطلاق المركب على الصلح، فليس من باب تقديم المشروط غلى شرطه المخالف للمعقول، بل من التحنيث بالأقل، كما أشرنا إليه، وهي قاعدة المذهب. ويمكن توجيهه بما أشار إليه ابن عبد السلام من وقوع المشروط والشرط معاً، لأن الشروط اللغوية أسباب شرعية. فهي من باب العلة والمعلول، والتقدم بحسب الذات بينهما لا بحسب الزمان، فَهُمَّا واقعان معاً كحركة الأصبع مع حركة الخاتم، وإن كان الشيخ ابن عرفة لم يسلمه بالزامه الجمع بين المتضادين فيما إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق، وبأنَّه مبنى على مساواة العلل الشرعية للعلل العقلية في جميع أحكامها، وليس الأمر كذلك لجواز تخلف الحكم عن الشرعية لمانع ولا يجوز ذلك في العقلية، وهو بحث جيد كبحثه مع اللخمي في تخريجه المسألة على مسألة من أتبع الخلع طلاقاً، فإن الطلاق المتبع متأخرٌ إنشاؤ، عن الخلع، بخلاف مسألة ابن القاسم، فطلاق الحنث فيها مقدم انشاؤه على الخلع، فناسب وقوعه مقارناً، وحيث قصد التعليق فيلزم والله أعلم.

وأجاب بعض فقهاء تونس أيضاً عنها بما نصه:

محمل قول ابن رشد لو تقدم الطلاق على الصلح لَلْزِمَ أن تقع عليه بالصلح طلقة ثانية، على أن مراده لو تقدم الطلاق على الصلح كان الطلاق المتقدم على الصلح غير ضرورة تقدمه عليه، ولو كان مسبباً عنه ما تقدمه، فإذا وقع الصلح لزمته طلقة أخرى ضرورة جعل المكلف الصلح سبباً في

الطلاق إذا وجد مسبه. وهذه الطلقة المسبة عن الصلح طلقة ثانية بالنظر إن الطلقة المتقدمة على الصلح، فها طلقتان بينها الطلقة الواقعة منه بالصلح، فيلزمه الثلاث، ولا قائل بذلك، فتم ما ذكره ابن رشد من قوله بالصلح، فيلزمه الثلاث، ولا قائل بذلك، فتم ما ذكره ابن رشد من قوله الميمين الصادرة عنه، ولم يبنه على طلقة الصلح لوضوح لزومها، إذ هي لازمة من غير وسط، بخلاف الطلقتين الأخيرتين للزومها بواسطة يمينه، والملحقة إنما هي في اللزوم من الطلاق بوسط. وأما اجراء اللخمي المسألة على مسألة من أتيم الخلع طلاقاً فقد فرق ابن عبد السلام بين الطلاق معلقاً أوغير معلق، فيلزم في المعلق دون غيره ، إذ المعلق عليه علة في المعلق، والملة علية كانت أو شرعية تستلزم وجود معلولها، وتقدمها على معلوها بالذات، عقلية كانت أو شرعية تستلزم وجود معلولها، وتقدمها على معلوها بالذات، الراقع بعد الخلع من غير تعليق، إذ هو لوقوعه بعده متأخر عنه تأخراً زمانياً، فلملحل في المعلق ملجود فيلزم الطلاق، وهو في غيره مفقود فلا يلزم.

#### [العلة الشرعية قد يمنعها مانع بخلاف العلة العقلية]

ورد سيدنا الإمام ابن عرفة هذا الفراق قائلاً: لا يلزم مساواة العلة الشرعية المعقلية في جميع الاحكام، إذ الشرعية يمنها مانع بخلاف المقلية لا يمنعها، ومبنى الفرق على لزوم المساواة ملزماً له الجميع بين الضدين في قول القائل: إن تزوجتك فأنت طائل، مفرقاً بأن الطلاق المتبع للخلع تأخر انشاؤ، على الحلع، فلم يجد محلات، بخلاف المعلق تقدم انشاؤه على الحلع، ولذا يلزم من كان حين وقوع الشرط قائلًا. وذا يناسب جمل ثبوته مقارناً للخلع فيلزم. ويكن اجراء هذه المسألة المسؤول عنها على مسألة من قال لزوجه إن وقع عليك طلاقي فأنت طائق. هل تلزمه طلقتان في عليك طلاقي أو كليا وقع عليك طلاقي فأنت طائق. هل تلزمه طلقتان في يزمن واحد (1). فللحل موجود، أو واحدة فيهها إذ المعلق بعد المعلق عليه واقعاً في زمن واحد (1). فللحل موجود، أو واحدة فيهها إذ المعلق بعد المعلق عليه فلا محل، وهو نقل ابن شام عن مسحنون، وتبعه ابن الحاجب قائلاً على

أصله بناءً على أن المشروط يقدر بعد الشرط أولًا، وإن لم يعرف سيدنا الإمام ابن عرفة هذا الأصل لسحنون بل لغيره. وما نقل عن سحنون في هذه المسألة هو الذي جعله ابن رشد مقتضى النظر والقياس، وعزاه لإسماعيل في المسألة المسؤول عنها قائلًا لوجود تقدم الشرط على المشروط، فالصلح واقع والعصمة بائنة، فيجب تمامه، وطلاق الحنث لغو، واحدة كان أو ثلاثاً لوقوعه بعد الصلح في غير زوجة، ولا سيها على ما زاده ابن الحاجب في فرضها من قوله أَوْفِي الحَلْعِ فَهِي نَظِيرتها. وباتفاق هذين الامامين أشهب وسحنون على أن المعلَّق متأخر عن العلة الشرعية تأخراً زمانياً يعلم صحة ما قاله سيدنا الامام ابن عرفة من عدم لزوم المساوة بين العلة العقلية والشرعية، إذ لا يمكنها أن يقولا بالتأخر الزماني في العلة العقلية مع معلولها ونحوه على القول بلزوم ما زاده على الواحدة في مسألة كليا وقع عليك طلاقي احداث في مسألة المسؤول عنها يمضى الخلع وتمامه، ولزوم ما زاد على طلقة الخلع ضرورة أن المعلق والمعلق عليه وقعا معاً في زمن واحد، والمحل موجود، فيازم الزائد، فتكون المسألة ثلاثية الأقوال: تمام الخلع ولزوم ما زاد على طلقة الخلع، وهو المخرج، وتمام الخلع وعدم لزوم ما زاد هو قول أشهب، ولزوم طلاق الحنث وما وقع به الخلع، وأظهرها القول المخرج والله أعلم.

# [صحة تعليق القبليّة ووقوعه مقدَّماً على الشرط] وأجاب عنها بعض فقهاء تونس أيضاً، ونصه:

الحمد لله . هذه الرواية على تفسير عيسى وما ألزمه ابن رشد لابن القاسم فيها يتوقف على صحة تعليق القبلية ووقوعه مقدماً على الشرط، كأنَّ يقول إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر، وقع الخلاف فيها بين فريق من الشافعية والمالكية، والفريق قائل بصحة التقديم، وقال المالكية لفظ التقديم لغن، ولا يقع المشروط إلا بعد شرطه. وبيان مدرك الخلاف بمقدمة وذلك أن الشروط المغوية أسباب شرعية، والمسببات الشرعية قسمان: قسم قدره الله عز وجل في أصل شرعه، وقدر له سبباً معيناً ولم يجعل للمكلف فيه تصرفاً

كالزوال لوجوب الظهر، وهلال رمضان لوجوب صومه؛ وقسم جعله إلى خيره المكلف إنَّ شاء أوقعه بلا سبب أو بسبب، كدخول دار مثلًا، وذلك مثل الطلاق والعتاق، وحيث جعل له التصرف في الأسباب اختلف هل جعل له مع ذلك التصرف في تقديم حكم السبب على المسبب؟ فمنهم من أمضى ومنهم من ألغي القبُّلية وأبطلها، واحتج بأن ما يتركب على اللفظ لا يتقدم عليه، إذ فيه مخالفة الوضع الشرعي. وأيضاً فالقياس على ما إذا قال أنت طالق قبل شهر فإنّا أجعنا على أن زوال العصمة بهذا اللفظ لا يكون منذ شهر بل من الآن، وزوال العصمة مسبب عن لفظه الطلاق كما لا يتقدم هذا السبب على مسببه بوصف القبلية. وكذا ما نحن فيه احتج المثبتون للقبلية بأن ما نظرتم فيه هو من الأسباب التي عينها الشرع ولم يجعلها إلى خيرة المكلف فليست مما نحن فيه، واحتجوا بأن قالوا كها فعل له الشارع المسبب على السبب حقيقة، يل مرادنا انعطاف حكمة مقدماً من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود، كإعطاء دية الخطأ موروثه ولا تجب إلا بالموت، وبعده لا يملك الميت شيئًا، فقدر الشرع ملكه لها سابقاً على الموت؛ وكالرد بالعيب أنه نقض للبيع من أصله، مع أنه يؤدي إلى رفع الواقع، وهو محال. قلتم المراد بالرفع الرفع حكيًا لاحسًّا، وَكَقَوْلِكُم فِي بِيعِ الخيار فِي أحد الأقوال عندكم، إذا أمضى أنه يمضى من أوله، فتعطف حكم الامضاء المتأخر على لزومه من أول، ورتبتم على ذلك أحكاماً في الشفعة، وكل ذلك من اعطاء المعدوم على حكم الموجود.

#### [إذا قال: إن طلقتك فأنت طالقٌ قبله ثلاثاً]

ومن فروع المسألة الشرعية وهي إذا قال إنَّ طلقتك فانت طالق قبله ثلاثاً، قال من صحح ثبوت القبلية: هذه مسألة دور لا يمكن فيها وقوع طلاق ولا تخرج من عصمته إلا بالموت. ويبان الدور أنه لو وقع الشرط وهي الواحدة المملقة عليها لوقع مشروطه وهو تقدم الثلاث، والثلاث تبين العصمة، فيمتنع وقوع الواحدة بعدها، وإذا بطل وقوع الواحدة وهي الشرط، بطل وقوع المشروط وهو تقدم الثلاث، فلزم الدور. وهذا الدور إنما نشأ عن صحة

القبلية. وقال من أبطل القبلية بلزوم الثلاث في المسألة المفروضة: الواحدة التي هي شرط، وساثر الثلاث من المشروط. وأيضاً فكون المرأة لا تخرج من العصمة إلا بالموتمخالفٌ لما اقتضاه الكتاب والسنة، وهذا الخلاف كله إذا وقع التعليق بلفظ القبلية، وأما إذا وقع بغير ذكرها فلم يقل أحد بتقديم السبب على السبب، إلا ما وقع لابن القاسم في هذه الرواية على تفسير عيسي، وما وقع في كتاب العتق من المدونة: إن بعتك فأنت حر، حيث قال فيها إن باعه نقض البيع وعتى، وتأولها القاضي اسماعيل على معنى إن بعتك إن أردت بيعك، والارادة سابقة على البيع، فعلى هذا التأويل ليس فيها ما يخالف الأصل السابق. وتأولها ابن المواز على أن البيع والعتق وقعا معاً فغلب العتق. وتأول عيسى ارادة ابن القاسم فهو في غاية الاشكال، والزام ابن رشد له على ذلك طلقة ثانية في العدة، وإنما مراده طلقة ثانية بسبب التعليق، وتلزمة الثلاث بطلقة الصلح. ولا اشكال في أن هذا مراده، وإنما الإشكال في وجه إلزامه ابن القاسم الطلقة الثانية على معنى التعليق. ووجهه والله أعلم أنه لما جعل الثلاث المعلقة على طلقة الصلح لازمة بطلاق سببها وهو طلقة الصلح، فكأنها غير ناشئة عنها، إذ لوكانت ناشئة عنها مع التقدم للزم الدور كها قالت الشافعية، وما ثبت للثلاث من حيث التعليق من كونها تلزم مع بطلان طلقة الصلح يثبت للواحدة من تلك الحيثية ضرورة اشتراكهما في ذلك المعني، وإنما يفترقان في البينونة، والواحدة لا تبين العصمة، فإذا وقعت طلقة الصلح بعد الطلقة الواحدة على تفسير عيسى لزم أن تقع بعدها طلقة أخرى حسما اقتضاه التعليق، إذ الطلقة المتقدمة إن كانت ناشئة عن طلقة الصلح لما وجدت مساويتها في الحيثية، وهي الثلاث، بدون طلقة الصلح، فوجب أن يُثبت للواحدة ما ثبت لما يليها وهي الثلاث. فلو تأولت الرواية على نحو ما تأول القاضي إسماعيل مسألة كتاب العتق لكان صواباً، لأن الارادة واقعة على الصلح الواقع سواء كان واقعاً في العصمة أم لا، ولا يبقى في المسألة إشكال بوجه، لأن الطلاق حينتذ معلق على الارادة وهي سابقة على الصلح، والمعلق عليها واقع معها، فيلزم سبقية الطلاق على الصلح والله أعلم.

#### [من حلف لزوجته بطلاقها إن كان ردُلًا]

وسئل بعض الشيوخ عن رجل حلف لزوجته بطلاقها إن كان رذلًا.

فأجاب: إن كان يأكل في حانوت الرؤاسين والهراسين فقد حنث، وإن كان إنما يشتري منهم ويسوق إلى داره وإلى حانوته ويأكل فلا حنث.

[من استخفى في داره رجل من ظالم يريد قتله، هل يحلف ليستر عليه؟]

وسئل سيدي أبو عبد الله بن مرزوق عن قول ابن رشد إذا قيل لمن استخفى في داره رجل من ظالم يريد قتله إن لم تحلف دخلنا فقتلنا، إن ترك الحلف فلا شيء عليه. قوله هنا مشكل لأن يمينه هذا قادر على حقن دم مسلم، وكل قادر يجب عليه حقنه بيمينه، لأن الله سبحانه أوجب على المكلف حفظ دم أخيه المسلم، واليمين هنا سبب حافظ متمين فلا يجوز تـرّكُه، فكيف يقول الشيخ فلا حرج عليه إن لم يجلف؟ فتامله.

فأجاب: البحث في هذه المسألة كالبحث الذي تقدم لي في بعض أجوبني في قول المازري: إنْ خاف الموت بحضور الجمعة جاز التخلف، وكالبحث الذي تقدم لي أيضاً في بعض أجوبتي مع ابن حزم في قوله إن طلب الكفار مال المسلم لم يعطوه وإن خيف الاستئصال، وقد تقدم منه في الفصلين ما فيه كفاية، وتلخيصه هنا أن يقال: إنّ المستحلف هنا إنما يقدر على استخلاص الرجل بفعل عمر وهي اليمين الكاذبة الغموس، وهي منهى عبها بقوله تمال ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللهُ عُرْضَةً لاَيْمَائِكُم أَنْ تَبرُوا وَتَقَلُوا وَتَصْلِحُوا عيسى عليه السلام ألا وإنى أنهاكم أن تحالفوا بالله صادقين أو كاذبين.

وإذا أكره الرجل علي فعل محرم بالتخويف بقتله وَسِعَهُ أن يصبر للقتل ولا يفعل المحرم على ما قدمنا من النصوص في الفصلين المذكورين، فألمُخَوَّف بقتل غيره أحرى، إلا أن يكون الدرء بفعل محرم عليه واجباً، وأن يسعه تركه لما علم أن المكرة إنما يعلر في الأبمان وغيرها بالتخويف الواضح بما يُؤلم في نفسه، وفي التخويف بقتل ولده خلاف، بخلاف التخويف بقتل أجنبي. هذا هو النقل الصحيح، لا ما نقل ابن شامل وأبي الحاجب علي أن في ثبوت الحلاف في مسألة الولد مغمزاً. وما نقل عن أشهب في الأجنبي أُولَّهُ ابن أبي زيد كما تراه، ولم يؤوله ابن محرز. وإنما قلنا إنَّ البين على تخليص الاجنبي غموس، لأنه يحنث فيها ولا يجنث من تخليصه نفسه. قال اللخمي ونحوه في النوادر:وقال مالك ومطرف وابن الملجشون فيمن استخفى عنده رجل من سلطان جائر بريد دمه وماله وعقوبته في بدنه، فسأله السلطان عنه فجحده أن يكون عنده، فحلف على ذلك أنه إن علم أن نجاف على نفسه إن اعترف أنه عنده فلا يجث، وإن كان لو اعترف لم يعاقبه حنث، لأن اليمين ليُسَتُ للذَب عن نفسه، وإنما هي ذب عن نفس غيره أو ماله انتهى.

### [الْمُكْرَه على الميمين لا تلزمه، وكذلك المكرَّه على الحنث]

وفي كتاب الاكراه من المتوادر: وإن كان آمناً على نفسه وإغا أراد أن يقيه بيمينه فقد أوجر لزمه الحنث، وفي كتاب الأيان منها عن ابن المواز: قال مالك فيمن طلب ليقتل فخباه رجل عنده وأحلف بالطلاق ما هو عنده، قال قد أوجر وطلقت عليه امرأته. وقال أشهب لا شيء عليه، والمكره على البمين لا تلزمه، وكذلك المكره على الحنث، يريد أشهب إن خاف إن لم يحلف عندب بضرب أو سجن. وفي كتاب الاكراه منها أيضاً قال أصبغ في ثمانية أبي زيد: وإن قال لم سلطان احلف على كذا وإلا عاقبت ولملك أو بعض من يلزمه أمره فحلف له كاذباً، قال فهو حانث إلا أن يخاف إن لم يحلف عاقبه في بدنه فلا شيء عليه في يمينه انتهى. فحكمهم عليه الموجب عليه إخراج مال في الكفارة أو طلاق زوجة أو عنق عبد أو حج أو صيام أيمين، أما أولاً فلانه قلوم على معصية، لأنه بحبك عليه القلوم على المين، أما أولاً فلانه قلوم على معصية، لأنه بحلف على الكذب، ولذا يجب عليه فلها حكموا بحنثه، وأما ثانياً فإلازامه ما يشق عليه بالحنث، وقد تقدم أنه لا يجب عليه فعلها عليه فعلها معليه فعلها المصية ليخلص نفسه من القتل، فأحرى ألا يجب عليه فعلها عليه غلها المصية ليخلص نفسه من القتل، فأحرى آلا يجب عليه فعلها عليه فعلها عليه فعلها عليه فعلها عليه فعلها عليه فعلها المصية ليخلص نفسه من القتل، فأحرى آلا يجب عليه فعلها

ليخلص غيره. وتقدم أيضاً أنه ليس أخذ مال شخص لتخليص آخر بأولى من العكس، فأحرى ادخاله في مشقة فادحة.

فقولكم في الصغرى قادر على حقن دم مسلم، إن عنيتم قدرة شرعية فممنوع، وإن عنيتم غيرها لم يفد، وعند هذا ظهر منع صدق الكبرى كلية. فلا ينتج القياس لفوات شرط انتاج الشكل الأول.

وقولكم في دليلها إن الله أوجب حفظ دم المسلم، إن أردتم بكل ما يمكن حفظه حق بالفعل المحرم كائناً ما كان فممنوع، وإلا لزم حفظه بما يؤدي إلى مفسدة أعظم منه، وهو خلاف ما اشترط في تغيير المنكر، لأن هذا من تغيير المنكر، وإن عنيتم بما يسوغ شرعاً فمسلم، ولا نسلم أن اليمين الكاذبة منه كما قلتم هنا انها متعينة فتجب، إذ هو محل النزاع، فبان صدق منم الكبرى ودليلها كليين.

#### [ما يجب من حماية نفس المؤمن وماله]"

فإن قلت: فيا معنى الواجب من حماية نفس المؤمن وماله إذنَّ و وما معنى ما وقع في التوادر حين ذكر قول مالك وابن الماجشون ومطرف الذي تقدم في نقل اللخمي من قوله: وإن كان آمناً على نفسه وإنما أراد أن يقيه بيمينه فقد أوجر ولزمه الحنث انتهى ؟ فلو كانت يمينه غموساً عرمةً كها ذكرت لما أُجر، لأن الأجر لا يكون على فعل عرم، وكيف الجمع بين كلام ابن رشد هذا وقوله في المقدمات لما قسم الكذب: والحاسس كذب الرجل في دفع مظلمة عن أحد، مثل أن يختفي عنده رجل عن يريد قتله أو ضربه ظلمًا، فيسأله عنه هل هو عندى ولا أعلم له مستقراً، فهذا الكذب واجب لما جاء فيه من حفن دم الرجل أو الدفع عن بشرته.

قلت: الواجب من حماية المؤمن في مثل هـذا الموطن الكـاثن من المسلمين الدفع عَماً أذن الشرع فيه من إنقاذ نفسه وماله مما لا كبير ضرر فيه على المنقذ، كمواساته بما يمسك رمقه إن احتاج، والدفع عنه بيده إن قدر، ثم بلسانه إن قدر ووُجدت الشروط، ثم بقلبه وهو آخرها. وهذا الذي لا يقدر إلا بالحلف الكاذب لا يجب عليه ذلك لأنه منهيٌّ عنه بالنصوص الصريحة، وعليه في الحنث غالباً مشقة فادحة، وهو ممن لا يقدر إلا بقلبه، لكنه إن تكلف هذه المشاق وتجشم القدوم على النهي عن الحلف الكاذب، كألمملي في الدار المغصوبة ونحوه في المسائل التي لها جهتان، وليس أمره من جهة اليمين. وهذا عكس الحالف على معصية، فيجترىء على فعلها قبل أن يحنث، فإنه يبر في يمينه ويأثم على فعله، ولئن سلمنا أنَّ اليمين في مثل هـذا الموطن لا تُحْرُمُ لِما نقل الشيخ من أجر حالفها وأن لا أجر للحالف، لكن لا نسلم أن الحلف يرتقي إلى حد الوجوب، لأن الأجر قدر مشترك بينه وبين الندب، فيحمل كلام ابن رشد الذي نقلتم على أن هذه اليمين مندوب إليها، ولا حرج على تارك المندوب. وأيضاً لم تجب مع كونها ليست بحرام كِلا على الحالف في ذلك من مشقة الحنث، ويذلك يُجْمَعُ بين كلام ابن رشد هذا وكلامه في المقدمات، بأن يحمل وجوب الكذب على ما لا يمين معه لانتفاء مشقة الحنث فيه، ويحمل عدم الرجوب المستفاد من قوله فإن لم يفعل فلا حرج على الكذب المحتاج معه إلى اليمين لما فيه من مشقة الحنث، والله تعالى أعلم.

وانفلر قول ابن رشد حين تكلم بهذا الكلام الذي نقلتم عنه لم أقف على قول قائل في الاكراه على اليمين بأخذ مال الغير، وإغا يفعل في نفسه، مع أنه منقول في النوادر كها ذكرنا. ونقله أيضاً ابن محرز في الأيمان والنذور فقال: واختلف في إكراه ألَّرُهِ بما يفعل في غيره من قتل أو ضرب مبرّح، فقيل اكراه يرفع حكم اليمين، وهو مذهب أشهب. وذهب مالك وابن القاسم إلى أنه غير اكراه. ومن هذا لو سئل عمن عنده ليقتل ظليًا فحلف بطلاق امرأته أوغيره ما هو عنده، فانهم اختلفوا فيه على هذا السيل.

[من حلف بالله ما لهُ مالٌ، وله دَيْنٌ، فإنَّه حانث] وسئل عمن قال إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، فحنث وله عبيد في ذمة رجل من سلم أو سلف، قال سحنون يعتقون عليه إذا قبضهم، وقال اصبغ لا يعتقون، وقول ابن رشد قول أصبغ هو الذي يوجبه القياس والنظر، لأن العبد الكائن في الذمة لا يملك إلا بالقبض، ولو حلف قبل قبضه أنه ما يملك عبداً لم يجبر ولم يحنث، انظر دليل هذا فكانه مصادرة عن المطلوب، ولو قبل إنَّ قوله هذا خلاف صويح الملاونة لم يكن بعيداً، قال فيها: ومن حلف بالله ماله مال وله دين عرض أو غيره حنث، إلا أن تكون له نية، فهذا نص أن الكائن في الذمة مال الحالف، ومعلوم بالضرورة أن لا فرق بين كون هذا مالاً يزيد ولا بين كونه ملكاً له فتأمله.

فأجاب: أما قوله إن قول أصبغ وهو القياس فظاهر لما ذكر أن ما في اللمة لا يملك إلا بالقبض، وهو صحيح، لأن ضمانه إن لو هلك من المديان الذي هو في فعته، وغلاته له أيضاً، لأن الحراج بالضمان. ولو حلف من في يده عبيد، وعليه في ذمته عبيد في صفتهم، بحرية عبيده فحنث لعتقوا عليه إن كان له مال غيرهم يقضى منه الدين، وكذلك لو باعهم أو وهبهم أو تصوف فيهم بأنواع التصرفات لكان فعله ماضياً فيهم، إن كان له مال ولم يحجر عليه وهذا كله يدل على أنه لا شيء لوب الدين فيهم قبل القبض، فكيف يلزمه عتقهم؟ وأما استدلاله بأنه لو حلف ما يملك في الذمة عبداً لم يحنث عالمه من عبيد في الذمة، ففيه نظر، ولا ينتهي عندي إلى المصادرة، لأن دليلة الأول هو لا يملك ما إلا بالفيض صحيح كما قدمنا، وهذا من فروحه، ولأن من الجائز ان يموت المديان مفلساً فلا يكون لوب الدين شيء.

لا يقال: إن مثل هذا في بعض الصُّور من الطوارىء البعيدة فلا يراعى.

لأنا نقول: مراعاة مثله مختلف فيه، ومنه اختلاف قول مالك في المبتل في المبتل المرض، وللسيد مال مأمون بحيث يخرج العبد من ثلثه، هل يعجل عتقه أم لا؟ وكثير من هذا المعنى. ولأن ما في اللمة من الحقوق لا يتمين لطالبه إلا بقبضه كالكراء المضمون في الرواحل، ولهذا لو استحق ما دفع عها في

الذمة لرجع المستحق من يده بمثله، وإن كان مقدماً كالعبد ونحوه، فسار ما في الذمة من المقدمات لكونه لا يتعين حكمه حكم المثل. قال في كتاب المرابحة من المدونة: وإن آبتشت ثويين بأعيانها فلا يتبع أحدهما مرابحة وتولية بحمد من الثمن غير مسمى وإن اتفقت الصفة، وان كانا بسلم جاز ذلك قبل قبضها أو بعده إذا اتفقت الصفة ولم تتجاوز عنه فيها. إذ لو آستحق أحدهما لرجعت بمثله المعين إنما يرجع بحصته من الثمن. وهذا أحد الاقوال في المسألة فيها ما أجاز في المئل المتقق الصفة. ومثل هذا أيضاً فيها إذا استحق كان ليس بدين ثابت في الذمة. وشيء ميمًا يناسب هذا أيضاً فيها أذا استحق ثبت أن ما في الذمة لا يتعين ملكه لرب الدين، فكيف يلزمه عتق ما في الذمة عين عبيده، وملكها لم يتعين له، فكيا لا يلزمه عتق ما في الذمة حين اليمين لم يلزمه عتق ما في الذمة حين اليمين، لأنه ليس في ملكه حين اليمين لم يلزمه عتق ما في الذمة تقديره بقياس التمثيل أو بالمنطق الحملي من أي شكل شئت، أو الشرطي بأضامه، والنظر الذي عندي فيه أنه يَردُ على قوله العبد الكائن في الذمة بألسامه، والنظر الذي عندي فيه أنه يَردُ على قوله العبد الكائن في الذمة بأنسامه، والنظر الذي عندي فيه أنه يَردُ على قوله العبد الكائن في الذمة لا يملك إلا بالقبض، نقض إجمالي أو تفصيلى.

أما الإجمالي بأن يقال لو لم يكن رب الدين ما له في الذمة من العبيد لما قومهم المدير في باب الزكاة وإن كان يرجو قبضهم وهم للتجارة، ولما جعل المديان دينهم فيه وزكى ما بيده من العين، ولأنّ من في ذمته عبد موصوف ويبده عبد مثله لم يوجب ابن القاسم فيه زكاة الفطر على من هو بيده، وأوجبها أشهب. ذكر هذه في النوادر عن كتاب محمد ونقله غير واحد. فقول ابن القاسم لا وجه له، لأنٌ من هو في يده لا يملكه، وإذا لم يملك المديان يملكه عن الدين ضرورة، لأنه لا مالك له غيرهما، فإذا انتفي ملكه عن أحدهما ثبت للآخر.

لكن يقال: لو كان كذلك لأوجبها ابن القاسم، لكن لم يوجبها على أحد. ويمكن أن يجاب عنه بأنه مِلْكُ للمديان، إلا أن الزكاة تسقط عنه لكونه في مقابلة الدين الذي هو من صفته، كها تسقط زكاة العين لما جعل من مقابلها، فكان ملكة غير كامل للدين، وهذا نزوع لقول من قال تسقط زكاة غير العين إذا كان الدين بصفته، أو يقال هو مِلْكُ لوب الدين إلا أنه لما كان من شرط تعيينه له ونفوذ تصرفه فيه قبضه ولم يجعل ذلك الشرط كان ملكه إياه غير كامل فسقط عنه زكاته.

وأما التفصيلي بأن يقال: قولكم العبد الكائن في الذمة لا يملك إلا بالقبض، إن عنيتم لا يملك ملك المبهمات إلا بالقبض فممنوع، لأن كل ما قبض يتعين ويتشخص بالقبض، فلا يكون مبهماً، فإذَنْ ملك المبهمات لا يملك ملك المعيّنات إلا بالقبض فمسلّم، ولكن لا نسلم أن اليمين فيمن قال عبيدي أحرار لا يقع إلا على المعين، بل عليهم وعلى المبهمين اللذين في الذمة لم يقبضوا. وسند المنع ما ذكرنا من التقديم وغيره من الفروع الدالة على ملك المبهمات، وكذا مسألة المدونة التي جلبتم فإنها من أدلة ملك المبهمات، وأيضاً قوله عبيدي اسم جمع مضاف فيعم كل عبد له مبهم أو معين. وأما مسألة المدونة التي قلتم إنه لوقيل إن كلامه مخالف لصريحها لم يكن بعيداً، ويقرب منها قوله قبل هذا: وإن قال أمرأته طالق ما له مال، وقد ورث قبل يمينه مالاً لم يعلم به أنه حنث إلا أنْ ينوي في عينه أي أعلمه فلا يحنث انتهى.

ويشتد شبهاً بالسألة التي ذكرتم أن يكون المال الموروث. قد تعدى فيه فيره، بحيث يلزمه نمته، فإن مما تصدق عليه مسألة هذا الفرض، ويظهر لي أنه يمكن أن يفرق بين مسألة المدونة ومسألة ابن رشد بأن المنفي في المدونة المال وهو أعم من المعين والمبهم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فلا يبقى ما يصدق عليه اسم مال بأي وجه كان إلا ودخل تحت المنفي، عكس التلازم بينها في المبوت، لأن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص، والمنفى في مسألة ابن

رشد الاخص الذي هو العبد المعين، هذا هو ظاهر البساط، فإنَّ حالفَ هده الهمين إنما هو من يعتذر لمن سأله هبة عبد أو معونته في الحال أو نحو ذلك، ونقي الاخص لا يلتزم نفي الاعم، فلا يحنث بما له في الذمة من عبد، لأن المنفيُّ لم يشمله.

فإن قلت: من أين علمت أن المراد عبد معين، بل لفظ عبد عام لوقوعه في سياق نفي يشمل المعين والمبهم، فعموم لفظ الحالف للعبيد في مسألة ابن رشد كعموم لفظ الحالف للأموال في مسألة المدونة، وإن ما ادعيتمُ من دلالة البساط لا يبعد تقديرها في مسألة المدونة.

قلت: إن لم يصح انفراد مسألة ابن رشد بنحو البساط المذكور، فلفظ اليمين عنده يخالف لفظها في المدونة، فإن عنده ما يملك وعندها ما له. فهذه اللام تحتمل أن تكون للملك أو تكون للاضافة، وهي بأدني ملامسة فلا تستلزم الملك، لأنه لا يكون إلا باجتماع خمسة أشياء كها قد علمت، والإضافة تكون بالعارية وأقل منها كحكاية سيبوية على أحد حمالي الخشبة بالاجارة لصاحبه: خذ طرفين وآخذ طرفاً أو لا عكس، ولذا يقول الموثقون دار فلان لا يثبت الملك، بخلاف قوله ملكه. فقولكم معلوم بالضرورة أنه لا فرق بين مال زيد وملكه، فيه نظر كيا تري. ولئن سلمنا ألا فرق بينهيا أن الملك أعم من المعين والمبهم كما تقدم، فالفرق بينهما من وجه آخر، وذلك أن ماله مال متعلق المجرور فيه النُّبُوت أو الكون المطلق لكل مال فلا اختصاص، ويملك لا يحمل إلا على الحال لكونه منفياً بما، وهي تعين المضارع للحال عند الأكثرين كها ذكر في التسهيل. ولا شك أن نفى الملك الحالي لا يستلزم نفى ما عداه، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الاعم، وما يملك في الحال إنما هو المعين الذي تحت يده، ولتسميته يبقى كالمبهم الذي لم يقبض بمعنى قوة صلاحيته لأن يملك، وفيه مع هذا نظرٌ بَيِّنٌ وضعف لا يخفى. والمسألة محتملة لأكثر من هذا، وفيها أشرنا إليه من وجوه البحث مقنع والله تعالى أعلم والموفق للصواب.

## [مَن حلف بالطلاق ثلاثاً على ولدِهِ ربيب زوجته لا دخل له داراً]

وسئل الامام أبو عبد الله المازري عن رجل تشاجر مع زوجه على ولده، وهو ربيبها، فحلف الزوج بالطلاق ثلاثاً ألا يدخل ولده المذكور له داراً، ثم اشترت الزوجة المذكورة داره تلك، فبعد الشراء منه بأيام كثيرة وقع بينها تشاجر أيضاً وجاء الولد المذكور ربيبها لباب الدار المذكور يطلب حاجته على عادته فهجمت على ربيبها فحملته برعبة لصغره وأدخلته سقيف الدار لتحنث زوجها، هل توقع بذلك اليمين عليه وقد خرجت من حكمه لحكمها بالشراء المتقلم قبل هذا الحادث؟ الجواب تثاب إن شاء الله.

قائجاب: أما يمينه ألا يدخل له داراً فإنه يتعلق به الحنث إذا دخل داره التي يسكنها بشراء أو كراء أو إسكان على الوجه الذي يقال فيه إنها داره، إلا أن يريد ما دامت في ملكي وسأل عن ذلك مستفتياً ولا بينة عليه، وأما المرأة الطفل وادخاله الدار مغلوباً باحتمالها له وإدخالها له على وجمه لا صنع له فيه، فإن المذهب اضطرب في مثل هذا، هل يكون الاكراه فيه مرافعاً للمحث كما يكون رافعاً له إذا حلف على دخول نفسه فادخل محملاً مكرهاً أم لا؟ فيسأل الحالف عن قصده في يمينه وبساط يمينه حتى يستبان من منكله هل يتعلق الحنث بهذا المدخول أم لا؟ هذا جوابي أمليته على من كتبه ين يائي وبائله التوفق.

### [من أراد أن يتزوج امرأة فحلف أنّه متى تزوّجها فهي طالق ثلاثاً]

وسئل أيضاً: ما تقول في رجل كلّم على تزويج امرأة من قرابته ثم بلغه كلام قبيح عن أبيها فصدر منه يمين أنه متى تزوجها فهي طالق ثلاثاً وأردف هذا اليمين بأن قال: هي علّي حرام ثم على ما كان منه. فالجواب عن ذلك ما يلزم فيه؟ وهل له تزويجها بعد زوج بعد أن يعقد عليها وتطلق عليه أم لا؟ وتُوجَر وتثاب.

فأجاب: متى تزوجها طلقت عليه، وإن عقد نكاحها بعد أن أحلها الزوج كها يجب نُظِر في قوله متى ما، هل أراد بذلك مرة واحدة فلا تعدّد عليه، أو أراد كلما تزوجها فتكرر عليه اليمين. وبالله التوفيق. هذا جوابي أمليته على من كتبه بين يدي وبالله التوفيق.

## [من طلّق زوجه ثلاثاً ثم قال هي عليه حرام]

وسئل الفقيه أبو الحسن على بن خلف رحمه الله: ما تقول في رجل طلق زوجه ثلاثاً ثم حدثت بينهما خصومة وأيمان، ثم إنه قال هي علّي حرام، فهل يوجب له الحكم ردها أم لا؟ الجواب آجرك الله.

فأجاب: إذا قال هي حرام عند ماذكر لهارتجاعها أو عتب على فراقها أو عنب على فراقها أو عندما رأى فيها أمراً يكرهه في خصومتها، علم أنه إنما أراد إنْ تزوجها فهي عليه حرام عندما ذكر، فتحرم عليه بمقد نكاحها ثانياً، ولا تحل له إلا بعد زوج، وبالله التوفيق. وفي توازل الشيخ في الذي يُدْعَى إلى نكاح امرأة فيقول هي طالق ولا يقول ان تزوجتها فيلزمه إن يتزوجها، وهي مثل هذا الجراب وقاله أشهب.

[من طلَّق زوجته وتزوّج أخرى على أنه متى راجع الأولى فطلاقها بيد الثانية]

وسئل الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن جابر: ما تقول في رجل تروج امرأة ثم خالعها وتزوج امرأة أخرى في بلد آخر وقدالتزم لهاشروطاً أنه متى راجع الأولى يكون طلاقها بيد الثانية باي الطلاق شاءت، وقد ولد له من المطلقة صبية، ولها مطلقة عشرة أعوام، ثم قال إنما عملت ذلك للثانية لتطيب به نفسها، وبعد ذلك ظهر في منها الشر والمخالفة،وقد رجع قلبي على زوجتي الأولى، فراجعتها فبلغ الخبر الزوجة الثانية مراجعتي الأولى، فما أنكرت على في أربعة أعوام. فلما وقع الشر بيني وبينها قالت في أطلقها من تحتك. الجواب رحمك الله وسددك.

فأجاب: إذا علمت الزوجة صاحبة الشرط مراجعة بعلها لزوجه هذه المدة الطويلة ولم تشهد بطلاقها والأخذ بشرطها فلا تيام لها، والله ولي التوفيق وكتب عن أحمد بن مجابر.

# [من قالت له زوجته الثانية: راجَعْتَ زوجتك الأولى فأترّ كماذباً وجعمل طلاقها بيدها]

وسئل أبو القاسم بن ابراهيم القيسي الازدي: ما يقول الفقيه وفقه الله في رجل تزوج امرأة في بلد ثم خالعها وخرج من ذلك البلد وأقام بعد ذلك عامين، ثم تزوج امرأة ثانية ببلد آخر غير البلد الذي كان تزوج فيه المرأة الأولى، وأقام بها مدة، ثم سافر إلى البلد الذي كان تزوج به المرأة الأولى، وأقام بها مدة، ثـم قدم فقالت له زوجه الثانية انك رَاجَعْتَ زوجكَ الأولى، فقال لها راجعتها ولم يكن راجعها وليس ذلك ببينة تشهد بالمراجعة، وقال انما قلت ذلك تطييباً لنفسها وثقة منه أن الطلاق لا يقع عليها لأنها غير زوجة ولم يكن لها عليه شرط بذلك، فقالت له تجعل لها الآن أمرها بيدي ان رددتها بعد زوج، فجعل أمرها بيدها إن ردها بعد زوج تطلقها عليه أي الطلاق شاءت ثقة منه أنها ليست في عصمته، وانه يردها قبل زوج، ثم أقام مدة وسافر سفراً ثانياً إلى البلد التي فيها الزوجة الأولى، فبلغ هذه التي في عصمته أنه راجع الأولى فأخذت بشرطها فأوقعت عليها الطلاق الثلاث، فوصل الزوج وأنكر المراجعة لا في السفرة الأولى ولا في الثانية، وقال إنما قلت ذلك تطييباً لنفسهًا، وبعد ذلك تحرج وقال ما رددتها قط وأنا الأن أردها، لأن الطلاق الأول كان على غير زوجة، والشرط هو ان ردتتها فيلزمك إقرارُك ولي القيام بشرطى قبل زوج وبعد زوج، والْبَينة على المراجعة في ذلك بعد قدومه.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. الطلاق الذي أوقعته المرأة لا يصح إلاً بعد ثبوت المراجعة، وللمرأة الأخذُ بما جعله لها إذا راجعها، ولا حجة له في قوله بعد زوج، لأن بساط الأمر لم يكن كراهة منه لرجوعها إليه بعد زوج، وانما ظاهره أنها متى حلت بالنكاح، لأنه كان يتظاهر أنها بالثلاث فلا حجة له في هذا، ولها الأخذ فيا جعل لها إن تزوجها بعد زوج أو قبله، والله الموفق للصواب برحمته، وحسى الله وحده.

## [انضمام لفظ التحريم إلى لفظ الظهار نسقاً لا يوجب إلا الظّهار]

وسئل الفقيه القاضي أبو عبد الله بن زيادة الله: ما تقول في رجل كانت له زوجة وطلقها طلقة واحدة ثم بعد ذلك وقع بينه وبين أهلها كلام ومشاجرة، ثم قال له بعض الناس لعل أن تراجع زوجتك، فقال هي علي كأمي وأختي حرام بعد زوج وقبل زوج. فها ترون وفقكم الله في هله اليمين؟ هل يجب عليه فيها الظهار ويراجعها؟ أو لا يجبُ عليه مراجعتها؟ جوابكم في ذلك والسلام.

فأجاب: ان راجعها لزمه الظهار، لأن محمل كلامه إن راجعتها، ولأن انضمام لفظ التحريم إلى لفظ الظهار نسقاً لا يوجب إلا الظهار، والله الموفق للصواب.

وسئل الفقيه أبر الحجاج يوسف بن أبي القاسم أبن أبي العرب: جوابكم في رجل أوقع على زوجته طلقة ملكها بها أمرها ولا رجعة له عليها إلا برضاها ونكاح جديد، وتحل للأزواج بانقضاء عدتها، هذا نص البراءة وشهد عليه بذلك شاهد عدل، فأقام بعد ذلك عشرين يوماً ثم أتى والد الزوجة يطلبه بالشهادة ببراءة ابنته، فشهد عليه أنه أوقع على زوجه ثلاث تطليقات في لفظة واحدة، والبراءة الأولى مؤرخة بالخامس عشر من رجب، وأحد شهود البراءة الأولى هو أبو الحسن الهروي، وهو أيضاً الشاهد الثاني في البراءه الثانية، وأراد الزوج المذكور أن يرد زوجه المذكورة، وقال لا يلزمني الطلاق الثاني، لا يأو أوقعته عليها وهي غير زوجتي، لوقوع طلاقي عليها، وملكتها فيه أمر نفسها. فهل له ذلك أم لا ويلزمه الثلاث؟ جوابكم في ذلك كله والله ياجركم والسلام عليكم.

فأجاب: المشهور من المذهب أن الطلقة الأولى بائنة، وإذا أوقع بعدها الثلاث لم يقع عليها، فعلى هذا يردها بصداق جديد وولي إن أحبتهي ذلك، والله الموقق للصواب. وكتب يوسف ابن أبي القاسم بن أبي العرب.

### [من قال عن زوجته: منى كانت لي في عصمة فهي طالق ثلاثاً ثم طلقها واحدة]

وسئل أيضاً فقيل له: ما تقول في محضر نصه: حضر عند شهوده داوود ابن مرزوق النوائي منذ خسة أيام أو نحوها تقدمت تاريخه، فذكر لهم أنه كان جالساً مع جاعة من الناس حتى وقف به من ذكر له أن زوجه زينب بنت عيسى ابن عبد الخالق آذتهم بالكلام ومثل ذلك. فصدرت قال مني يمين بأن قلت متى كانت زينب المذكورة في في عصمة فهي طالق ثلاثاً، ثم قال أرشدني بعض الناس وقال في أوقع عليها طلقة ملكها بها أمر نفسها قبل اللّيل، فيا يأتي عليك الليل والنهار إلا وهي في غيرعصمتك، فلعل يكون ذلك عند أهل العلم رضي الله عنهم سمة ان لا تلزمك الثلاث، فحضر داوود المذكور في عشية ذلك اليوم المذكور، وأشهد على نفسه بما ذكر وأنه أوقع على زوجه في نشيه بما ذكر وأنه أوقع على زوجه زيب المذكورة طلقة واحدة ملكها بها أمر نفسها، فمن سمع ذلك من داوود أشهد على نفسه في رابم عرم تسعة وثلاثين وستمائة.

فأجاب: المسألة مسألة خلاف، وأرى أنها بانت بواحدة لما فعل، فله مراجعتها برضاها ورضي وليها وصداق جديد والله أعلم. وكتب يوسف بن أبي القاسم بن أبي العرب.

### [بدوي يبيع الشعير في سنبله لآخر بيماً فاسداً ثم يحلفان بالطلاق]

وسئل الفقيه القاضي أبو القاسم بن علي بن البرا: جوابكم رضي الله عنكم في رجل له أندر شعير في سبله فقدر عليه في الخرص ستين مداً، فقال صاحب الأنثر لمن خرص الأنثر المذكور عليه الطلاق ثلاثاً لئن أخذته مني بثمانية وأربعين مداً لأسلمته له الحالف، ثم حلف المشتري المذكور بالطلاق أنه لا يُقيلُه منه إلا إن غَلَبه عليه حكم الشرع، وقد اعتزل كل واحد منها عن صاحبته، فهل يبرأ الحالف الأول في يمينه بتسليمه الأندر المشتري المذكور للمشتري المذكور في المناتري المناترية ومن يفسخ هذا البيع؟ وإن فسخ ورجع الأندر إلى ملك الأول هل

يتخلص الثاني من بمينه المذكورة؟ وما الوجه الذي يفعل في فلك؟ جوابكم في ذلك شافياً والله تعالى يتولى عزتكم والسلام عليكم.

فأجاب: الحمد لله الذي حكمُه احسن الاحكام، وشأنه فوق كل شأن وأعلم، ورحمته وسِمَتُ من خلقه ومن يخلق من عالم القدس ومن عالم الاجسام، أهدى من سائر تلك الرحمة بعثه نبيه المبعوث للأنام، وجعله السابق في الفضل والذي به الحتام، صلى الله عليه وسلم صلاة مستمرة على الدوام، وعليه وعلى آله وأصحابه أفضل التحية وأزكى السلام. أما البيع الواقع بين هذين المتبايعين فمردود لما دخله من الزّابّة المنبيّ عنها. والمخاطرة والقمار، وعدم تحقيق المائلة في آحاد الصنف الذي اشترط فيه التساوي عند البائع إن جعلناه ببعاً وهو ظاهره. وأما تأكيد عقدهما الفاسد بأعانها الفاسدة المبتدعة فقد روى ابن حبيب في واضحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه كتاباً بعث به في الامصار فيه.

بسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ . مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ الله إِلَى وَرَقَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال: ابن حبيب وقد روى ابن القاسم أنه سمع مالكاً، وقيل له إن الليث بن سعد يحدث أن هشام بن عبد الملك كتب إلى بعض عماله: من حلف بالطلاق أو بالعتاق فاضربه عشرة أسواط، فقال مالك قد أحسن هشام حين أمر بالضرب فيه. قال عبد الملك فواجب على السلطان أن يضرب من حلف به.

 <sup>(1)</sup> الوضيع ظاهر في هدا الحديث، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل من خلق الله
 ناسأ وإشباء ناس!

أما ما حلفا عليه فيقول الاول المسلم لَئن أخذته منى بثمانية وأربعين مدأ لأسلمته لك فليس بصريح في المبايعة، ويجوز أن يريد تخليصه من تبنه وتصفيته، وأن يدفع له العدد من غير الاندُر وأخذ ما بقى فيه، فيرجع هذا إلى فساد الاجارة والخطر فيها، ويجوز أن يريد بيع هذه الأندر بعدد يتعلق بذمة المشترى. وعلى الوجهين فلا جواز ان يتصور، إنما تختلف طرق الفساد. وقولُ المشترى لا أُقِيلُه إلا إن غلب عليه الشرع أخَفُ من قـول صاحب الاندُر، لتعلق الشرط، ويجوز أن يعود على الاقالة إن ظن لزوم العقد، أو حل العقد إن كان شاكاً في لزومه، وقد فعل كل واحد منهما ما بيده من ذلك ولم يرجع عليه، ورفع الشرع عند الاول لعدم تصوره شرعاً، وإذا ارتفع لم يتصور فيه إقالة، لأنها سواء قلنا إنه حَلَّ عقد أو استيناف بيع لا جريان له هاهنا، وان حملنا تسليمه على مجرد رفع اليد فقد حصل وبرُّ بوان حملنا تسليمه على رفع اليد شرعاً وثبوت يد غيرها، فهاهنا لم يتصور لعدم موجبه ووجود مانعه، ولأنه أيضاً فرط مع تمكنه من معرفة الحكم حتى عقد على غير الوجه، فيكون تفريطه ورَّطه في الحنث، لأنه ظن بجهله انعقادهُ شرعاً وليس كذلك كها قال العلماء رضى الله عنهم فيمن حلف ليَطَأَنُّ زوجته فوطئها وهي حائض أنه لا يَبَرُّ، قالوا لأنه قصد وطئها في حال الطهر، قال ابن حبيب قال ابن القاسم إن كان فرط بعد أن حلف إلى أن قام إليها فألفاها حائضاً قدر ما كان يمكنه وطئها قبل أن تحيض فهو حانث، وإن كان لم يفرط بعد يمينه أو كانت حين حلف حائضاً ولم يشعر فلا حنث عليه، فقد جمع جواب ابن القاسم رحمه الله حمل كلام الحالف على الوطء المباح وحنثه إن أمكنه الفعل فلم يفعل، وكذلك هاهنا إن حملته على التسليم الصحيح الشرعي فغير متصور، وان جعلته مفرطاً في عدم التسليم فهو حانث، وان لم يتضمن الكلام التسليم الشرعي بل مطلق التسليم فهو حاصل. والمشتري أخفٌ في هذه المسألة لشرطه الموضوع، وفيه احتمال والله الموفق للصواب انتهى .

وفي الاصل المنقول منه هذا: الحمد لله. ذكر الفقيه أبو على بن معمر

رحمه الله في مسألة الحائف في الأندر المتقدمة بخطه. وأما الحائف على السنبل في الأندر آيش أخذته مني بكذا مُدّاً لأسلمته لك، فقال له الآخر قبلت، فسلمه ثم حلف المسلم إلا أن غلب عليه حكم الشرع، فقد علمتم أن المعتبر في هذه الالتزامات إنما هو صريع الالفاظ أو ما تنعقد عليه القصود، ما لم تمرض جهمة تناقض ما ادمى الحالف من القصد ويؤكدها بعدها عن ظاهر اللفظ، وهذه المسألة قد فعل الحالف ما عليه من التسليم على ما فرطتم، ولا يظن به أنه قصد لبيعته البيع الصحيح، إذا البساط وظاهر اللفظ يمدان عن ذلك. وأما الحالف له أنه لا يُقبل إلا إن غلبه الشرع، وقد حكم من له النظر في ذلك بالفسخ، فقد بر في يمينه وغلبه الشرع كما شرط، وما ذكرتم من التنظير في هذه المسألة صحيح مناسب، وصلى الله على سيدنا محمد.

#### [من حلف لا حضر لأخيه فرحاً ولا حزناً فتوفي الأخ]

وسئل الفقيه أبو الفاسم بن البرا: جوابكم في رجل خطب ابنة أخيه لولده فأبي أخوه أن يزوجها لابن أخيه، قحلف الاخ الخاطب بالطلاق لاحضر له فرحاً ولاحزناً، فترفى المحلوف عليه فاراد الاخ الحالف أن يحضر لغسله ودفته وللصلاة عليه. فهل يجنث إن فعل ذلك أم لا؟

فأجاب: أما مسألة الحالف لا حضر لمن ذكر فرحاً ولا حزناً فلا محاضرة بعد الموت، وقصد الحالف إيلام نفس المحلوف عليه بانفراده في وقت جرت العادة بالتلاف القرابة فيه لم يحصل، فلا محاضرة ولا صرور يالم عائم يكون (كذا). وأما إن أراد ألا بحضر فرحاً ولا حزناً ينسب إليه قصد المباعدة والمقاطعة بحضوره، فإن نصبه (كذا) والتعزية فيه من جملة ما يُنسب إليه وقد سئل مالك عن امرأة حلفت ألا تشهد الأعتها على ولا محاتاً، فمانت بنت أختها فأرادت أن تنظرها عند باب المسجد وتصلي عليها، وكانت يمينها بالمشي المكة، فكره ذلك لها وهي لم تعزّ ولم تحضر مشهدها ولا اتصلت بها، إلا أنها لملت، والحنث عنده يدخل بأنن صبب، فترك ذلك أحسن، إلا أن قوله

لا حاضره قويٌ في إرادة حالة الحياة، وأن ذلك لما عرف عادة من إيلامه بعد حضوره والله الموفق للصواب.

### [مَنْ طُلِب منه أن يتزوّج بكرا فقال كاذباً حرّمتها]

وسئل الفقيه أبو محمد عبد الله بن يحي الزواوي رحمه الله عن رجل طلب منه أن يتزوج امرأة بكراً في حجر أبيها وحفز في تزويجها، فقال ما أتزوجها فاني حرمتها، ولم تأسره بينة على تحريمها إلا قوله للشهود على وجه الاستفتاء بهم. هل يجل له أن يتزوجها؟ أم لا يحل له ذلك؟

فأجاب: ان كان كها ذكر في السؤال لم تسمع منه البينة التحريم إلا قوله للشهود على وجه الاستفتاء والحكاية عها ذكر ولم يذكر تحريماً، إنما قال ذلك مدافعة لمن حفزه من التزويج فهو كاذب فلا يلزمه شيء، والله تعالى أعلم.

## [يلزمُ الزوجُ ما النتزم لأب الزوجة من المشروط، وتنتقل للابنة بعد موته]

وستاعن رجل جعل لزوجه أنه منى تزوج عليها امرأة فقد جعل أمر الداخلة بيد الزوجة تطلقها عليه ماشاءت، ثم إنه النزم لها ثلاثة دنانير كبيرة الضرب على ان أسقطت عنه هذا الشرط، ثم تزوج هذا الزوج زوجة أخرى ثم طلقها، وكانت الزوجة الاولى في حجر أبيها، فقال الاب للزوج أنا أسقط عنك ما التزمته لابنتي من الثلاثة الدنانير الكبيرة على أن ترد الشرط باسمي، فإنك متى تزوجت امرأة كان أمرها بيدي أطلقها عليك أي الطلاق شئت، وفعل الزوج ذلك. ثم قامت الزوجة الاولى فقالت الشرط الاول من حقي، والثلاثة دنانير هي في ملتزمة وليس لأبي إسقاطها، فكيف وجه الحكم في المسألة؟ وكيف إذا رشدت هذه الزوجة؟ فهل يرجع ما كان بيد أبيها من الشرط المذكور بيدها أم لا؟

فأجاب: اسقاط الأب ما النزم الزوج للزوجة في الاعلى غير لازم، ولها أن ترجع هي على الزوج ويرجع به الزوج على الاب أي الملتزمة، ويلزم الزوج ما التزم للأب من الشروط، إلا بموته فينتقل إلى الابنة على ظاهـر ما ذكر عن مالك، والله أعلم سبحانه. كتبه عبد الله بن يحيىالزواوي.

## [ما يلزمُ الحانثَ في الأيثان اللَّازمة]

وسئل الفقيه أبو القاسم بنُ الفتح عن رجل حلف بالأيمان اللَّذرَمة ألا تكون زوجته له زوجة.

فأجاب: الحالف بخير، فان شاء فارق في براءته ولا شيء عليه غير ذلك، وان شاء التزم الحنث في الأيمان اللازمة ويازمه في ذلك طلقة واحدة في زوجته، والمشي إلى مكة ان استطاع، وعتق رقبة ان كان له مال يبلغ ثمن رقبة، وكفارة اليمين بالله، وصوم يوم واحد، والصدقة ولو بدرهم. فإن ذهب إلى ارتجاع زوجته من الطلقة قبل قضاء عدتها فذلك مباح له ان كان لم يتقدم له فيها طلاق يكون بهذه المطلقة ثلاثاً، ويشهد ذوي عدل الرجعة بغير رضاها ودون صداق. فإذا ارتجع لزمه كفارة الظهار بعتق رقبة ان بلغ ماله ثمن رقبة، وإلا صام شهرين متتابعين، وان لم يستطع لمرض أو هرم مخاف عليه الموت منه أطعم ستين مسكيناً، كل ذلك قبل ان يمسها أو يتلذذ بشيء وبالله التوفيق.

وبنحو هذا أجاب الامام أبو الوليد أحمد الوقشي في هذا المعنى فاعلم.

#### [ألفاظ الطلاق والأيمان اللازمة]

وسئل الفقيه أبو القاسم عبد الرحمان بن أحمد بن أبي الحسن الحتممي ثم السهلي رحمه الله عن الحلف بالطلاق وَالأيمان اللازمة.

فأجاب: ألفاظ الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح ما لا يحتمل معنى إلا الطلاق، فلذلك لا ينوى فيه صاحبه، بل يحضي عليه الطلاق لما يقتضي اللفظ ولا يسأل عن نيته، وذلك مثل أن يقول هي طالق أو يقول لما قد أبنتك، أو فارقتك، أو أنت منى بائن، وقد سرحتك، وفي التسريح خلاف هل هو من صريح الطلاق أو كنايته؟ وكذلك من صريح الطلاق قد باينتك أو يقول لما ملكتك أمرك وشأنك، فتقول هي قد طلقتُ

نفسي. وأما الكناية فمثل أن يقول سِيرِي إلى أهلك أو أنت وشأنك إلى غير ذلك نما لا يحصى من الالفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، فيتوقف الرجل فيه على نيته ويدين في قوله.

فصل: وإذا ثبت هذا فلاخلاف في قول الرجل على يمين إن لم أفعل كذا وكذا أن اليمين ليس من صريح الطلاق، فإذا قال على يمينان فحنث فعليه كفارتان إلا أن ينوي بإحداهما طلاقًا، فيكون طلقة واحدة، أو ينوي بها جيماً الطلاق فيكون طلقتين. فإذا قال على أيمان ثم حنث كان عليه ثلاث كفارات، إلا أن ينوي بقلبه تطليقات فيكون مطلقاً بحسب ما نوى. فإن قال علي الأيمان، بالألف واللام، أو الأيمان اللازمة في ولم ينو طلاقاً بها ولا بواحد منها وانما سمع الناس يقولونها عند الحلف فقالها، فيلزمه على قياس ما تقدم، أو لا يكون هذا من صريح الطلاق.

فان قلت: الطلاق يمين، فان أدخله في جلة الأيمان، والالف واللام تدل على استغراق الجنس وعموم اللفظ، فقد دخل الطلاق وغيره من الأعان في هذا القول. ويدلّك على أن الطلاق من جملة الأيمان أنه يقال حلفت بالطلاق كما يقال حلفت بالشارق.

فنقول: إن جاز لك أن تقول حلفت بالطلاق فليس يجوز أقسمت بالطلاق كما تقول أقسمت بالله، واليمين هو القسم، فإذن ليس الحلف كالقسم، ولا نسلم أيضاً أنه يقال حلفت بالطلاق حقيقة ولا يدُخل في جنس الأيمان كها لا يدخل في جنس الأسد من كان رجلاً شجاعاً، وان كان قد يقال له أسد على المجاز، ولا يدخل في جنس النيران إذا ذكرتها باللألف واللام الشرور الواقمة بين الناس، ولا نار الوجد والشوق، وان كان قد يقال لها نار على المجاز، فكذلك لا يدخل تحت قوله الأيمان ما يسمى حلفاً على المجاز. وبرهان المسألة وتمام بيانها في كتاب الله العزيز، وذلك أن الله سبحانه قال في كتابه العزيز في الأيمان المحلوف بها: ذلك كفارة أيمانكم إذا حكفتم فجاء بلفظ الجمع فانتظم في الكلام جميع أيمان المسلمين، ولا خلاف بين المسلمين

أن الطلاق ليس بداخل تحت هذا العموم، لأنه لا صيام ولا إطعام فيه مع قوله وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ باللألف واللام، ثم قال ۖ فَكَفَّارَتُهُ كذا وكذا إلى آخر الآية، فمن أدخل الطلاق في الأيمـان وسماه يمينـاً فليوجب فيه الكفارة، ولم يقل أحد قولًا على خروجه عن جنس الأيمان إلا أن ينوى الحالف بهذه الكلمة طلاقاً، ويجعلها كنايةً عنه فيلزمه ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم والكُلِّ المريءِ مَا نَوَى. فان لم يجعل الكلمة كناية عن الطلاق وألزمناه ما ألزمه الله من كفارة الأيمان فعليه إطعام ثلاثين مسكيناً لكل يمين عشرة، حملًا على أقل الجمع، فإن لم يجد فصيام تسعة أيام، وهو قول أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري الزاهد عالم الاسكندرية وإمام وقته، حدثنا بذلك عنه شيخنا أبو بكر بن العربي، وقد قال ما هو مثل هذا القول إلا قليلًا. قال العهد يمين فمن قال على عهد الله وحنث فيجب ثلاث كفارات. وإذا كانت العهود أيماناً وفيها ثلاث كفارات فكيف لا يكون في الأيمان نفسها ما جعل الله فيها من الكفارات: وما بعد هذا إلا التعنيف، والفتيا بالتنظير والتقليد لاهل التكليف، ومن تورع على أن يحل ما حرَّم الله فلم لا يتورع أن يحرَّم ما أحلِّ الله، ولا فرق بينها إذا كان ذلك بغير علم، ولا علم إلاّ عند مَنْ أفتى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومما يوضح لك أن الطلاق ليس يمين، وأن الحالف به ليس بمقسم إجماع أهل العربية في أبواب القسم على أن القسم لا يكون إلا بحروف القسم. كالواو والباء والمانة الله وعهد الله وما أشبه ذلك عما نصوا عليه. ولو أن لقائل أن يقول والطلاق لأفعلن أي وحق المطلاق لكان هذا مقسًا لغة وعربية لا شرعاً، كالذي يقول والكعبة لأفعلن أو يقول والبيت ونحو ذلك، فإذا كان كذلك فهو مقسم وحالف، ولكن لا يلزمه في حكم الشريعة شيء، فإن قال علي المطلاق ان فعلت كذا وكذا لزمه لا من حيث إنه حالف ومقسم كها قدمناه، لكن يسمى مطلقاً ربط طلاقه بشرط، فإن وقع الشرط وقع الطلاق والمعتاق أو شيء من هذا. إنما يندرج تحت قوله الأيمان اللازمة لي ان كان كذا كل يمين جعل الله فيها الكفارة المذكورة في القرآن مثل أن يقول احلف

بالله أو بالرحمان إلى سائر أسمائه سبحانه أو بعزة الله وقدرته إلى سائر صفاته. فإذا ألزم نفسه مثل هـذه الأيمان كانت عليه الكفارة المشروعة في هذه الأيمان، ولم يكن طلاق ولا عنتى، لأن الطلاق والعتاق ليستا من الأيمان، لأن الله تبارك وتعالى إنما قال ذلك كفارة أيمانكم. وقد أجمعت الامة على أنه ما عنى سبحانه إلا الأيمان به وصفاته، وأما من قال على الطلاق ان كان كذا وكذا فإنما هو رابط لطلاقه بشرطه ان وقع، ولا معنى للتكرار بعد هذا، فقد وضح السبيل، وبان وجه الدليل. والحمد لله رب العالمين.

### [من قال عن امرأته ما لي عليها سبيل ولم يقصد الطلاق فلا شيء عليه]

وسئل الشيخ أبو الحسن على بن محمد اللخمي عن رجل جرى بينه وبين زوجته مشاجرة فقال تأخذ حقها وتقعد تربي بنتها ومالها على سبيل، أو ما لي عليها سبيل شك أيّ اللفظين قال؟ وسئل أراد بذلك طلاقها؟ وهل أراد واحدة أو ثلاثاً؟ فقال ما أردت به طلاقاً، ولا قصدت ولا علمت ان الطلاق يكون به، وانما أردت بذلك هجرها وتأديبها، وقيل له احلف أنك ما أردت به الطلاق، فتوقف ثم أجاب إلى الحلف وقد جاء مستفتياً غير منكر لذلك. فيا الواجب عليه في ذلك؟

فأجاب: إذا لم يكن عليه في يمينه ذلك بينة صدّق فيها قاله، ويستظهر عليه في ذلك بيمينه. والله اسأله التوفيق برحمته.

## رجل سرقت له زوجته قميصاً وكساء فحلف بالطلاق لا دخلت عليه حتى تردهما]

وسئل أيضاً عن رجل زعم أن زوجته سرقت له قميصاً وكساة فأنكرت فحلف بالطلاق الثلاث أو بالأيّان اللازمة لا دخلت عليه زوجته باب هذا البيت حتى تأتيه بالكساء والقميص، وخُوصِمَتْ في ذلك وتوجهت عليها اليمين فترك تحليفها، وما اجتمعا من ذلك الوقت، ثم ردت القميص والكساء، وقال الزوج هما اللذان حلفت عليها بأعيانها، وسئل هل أردت بيمينك استعجال ردهما في ذلك الوقت بعينه؟ فقال لا. فهل يقبل قوله أنها بأعيانها؟ وهل يلزمه يمين؟ وكيف لو شك فيهما؟

فأجاب: إذا قال الزوج إنها اللذان حلفت عليها صدق في ذلك، ولم يكن عليه حنث إذا قال لم تكن نيتي أن تردهما بالحضوة، ولو شك فيها لم يبر في يحينه، ولا يبر برد مثلها ولا برد قيمتها إلا أن تكون تلك نيته، والله سبحانه اسأله التوفيق برحمته.

وسئل أيضاً عن الرجل يزيد في صداق زوجته عدداً، هل تنتفع المرأة بهذا متى وقع موت أو فراق أو فلس، أو رجع هو عنه لأنها هبة لم تقبض؟

فأجاب: الزيادة في اللمة للزوج وليس له الرجوع عنها. وللزوجة أن تأخذه بها ما لم يقع فلس أو موت فلا يكون لها منها شيء، لأنها صدقة أو هبة لم تقبض، والله اسأله التوفيق.

[إذا التزمت الزوجة لزوجها الجديد ألاً تراجع زوجها القديم لمدة لزمَها]

وسئل الفقيه أبو بكر بن علي بن الضابط السفاقسي عن امرأة ألزمت نفسها لزوج تزوجته أنها إن راجعت زوجاً كان فارقها قبله لمدة مبلغها عشرون سنة بماثة دينار عليها وقبلها وفي مالها وفعتها للزوج المذكور. نفارقها الزوج المذكور وراجعها زوجها الأول فهل يلزمها ذلك أم لا؟

فأجاب: إذا تزوجت قبل انقضاء العدة لزمها ما التزمت له، وبالله التوفيق.

وسئل أبو الحسن على بن خلف عن رجل جعل بَنِه في حجر أمهم، والنزمت أمهم نفسها انها متى تزوجت قبل بلوغ بنيها المذكورين فكل ما ترثه من أبيهم صدقة عليهم، وزادتهم مع ذلك صدقة دارها، وكان ذلك برغبة الزوج وقبوله مِنهًا ذلك، وقبِلَ الزوجُ للذكور ونَفذ لها الحكم بالايصاء. ثم بعد ذلك أردت المرأة أن تتزوج لصغر سنها وكون الدار لا حرمة لها مع عدم الرجل. فأجاب رحمه الله: يلزم هذه المرأة ما النزمت لأولادها من الصدقة لوقوع الشرط الموجب لذلك، تومر به ولا تجبر عليه إن أبته على الاشهر من القول و مالله التوفيق.

ومثل الفقيه القاضي أبو عبد الله بن الحاج عن امرأة خالعت زوجها على أن حطت عنه جميع كالىء صداقها وغير ذلك بما تضمنه عقد الخلع، وعلى أن لا تنزوج إلا بعد انقضاء عام من تاريخ الحلع، فان تزوجت قبل العام فعليها أن تفرم له مائة مثقال مرابطية.

فأجاب هو وابن رشد بأن الخلع جائز والشرط باطل، ولها ان تتزوج قبل العام ولا شيء عليها بذلك.

قلت: قد تقدمت هذه في نوازل الخلع فانظرها مع ما تقدم من جواب ابن الضّابط فوق التي فوقها.

وسئل المازي عمّن طلق زوجته ثلاثـاً والتزم عـدم ردها بعـد زوج ولا تكون له بزوجة ما دامت الدنيا.

فأجاب بأن قال: لا يردها قولًا مجرداً من تعليق ما يوجب تحريمها، ولا فهمته البينة عنه ولا في سياق كلام وقرائن الاحوال تدلّ على ما ذكرناه فلا تحريم.

وسئل عبد الحميد ابن أبي الدنيا عمن وجد زوجه تطلع من روشق (كذا) فقال أنت طالق إن طلعت منه، فخرجت من الدار. فهل عليه حنث في نظرها من غيره أم لا؟

فأجاب: إن كان شأنها الخروج قبل ذلِكَ فلا حنث عليه، وإلا فقد حنث.

[من طلّق زوجته وهو مريض ومات بالقرب ورثته]

وسئل عمن طلق امرأته بالثلاث وشهد بذلك عدلان وذكرا أنه بحال

صحة وطوع وجواز، ثم توفي المطلق بنحو العشرين يوماً أو نحوها، فقامت المطلقة وذكرت أن المطلق كان مريضاً يصب الدم، وأقامت جماعة من الناس بذلك، وزكي منهم شاهد، فهل تحلف مع شاهدهاوترث أم لا؟

فأجاب: إذا شهد شهود الطلاق أنهم رأوه يمشي ويتصرف فشهادتهم معمول بها.

قيل: هذا الذي أجاب به الشيخ هر مذهب ابن القاسم. انظره في الشهادات من النوادر، فيمن أوصى أو فعل فعلاً أو أقر وشهد شهود أنه حين ذلك صحيح العقل، وشهد آخرون أنه حينئد موسوس، فشهادة الصحة اولى، لا الذي المجموعة والعتبية وكتاب ابن المواز.

وسئل عن محضر مضمنه: قال شهوده اعترف بمحضرنا سالم بن يونس التميمي أنه حلف بالايمان تلزمه وأنه حنث فيها وتمم الرسم بتاريخه، وشهد فلان وفلان وتحته رسم مضمنه قال شهوده حضرنا عند من له النظر في الأحكام الشرعية بسوسة، وحضر سالم بن يونس المذكور وحضر معه محمد بن عبد الله الأزدي، فشهد عليه باعترافه المذكور أعلاه. فلكر سالم أنه حلف بالايمان تلزمه على رجل ليقومن معه. فقام معه ومشيا وبرئت من يحيي، فسئل بما يشهد عليه الشاهد وهو غير مقبول الشهادة، وكذبه المشهود عليه بما ذكر.

فأجاب: إن كان الشاهد غير مقبول فلا يلزم الحالف شيء.

[إذا لم تكن الـزوجة في عصمة مَنْ حَلَف بالحرام حَيَن الحلف فله أن بتزوجها]

وسئل عمن كان عليه دين فشهد عليه صاحب الحتى، فحلف بالحلال عليه حرام ليقضينه حقه فيها بينه وبين عشرة أيام، ثم سجن الحالف فأقام حتى انقضت العشرة أيام ولم يقض، فشهد عليه مَنْ حضر بمينه. بأنه حنث في زوجته، وكانوا يعرفون له زوجة لها منه أولاد كثيرة، وقد كان زوجها ملكها نفسها وطلقها طلاقاً على أن تركت له بعض صداقها. فبعد خسة أشهر جرى هذا الموطن وليست لـه في عصمة ولا غيـرها من النسـاء، ثم أراد الآن مراجعتها فهل له ذلك أم لا؟

فأجاب: إذا لم تكن الزوجة في عصمته حين الحلف فله أن يتزوجها.

# [مَنْ أراد الحجُّ فملُّك زوجته أمر نفسها]

وسئل عمن دخل بزوجته ثم أراد المعج فشهد بذلك أنه ملك زوجته فلانة في نفسها إن شاءت أقامت وإن شاءت طلقت نفسها دون مطالعة حاكم وخير في ذلك تخييراً تماً. وجعل لها التلوم ما أحبت لا يقطع تلومها تخييرها، ثم سافر لجهة المشرق منذ ثلاثة أشهر فأرادت المرأة الحلاص بايقاع الطلاق لتتوج غيره. فهل هذا منه بمعني التوكيل فتقضي بما شاءت؟ أو التخيير التخيلات، فله المناكرة له، وإن قضت بأقل سقط ما بيدها من التلملك، فله المناكرة على ما زاد على الواحدة؟ وهل تمكينها لنفسها مسقط لما جعله بيدها إن كان من باب التخيير أو التمليك؟ وإذا كان مسقطاً باعتبار اعتبارها به فهل يستظهر عليها باليمين أنها لم تمكنه من نفسها؟ أو قوينة الحال تقضي أنه توكيل مع وجود السفر فلا يكون التمكين مؤذناً بالاسقاط وتوقع واحدة تزيل بها ضرر الانتظار؟ وهل تكون هذه الطلقة بائنة مع أنها لم يصحبها فداء أم لا؟

فأجاب: لها أن تطلق نفسها واحدة، وإن أوقعت أكثر من ذلك فله مناكرتها، والظاهر أنه يستظهر عليها باليمين أنها ما أسقطت، لا أنها ما مكنته من نفسها، هذا لا يجب عليها.

[مَنْ شهد عليه شاهدُ أنه حلف بالثلاث، وآخر بالطلاق أو الايمان اللازمة، وأَنْكُرُ هُوَ]

وسئل عمن شهد عليه شاهد أنه حلف بالطلاق ثلاثاً ليقضين غريمه حقه إلى أجل كذا، وشهد آخر أنه حلف كذلك إلا أنه شك هل كانت يمينه بالطلاق ثلاثاً أو بالأيمان اللازمة؟ وتحقق أن أحد اللفظين صدر منه وأنكر المشهود عليه الشهادتين، وزعم أنه حلف بالطلاق واحدة نص بها نصاً، قال فيها ذوجتي ولم يعبنها حين اليمين وعينها بعد ذلك، وله زوجتان، فهل شهادة هذا الشاهد ساقطة لأنه لم يؤدها كما علمها ولا عارف وجهها؟ أو يقال إنها صحيحة لمطابقة الشاهد الأول في أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني هو مثل الأول وزيادة؟ وشهد بذلك بعد أن ردد عليها قوله تعالى ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِما عَلَمْنَا﴾. وقوله ﴿وَلَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِما عَلَمْنَا﴾. وقوله ﴿وَلَكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهَهَا﴾.

فأجاب بأن قال: شهادة الشاهدين لا تلفق في هذه القضية، لأن أحدهما شهد بشيء والآخر بخلافه، مع أن شهادة أحدهما غير معمول بها لتردده فيها، والشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا قطع بما شهد فيه، وقد وقع الاطلاق عن مالك وغيره أن من شك في شهادته لا يعمل بها فيما شهد فيه، وهذا قد شك في شهادته فلا يقبل في ذلك، ووقع ابن القاسم أن مَنْ شهد عليه أنه قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ولم يعينها وقال شاهد ثان: قال إنْ فعلت كذا فإحدى امرأتيَّ طالق، قال لا تلفق شهادتها، وكذلك روى عنه أيضاً أن مَنْ شهد عليه أنَّه طلَّق امرأته واحدة وشهد الآخر أنه قد طلقها طلقة خلعية أنه أيضاً لا تلفق شهادتها، فكذا هذه النازلة المسؤل عنها، والاستدلال بالآية على أن الشهادة لا تكون إلا بالعلم في قوله ﴿وَمَا شَهِدْتَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ لا يصمِّ، بُل تدل على خلاف ذلك وضده. والسرقة ما كانت ولا وقعت فكيف يعلمون ما لم يقع وإنما كان ظناً وهو ضد العلم. ولو سلم الحال لما كان فيه حجة، لأنهم يخبرون عمًّا وقع بزعمهم، والشهادة التي الحديث فيها يترتب عليه الحكم، ولو كانت شهادة يتعلق بها الحكم لكان شرع من قبلنا. وأما آية ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنْ يَاتُوا بِالشُّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ﴾ فلا دليل فيها أيضاً، لما ذكرتم أن معنى يأتوا بها على وجهها من غير تحريف ولا زيادة على نحو ما علموا، ولا يشترط أيضاً في كل شهادة العلم. من ذلك الشهادة بفقر من ظهر فقره، وشهادة السماع وما لا يتوصل فيه إلى العلم فجائز أن يشهد بغلبة الظن للضرورة. وأجاب القاضي أبو القاسم بن زيتون فقال: شهادة هذا الشاهد الثاني لا يعمل بها لتردد، وبالله التوفيق.

### [مَنْ حلف لزوجته إن كذبت لا كانت له زوجة أبداً]

وسئل المازري عمن حلف لزوجته بالطلاق ثلاثاً إن ظهر لها على كلب إن كانت له امرأة أبداً، فأى بعد ذلك إلى قوم مقبولين الشهادة، فأخبرهم أنه اطلع لها على الكذب. واستفتى الفقيه فأنتاه أنها تطلق طلاق البينونة فهو أحوط له، ثم رفع إلى القاضي أنه مقيم مع زوجته، فسأله عن ذلك فأخبره أن الكذب الذي أطلع عليه غير صحيح، وأنه أطلع على صدقها واعترف باقامته مهها.

فأجاب: إذا ثبت الاعتراف بأنه اطلع على كذب زوجته ثم جحد بعد ذلك لم يقبل جحوده ولا دعواه الغلط في كذبها في اعتقاده، فإن فعل ما أقربه من إبانتها فقد أصاب، ورجوعها بعد من غير عقد نكاح خطأ يفسخ عليه، ويمنع منها وينظر فيه. فإذا دّعى الجهالة وظهر أن مثله يجهل مثل هذا سقط عنه الحد إذا وطئها من غير استيناف نكاح، لكنّه يزجر ويؤدّب بقدر الاجتهاد.

وإن لم يطالع الفقيه فعل ما أمر به ثانية ولم يذكر الفقيه الحكم إذا تمادى ولم يطلق وهو مقصود السؤال.

فأجاب: ذكرت في الجواب أنه إذا تمادى على الوطء بجهالة منه وظنَّ قوله يقبل في دعواه الغلط فإنه يسقط الغلط عنهالحدًّ، وهذا وإن لم يصرح به في الجواب فهو مشار إليه بالقول فإن ادعاها بعد ذلك غلطاً منه، فليسال عن هذه، فإن قال أمرني الفقيه بأن أبينها ولكن لم أفعل لأني اطلعت على صدقها، وأني غلطت في الذكر اللذي ذكرت للشهود، وظننت أن ذلك لا يقبل مني فإنه يجلف على صحة هذا العلر إذا كان الظاهر أنه يجهله، وسقط عنه الحد ويعاقب بقدر الاجتهاد على ترك السؤال عن هذا الأمر الثاني، وإن عرف أنه متماد على إمساكها ووطئها من غير غلط منه ولا اعتدار، فالذي عرف أنه متماد على إمساكها ووطئها من غير غلط منه ولا اعتدار، فالذي وقان نه تقصيلاً. من ذلك

اختلاف العلماء في المطلقة طلقة رجعية، هل تحرم على الزوج حتى تبينها ذهاب العدة؟ فعلى هذا يتبحها الرجعة او تبقى على التحليل حتى يبينها ذهاب العدة؟ فعلى هذا يتبني الخلاف في قوله لا تكون لي بامرأة، ولهذا أشرت على السائل ان الأحوط له ان يخالعها، ولا سيما والعرف في الغالب إنما يراد بها البينونة، مع النظر في وطء الزوج المطلقة الرجعية بغير نية الرجعة. وهذا كله يتكلم عليه إن لم يعذر الرجل بما قلناه، وفي ( )(أ) أخرى إذا ثبت عنده أنها كذبت وقد حنث فإنه لا يبرأ من يمينه إلا بأن يطلقها طلاقاً لا تكون له بامرأة. فليطلقها طلاقاً تبين به حتى يتحقق أنها خرجت عن كونها امرأته فهو أحوط له، وهذا إذا كانت يمينه بالحرج الذي هو الطلاق الثلاث.

آمَنْ قال كل من أتزوجها في هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهي طالق ثلاثاً، وشك في الحامس]

وسئل عمن خوطب في أمر النكاح فقال لمن خاطبه وهو يتوكل: كل امرأة أتزوجها في هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فالمتزوجة طالق ثلاثاً، فأقام حتى انقضت السنون المذكورة، ومضى مدة فعقد النكاح على امرأة فعند الشرافه على البناء داخله شك في العام الخامس هل أكمل يمينه الذي كان حلف أم لا ؟ فوقف على الزوجة حتى ينظر ما يقضى له فيها.

فأجاب: لا شك أن الورع والاحتياط يقتضي أن لا يقرب هذه المرأة. لأنه على شك من اباحة فرجها له، والأحمل تحريم الفروج فلا تستباح بشك. ما لم يعقد النكاح لا يصح يمينه على العقد عليها وهو واضح، وان يكون عقد النكاح عليها، لأنه إذا لم يعقد استصحب حكم الأصل الذي هو التحريم، وإذا عقد فقدصارت مباحة، فيكون استصحاب أصل الاباحة ناقلاً عن الأصل الأول على طريقة بعض أهل النظر، وهكذا ينظر في المسألة من وجه آخر، لأنّ شك هل حلف أم لا قد نص أهل المذهب على حكمه، ومن علف وشك ما الذي دخل في يمينه من الأعوام أشد منه لوجود يمين. وهاهنا وقع الشك فيها تناوله، وهذه الطرق كلها تستكمل في النظر في هذه المسألة.

<sup>(1)</sup> بياض بالأصل.

ويلتفت الناظر أيضاً لبعض الثقاة إلى كون أصل هذه اليمين مختلف فيها بين فقهاء الأمصار لاختلاف المشهور، ولأجل هذا افتتحت الجواب بذكر الورع ولم أصرح بالجبر والقضاء لأجل الالتفات إلى هذه الوجوه، فإن امتع السائل أن يأخذ بالورع والاحتياط وتأول القاضي القضاء عليه بالفراق، والصواب في هذه إن سأل عنه الحاكم أو سأل عن تعليله التحريم عليه. فإنه يفتقر إلى نظر طويل وقد نبهت على بعض اصوله انتهى.

قيل: يريد بالأصل الأول إذا شك في الطلاق بعد ثبوت العصمة. فالمشهور لا يقدح بخلاف الموضو، وقيل يقدح، ذكره التونسي في كتاب الوضوء. وأما لو حقق اليمين وشك في الحنث فالمشهور وجوب الفسخ بالقضاء وقيل باستحبابه.

### [إنما يهذم النكاح الطلاق الثلاث]

وسئل هل يهذم النكاح كل طلاق أو إنما يهذم الثلاث؟

فأجاب: إنما يبذم الثلاث فترجع على استيناف عصمة، ولا يهـدّم الطلقتين ولا الطلقة. وإذا كمل ذلك قبل رجوعها إليه مضى، وإنما يخالف في ذلك بعض الأمصار. لعله ليس هذا موضع ذكره.

# [شابٌ أملي عليه فكنب: كلُّ امرأة أتزوّجها من بجاية فهي علِّي حرام]

وسئل عن شاب بلغ الحلم أو على مقربة من ذلك، شك في أمره بعض الناس هل بلغ التكليف أم لا ؟ ومن يُخبر حاله من ثقات أهله حقق ذلك منه. وقد راة والله فعل شيء كرهه له بعض إخوانه. وعوتب في ذلك فلم يغمل، فاجتمع من عاتبه على ذلك بالولد المتقدم ذكره وقال له: غلبنا والدلا ولم نقدر على صده عن شيء لا يليق به، فاحتشم الصبي وقال والله والله يا عمي ما يسرني في ذلك، فقال له ما يجل هذه المسألة إلا أنت بأن تفعل ما أقول لك، فقال الولد نعم، فأملئ عليه صديق أبيه وكتب الصبي بخطه: يقول فلان متى فعل والدي كذا فكل امرأة أتزوجها من بجاية أو من أهل

بجاية شك الكاتب الآن على حرام، هذا نص ما أمل عليه، ولما بلغ ذلك والله في اليوم نفسه عظم عليه، وقال اشهدوا أني مغير منكر وغير ملتزم ذلك لولدي، لأنه لا يفهم ما قيل له ولا يعرفه، وإنما أملي عليه فكتب ولا معرفة له بتعيين البمين على الصفة التي وقعت من تعيين البلد والمقد بالحرام، وكان غرض المملي من ذلك أن والده لا يفعل ما كره منه بعد معرفته بما وحل ولده فيه، فتضارم وقال ولدي إنما حلف أنه متى ما فعلت وأنا أزوّجه قبل أن أفعل ما انعقد اليمين بفعله إن كانت اليمين منعقدة، ولما تنبه العبي وميزعز عليه ما انتشب فيه، وكتب ما جرى ليقف الفقيه عليه ويجاوبه هل تنعقد اليمين على الولد وهو كها ذكرنا في سنه ولا يحسن عقد اليمين؟ بل أملي عليه فكتب ومع ذلك فهو طلاق قبل الملك. فهل يتقوى الأخذ في هذه المسألة بما انطاف إليها؟ وهل يسوغ لهذا العبي نكاح ببجاية؟ وما الجواب عها كان الوالد رامة من عقد النكاح؟ وتقدم ذلك قبل الفصل الذي حلف عليه ولده ثم يفعل ذلك والده هل يلزمه شيء أم لا إن كانت اليمين لازمة له في هذا الأصل؟

فأجاب: وصف هذا السائل من يمين هذا الشاب في حال بلوغه ثم لم يذكر من ذلك ما علمه الانسان من نفسه حين يمينه، وكان الظاهر من هذا الجبر يوهم سقوط اليمين. والأظهر من هذه الألفاظ من صفة حاله أنه عمن الجبر يوهم سقوط اليمين. ويعضّد هذا ويؤيده ما حققه ثقاة أهله منه وهم أعلم بباطن أمره، وإذا انعقدت اليمين لم تسقط عنه بانكار أبيه وتغييره، وكذلك لا حجة له أيضاً في إسقاط ما عقده على نفسه لجهله بحكم اليمين وما يلزمه من موجب لفظه فيها إذا كانت عليه بينة. واحتلف إذا لم تكن عليه بينة هل يُدين في دعواه جهل ما عقد ألم لا ؟ والأحسن قبرل قوله إذا قام على صدقه دليل من قرائن أحواله في فتوره وبعد فهمه وجود طبعه وإلا فلا، لأن الغالب من الناس وإن كان في هذا السن العلم بانعقاد اليمين وإن لم يعلموا بعين موجهها وعدم الجهل بذلك، فلا يصدق إذا لم يقمَّ دليل كا وصفنا. وأما الاستناد إلى الخلاف في الطلاق قبل الملك فضيف، لأن المشهور خلافه،

وعليه التعويل عندنا وعند من تقدم من شيوخنا، وقد يقع لبعضهم الفتيا بتسهيل ذلك عند نازلة تعرض لقوم له فيها من قرائن الأحوال ما يعينه على الأخذ به فيها، ثم يراه أو يصرح بذلك ولا تعليب نفسه لظهوره. وأما مَنْ يتزوج فكل امرأة ببجاية داخلة في عينه، وسواء تزوجها في بجاية أو غيرها، وسواء كانت من أهلها أو غريبة ساكنة فيها، إلا أن تكون له نية في أهلها دون غيرهم عمن سكن بها، فتكون له نيته كيا وصفنا في الأهل دون الساكنين بها، وأما تزويجه قبل فعل الأب ما تنعقد به اليمين، فالأشهر أنه لا شيء عليه فيها كان عقد عليه قبل فعل أبيه ما تنعقد به اليمين.

### [شاب تزوّج بصداق كبير وتذكر قبل الدخول حنثه بيمين طلاق، ثم مات]

وسئل عن رجل من أبناء عشرين تزوج لبعض قرابته بصداق كبير، فلها كان بعد التزويج ذكر أن عليه يمناً بكل أمرأة يتزوجها إلى عشر سنين إن دخلت دارا سماها فدخلها فحنث في يمينه، وحتله قبل التزويج ولم يذكر فيه إلا بعد زواجه، وتحدث بدلك مع رجل عدل من أهل العلم فقال له أنت حائث، ولكن استفت أهل العلم فتوفي قبل الدخول، وكان بين تزوجه وتذكره في يمينه وحتله ووفاته خسون يوماً، فقام بعض ورثته بشهادة الشاهد أنه اعترف عنده أن عليه يميناً بكل امرأة يتزوجها إلى عشر سنين إن دخلت داراً سماها وأنّه نسي ولم يذكر إلا بعد التزويج، فسأل الفقيه فقال: كان الميت ماأني عن يمين وقعت منه فيها الطلاق، ولا أتحقق كيف كانت، فهل يتعلق مذا الشاهد مع يمينه في اسقاط نصف صداق الزوجة مع ميراثها؟

فأجاب: تقدم عن هذه المسألة مبيناً، وهذه مسألة فيها خلاف من جهة المضاء النكاح المعقود بعد تقدم يمين بما ذكرت حنث فيها إذا أمكن أنها ثبتت بشهادة عداين أن النكاح يفسخ قبل البناء ويسقط الميراث عند أكثر الرواة، ومَنْ راعى الخلاف لم يسقط الميراث، وكذا اليمين مع شهادة الشاهد الواحد

بالطلاق، والمحصول من الشهادة ثبوت مال وسقوطه فيه اختلاف في المدونة فأنت ترى الاختلاف في هذه المسألة من جهة الزام هذه اليمين ومن جهة ثانية أنها إذا انعقدت ولزمت هل يجب الفسخ على كل حال أو على تفصيل؟ فإن وجب الفسخ هل يقع الميراث مراعاة للخلاف أو يسقط اتباعاً لأهل المذهب؟ وإذا فرغ من هذا كله ففيه اختلاف آخر وهو قبول الشاهد واليمين في مثل هذا. فهذه أربعة (كذا) الحاس الحلاف في هلمه المسألة (كذا) جمعاً في المذهب مسطور، فلعل الحصمين يصطلحان لأجمل هذا الاختلاف، لأن التقليد في مثل هذه الأشياء أستثقله.

ووقف بعض من يُعْزَى إلى العلم على هذا الجواب، فقال في هذه المسألة خلاف بين الأيمة. ولوكانت بشاهدين، وهذه مسألة مجمع عليها ولا خلاف فيها بين الأيمة، فكُتِب إليه سؤال ثان بكلام هذا الفقيه فكتب: هذه المسألة ما اتفق في ما علمت على من كثرة الراجعة سؤال مثل ما اتفق على فيها. وقد يكون هذا السؤال من الجهتين جميعاً. وكتب لكل واحد من الخصمين أن الصلح في هذا أولى. وأني أكره التقليد فيها، لكون المسألة يختلف الخلاف فيها من أربعة أوجه، أحدهما الطلاق قبل النكاح وفيه اختلاف هل ينعقد أم لا ؟ والخلاف المشهور في ذلك مطلقاً ومفصلًا بـين فقهاء الأمصار والمذهب، ولا حاجة بنا إلى بيانه، وكذلك لو حكم بانعقاده فيـه اختلاف أيضاً هل يفوت الفسخ بالعقد أم لا ؟ وإذا لم يفت ووقع الفسخ بعد الموت ففيه اختلاف، هل يقع به التوارث أم لا لأجل الاختلاف في أصل النكاح؟ ثم شهادة رجل واحد على ما ليس بمال والمقصود منه مال فيمه اختلاف لا ينكره من عرف أصل المذهب، ولغير الأشياخ الأيمة، وبهذا كان يدرس أيمتنا وذكروه في كتبهم ذكراً مطلقاً، لأن كثرة وقوعه منهم من استقصاء تقريرها. ونبهوا بالأشهر وما وقع فيه النص على ما سواه من مسائل هذا الباب. وقد وقع النظر<sup>(1)</sup> للمتقدمين في شاهد واحد قام بنكاح بعد موت

<sup>(1)</sup> أي نسخة: النص.

أحد الزوجين، ومع الحياة لا يثبت استباحة الفروج بشاهد واحد من غير خلاف نقل عن أحد من الأيمة المقتدى بهم، وكذا الطلاق أيضاً لا يثبت بشاهد واحد فتنحل به العصمة مع الحياة، لكن بعد الموت لا تتضمن الشهادة تحريم فرج ولا تحليه ولا شيء من حقوق الله سبحانه وحدوده المتعلق بالنكاح والطلاق، إذ لأجل هذا التعليق الذي أشرنا إليه لم يقض فيها بالشاهد واليمين حتى لم تؤثر الشهادة من حقوق الله سبحانه، وإنما تحصّفت بالشاهد واليمين حتى لم تؤثر الشهادة من حقوق الله سبحانه، وإنما تحصّفت في الثبات مال ومقوطه جنس الاختلاف في ذلك. فمن التفت إلى المبتدأ منع قبولها، ومن التفت إلى المبتدأ فنه قبولها، ومن التفت إلى المبار أجاز ذلك في الجميع.

وهذا السؤال لم يرد فيها السائل على ما تكرر جوابي لكل واحد من الجهتين أكثر من أنَّ مدع ادعى الاجماع في هذا، وقد تكور الاختلاف في هذا لكل واحد من الخصمين تكرُّرَ مترددٍ فلا معنى أن يسأل هل هذا الاجماع صحيح إن كان قبل ما قدمته أولاً من ذكر الخلاف في هذا، ويكتب وقوفي فيه وإن أريد مني توسعة القول في هذا الوجه وأكاذيب من يكذب فيا أخط هذا ولا أرضاه منزلة بنفسي مع واحد من أبناء الزمان، ولكن مَنْ ادعى الاجماع طلب أن يجد لمالك أو الشافعي أو لأبي حنيفة نصاً في عين هذه المسألة أنها لا تقبل، فإن وجد ذلك عنهم وبحث في سائر مصنفاته فلم يجد عندهم خلافاً طلب بذلك أن ينقله عن الثوري والأوزاعي وابن حنبل وداوود وحماد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، ويوجـد معه في هـذا العدد إلى ما يكاد يحصى. وإن أشار إلى عصر واحد فيطلب ذلك منه نقلاً في كتاب موثوق عن جميع علماء ذلك العصر، وأنَّ له بذلك! ولا يجده هذا المسكن أبداً، وإن لم يجده أصلًا قيل إن الاجماع حجة الله سبحانه في أرضه. والكذب عليه والتساهل في نقله مثل التساهل في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا لم يقله وهذا عظيم في الدين، ( )(1) من إنكار بعض من تقدم أن يتصور انعقاد الاجماع مع كثرة العلماء وخفاء بعضهم واستتباره عن العين

أي هامش المطبوعة الحجرية: بياض اتفقت عليه النسخ التي بأيدينا الآن.

أو من المذاكرة والتدريس والانتصاب، قالوا وإذا كان هذا يجوز لم يتصور انعقاد الاجماع. هذا وإن لم يكن حقاً عند العلماء فإنما ذكرناه استبعاداً واستقالاً لمن سهل في هذا. ولو سلك في إثبات الاجماع طريقة أخرى وهو أسهلُ طُرُقِ الأصولين بأنه ينقل ذلك عن بعض أيمة عصره، وينقل أن الآخرين لم ينكروا عليهم الطلب بهذا أيضاً ولا يجده ولا يصح له نقله ولا قراره مسطراً في كتاب، ولكنا شاهدنا في هذا أية متّغنين خائفين من الشساحانه، ومن خبرته في الشرع حتى إنا كنا في زمن الصبا ريما هجس في نفوسنا أن ذلك ضرب من الوسواس تعلّمنا منهم وأخلفنا نفوسنا بعمض

### [تشدُّد الفقهاء في ذكر الاجماع]

وقد قلت يوماً للشيخ أبي الحسن بن القديم وهو أمام الاصولين في عصره، وسمعت الشيخ أبا الحسن اللخمي يثني عليه وعلى تقديمة في الورع والدين: الاجماع على كذا، ووقع في نفسي أن ذلك مما لا ينكره، فسكت عني وقلت له: أصلحك الله مالك لا تجيني عن الذي ذكرته، فأخذ بثبابي وضمني إليه وقال لي: يا بني أنت إذا قلت الاجماع على كلا لم ننقل أنا هذا عنك. وإذا قلت أنا الاجماع على كذا نقلته أنت عني فصار حجة الله في أرضه. فشتان بيني وبينك. وجرى في المجلس ما يطول ذكره من تغليظ حكاية الاجماع من غير تحقيق ولا صبط كيا يجب، وبالله التوفيق.

# [إن قال العاميُّ الذي لا يعرف التعليق: منى حلَّت علِّي مطلقي حرَّمت]

وسئل الفاضي أبر عثمان سيدي سعيد بن محمد العقباني رحمه الله عن رجل خالع زوجته وأقام بعد ذلك ثلاثة أيام، ثم إن ناساً لقوء فقالوا له حمقت على طلاق امرأتك، فقال لهم متى حلت علي حرمت. بينوالنا ما يلزم الرجل في زوجته المذكورة والزوج عامي لا يعرف التعليق، وهل ينوى في ذلك مع قيام البينة؟ وهل يلزمه شيء أو لا يلزمه لكونها أجنية منه؟ وهل يتكرر التحريم بمتى مثل ما يتركر بكليا أو لا يتكرر؟ بينوا لنا ذلك مأجورين والسلام عليكم.

فأجاب: الحمد الله، إن تزوجها وقع عليه الحنث، ولا يتكرر ذلك فيها مع تزويج آخر، وينظر هل نوى بقوله حرمت طلقة واحدة أو لا . فإن كان نوى واحدة دُيّن، ولم يلزمه سواها مع ما تقدم له فيها، وإن لم يكن نوى واحدة لم نحل له إلا بعد زوج، والله تعالى أعلم. وكتب سعيد بن محمد المقبانى لطف الله به.

وتقيد تحته ما نصه: أشهد الشيخ الفقيه المعظم المفتى المدرس الأسنى الاكمل أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني المذكور مجيباً فوقه يليه على نفسه، أن الجواب المكتب فوقه يليه الذي أوله، الحمد الله إن تزوجها، وآخره كتب اسمه سعيد بن محمد العقباني، هو خطه بيده وجوابه في المسألة المذكورة في هذا الصفح الذي ارتضاه فيها وتقلدا الفتيا به إشهاداً عرف قدره شهد به عليه وهو بحال صحة وطوع وجواز، وعرفه وفي ثاني صفر عام ستة وتسعين وسعمائة محمد بن عبد الرحمان بن محمد المليلي، ومحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الطير.

وتقيد بعقبه ما نصه: أشهد أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي العافية الفقضي بمدينة مكناسة أعزه الله تعالى باستقلال الرسم فوقه يليه استقلال تاماً لصحته عنده وثبوته لديه بواجبه، وسجل بذلك أعزه الله تعالى تحصيناً للرسم المذكور وتثبيتاً له. وذلك بمجلس نظره وقضائه من المدينة المذكورة وفي عشرين لصفر عام ستة وتسعين وسبعمائة.

# [مَنْ أُوقع على زوجته طلقةً بائنة، وبعد أيام أردفها الثلاث] وسئل أبو عمران سيدي موسى العبدوسي بما نصه:

الحمد الله وحده. أخي وسيدي الذي عليه بعد الله يعتمد، وإليه وإلى علمه الماهر ودينه المتين يستند. جوابكم المكرم في مسألة أحمد الجزار راجل

الفقيه أبي علي الونشريسي الذي طلق زوجته طلاقاً ثلاثاً في كلمة واحدة، وما ثبت عند عجكم أنه كان طلقها بعد البناء بها قبل الطلاق الثلاث بنحو من اثني عشر يوماً طلقة واحدة علكة، وقال إن طلاق الثلاث لم يصادف محلاً لكونها كانت مطلقة منه بالطلقة المذكورة، وأراد مراجعتها من الطلقة المذكورة، فتوقفت في ذلك حتى يصلني ما أعتمد عليه من قبلكم، فإن ابن عتاب رحمه الله يفتي أن من بارى امرأته هذه المباراة التي جرى عرف الناس عليها ثم طلقها بعد ذلك أن الطلاق يرتدف فيها ما لم تنقض العدة، وابن عبها جريج أفتى بأن يجبر على الرجعة من بارى امرأته في الحيض، وكان يحمل خريج أفتى بأن يجبر على الرجعة من بارى امرأته في الحيض، وكان يحمل رجعية، قال ابن رشد وهو قول ابن عتاب في استحسان على غير قياس. وجعية، قال ابن رشد وهو قول ابن عتاب في استحسان على غير قياس. سبحانه يطيل حياتكم ويمتع المسلمين ببقائكم. والسلام يخصكم به عبكم البرُّ

فأجاب: الحمد لله. أخي وسيدي، حفظ الشرياستكم. قد أخذتم معي في المقضية وعرفتكم ما عندي في المسألة مع معرفتي بما ذكره ابن رشد في كتاب التخيير والتمليك عن ابن عتاب. والذي جرى به المعل ما ذكره ابن رشد أنه القياس. واعمال الينونة بالطلقة المملكة على قياس قول ابن القاسم في المدونة إذا قال لامرأته أنت طالق طلاق الحلم فإنها واحدة باثنة، وإن لم يكن معه فداء. والله يتولاكم والسلام عليكم من محبكم موسى بن محمد ابن معطى لطف الله تعالى به.

### [لحقُ الطلاق في النكاح المختلف فيه]

وسئل القاضي أبو سالم اليزناسني عمن طلق زوجَهُ طلقة واحدة. وبقي مسترسلًا على وطنها ولم ينو به الرجعة حتى خرجت من العدة، وأوقع عليها طلقة ثانية. فهل يرتدف عليها الطلاق الثاني أم لا ؟ والرجل للذكور جاء مستفتياً في ذلك. فأجاب: هذه المسألة نزلت قديما بالقيروان وأفتى فيها أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله وجماعة أن الطلاق لايرتدف،وأفتى أبو القاسم اللبيدي في جماعة أكثر من الأولى، أنه يرتدف.

قلت: ولولا مقام الشيخ أبي محمد بن أبي زيد لكان الراجح ما ذهب الله الأكثرون واللبيدي، إذ هو الذي يأتي على المشهور من المذهب في لحق الطلاق في النكاح المختلف فيه، ويترجح في مسألتنا أن الحلاف في المذهب، لأن ابن وهب يرى أن الرجعة صحيحة وإن لم ينوها، وبالله التوفيق، وكتب ابراهيم بن محمد اليزناسني لطف الله به.

[طلاق الرَّجل على ولده الصغير لا يجوز ولا يلزمُ الولدَ إذا كان لغير سداد]

وسئل الشيخ أبر الحسن الصغير رحمه عن رجل أراد أن يطلق عن ولاء عجوره الذي لم يبلغ الحلم، وهو يعلم أنه ليس في الطلاق صلاح ولا سداد للولد المذكور، جوابكم المبارك مرتقب في ذلك والله يبقيكم والسلام عليكم ورحمة الله.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى. لا يجوز للرجل أن يطلق على ولده الصغير وهو يعلم أنه ليس في الطلاق صلاح ولا صداد للولد المذكور قولا واحدا. وان طلق عليه لم يلزم الولد قولا واحدا أيضا. وزوجة الولد بعد التطليق عليه على هذه الحالة باقية في عصمته، وان تزوجت أزواجا عدة غيره، وبالله التوفيق لا رب غيره. وكتب على بن محمد بن عبد الحق لطف الله به.

### [اختلاف الفقهاء في الالتزام بشيء لم يوجد بعدً]

وسئل الفقيه سيدي أبو عبد الله السطي عن رجل طلق زوجه بعد البناء بها طلقة واحدة على إن أسقطت عنه الكاليء الذي لها عليه وبرأته من نفقة حمل إن ظهر بها منه الى أن يسقط عنه بالواجب. وتَبَازَآ وافترقا. وحضرت أم المطلقة فوافقت على ذلك وأسقطت حضانتها فيها عسى أن يرجع إليها بما يولد من الحمل إن كان له اسقاطا صحيحا الى أن تسقط عنه

بالواجب، وإن شاءت المطلقة إمساك ما يولد من الحمل دون إنفاق أمسكته، وإن شاءت أسلمته إلى أبيه مسقطة حضانتها فيه إلى سقوطها عنه بالواجب، وتحمل والد المطلقة وأمها للمطلِّن عقبي كل درك يلحقه في ذلك تحملًا لازماً لمالها وذمتها على السواء بينها والتضامن، وتفاصلوا على ذلك كله. ثم ولد من الحمل المذكور ولد بقى عند أمه الى أن تزوجت غير أبيه. وصار الولد عند جدته للأم زمانا، ثم قامت الجدة وطلبت النفقة لحفيدها الولد المذكور من المطلِّق المذكور. فامتنع المطلِّق من ذلك وتنازع معها. فاحتبع المَطلَّق عليها باسقاطها حضانة ما عسى أن يرجع اليها عما يولد من الحمل حسبها ذكر في عقد الطلاق، فقالت الجدة ذلك الاسقاط لا يلزمني، لأن أسقطت شيئا قبل وجوده وقبل وجوبه وقبل علمي به، وأنا حين الطلاق غير قادرة على أخذ الولد لو شئت لعدم وجوده حينئذ. وانما يلزمني اسقاط شيء أقدر في الحين على أخذه أو تركه. فهل يازم الجدة ما أشهدت به في عقد الطلاق من إسقاطها حضانة ما يولد من الحمل كما يلزم ذلك المطلقة أم لا؟ وإن لم يلزمها ذلك، فهل يكون تحملها الدرك في ذلك مع زوجها مبطلًا لقيامها بالحضانة أو مسقطاً لحقها فيها أم لا؟ وإن لم يكن ذلك مبطلا لحقها فيا يلزم والد المطلَّقة في تحمله المدرك المذكور؟ بينوا لنا ذلك كله بيانا شافيا فقد نزلت هذه القضية هنا. وانظر ما قاله الفقهاء والعلماء في وثائقهم وغيرها كابن العطار والباجي وابن الهندي وابن أبي حمزة وابن مغيث وغيرهم. كلهم رأوا ان المطلقة اذا التزمت نفقة الحمل الظاهر أو الحمل إن ظهر بها لزمها ذلك حسبها ذكروه. ووقفت على انتقاد ابن الفخار على ابن العطار في قوله وأسقطت بالواو، وقال هذا اسقاط الشيء قبل وجوبه، والأولى ثم، فلم يتعرض أحد منهم للتكلم على اسقاط الجدة حضانتها في الحمل ولا ذكروه، بل يذكرون المطلقة في ذلك ويعرضون عن ذكر غيرها، انما يذكرون إسقاط الجدة حضانتها في ألولد الموجود. وهناك هو الاختلاف في ثم والواو، وأما في اسقاط الجدة الحضانة في الحمل فلم يتكلم عليه أحد منهم، والمراد جوابكم على ذلك بما يقتضيه الشرع. أبقاكم الله للصالحات تصلون، وللمعضلات تفصلون. والسلام بخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فأجاب رحمه الله بما نصه: الجواب أن الظاهر لا فرق بين الجدة والأم في حمل لم يولد بعد، لأن حضائه انما ثبت تحقيقا بعد الوضع. وأما قبل فالثابت استحقاقها على تقدير حصول الوضع ووجود هذا الحاضن حينئذ عاريا من الموانع، وقد اختلف في مسائل كثيرة من هذا الأصل، وربما اختلف المشهور فيها بحسب تفاوتها. منها التكفير عن اليمين قبل الحنث فيها، واخراج الزكاة قبل الحول، وإذن الورثة للوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في الصحة أو في مرض الموت، واسقاط الشفعة قبل البيم، وإسقاط الضمان في عارية ما يغاب عليها، والتي شرط لها زوجها إن تزوج عليها أو تسرًى عليها أو خرج بها من بلدها ونحو ذلك فأمرها بيدها، فتشهد إن فعل ذلك فقد اختارته أو اختارت نفسها. والأمة تحث العبد يحلف سيدها بحريتها فتقول إن عنقت فقد اخترت زوجي أو نفسي، والله أعلم وبه التوفيق والاستعانة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكتب عمد بن سليمان بن علي السطى.

### [من قال لزوجته أنتطالق، ولإشرأةٍ له أخرى أنت شريكتها] وسئل بعضهم عن مسألة تظهر من الجواب.

فأجاب: الحمد لله وحده. أبقاكم الله. ان كان الأمر كها ذكرتموه في سؤالكم فالجواب أن المشترط لها ذلك وانه منى طلقها فضرتها مطلقة بمثل ذلك، فطلق فاطمة المذكورة طلاق الحلع لزمه في الزوجة المذكورة مثل ما أوقع على الأولى من الحلع وان لم يُقَارِنه فداء. لأن من شرط طلاق الحلم الفداء. واغا ألزمناه الطلاق المذكور في فاطمة المذكورة بنت عزم، لأن من قال لزوجته أنت طالق ولامرأة له أخرى أنت شريكتها لزمه ما لَزِمَ في الأولى من الطلاق، وهذا منصوص. فلما أوقع الطلاق المقرون بالحلم على بنت البناء أول النهار، ثم إنه أوقع على بنت البناء الحلم الذي شرط لفاطمة بنت عزم ثم أوقع على بنت البناء الحلم الذي شرط لفاطمة بنت البناء طها. ثم ومع ناذي يلزمه فيها.

أجنبية لها كان ( ) (1) الذي لزمه لشرطه فاطمة بنت عزم، فصار الطلاق في الرجعي لا تأثير له، ولا يرتدف الرجعي على البائن إجماعا، لأن الطلاق في الأجنبية غير لازم، إذا قال لاجنبية أتت طالق ثم تزوجها أنه لا يلزمه ما أوقع من الطلاق، ولا يلزم الطلاق في الأجنبية إلا إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فانه يلزمه ما أوقع من الطلاق. وأما ما سألتم عنه من الارتداف فلا يلزمه ولا يرتدف. وأما ما سألتم عنه هل ينوى أو لا ينوى، فإن كان مثله يجهل ذلك نوى وإلاً لم ينفعه ذلك. وكتب بذلك عبد الرحمان المغربي (2) لهلف الله به.

### [حلفت المرأة لا طحنتُ، وحلف الزوج بـالطلاق الشلاث لا دفع أجـرة الطحن لأحد]

وسئل الشيخ أبو الضياء مصباح عن رجل تشاجر مع زوجه فقالت له: صيام عام لازم لها لا جبلت له رحى طحن ما بقيت معه. فقال هو عليه الطلاق ثلاثا لا أعطيت أنا لأحد عليه أجرة، يعني الطحن المذكور. فقامت الزوجة المذكورة فأعطت زرعا لامرأة تطحنه لها. هل بأجرة أو بغير أجرة، وكان يمين الحالف على نفسه خاصة أنه لا يستأجر على الطحن أحدا.

فأجاب: أكرمكم الله تعالى. إن كانت المرأة المذكورة هي التي عقدت الأجرة على طحن الزرع المذكور، وهي التي دفعت الأجرة من مالها، فلا حنث على الرجل المذكور، وإن دفعت الزوجة الأجرة على طحن الزرع المذكور من مال زوجها الحالف وعلم بذلك ورضي وقال معتذراً عن يمينه إنا أدفع الأجرة بيدي، فان كانت على يمينه بينة لم تقبل بينته ولزمه الطلاق الثلاث، وإن لم تكن على يمينه بينة صدق. وبالله التوفيق، وكتب مصباح بن محمد بن عبدالله اليالصوتي.

[من له زوجتان وحلف بالطلاق ناوياً إحداهما فقط]

وسئل: الشيخ خلف الله بن يحيى المجاصي عن رجل جاءت امرأته الى

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحجرية: هذا البياض اتفقت عليه نسخ 5.

<sup>(2)</sup> في نسخة: النفري.

ولي عنده حق، فوجه القاضي وراءه فجاء الى الشهود فأشهدهم على نفسه أنه ولي عنده حق، فوجه القاضي وراءه فجاء الى الشهود فأشهدهم على نفسه أنه حلف على زوجته المذكورة بالطلاق الثلاث على أمر لا تفعله ففعلته ففرعه الطلاق المذكور. وأخذ رسم الطلاق وأن به الى القاضي المذكور وأعطاه مهيدين آخرين كانا بحضرته. فقال لهم قررا عليه هذا الاشهاد فأنه غير مهيد، وفيه احتمال. فأشهدهما أنه حلف عليها بالطلاق أنها كانت تخرج بغير اذنه ونهاها عن ذلك فلم تنته، فحلف لها أن لا تخرج فخرجت، وما قصدت بحلفي سواها، لأن لي زوجة غيرها ما حلفت عليها بوجه، واتحال حلفت على هذه التي كانت تعصيني. وزاد هذه الزيادة بعد وقوع الإشهاد عليه بالطلاق المنصوص أولاً في فور ذلك قبل الانفصال والمفارقة. فهل تقبل زيادته وتنفعه ولا يلزمه المطلاق إلا في التي حلف عليها؟ أولا ينوَى وتطلق الزوجتان؟

فأجاب: الجواب أنه ينزى في ذلك، لأن نيته بحتملها لفظه وهو مستفت أولا وكذلك آخراً لأنه إنما أشهده بالذي ذكر أولا، فلا يلزمه الطلاق إلا في الني نواها خاصة. وكتب خلف الله بن يجي المجاصي والسلام عليكم ورحمة الله

[من استرضى زوجته وقال عن ابنة عمتِه متى حلَّتْ له حُرمت عليه، وبنات آدم هليه حرام]

وسئل بعضهم عمن التزم لزوجه في رسم الزوجية بينها أن الداخلة عليها بنكاح أو مراجعة طالق بنفس العقد عليها إلا بإذنها ورضاها، وأن لا يتسرى عليها، وعند الرجل الملكور ابنة عمته صغيرة وأراد أن تسقط عنه زوجه الملكورة الشروط التي لها عليه، ويتزوج ابنة عمته فابت، فغفل عنها فصارت البنت الصغيرة تتزور عنده في الدار مع أهلها، فاشمأزت نفسها منها. فلم رأى زوجها المذكور تشمئز من البنت المذكورة وعرف الكراهة في وجهها من أجل البنت المذكورة. فقال لها: وإلله لا أتزوج عليك أحداً أبدا

سواء كنت حية أو ميتة، وبنات آدم علّي حرام ولا عندي إلا أنت، وابنه عميّي متى حلت لي حرمت علي، ويقول له لا كنت حية ولا كنت ميتة لا أنزوج عليك أبدا. فهل يا سيدي يتزوج عليها ابنة عمته اذا ماتت الزوجة أو إذا أسقطت عنه حكم التحريم أو إذا فارقها بالحياة، وكل ذلك في بساط واحد مع زوجه الملكورة في بنات آدم كونه قال لها بنات آدم عليه حرام ولا عندي إلا أنت، أنت هي زوجتي في الدنيا والآخرة، ولا قصد بذلك كله إلا رضاها وحسن عشرتها له، فخاف على نفسه أن قوت الزوجة ولا يتزوج أحدا. بينوا لنا ذلك مأجورين، والرجل المذكور مستشت لدينه.

فأجاب: الجواب، والله سبحانه أعلم، أن القائل المذكور لا يتزوج من بنت عمته المذكورة، ومتى تزوجها حرمت عليه لقوله لزوجته التي في عصمته غاطبا لها: وابنة عمتي متى ما حلت له حرمت عليه، كانت زوجته التي في عصمته حية أو ميتة، بقيت في عصمته أو خرجت منها، لأن عبارته شاملة تحريها، لأن ذلك لم يجعله الزوج لها بل حرمها متى تزوجها. وقول الزوج مقويها، لأن ذلك لم يجعله الزوج لها بل حرمها متى تزوجها. وقول الزوج وبنات آدم عليه حرام لا يتناول هذا اللفظ زوجته التي هي في عصمته، لأنه غيرها ولا تعليب بتحريها نفسها عليه. وأيضا فقد قال قبل قوله وبنات آدم عليه حرام، والله لا أتزوج عليك أبدا. وقال قبل قوله وبنات آدم الخ ولا عندي إلا أنت، فهله كلها قرائن تدل على مقصوده بقوله وبنات آدم عليم عليه عرام يعني غير زوجته المذكورة. فان فرضنا موت زوجته المذكورة عنه كان له تزويج من شاء من النساء غير ابنة عمته التي حرمها على نفسه متى ما حلت ترويج من شاء من النساء غير ابنة عمته التي حرمها على نفسه متى ما حلت له و والله سبحانه أعلم. (1)

أي بعض النسخ بياض بين هذه الفتوى والتي تليها.

### [من حلف لزوجته بالثلاث لا دخلت دار أختها ولا دخلت أختها لها داراً]

وسئل بعضهم عن رجل حلف لزوجته بطلاقها ثلاثا ألاً تدخل دار أختها ولا تلخل لها أختهادارا، ثمّ خاف الحنث فأراد أن يخالع زوجته أو يطلقها الطلقة المملكة المعمول فيها اليوم بمذهب الموثقين، حتى إذا وقع الدخوول المحلوف على تركه من الجهتين بعد البينونة استأنف نكاحها، هل هي كمسألة ستور المدونة فيمن قال لزوجه إن لم أقض فلانا حقه الى وقت كذا فأنت طالق ثلاثا. فلها جاء ذلك الوقت وخاف الحنث صالحها(1) فرارا من أن يقع عليه الطلاق. فبيسها ما صنع، ولا يحنث بعد الوقت ان لم يقض فلانا حقه، لأن الوقت مضى وليست له بامرأة، ولو تزوجها بعد الوقت لم يحنث قضى فلانا حقه أم لا. ثم إن كانت نازلتنا مثلها فيا الذي يقوى عند سيدنا في فهم قوله بيسها صنع من تأويلات الشيوخ. أفي مصالحته زوجته خيفة أن يقع عليه طلاق الثلاث كها تأوله ابن يونس، ويعضده رواية ابن القاسم وابن وهب وابن نافع عن مالك كراهة ذلك، وقول ابن كنانة ليس مما يومر به الناس ولا يدلون عليه؟ أم حلفه بأيمان الفساق على ما زعم بعضهم؟ أو في انشاء خلع من غير خوفهما اقامة حدود الله رعيا لما يشترطه على ما حكاه عبد الحميد لمطله غريمه وخداعه إياه على ما قاله أبو عمران، ويعضده مسألة سماع ابن دينار فيمن حلف لامرأته بطلاق كل مرأة يتزوجها عليها البتة ثم هاج بينهما كلام فقال لها إن لم أتزوج عليك إلى عشرة أشهر فأنت طالق البتة، قال ابن القاسم جاءتني ونزلت فأمرته أن يصالحها ويتركها حتى تمضى العشرة أشهر فيقع عليه الحنث حين يقع وليست في ملكه ولا هي له بامرأة، ثم يتزوجها بعد ذلك إن شاء وقد مضت اليمين وسقطت، وبها استدل به ابن رشد على نفى الكراهة. وإن لم تكن نازلتنا من هذا الوادى فيا الفرق؟ بينوا لنا ذلك أتمّ البيان على عادتكم الجميلة جزاكم الله عنا أفضل ما جزى به أحداً

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ كذلك هنا بياض.

عن مسترشد، والسلام على مقامكم العلي، ومنصبكم السُّنيِّ، ورحمة الله تعالى وبركاته.

فأجاب: الجوابُ والله أعلم أن السؤال أعلاه قد وقفت عليه، زاد الله في معناكم، وبلَّغكم من رتب العلم غاية مناكم، وفهمت قصدكم في سؤالكم الحسن عن الحالف لزوجه بطلاقها بالثلاث ألا تدخل دار أختها ولا تدخل أحتها دارها ثم أراد أن يتحفظ من لزوم الثلاث للحالف بها بأن يخالع زوجته أو يطلقها طلقة مملكة فاذا ادخلت دار أختها ودخلت أختها دارها ووقع منهما ما يوجب حنثه فيرتفع حكم الحنث باليمين لأنه يتكرر حكمهما بحثثه بها أوَّلًا، أو لا يتكرر حكم الحنث بها على قاعدة الأيمان، إلَّا أن يقترن بها ما يدل على التكرار، ككلِّها ومهها. وعضدتم ذلك بمسألة ستور المدونة. وتقرير الاحتجاج بهذه الطريقة حسن لولا أنه مخالف للمشهور في المسألة النازلة المسؤول عنها، فإن مذهب ابن القاسم في المدونة لزوم الحنث في النازلة المسؤ ول عنها إن دخلت احدى الأختين دار أختها او دخلت كل واحدة منها دار أختها بعد أن راجع الزوج زوجته التي أبانها بخلع أو تمليك. في أول كتاب الايمان بالطلاق منه ما نصه: وإن قال لها وإن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فلم تأكل منه شيئا حتى طلقها واحدة فتزوجت ثم أكلت بعضه لم يحنث بذلك، وإن طلقت فتزوجها الحالف فأكلت بنيته أو بعضه وهي في عصمته حنث ما بقي من طلاق الْمُلْكِ الذي عقد فيه اليمين شيء؟ فاذا تُمُّ لم يحنث بما أكلته عنده في الملك الثاني انتهى بنصه. وَعَنَى بقوله إذا تم أي تمّ الملك الذي عقد فيه اليمين لم يحنث بأكلها ما بقى من الرغيف إلا في الملك للعصمة الثانية. ونحو هذا لابن الحاجب في طلاق مختصره حيث قال: والمعتبر في الدلالة حين النفوذ الى آخر كلامه على المسألة، ويوقف على مالا ابن عبد السلام في المسألة حيث تكلم عليها، وما لابن عرفة على المحل المذكور. والفرق بين هذه المسألة ومسألة إرخاء الستور أن الحنث في الستور موقت بوقت مخصوص، وهو وقت كذا المشار اليه في فرض المسألة، فصار وقوع الطلاق على الحالف لم يصادف محلا يقع عليه، ويلزم طلاقه إذا فات ذلك الوقت لم يقع عليه الطلاق بعده، لأن وقت وقوعه في فرضه محدود. وأما مسألة نازلة السؤال فوقت وقوع الطلاق فيه غير موقت بوقت مخصوص. وإثما يلزمه بدخول احدى الأختين دار أختها وذلك غير مقيد بزمان معين ولا مخصوص، بل وقع الفعل المحلوف عليه أوّلا بفعل لزمه الحنث.

ولا يقال: إنَّ الحنث وقع على الحالف يوم دخلت إحدى هاتين الأختين دار أختها فلا يلزمه الحنث بدخولها بعد أن راجعها، إذَّ لا يتكرر الحنث باليمين الواحد إلا أن يقترن به ما يدل على التكرار ككليا، ولم يقترن في فرض النازلة ما يقتضيه.

لأنا نقول: المراد بالحنث لزوم ما التزمه الحالف لا بمجرد فعل ما حلف عليه الحالف الا يقعل، فاذا كان الأمر كذلك لم يتكرر الحنث على الحالف ولم تنحل عنه يمينه بدخول إحدى الأختين دار الأخرى وزوجته في غير عصمته، لأن يمينه المختث لا بمجرد الفعل من غير حنث. هذا الذي قررته هو المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. وذهب أشهب إلى أنه لا يحنث بفعلها بعد مراجعتها، رواه عنه البرقي. قال ابن حارث: وشاهدت أبا جعفر أحد بن نصر الداودي يفتي بقول أشهب. وقفوا على قضية عبد الله ابن طالب مع ابراهيم بن الأغلب في مدارك القاضي عياض، وقد اختلف الشيوخ فيها هل هي جارية على المشهور؟ وهو الراجح في النظر، أو جارية على مذهب أشهب؟

### [حديث الوسوسة لا يوجب حثثاً ولا غيره]

وسئل عمن اعتراه كثرة التردد عليه في خاطره من غير أصل يستند البه حتى صار والعياذ بالله موسوسا يقول له وسواسه حلفت ألا تفعل كذا وكذا وهو موقن أنه لم يقل ولم يفعل، وإذا خطر بباله كلام من غير نطق يقول له يلزمك منه الطلاق، وإذا أراد أن يحكي حكاية لزوجه أو غيرها يقول له ها أنت خاطبتك زوجتك بكذا وكذا ويلزمك منه الطلاق ومنعه من الكلام، إلى أن كان ذات يوم قاعداً في الدار وبينه وبين جارة له طاق، فقال لها يا فلانة

أنت عندي آنس (1) بك ونتكلم معك. فقالت له من صاح في الناس قاعلوه وأنا داخلة عليهم، فقال لها أي شيء في هذا؟. فقالت له يجبي من هذا تفقليل، تعني بالتفقليل الحمق وقلة المقل، فقال لها والله ما فيه تفقليل، والمراة فقالت باليمين إلا تفقليل : فأجابها بما قالت له، باليمين ما فيه تفقليل، والمراة قادرة على الوصول لداره ولا عنده فيه تفقليل، فلها انفصل المجلس جاء وسواسه وقال له: هل أنت قلت باليمين؟ فقال له أما الطلاق فها نويته ولا خطر ببالي، فسأل المراة على لفظ اليمين، فقالت له ألما الطلاق فها نويته ولا حلفن إلا السنة وهي صوم سنة، وأما اليمين فهو يمين بالله. والرجل المذكور مستفت لمدينه ليس هو أسير البينة. فهل يا سيدي الأصل اليمين بالله حتى يريد الحالف غيرها؟ وهل يا سيدي يلزم الرجل الموسوس حرج مع الله أم يري لكونه لم ينو حين لفظ باليمين الطلاق. وهل يا سيدي يلغي الوسواس ويعرض عنه أم لا؟ وهل يا سيدي ترجع العصمة بالشكوك والأوهام والوسواس التي لا مستند لها أم لا؟ بينوا لنا ذلك بما يسكن روعة الله تعالى من نصوص أيمة المذهب ولكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى من نصوص أيمة المذهب ولكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

فأجاب والله الموق للصواب: إن حديث الْرَسْوَمَةِ لا ترجب حكها من حنث ولا غيره. وأما قول القائل لجارة له بجيبا لها على حلفها باليمين على شيء أن فيه كذا، فأجابها باليمين أنه ليس فيه كذا، فينغي أن ينظر فيها حلف الأول عليه أن فيه كذا وحلف فيجيها على نفيه، هل الشيء المحلوف على نفيه موجود في بجيبها اليه أم لا؟ فإن كان منفيا فلا حنث على الحالف،وان كان موجودا فيه لزمه الحنث بيمينه المذكورة. وينظر في وجوده ونفيه باعتبار المرف والمعادة، فإذا اقتضى العرف وجوده لزمه الحنث وحيتذ ينظر في مقصده في اليمين المحلوف بها، فإن لم تكن له نية فيا أراد بلفظ اليمين المذكورة وجب إجراؤ، على مقتضى العرف والعادة فيا يقصده الحالفون به.

<sup>(1) .</sup> في نسخة: أتأنس.

فإن زعم أنه لم يقصد بلفظ اليمين ما جرى العرف والعادة أن يقصد بلفظ اليمين حلف أنه لم يقصده، ولزمه ما زعم أنه قصده، وإن لم يقصد شيئًا حملت يمينه على عرف الناس وعادتهم في مخاطبتهم والله أعلم.

[لا شيء على من قال لزوجته امشي بالسلامة جواباً لقولها أمشي بحالي]

واجاب أيضا عن معنى ما تقدم: الجراب، والله الموفق للصواب، أن مَنْ عَادتُه مَا ذُكر من كثرة ورود التردد عليه في الخواطر من غير أصل يستند البه يسمى موسوسا. فإن تساوى عنده التردد كان ترده شكا، والشك يوجب الأمر بالفراق، وإن كان ترده الواقع منه غير مساد أحدهما للاخر لكونه قاطماً وموقنا بأن أحدهما لم يقم. كنا احتمال الوقوع وهما لا يوجب حكمًا، وهذا القسم حال الموسوس الذي يتوهم أنه حلف آلا يفعل كذا وهو موقن أنه لم يفعل، فلا حرج عليه ولا يترتب عليه حنث بتوهمه الملكور. وأما قوله لزوجته امشي بالسلامة جوابا لقولها غشي في حالي، فانه لا يلزمه الطلاق ولا أن ينوي الطلاق بذلك المفظ، فان لم يتوهم لم يلزمه، لأن اللفظ المذكور من الكنايات الخفية فلا يقع بها الطلاق إلا أن ينويه بها. والله أعلم وبه النويق.

#### [استصحاب الحال أصل من أصول الشريعة] وأجبت عنه بما نصه:

الحمد لله تعالى وحده. الجواب والله صبحانه ولي التوفيق بفضله أن الفقهاء رضوان الله عليهم جعلوا اذهبي وانصرفي من الكنايات المحتملة للطلاق وعدمه. فقول الرجل المذكور لزوجه امشي رديف اذهبي، فيقبل قوله في نغي الطلاق وعدمه، ولم يمك الأعة فيه خلافا. وهذا في حق السالم العقل الثابت الذهن. وإذا كان هذا حكم السالم العقل فمن كان ذا وسوسة كالرجل المسؤول عنه أحرى وأولى أن لا يلزمه شيء. أما أولاً فلكونه لم ينو بما يلفظ به من المشي طلاقا. وأما ثانيا فلكونه ذا وسوسة كي ذكرتم، وقد قال في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة: وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا شيء عليه.

وقاعدة مذهب مالك وأصحابه أن المستنكع يلغي الشك ويرجع الى الأصل، وهو تحقيق المصمة ها هنا فلا ترتفع بالشكوك والوساوس التي لا مستند لها، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال. وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع، فلا يلزم الرجل المذكور في زوجته شيء كيف كان، أسبر البيئة أو والإلغاء والإعراض دواء الوسوسة. وقبل إن الشيخ عبد الكريم السوسي رحمه الله سُمع يقول لا وهو وحده. ويقول: اليس إنك نحبُ ذلك، ولو كان الأمرُ كي قلت لم تعلمني. وكان جوابه هذا للوسواس كان يقول له: أبقيت من كي قلت لم تعلمني. وكان حوابه هذا للوسواس كان يقول له: أبقيت من وضوئك كذا وكذا. وكان مالك رحمه الله يعجبه وضوء ربيعة ولا يعجبه وضوء ابن هرز، فهذا ما ظهر كتبه الآن، والله سبحانه المستعان. وكتب المسلم عليكم عبيدالله أحمد بن يحيى بن محمد بن على الونشريسي وفقه الله.

وسئل بعضهم عن رجل طلق زوجته وتركت له أولاده واختلعت له بجميع أسقاطها ما عدا مضربة واحدة حبستها لنفسها خاصة، فهل يصح لها جميم الأسقاط او تصح لها المضربة خاصة؟.

فأجاب: إن كان الاختلاع كها ذكر فلا يصع للزوجة إلا المضوبة التي استثنتها خاصة.

### [رجل خالع زوجته بأشياء وَرَدُّ لها بعضها ثم رجع يطلبها]

وسئل عن رجل طلق زوجته طلقة صادفت آخر الثلاث واختلعت له بجميع زوجته بأشياء ذكرت في رسم الخلع، ومن جملة ذلك أنها اختلعت له بجميع أسبابها عدا مضرية حبستها لنفسها دون سائر أسبابها. ومكتته من الأسباب وقبضها يمحضر الشهود وتفرقا على تبرئة اللهم. ثم إن رجلا من جيرانه عائبه في ذلك وقال له: الشرع يحكم عليك برد الأسباب لمفارقتك، وهو يريد أن يحوقه بذلك في حق أن يرد الأسباب للمرأة، فرد لها بعضها، وحبس بعضها، ثم

إنه رجع يطلبها بالأسباب التي رد لها، فهل يحكم له بتمليك جميع هذه الأسباب وتُجَبُّر المرأة على ردَّ ما أعطاها من الأسباب؟ بينوا لنا ذلك.

فأجاب: الجواب أن المطلق ليس له أن يسترد شيئاً من الاسباب التي يقال ردها على مطلقته، ولا حجة له فيها موه عليه به جاره، وهي من المسائل التي يقال فيها خُودعَ فَانَخَدَعَ، إِذَّ لو شاء لتتبت وليس لمطلقته أن تطالبه ببقية الاسباب التي وقع بها الخلع، وإلا أن تثبت الاضرار والاكراه على الخلع، وأما بمجرد ما رد عليها من الاسباب فلا.

[تواطؤ مُفتِ وقاض في توريث مطلقة بالثلاث لما مات الزوج بعد 14 شهراً] وكتبت من تلمسان سنة احدى وسبعين إلى الشيخ المحقق الحافظ أبي عبد الله القَوْريّ رحمه الله أسأله عن جملة مسائل، منها مما له تعلَّق بالطلاق، مسألة رجل طلق زوجه في الصحة والطوع والجواز طلقة صادفت الأقصى ووافقت الثلاث ودفع لها براءة الطلاق بمعاينة شاهدى الطلاق، وأعلمها الشاهدان أنْ لا حَقُّ لها في المنزل سوى حق الاعتداد، وأمراها بالاحتجاب منه والابتعاد، ثم انتقلت عن منزل المفارق وانضم إلى البينونة الحكمية البينونة الحسية بالأشخاص والأجساد، وتواترت على ذلك البينات ولم تخف من الاشهاد، ثم لم يزالا على كمال الافتراق، ولم يقع بعد بينها اجتماع ولا تلاق، إلى أن توفي الزوج بعد مدة من أربعة عشر شهراً، وقد كان في قائم حياته، وصحة ذهنه وثباته، يعترف بصحة الطلاق، بل أخذ من الشهود نسخة (1) ذلك الفراق. ولم يزل مستديماً لذلك الاقرار، ولم يُعلم منه تغيير له ولا انكار، والمرأة كذلك إلى الوفاة. ثم ان بعض القضاة بل بعض الولاة حكم بتوريثها مستدلاً عليه بتعليل زعيم الفقهاء القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله لفقه المسألة التي في رسم حمل صبيباً من سماع عيسى من كتاب طلاق السنة بفوات الإعذار، وساعده على ما نهج، وبه ابتهج، بعض من شب في تدريس العلم الشريف وشاب، بمن يرى أنه من العلماء الاخيار، والمتصوفة الأبرار، بعدأن اشتد في ذلك نكير بعض أولياء الله الصالحين، وأبدأ

<sup>(1)</sup> في نسخة: براءة.

القاضي في المسألة وأعاد، فهل رضي الله عنكم ما انتحله القاضي والمدرس صادفا فيه صوب الصواب، وأنيا الحكم وفصل الخطاب؟ أو جمعا بين مفترقين، وشركا في الحكم بين متبايين؟ فان بين ما استدلا به من مسألة السماع، وما استدلا عليه من نازلة النزاع، من تباين الموضوع والفرض، ما بين السهاء والأرض. ولا يخفى على كريم علمكم ما تشتمل عليه نتيجة ذلك الاستدلال، من صريح الفساد وواضح الاختلال. أسأل الله السلامة في الدين والدنيا.

فأجاب عنها بما نصه: وأما مسألة الطلاق وما قاله القاضي والمدرس فقول لا يساوي سماعه، وليس لحطّبهما رقاعه، وليس إلَّا لزوم الطلاق وترتب آثاره عليه، وبين ما استدلوا به وما استدلوا عليه بَوْنَ بعيد، وتباين شديمد. النازلة فيها دفع البراءة الطلاقية للزوجة، وطلب الزوج نسختها، وافتراقهها بالاجسام في منازل، وعدم انكار الزوج ذلك عند التقرير. وليس المستدل بها كذلك، ولو فتحنا هذا الباب لم ينفذ من الطلاق إلا عبارات، لأنها اعتمدا ألَّا لزوم إلا بعد الاعدار والحكم في الحضور والمغيب والحياة والممات، وليس الامر كذلك. وما ذكرتم في ذلك صحيح بارك الله فيكم وزادكم بسطة في العلم والفهم بمنه.

#### [الطلاق على الرجال والعدة على النساء]

ومنها: أن شيخ شيوخنا الامام العالم العامل العلامة العلم الذي له البد الطويلة والقدم الراسخة في كل مقام ضيق، والتصانيف التي كل ذي لب لبيب إليها شيّق، خاتمة المجتهدين، وتباج حفاظ المسندين، سيف الملة والدين، وقامع المتبدعة والملحدين، سيدي أبا عبد الله محمد بن أحمد ين محمد بن مروق، نفعنا الله بفوائده، وغرائب زوائده، ذكر في أجربته المسماة باختام الفرصة ما نصه:

سمعت في مجلس ابن عرفة يوماً مسألة سأله عنها أصحابه، وهي أن رجلًا فوّض طلاق امرأته إليها أو وكُلها عليه أو نحو هذا، الشكُّ مني، ثم إن المرأة حلفت بالطلاق وحنث، هل يلزم زوجها الطلاق أم لا؟ فوقع بين الشيخ وأصحابه تنازع في اللزوم وعدمه، ولا أعين الآن قول الشيخ من قول غيره، إلا ألم حينتذ لم يستندوا إلى نص. وما زال فكري معموراً بها إلى أن وقفت عليها في النوادر ونصها: ومن سماع أشهب وهو في المجموعة، قال مالك فيمن كان بينه وبين امرأته محاورة فاختلفا فقال لها زوجها فاحلفي في بالطلاق، فقالت أنت الطلاق. وفي المجموعة أنت طائق إن لم يكن كذا وكذا، قال ليس للنساء طلاق، قال وهو كقوله في أول الايلاء من المدونة: ان الطلاق على الرجال والعدة على النساء انتهى.

فتأملوا حفظكم الله فانه ربما لم تظهر مماثلة ما سطره الشيخ رحمه الله عن السماع، لما استدل عليه من مسألة التحاور والنزاع. أو يقال عدم اللزوم فيها احرى. وتأملواذلك، وحققوا لنا ما هنالك. والله سبحانه يبقيكم.

فأجاب رحمه الله عنها بما نصه: ومسألة الشيخ الامام العلامة سيدي عمد بن مرزوق الواقعة له في كتابه الذي سماه بافتتام الفرصة في محادثة عالم تفصة، وقد وقفت عليها ثمة، الظاهر أن النازلة أخف في عدم لزوم الطلاق، لأنه لم يجعل لها إيقاع الطلاق بالحلف، وتـذكر عـدم لزوم أيّان الوكيـل للموكار.

## [من حلف بالثلاث لزوجته ألاً تخرج فخرجت قاصدة تحنيثه]

وسئل الفقيه أبو الفضل راشد رحمه الله عن مسألة عبد الله بن علال، وهي أنه قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً أن خرجت وجزت ورغة إلى أهلك، فجاوزتها قاصدة إلى تحنيثه، وثبت عند الزوج المذكور قصدها ذلك، ثم سأل عن وجه ذلك فقال له المفتي: أنت بَارٌ لا حنث عليك في قول أشهب، وأنت حانث عند ابن القاسم، لأنه لا يراعي غلبة ولا إكراماً إذا كانت يمينه على غيره، سواء كانت يمينه على برِّ أو على حنث، ويراعي ذلك إذا حلف على فعل نفسه وكانت يمينه على بر، واختلف قوله إذا كانت يمينه على حنث فهل يراعي ذلك؟؛ فقال المزوج للمفتى: اختر لي

ما آخذ به من أحد القولين، فقال المفتي أنت بالخيار بين أن تأخذ بالأثقل، أو بالآخف، فقال الزوج اخترنا ابن القاسم وهو الحنث بالثلاث في كلمة، ثم بعد ذلك ندم ثم ذهب إلى بعض الطلبة فسأله هل له في ذلك غرج؟ فقال له نعم لا حنث عليك عند بعض العلماء.

فأجاب: قد وقع على الرجل المذكور الحنث بالثلاث، لأنه التزم الحنث بالثلاث بعد وقوع الصفة التي علَّق الحنث بها، وهي جوازها ورغة، فهو بمثابة من أوقع طلاقاً مجرداً عن الصفة لا رجوع له فيها، كذلك بينُ أبو الوليد ابن رشد أن الطلاق المقيد بالصفة بعد وجودها يصير الحالف كمن طلَّق طلاقاً غبر مقيد بصفة، والطلاق مما لا يرد بعد وقوعه، لأن قوله أنت طالق كلام فرط ووقع فلا يرد بعد وقوعه لاسْتِحَالَةٍ رَدُّ الشيء بعينه بعد وقوعه بعينه، وإنما يكون الرجوع في امرأة أخرى إذا حنث فيها بمثل ذلك على قول بعضهم، ولا يكون له ذلك على قول بعضهم، لأنَّه التزم مذهب ابن القاسم في هذه الحادثة وفي أمثالها فلا رجوع له في ذلك. ولا يعتبر برضى الزوجة في مثل هذا ولا كراهيتها لأن للرجل أن يطلق باختيارها بغير يمين ويغير اختيارها، لأن حل العصمة بيده لا بيدها. واتما كان يختلف في رضاها على ما تقدم لو التزم البرُّ فيها على قول أشهب وسبقها الاستفاء، فقيل يلزمها ذلك لكونه قد حاول البر في شيء. وكان فيه بالخيار بين أن يجوزه أم لا، ويلزمهاأن تمكنه من نفسها وأن لا تحتجب منه. وعلى القول الآخر لا يلزمها ذلك ولا يأتيها إلا مكرهة وتحتجب منه إن قدرت. وكذلك لو سبقته للفتيا فاختارت القول بالحنث، فقيل أيضاً يلزم ذلك الزوج، وقيل لا يلزم واحداً منها فتيا الآخر إلا برضاهَما جميعاً، فيصير القولان قولاً واحداً. وان اختلفا ترافعا إلى السلطان، ومتى تراضيا على البر ثم نزعت الزوجة لم يلزمها ذلك على قول محمد بن لبابة، ويلزمها ذلك في القول الآخر انتهي.

[مُفَيِّ فَاسَ يَقُولُ بِعُدُم الْحَنْثُ فِي غَالفَةُ الزُوجَاتُ للأَزْوَاجِ وَقَاضِيهَا يُحَكُّمُ بالفَرَاق]

قلت: ونزلت هذه المسألة بفاس لمحمدالمرواحي (1) حلف لزوجه أمّ العِزّ

<sup>(1)</sup> في نسخة: المرارجي.

بنت مسي أن لا تخرج لدار والدها محمد بن الرائسدي بالأبحان تلزمه، فخرجت قاصدة إلى تحنيثه، وثبت ذلك عليها، فأشير عليها بتقليد قول أشهب القائل بعدم الحنث واختيار كثير من المتأخرين له لكثرة صدور محالفة الزوجات للأزواج وقصدهن إلى التحنيث فيعاملُن بنقيض قصدهنَّ الفاسد، فأشهد الزوجان المذكوران على أنفسها بتقليدهما قول أشهب في النازلة وألزما نَفْسَهُماً حكم البرَّ في الأيمان المذكورة ولم يرجم واحد منها عن تقليده.

فسئل عن النازلة المُعَيِّنُ للفتيا في الوقت.

فأجاب بأن تراضيها بتقليد قول أشهب كقول مجمع عليه قد التزماه وليس لاحدهما نزوع عن ذلك. ثم لما اجتمع بالقاضي حمله على الرجوع عن فتواه وحكم بالفراق بينها بالطلاق الشلات وأباحها لِلأزواج مُراَغَمَةً لمن أرشدهما إلى تقليد أشهب بمن شاء الله والله يحكمُ ما يريد ويفعل ما يشاء.

#### [من قال أنت طالق إلى الممات]

وسئل أبو عمران عن الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى الممات.

فأجاب: هو مثل الذي يقول أنت طالق أبداً وهي الثلاث.

وسئل أبو محمد عن رجل قال لزوجته كل يوم رأتها الاعين فهي طالق هل يتكرر عليه الطلاق أم لا؟

فأجاب: لا تطلق عليه إلا واحدة إلا أن ينوي بذلك طلاقاً أو يريده وينويه فتتكرر عليه اليمين أبداً.

### [ألفاظ تحريم الزوجة عشرة]

وسئل ابن حيدرة عمن جرى بينه وبين امرأته كلام لأجل أنها منعته نفسها فقال نجعلك كالميتة ناتيك في وقت الضرورة.

فأجاب: لا شيء عليه حتى يقول لها أنت كالميتة، فحيثثذ يكون انشاء وأشبه بالمحرم. وأجاب ابن عيدفة بلزوم التحريم، وذكر ابن العربي رحمه الله في الأحكام القرآنية في صور الحرام عشرة: الأولى قوله حرام، والثائنة قوله علي حرام، والثائنة أنت حرام، والرابعة أنت علي حرام، والحاسمة الحلال علي حرام، والسادسة ما أنقلب إليه حرام، والسابعة ما أعيش فيه حرام، والثامنة ما أملكه حسرام، والتاسعة الحلال حسرام، والعاشرة أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها فذكر رحمه الله أن الصورة الاولى والثانية والتاسعة لا شيء عليه فيها وفي إشراف ابن المثلر وأحكام ابن العربي من عد الاقوال ما يزيد على الخمسة عشر، وتقلّمت نتوى الشيخ أبي الربيع المزيني في الحلال على حرام.

## [من حلف بالأيمان اللازمة ليتزوجَنَّ على زوجته التي شَرَطُ لها أنَّ الداخلة عليها طالق]

وسئل ابن رشد رحمه الله عن رجل حلف بالأيمان له لازمة ليتزوجن علي زوجة له في عصمت، وقد كان طاع لها بشرط في صداقها إن تزوج عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج الرجل عليها بغير أمرها ودخل، هل يَبرُّ في يمينه بتزويجه من يطلق عليه بالشرط المذكور أو لا يَبرُّ؟ وما يفعل مع زوجته الأولى هل يمُال بينه وبينها أم تطلق عليه؟ بين لنا ذلك بباناً شافياً مبسوطاً.

فأجاب رحمه الله بما نصه: تصفحت السؤال ووقفت عليه، وإن تزوج عليها ودخل قبل أن يعتر على الأمر بَرُّ في بمينه، لأنه إغا حلف ليتزوجن عليها بعد تقدم الشرط لها بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها، فقد وقمت بمينه ليفعلن ما لا يجوز له أن يفعله من تزوجه عليها، فوجب أن يبرُ بذلك إن فعله، وان كان لا يجوز له أن يفعله من تزوجه عليها، فوجب أن يبرُ بذلك إن فعله، وان أخته من الرضاعة، فاجزراً على ذلك وفعله، وان عثر على يمينه بالأيمان اللازمة قبل أن يتزوج عليها طلقت عليه بالبتة على ما مضى عليه من أدركنا من شيوخنا من إلزام الثلاث في الأيمان اللازمة. لأنه حنث ولا يمكن من البرّ إلا أن تشاه المرأة أن تدع ذلك وتقيم معه لا يطؤها ولا ينظر في شعرها، فان شاء ذلك لم تطلق عليه، وإن رفعت أمرها وطلب الوطء طلقت مكانها

ولم يضرب له أجل الايلاء، وان كان لا يجوز له الوطء لعلها ترضى بالمقام معه على غير وطء طلقت عليه على غير وطء طلقت عليه بانقضائه، والقولان قائمان من كتاب الايلاء من المدونة. ولـو حلف أولاً بالأيان اللازمة ليتزوجن عليها ثم قال بعد ذلك كل امرأة أتزوجها عليك فهي طائق لم يبر بالتزويج عليها، لأن يمينه انما وقعت على تزويج يجوز له وهو لا يمكن لابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق.

### [تتكرّر اليمين وتطلق كلّ مرة المرأة الداخلة على المشروط لها ألاً يتزوّج عليها]

وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لَما عند عقد نكاحه إياها على الطوع منه أن الداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج امرأة فطلقت عليه فانقضت عدتها ثم إنه تزوجها ثانية. هل يتكرر عليه اليمين أم لا؟

فأجاب: يتكرر عليه اليمين ويلزمه الطلاق فيها كلما تزوجها، ولا اختلاف في ذلك أعلمه. إنما اختلف قول ابن القاسم في تكرير اليمين في المرأة المعينة إذا قال إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق فتزوجها عليها مرَّة بعد أخرى.

## [رجلٌ زوّج ابنته ثم حلف بالأيمان اللازمة لا دخل بها زوجُها ولو بقتال]

وسئل أحد الفقهاء المتشاورين بشلف عمن أنكح ابنته من رجل ثم جرى بينهها كلام فحلف والدها بالأيمان اللازمة ان كانت له بامرأة ان جعلتُ فيها إلا الرمح. وكانت للحالف زوجة فباراها مخافة الحنث، ثم إنه أُجْبِر على إبراز ابنته لزوجها، هل تنفعه المباراة أم لا؟ وما هي من مسألة المدونة: لمو كنت حاضراً للشر مع أخى لفقات عينه، ومسألة العتبية لشققت جوفه.

فأجاب: إنها ليست من مسألة المدونة والعتبية بسبيل، لأنه لما حلف له بعد أن عقد نكاحها دل على أنه إنما أراد أن لا يبني بها الزوج إلا أن يغلب على ذلك بعد أن يمنع منه بالمحاربة على ذلك بالرمح، وإذا بارى امرأته ثم أبرزها إلى زوجها وامرأته ليست في عصمته لم يلزمه فيها طلاق. إلا أنه يحنث في سائر ما يلزمه في الأيمان اللازمة، وفي رسم النذور من سماع أصبغ من كتاب الأيمان بالطلاق بيان هذا في أول مسألة منه.

### [الفرق بين لزوم إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، وعدم لزوم إن اشترى شِقْصاً أسقطت عنه الشفعة]

وسئل عن الفرق على مذهب مالك بين قول الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق. وان اشترى فلان شِقْصَ كذا فقد أسقطت عنه الشفعة.

فأجاب بأن الطلاق حتى الله تمالى لا يملك المطلق رده إذا وقع، ولا يستطيع الرجوع فيه برضى المرأة المطلقة، إذ ليس ذلك بحتى لها، فيلزم بعد النكاح كها ألزمه نفسه قبل النكاح. واسقاط الشفعة ليس بحتى الله عز وجل، وإغا هو حتى له قبل المشتري يصبح له الرجوع فيه برضاه، فلا يلزمه إلا بعد وجويه له عليه.

#### [الإنكار على من لا يعتبر التطليق ثلاثاً في كلمة واحدة، ويعدُّه طلقة بائنة]

وسئل عمن يرد المطلقة ثلاثاً واستحلالهذه العصمة. في رأيك فيمن شهد عليه ردها والتحيل في أن يجعلها طلقة واحدة؟ وما تقول رضي الله عنك فيمن شهد عليه شاهد عدل مشهور أنه قال لا تحل في زوجتي؟ فقال الشاهد المحمد عليه شاهد آخر عدل مشهور أنه قال لا تحل لي زوجتي أنه قال لا تحل ملتور أنه قال لا تحل الأيمان تلزمه إن كانت في بزوجة أبدأ، هم تلزمه الشهادتان وان اختلفتا؟ وما حد من تجراً على هذا ان لم يعلر بجهل، وما تكون عقوبة الكاتب المتحيل في جعلها طلقة واحدة إذا وجد بخط يده المراجعة وقد جهل الحال فيها. وليتراجع هذه الرجعة على المشهود عليه بالطلاق، وهذا الكاتب لا يجهل هذا المقدار؟ وما تقول في الجاهل هل يعاقب؟ وفي الشهود؟ وما تقول أعزك الهذان عدلان أنها سمعاه يقول لزوجته قبل البناء بها لتشاجر وقع بينها، فقال بنتُ هذا طائل ثلاثاً لا تحل لي بأسود

ولا بأبيض زيادة العوام، وقد ردها الكاتب المسؤول بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل للحالف اعذار في البينة بعد استفهام القـاضي إياه عن الطلاق المذكور فقال انما كنت في حرج ما أدري هل طلقة واحدة أم ثلاث؟

فأجاب على ذلك كله بأن قال: تصفحت، أكرمك الله بطاعته وعصمك بتوفيقه، ما سألت عنه فوق هذا ووقفت عليه. والقول بأن المطلقة ثلاثاً في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج نما أجمع عليه فقهاء الأمصار ولم يختلفوا فيه، فالكاتب الذي ذكرت عنه أنه يُحلها قبل زوج ويكتب في ذلك المراجعة رجل جاهل، قليل المعرفة ضعيف الدين، فعل ما لا يسوغ له بإجماع من أهل العلم، إذ ليس من أهل الاجتهاد فتسوغ له مخالفة ما أجم عليه فقهاء الامصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وانما فَرْضُهُ تقليد علماء وقته فلا يصحُّ له أن يخالفهم برأيه. فالواجب أن يُنهى عن ذلك، فإن لم يَثْنَهِ عنه أدب عليه، وكانت جرحة فيه تسقط إمامته وشهادته. وأما الذي شهد عليه شاهد عدل معروف أنه قال لا تحل لي زوجتي لأني طلقتها ثلاثاً وشهد عليه شاهد عدل أنه سمعه يقول لزوجته الأيمان لي لازمة إن كانت لي بزوجة فهى شهادة نختلفة لا تلفق، والحكم فيها ان كان منكراً لما شهد به أن يحلف على تكذيب شهادة كل واحد منها، ويبقى مع امرأته. وأما الـذي كتب المراجعة في الطلَّقة ثلاثاً وجعل الخال فيها ولياً فالواجب أن يفوق بينها، ويؤدبون كلهم والشهود إن علموا، إلا أن يعلر أحد منهم في ذلك بجهل فيسقط عنه الأدب. وأما الذي قال لزوجته أنت طالق لا تحل لي بأسود ولا بأبيض فشهد عليه شاهدان فلا يعذر إليه فيهها إن كان أقرُّ بالطلاق وزعم أنه لا يدري هل طلق واحدة أم ثلاثاً لِما كان به من الحرج ويفرق بينهها.

[فتوى ابن أبي زيد بعدم التوارث بين المطلِّق بالثلاث ألمرَاجِع وبين المرأة]

وسئل الشيخ أبرمحمدبن أبي زيد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً على كلام جرى بينهها أو في يمين حلف فيه بطلاقها ثلاثاً، ثم يرّدها عليه من يرى الثلاث واحدة، فتلد منه أولاداً بعد ذلك. أيتوارث الزوج والأولاد والمرأة في الوجهين جميعاً؟ أم كيف به إن طلقها أيضاً ثلاثاً في كلام جرى بينهما أو يمين حلف به؟ هل يتزارثان أيضاً؟

فأجاب: الولد لاحِقُ به لأنه شبهة، ولا يلحقه فيها طلاق إذا بانت منهُ بالطلاق الأول، إلا أن يكون تزوجها بعد زوج ثم طلقها فيلزمه الطلاق. وأما الموارثة بينها، ولا يجل لـه ألمقامُ عليها اغماضاً عن ذلك وتهاوناً به، فان كان عالماً بالتحريم لا يجهل ذلك فلا يلحق به الولد، ولا موارثة بينه وبين الولد ولا بينه وبين الزوجة، وعليه الحد وهو الرجم، إلا أن يكون عن يجهل ذلك أو متأولاً، فيكون على ما تقدم من الجواب.

[بسط القول في مذهب الجماعة بلزوم الطلاق الثلاث في كلمة واحدة] وأجاب المازي: مذهب مالك والشافعي والحنفي لا تحل له إلا بعد زوج، وهم فقهاء الاقاليم وعلماء الامصار، وهو الذي أتحقق ولا شك فيه، والطمع فيه بالمغرب من جنس طمع أشعب. وقال أيضاً: وقد شدٌّ الحجاج بن أرطأة وابن مقابل وقالا لا تقع، وقال أبو عمر بن عبد البر لا أعلم أحداً من أهل السنة قال بهذا إلا الحجاج بن أرطأة ومحمد بن اسحاق. وكلاهما ليس بفقيه ولا حجة فيها قالاه. وقال وادعى داوود الاجماع على هذه المسألة وقال وليس الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة عمن يعترض به على الاجماع، لأنه ليس من أهل العلم، حكى بعض أصحاب داوود عنه وأنكره بعضهم عن داوود، ولم يختلفوا عنه في وقوعها مجتمعات. وقال ابن بطال كان الحجاج بن أرطأة يقول لا يلزم(1)،وكان محمد بن اسحاق يقول هي واحدة. وقال في الاكمال: قال بعض أهل الظاهر هي واحدة، وهو مذهب طاوس، وقيل هو مذهب الحجاج بن أرطأة ومحمد اسحاق، وقد روي عنها أنه لا يلزم منه شيء. قيل لأحمد بن نصر الداودي: هل تعرف من يقول إن الثلاث واحدة؟ فقال لا. قيل له في الحديث الذي يروى عن ابن عباس، قال لم يثبت. قال محمد بن عياض والحديث ما رواه ابن جريج عن طاوس عن أبيه ان أبا

الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى

(1) أن نسخة: الفقه.

الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال نعم. وروى ابن اسحاق عن داوود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال إنما تملك واحدة، فارتجِعها إن شئت. قال الطحاوي: وهذان حديثان منكران قد خالفها ما هو أولى منها. روي عن ابن عباس فيمن طلَّق امرأته ثلاثاً أنهُ عصى ربه وبانت منه امرأتهُ ولا ينكحها إلا بعد زوج رُوي عنه مثل هذا كثير، رواه عنه سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر وبن دينار وغيرهم. ورُّوي هذا أيضاً عن عمر وابنه وعلى وعثمان وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المشهور عن ابن عباس وسواء عندهم دخل بها أو لم يلنخل بها. ويهذا قال جميع التابعين وفقهاء الامصار، وذهب قوم إلى أنّ غير المدخول بها لا تقع عليها الثلاث مجتمعات، وانما تقم عليها واحدة. قالوا لأنها لا عدة عليها. قال أبو عمر وقد روي هذا عن جابر بن زيد وعطاء وأبي الشعثاء وسعيد ابن جبير. قال أبو عمر وغيره من أيمتنا: القول باللزوم بما لا خلاف فيه بين أيمة الفتوي بالامصار كمالك والشافعي وغيرهم من الايمة، وهو المأثور عن جهور السلف، والخلاف فيه شذوذ. وقال عياض في جواب له: الذي اتفق عليه علماء المسلمين وأيمتهم المقتدى بهم أن من حلف بالثلاث فهي لـ لازمة ولا رخصة له في غير ذلك.

# [محن منتٍ قال بأن الثلاث واحدة وتقطيع كتبه بياب المسجد]

وحكي أن الفقيه محمد بن حبد الله المعروف بابن القوي بلغه أنّ ابن مريم يفتي بالرخصة في طلاق الثلاث فرفعه إلى القاضي فأنكر ابن مريم ذلك، فأمر القاضي به إلى السجن، فقال ابن القوي: السجن فقط؟ اقتله وحمه في عنقي. ثم توفي القاضي المذكور وولي بعده غيره فبعث إلى دار ابن مريم أعواناً أخذوا جميع كتبه ثم أتوا بها فلم يلخلها القاضي داره، وأمر بها إلى الجامع، ثم خوج وارسل إلى أهل العلم فرأوا أن يخوج منها موطأ مالك

والمدونة وأن تقطع كتب الشافعي وغيره، فقال الشيخ منهم بل تقطع كلها على باب المسجد خيفة أن يقول الناس أخذوا ما أحبوا وقطعوا ما لم يجبوا.

## [منع مفت قال بأن الثلاث واحلة في الاندلس من الفتوى والتدريس]

وذكر أن بعض فقهاء الأندلس أفتى برخصة في الثلاث وكتب ذلك بخط يده، فبلغ الكتساب إلى الفقيه أبي ابسراهيم إسحساق بن ابراهيم، فقال لا كثر أله فينا مثل هذا. وكتب يرد عليه ويين خطأه ويطلق عليه، وأشار بمنعه من الفتوى والتكلم في العلم وما كان نصب نفسه له، إذ كان هذا الرجل من أهل العلم أخذه بمكة ومصر وما هنالك، فاستثل أمر الفقيه ابن ابراهيم فيه، فبقى مسخوط الحال مهجور الباب ممنوعاً من الفتيا ومن الشهادات لأجل ذلك. ولولا تسكين الفقيه أبي ابراهيم عنه هذه الثائرة لحل به عظيم البلاء مع أولى الامر. فخاطب الفقيه أبو عمد الباجي الفقيه أبا براهيم عاتباً عليه وقد بلغه أنه لم يكن منه انكار غير قوله لا كثراً الله فينا مثل هذا في رسالة طويلة يقول فيها:

#### [رسالة أبي محمد الباجي في الردّ على من رأى الثلاث واحدة]

وكان الواجب عليه مع ارتفاع قدرك وموقعك من قلوب العباد أن تقدم اليه بمن معك فتخيره بأن القاتل بهذا خارجي مبتدع في الاسلام بدعة عظيمة، فإذا لم تقطعها أنت ومثلك ذهب الناس وصاروا كلهم أولاد زنى، وهو أمر أجمع عليه أهل الفتيا والأيمة بالامصار كلها لم يختلف منهم فيه غتلف، بل ردُّوا في ذلك على الرافضة والحوارج الذين تجب عاربهم وقتلهم بالاستنابة، فإن الله قد طبع على قلوبهم وجعلهم الحواناً للشياطين، لأن من خالف أمر الله والسنة وما عليه أيمة للمسلمين من قديم الدهر وحديثه حَلَّ حرابته والحروج وبجانبته من كل الوجوه وخلعه من الديانة. ثم ذكر بعد هذا الاحتجاج لاهل السنة، ولولا غافة التطويل لكتبناه.

فأجاب الفقيه أبو ابرهيم يعرفه بما كان منه في ذلك وبما آل إليه أمر الرجل، ويقول له في أثناء جوابه أما ما احتججت به على من قال بتلك الأضائيل ونزع إليها، فإنها تقام الحجة على من تمسك بشيء من التمسك (كذا) التي اختلف فيها أهل السنة، فانه لا يدافع بما تمسك به إلا بأقوى من ذلك التمسك واتم، وأشهر واعم، فأما هذه الرخصة فائما تُسب إلى نَفَر من ذلك التمسك واتم، وأشهر ولا يحتج على مثلهم لجهلهم بالسنن وانقطاع عن حظهم منها بمروقهم عنها وعن حملتها ورواتها وخدمها، والمستمرين بها وبالنفقة فيها، ولأي شيء يحتج على من انقطع عن السنن وأهلها إلى البدعة والجهل هذا الانقطاع، إنما يُدتَى هؤلاء إلى الدخول في جملة المسلمين واللحاق بهم، فإن أحذوا بحظهم من التربة والانابة وإلا سُلك بهم السبيل الذي سَلك بأمثالهم سلفنا رضي الله عنهم، وفي كتاب الحج من تقييد الشيخ أي الحسن الصغير على المدونة. عن ابن العربي انه قال ما ذبحتُ ديكاً قط بيدي، ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثاً لذبحته بيدي، وهذا نصه رحمه الله في الزج عنه.

وفي مقتم (1) ابن مغيث:الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة، وطلاق البدعة، فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة نقيضة، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثاً في كلمة واحدة، فان فعل إزمه الطلاق، ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق، فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنها تلزمه طلقة واحدة، وقاله ابن عباس، وقال قوله ثلاثاً لا معنى له، لأنه لم يطلق ثلاث عبراً عما صفى، فيقول طلقت ثلاث غير عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات، كرجل قال قرأت أسس صورة كذا ثلاث مرات، فكذلك يصح ولو قرأها مرة واحدة فقال قرأتها ثلاث مرات لكان كذباً، وكذلك لو حلف بالله ثلاثاً لم يكن حلف إلا يميناً أعان، وأما لو حلف الرجل فقال أحلف بالله ثلاثاً لم يكن حلف إلا يميناً واحدة، والطلاق مثله. ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمان بن عوف

حرف في بعض النسخ وكتب: ممتع ابن مفيث.

ابن زنباع شیخ هدی، وابن نافع رأسه(1)، وأحمد بن بقی بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره، وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة، وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظر (2)( الطلاق فقال تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ يريد أكثر الطلاق الذي يمكن بعده الامساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة، ومعنى قوله أو تسريح باحسان يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها، وفي ذلك احسان إليه واليها إن وقع ندم منها، قال الله تعالى:﴿لاَ تَدُري لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ يريد الندم على الفرقة والرغبة في المراجعة، وموقع الثلاث غير محسن لانه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها. فذكر الله تعالى لفظ الطلاق مفرقاً يدُلُّ أنِه إذا جمع أنه لفظ واحد، فتدبره، وقد يخرج من غير ما مسألة من المدونة ما يدلُّ على ذلك. من ذلك قول الرجل: مالي صدقة في المساكسين، أن الشالث في ذلك يجُزئه. وَرُدُّ هـذا التخريسج من مسألة المدونة بأن باب الايمان أشدّ. وبيانُه أنا إن أخرجنا عنه جميع ماله أصابه الحرج والضيق الشديد، ولا سيها ان كان له مال طائل وعيال كثيرة ولا صنعة نه، ووجود مثل زوجته أو أحسن منها موجود في كل زمان بلا تكلف، قال بعض الشيوخ رأيت في كلام ابن العربي أو الامام المازي، الشك منى، أنه لم يعضد على خلاف هذا، إلا أن ابن مغيثَ لا أغاثه الله(3) قالها ثلاثاً، قال ومن حيث الجملة إن مذهب التقدمين وجرى عليه فتوى المتأخرين العمل بالثلاث، لحديث ابن عمران الثَّلَاثُ تَقَعُ مَعَ مَعْصِيَةِ الله، وهو المعمول به، والعدول عنه خلافٌ وَهَوَى. قال بعضهم في الدعاء على ابن معيث نظرٌ لأنه رحمه الله لم يذكر ما ذكره بالتشهي، بل بما ظهر له من الاجتهاد، فهو مأجور أصاب أو أخطأ. وفي إشراف ابن المثلر عن الحسن البصري وعمرو

أي نسخة: وابن رافع رأسه.

<sup>(2)</sup> في هامش الطبوعة الحجرية: وهذا البياض موجود في بعض النسخ».
(3) في هامش الطبوعة الحجرية: دوما كان بينمي لابن العربي أن يقول هذا الكلام البشيع النسبيع، لأن ابين معيث وضي الله عنه كان علناً مجتهداً وتيم الناس في مقاتته ولم ينفرد بها، ووقع له ما وقع من الحطاً فله أجرًا مع هذا كله، لأن العالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اخطأً فله أجرًا كما هو معلوم عند العلياء رضي الله عليهم».

ابن دينار والثوري والاوزاعي وأحمد والكوفي مثل قول ابن عباس وأصحابه. وقال الشيخ أبو حيّان النحوي: وهو مذهب الظاهرية، واختيار الحجاج بن أرطأة، وطعن فيه الحافظ أبو عمر علي ما مر، وعزاه ابن التلمساني لنواهر الشيخ ولم يوجد بعد المبالغة والكشف عنه والاستقصاء فيه. المتيطي: ولا يجوز لمن نصح نفسه في المسلمين أن يترخص في شيء من ذلك ولا يرضاه.

## [مَنْ تَزوَّج امرأة وكتب في صداقها أنَّه متى راجع مطلَّقته فهي طالقً]

وسئل ابن رشد عمن كانت له امرأة مطلقة وتزوج امرأة وكتب في صداقها أنه متى راجع فلاتة، يعني المطلقة، فهي طالق، ولم يقل متى راجعتها على فلاتة. ثم طلق التي تزوج أو ماتت وأراد مراجعة الأولى وقال إنه لم تكن له نية في ذلك، وقال إنما أردت ما دامت لي هذه الثانية زوجة، فهل يُتَوَّى في ذلك أم لا؟ وكيف إذا لم تكن له نية؟ بينه بفضلك.

فأجاب: يلزمه طلاقه متى راجعها كانت الزوجة التي شرط لها ذلك في عصمته أم لم تكن، ولا يصدّق فيها ادعى أنه نواه وأراده إذا طلب بما شهد به على نفسه. وله نبته فيها بينه وبين الله خالقه، وإن لم تكن له نية فيلزمه فيها الطلاق متى تزوجها، ولم يتكرر عليه إن تزوجها ثانية.

## [عامّيّ يشاجر امرأته فيقول هي طالق. وبعد أيام يقول هي طالق ثلاناً]

وسئل عن رجل من العامة يقع بينه وبين امرأته مشاجرة فيقول هي منه طالق، وربما عاودته الكلام أو عوتب في ذلك على قرب من طلاقه ذلك أو بعد أيام، فيقول هي منه طالق ثلاثاً، ثم يذهب إلى مراجعتها ويزعم أن طلاقها الأول إنما أراد به طلاق المباراة ولا بينة عليه، وربما كان عليه بالطلاق الاول شاهد واحد أو شهادة غير عدل، بين لنا الجواب في ذلك.

فأجاب: إن ألى سائلاً مستفنياً من قبل أن يراجع دون أن تنازعه في ذلك كانتله نيته وصدق فيها، فان رجع بعد استفناء وقيم عليه في ذلك لم يصدق، إلا أن تكون عليه بالطلاق بينة. وان لم يكن عليه إلا شاهد واحد استحلف على ما ادعى من نية ولم يفرق بينها. وأما إن راجع قبل أن يستغني أو أراد أن يراجع فروفع في ذلك فأقر بالطلاق أو جحد وأقامت عليه بينة فادعى النية فلا يصدق فيها، وان أنكر الطلاق فلم يقم عليه به إلا شاهد واحد حلف على تكذيبه ويراجع امرأته.

## [من قال كلّ امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طائق ومَرُ نحو 30 عاماً فلم يدر حدد الطلاق]

وسئل عن رجل حلف فقال كل امرأة أنزوجها بقرطبة فهي طائق، واليمين من نحو ثلاثين عاماً، ولا يدري كيف كان طلاقه أطلق واحدة أو طلقتين، فتزوج منذ الثلاثين عاماً بقرطبة وكان جاهلاً بما يلزم، وقد طلّق هذه الزوجة طلقة واحدة ثم إنه راجعها وله منها أولاد فوقع في نفسه من ذلك شيء، فاعْتَزَهَا منذ أربعة أعوام، والحال منجرة معها إلى الآن على هذه بين لنا بفضلك وجه التخلّص في ذلك، وإن كان بغير هذا النكاح على ما هو عليه ان يفسخ. وكيف يكون حال الأولاد الذين حدثوا بعد اليمين؟ مأجوراً

فأجاب: إنكانت بمينه على ما وصفت فالطلاق يتكرر عليه في المرأة التي تتوجيها بقرطبة كليا تزوج فيها، فيلَزّمُهُ الطلاق الذي حلف به في نكاحه إياها أولاً بقرطبة، وفي مراجعته إياها بعد ذلك، ولا يلزمه الطلاق الذي طلقها هو بعد أن تزوجها، لأنها قد كانت بائنة منه بالطلاق الأول، فلو أيقن أنه إنحا كان حلفه بأن قال كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق، ولم يزد على ذلك، ثم يرجع إلى قرطبة فيسكن معها فيها، وأما إذا كان شاكاً لا يدري أكان حلفه بطلقة أو طلقتين، فالاختبار له أن لا يفعل ذلك وأن يتورع عنه من غير أن يكود ذلك واجباً عليه، إذ ليس على يقين من الطلقة الثانية.

[عدلٌ مبرز تزوّج امرأة في بلد وبعد أعوام انتقل بها إلى آخر ثم قبم عليه بمقد تحريم زوجته]

وسئل من حضرة مراكش عن رجل تزوج امرأة في بلد وبني بها ومكث

معها مدة من ثلاثة أعوام أو نحوها في تلك البلدة. ثم انتقل عنها بالزوجة المذكورة وأقام مدة من عشرة أعوام،وشهد جماعة من شهود هذه البلدة أن هذا الرجل منذ ارتحل بها لم يروا منه إلا الخير والعافية والثقة والأمانة والفضل، وثبت عند قاضى تلك البلدة من حاله ما أوجب قبول شهادته. وكان يحكم بها في جميع الحقوق، ويشهد على أحكامه، واستمرّ حال الرجل المذكور على ما ثبت منها حسبها تقدم ذكره مدة من خسة أعوام أو نحوها، ولم يظهر منه خلاف ما أثبت من حاله الأول، ولم يزل القاضي المذكور يتبع أموره ويتكشف حاله مدة الأعوام المذكورة فيا ظهر له نقص في دين ولا عثر عليه في زلة، ثم قيم عند القاضى المذكور على هذا الرجل بعقد يتضمن الشهادة فيه على نفسه أنه متى تزوج فلانة بنت فلان فهي طالق ثلاثاً لا تحل له بوجه من الوجوه، إذ قد حرمها على نفسه، وفلانة هذه هي التي تزوجها ومكث معها نحو أربعة عشر عاماً. فأوقفه القاضي على ما شهد به في العقد المذكور، فأنكره وثبت على انكاره له. فشهد شهود بأن العقد المذكور بخط يده وأعذر إليه القاضى فيمن شهد عليه بذلك فادعى أن عنده من المدافع ما يسقط به عن نفسه شهادتهم. فأجله الحاكم فيها ادعاه من ذلك أجلا. فها الحكم وفقك الله في شهادة هذا الرجل إن عجز عن إثبات ما ادعاه من المدافع وحكم عليه بامضاء الطلاق المذكور؟ هل يجرح بذلك وترد شهادته ويفسخ ما انعقد من المناكح التي لم يشهد فيها سواه مع شاهد؟ أو لا يفسخ لما في المسألة من الخلاف؟ وما الحكم أيضاً في شهادته إذا أتى القائم في خلال الأجل الذي ضرب له. وسأل القائم بشهادته امضاء الحكم بها، والمخاطبة بثبوتها؟ هل ذلك من حقه أم لا ؟ بين لنا ذلك مأجوراً موفقاً.

فأجاب: تصفحت السؤال ووقفت عليه. وإذا كان العقد اللذي شهد(1) به على الرجل المذكور ثبت بشهادة الشهود اللين أشهدهم على نفسه بما تضمنه وعجز عن المدفع في ذلك، فالذي أراه في هذا وأتقلده مما قيل فيه

<sup>(1)</sup> في نسخة: قِيمَ.

أن يفرق بينهما، وهو الصحيح عندي من الأقوال المشهورة في المذهب، وألَّا يكون جرحة في شهادته إلا أن يقر على نفسه أنَّه تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة ألا يتزوجها وهو يعتقد أن ذلك لا يحل له جراةً على الله تعالى، إذ لو أقر بما تضمنه العقد ابتداء وقال إنما تزوَّجها بعد أن حلف بطلاقها البتة أن لا يتزوجها لأنه اعتقد أن ذلك يسوغ له لاختلاف أهل العلم في ذلك لعذر فيها فعله، ولم يكن ذلك جرحة فيه تسقط به شهادته، لا سبها إن كان بمن نظر في العلم وسمع الأحاديث، إذ لو احتمل أن يكون تزوجها بعد أن حلف بطلاقها البتة ألا يتزوجها على هذا الوجه وأنه إنما أنكر اليمين مخافة إن أقر على نفسه بها أن يفرق بينها على المشهور في المذهب لم يصح أن يجرح بأمر يحتمل. لا سيها إذا كانت حاله على ما وصفت من الشهرة في الخبر والتبريز في العدالة. وأما إن لم يثبت العقدالذي قيم به عليه إلا بالشهادة على أنه خط يده. لأن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا عتاق ولا حدٍّ من الحدود على ما نص عليه في الواضحة وغيره. ولو أقر أنه كتبه بيده وزعم أنه لم يكتبه عازماً على انفاذ ذلك على نفسه وأنَّه انما كتبه على أن يستشير وينظر، فإن رأى أن ينفذه على نفسه أنفذه، وأنه لم ينفذه ولا أشهد به على نفسه لصدِّق في ذلك على ما قاله في المدونة وغيرها.

## [مَنْ طلَّق لأجل آتٍ لا عالة فإنَّ الطلاق يعجِّل عليه]

وسئل ابن الحاج عمن قال لزوجته وقد سألته الطلاق: الايمان لازمة إذا مات الصبي لم تكن لي بامرأة.

فأجاب: إن باراها في الحين أو تأخر ذلك بقدر ما يسأل، برَّ في الايمان اللازمة ولم تلزمةً إن راجمها بعد ذلك. وإن لم يبارها كما وصفت حنث فيها بالايمان الملازمة وإن كان الصبي لم يمت، لأن موته كائنً على كل حال، كالأجل الآتي إذا طلق إليه. وإذا قال للامرأته إذا مات فلان فأنت طلاق فإنه يعمجل عليه الطلاق، بخلاف إذا قال لامرأته الايمان لازمة في إن دخلت الدار إن كنت لي بامرأة، فهذا لا تنعقد عليه اليمين حتى تدخل الدار، فإذا دخلتها

انعقدت عليه، وتُشْخِلُ عنه بأن يباريها في حين دخولها ويقدر ما يسأل. وإن تأخرت المبارأة عن ذلك حنث بالايمان اللازمة. وفارقت هذه المسألة الاخرى لأن هذه إنما تعقد عليه اليمين بدخول الدار. إذ الدخول قد يكون أو لا يكون. وأما المسألة الأخرى فاليمين منعقدة بفراغه من اللفظ به، لأن موت الصبي أجل آتٍ على كل حال. فإن حَلَّ اليمين عند انعقادها وإلا حنف.

وقال رضي الله عنه: نزلت هذه المسألة فافتيتُ فيها بهذا، وبه افتى الفقيه المشاور الامام أبو الوليد ابن العواد، وقيل لي عن الفقيه القاضي الامام أبي الوليد بن رشد أنه رخص للزوج في البقاء معها، وذلك لا يصح والله أعلم.

[مَنْ حلف بالايمان اللازمة ألا يبيت ضيفه إلا في بيته فخرج في بعض الليل]

وسئل عمن أضاف قوماً وفيهم رجل تستثقله امرأته فعذلته في إدخاله فحلف بالايمان تلزمه إن بات هذا الرجل هذه الليلة إلا عندي وفي بيتي. ثم إنه عرض للرجل وأصحابه أن يخرج في بعض الليل، هل يحنث أم لا ؟

فأجاب: إن قعد الرجل أكثر اللياة في البيت فلا حنث عليه، وكذلك إن كانت نية الحالف أن لا يخرجه أحد من البيت ، لا أن يريد هو أن يخرج، وإن كانت نيته أن يبقى في البيت الليلة كلها فقد حنث، وإن لم تكن له نية وكان بساط يمينه يدل على ارادة أن لا يخرجه أحد من البيت فخرج هو بنفسه فهو حانث، وإن لن يكن له بساط ولا نية فهو حانث بلفظه، لأنه حلف على أن يبيت فلم يبت.

### [مَنْ حلف ألاً فعلت زوجته حناء تلك الليلة ولا خرجت من البيت فخرجت لقضاء الحاجة]

وسئل عن رجل كان مع امرأته ليلاً في بيت مطبخة امرأةً، فقال لامرأته ما تلك المرأة؟ فقالت جارتي فلانة دعوتها لتجعل لى حناء في المطبخة. فقال لها ايمان المسلمين لازمتي إن فعلت هذه الليلة حناء، وإن خرجت من هذا البيت، فانصرفت المحلوف من أجلها ولم تجعل المرأة حناء بروراً بقسمه، فلها كان بعض الليلة خرجت المرأة لحاجة الانسان ولم تدخل المطبخة.

فأجاب: قد لزمه الحنث في امرأته بالايمان اللازمة ، لأن قوله وإن خرجت هذه الليلة من الدار معطوف على قوله المتقدم، وإن كان مستأنفاً لم يلزمه حنث. وإن كانت بينهما المهلة لم يجنث.

وسئل عن رجل حلف لزوجته على العشاء بالايمان الازمة والمشي إلى مكة لا بُدُّ لك أن تقومي وتتعشي معي، فأبت عليه ثم أعاد عليها بالكلام فأبت عليه، فأكل وحده بعض العشاء، ثم قامت فأكلت معه بعد ذلك. وكان بين قيامها وبين يمينه مهلة يسيرة. أفتنا بالواجب في يمينه بما تراه

فأجاب: قد حنث فيها بالطلاق البتات، لأنه قد حلف أن تقوم معه أول العشاء فلم تفعل، فوقع عليه الطلاق.

[مَنْ حلف لزوجته بالله الذي لا إِلَهَ إِلَّا هو لا فعلت شيئاً ففعلته، فعليه كفارة بمين]

وسئل عن رجل قال لامرأته وكانت تشارر أمه: بالله الذي لا إِلَهُ إِلا هو إِن تشاررت مع أمي وخرجت من الـدار إِن خرجت إِلا كخروجها، فتشاررت وخرجت الأم.

فأجاب: بأنه لا يلزمه إلا كفارة يمين، بهذا أفنى أصحابنا. وخالفهم الفقيه أبو عبد الله بن حمدين ورأى أنها طالق ثلاثاً، وقضى بذلك وفرق بين الرجل وأمرأته بالثلاث.

وسئل عمن حلف بالايمان اللازمة وجميع ما يملك في المساكين أن ينزع من أم ولده مالها.

فأجاب: إن انتزعه منها برُّ في بمينه، ثم إن رده عليها بعد ذلك الانتزاع لم يحنث، وأفتى فيها بعض من استفتى أنه يعتق رقبة وبيرًّ. [مَنَّ قال لامرأته لا تحلُّ له ثم أردف بالايمان اللازمة لا كانت له زوجة]

ومشل عمن قال لامرأته لا تحلُّ لي، فقالت له امه لا تفعل يا بني، فقال الايمان لازمة إنكانت لي زوجة.

فأجاب الفقيه بفرناطة أبو محمد عبد الواحد بن عيسى رحمه الله: إذا كان الامر على ما وصفت لزمته فيها طلقة واحدة تملك بها أمر نفسها، وتجوز له رجعتها متى شاء إن شاء الله تعالى.

وسئل عمن حلف بالايمان اللازمة إن كانت لـه باسرأة ثم اعتزلها ولم يطلقها بمباراة أو فرق الحاكم دون طلاق، ويقيا شهراً أو شهرين معزولين ثم سَألًا عن اليمين.

فأجاب: الواجب أن يقال له إن باريتها بواحدة وإلا طلقت عليك بثلاث، لأنه ليس بقاؤه معها معزولاً ككونه معها والله أعلم.

وسئل عن رجل حلف بالايمان اللازمة على خابية كانت في داره لتغسلها خادمها فكسرتها.

فأجاب بأنها تفسل أشقافها، ثم خرجت إليه فوصفت له الحال فأفقى أن أمرها أن تفسل أشقافها، فقالت له قد قلت ذلك، فقال تفقهت في المسألة أو نحو هذا.

وسئل من سودر عن رجل طلق زوجته. ومضمن العقد أنه طلقها في حال صحة، فلم توفي أثبت المرأة عقداً آخر أن الطلاق كان في مرض متصل بوفاته، وثبت العقد الأول بشهود كثيرة من أهل الموضع وغيره من البلاد المجاورة له، وأنه يتصرف ماشياً وراكباً.

فَأَجَابٍ بِإِعْمَالِ عقد الصحة إذا لم يكن عند المرأة فيه مدفع. قال ويمثل ذلك أفتى ابن العواد وغيره في رمضان سنة ثمان وخسمائة.

## [مَنَّ حلَف ألاً يفعل فعلاً فأكره عليه أو غُلِب]

وسئل عن مسألة نزلت وشاورهم فيها القاضي أبو عبد الله ابن حمدين، وذلك أن ابن أبي عبد الصمد حلف بالايمان اللازمة أن لا يطبخ خبزه في فرن يقاربه لكراهة الفران الذي فيه. فأخلت امرأة من داره خبزه فحملته إلى الفرن المذكور فطبخه الفران المذكور، فاعتزل امرأته. قال فحضرت عند القاضي منصرفاً من أعذار كانت عند خدامي السلطان يوم الأحد الحادي عشر من صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة وشورورا فيها.

فأجاب: إن هذه المسألة تجري على اختلاف أصحابنا فيمن حلف الأ يفعل فعلًا فأكره عليه أو غلب. وهي مسألة الغريم أن لا يفارق غريمه ففرً منه أو مات.

وأجاب الفقيه أبو الوليد بن رشد رحمه الله أنه ليس عليه في هذه اليمين شيء الأنه إنما حلف أن لا يطبخ فلم يطبخ ولا أمر من يطبخ في ذلك الفرن، ولو حلف أن لا يطبخ له لحنث. ثم جرى الكلام بعد ذلك بينت في مسائل: منها الطلاق مرتان. ومنها المسلم هل يجبر امرأته النصرانية على الاغتسال من الحيض؟ ومنها مسألة أن لا يركب السنينة أو يرحلها. ومنها مسألة النية في الوضر، ومسائل منها، فانفصلت على أن لا يجن تلزمه.

وسئل عن رجل حلف ألا يدخل دارهُ من دار رجل شيئًا فأرسل إليه ذلك الرجل شيئًا وهو لا يعرف بمينه، وكان والد ذلك الرجل المحلوف عليه جالساً معه حين وصل إليه ذلك الشيء المرسل، وقال والده أحمله إلى داره لما خشي أن يقع ابنه فيه من الحنث، وأراد أيضاً أن لا يرد ما بعث عنه ليلاً يعظم ذلك على ألمرسل، فسأل عن ذلك الوالد بعض أهل العلم.

فأجاب: بأن البر لا يحصل إلا بأن يعلم المرسل بالأمر، فإن أراد أن يصرف إلى نفسه ما أرسل به فحسن، وإن أراد أن يتركه عند والد المرسل إليه فحسن، فرأى ترْكُمُ عند والد المرسل إليه ولم يجنث إن شاء الله تعالى.

#### [مَنْ حلف لامرأته بالايمان اللازمة لا كانت له امرأة فطلَّقها واحدة]

وسئل بعض الفقهاء عمن حلف على امرأته بالايمان اللازمة إن كانت له بامرأة فطلقها واحدة رجعية بقرب بمينه.

فأجاب: إن طلقها واحدة رجعية بقرب بمينه فقد برَّ في الابمان اللازمة، وإن لم يطلقها بالقرب فقد حنث في الابمان اللازمة، كمن قال أنت طالق ثلاثاً إن لم اطلقك. فإن قال والله لا بد لي أن اطلقك، فإن طلقها برَّ في اليمين بالله، وإن لم يطلقها حنث فيها بطلقة واحدة، وهي التي تخرج بها من عصمته إن شاء الله تعالى.

وسئل ابن الحاج عمن قال لزوجته الايمان اللازمة لي إن بقيت.

فأجاب: بأنه إن باراها بطلقة تملك بها أمر نفسها فهي حيلة ينتفع بها ولا يلزمه فيها الحنث بالايمان الازمة، بمنزلة المسألة التي سئل عنها بعض الفقهاء.

### [الاقالة في العصمة قبلي الدخول تُعدُّ ثلاثة]

وسئل عن بكر زوجها أبوها بصداق ثم قال الزوج للأب أقلني في النكاح فأقاله وهذا قبل البناء.

فأجاب: قال ابن عبد الحكم يلزمه طلقة ولا شيء لها من الصداق على الزوج إن لم يكن دفعه، فإن كان الأب قد قبضه لزمه رده إلى الزوج، وانظر جامع النوادر. قال ابن الحاج فإن كان قبل الدخول فهي إقامة في المعصمة وتكون ثلاثة والله أعلم.

وسئل سيدي بركات الباروني عن الطلاق المعلق. هل يلزم أم لا ؟ وجلب له السائل في سؤاله أنقال العلماء.

فأجاب: وقفت أيها السائل على ما جلبت من الأنقال في سؤالك، فاعلم أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم لزوم التعليق، وما وقع لهما من الافتاء بعلم اللزوم المشهور عنهاً يقابله، إذ هو إبراء للغرمة. ومال المازري إلى عدم اللزوم، لكنه قال لا أفي به كراهة غالفة الشهور، وفي قوله هذا بعث ونظر، والحديث الذي ذكرته أيها السائل لم يصح، إذ لو صحح لكان الحجة البالغة. ومدار المسألة على قاعدة وهي أن وقوع الشرط هل يقدر مع مشروطه في الزمان الواحد أو لا بد من الشرط وحيتنذ يترتب عليه مشروطه، وفي وقوعها في الزمن الواحد أشكال قوي التدافع، وأجروا الشرط ها هنا مع مشروطه مجرى العلة مع معلولها، إذ لا يشترط فيهم (كذا) التقدم الزماني، وعلى هذه القاعلة يتخرج قول القائل إن بعتك فأنت حر، فقال المشتري إن اشتريتك فأنت حر، ولا تكثر من النقول لتبدي أنك تعرف وتمسّك بأذيال العلم ينقدح لك الحق والله أعلم.

#### مسألة من الطلاق

[امرأة طلبت من زوجها الطلاق فطلقها ثم أراد ارتجاعها قبل انقضاء الميدّة] وسئل الشيخ سيدي عمد بن العباس رحمه الله تعالى، وهي أن امرأة طلبت من زوجها الطلاق لغرض لها في ذلك وألحت عليه فيه ولم يضربها قط ولا شكت ذلك منه، فأجابها إلى ذلك، ثم أراد ارتجاعها إذْ لم تنقض عدتها، فتنازع فيها طلبة الموضع، فمن قائل هي بائن فلا رجعة له عليها. ومن قائل هي رجعية لأنه مدخول بها، ولم تقع بينهما معاوضة ولاماينتضي البتات، وتمسك الأول بما في سماع ابن القاسم من كتاب التخير: مَنْ قال لأبي زوجته بعد البناء اقبل مني ابنتك، فقال قد قبلت منك، ثم قال عَليَ أن تردَّعليُّ مالي، قال لا أرد غليك، قال أراها قد بانت بطلقة ولا شيء له من المال إذا لم يكن ذلك نسقاً، وذلك أنه أراد المباراة. ثم قال ابن رشد هذا صحيح على أصل ابن القاسم وروايته في أن مباراة الرجل زوجته طلقة باثنةً وإن لم يأخذ منها شيئاً قياساً على مخالعته إياها بما يأخذ منها، لأنه فراق يتفقان عليه في الوجهين معاً، فرأى أن اتفاق الزوج مع أبي زوجه على قبوله إياها هو وجه المباراة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين. سواء كانت من الزوجين أو من الزوج وأبي الزوجة، فلذلك قال وذلك أنه أراد المباراة. فلما كانت تبين منه قبول أبيها إياها على وجه المباراة كان قوله بعد ذلك على أن تردُّوا علَى مالى ندماً لا ينفعه ذلك، إلا أن يكون نسقاً. وذلك كمن طلق زوجته ثم يقول بعد ذلك إن شاء زيد أن ذلك لا ينفعه، إلا أن يتصل الكلام انتهى. قرأى هذا المتمسك أن اتفاق هذين الزوجين على الطلاق وتراضيهها عليه معاً هـو المباراة التي أجاب الإمام فيها بأنها طلقة حسبيا يظهر ذلك من الرواية ومن كلام ابن رشد.

فأجاب: رحمه الله بما نصه: الحمد الله. لا يتوقف من يجري مع الاصول وراعى المقاصد أنه بائن، لأن تكرار الطلب منها وتُرذادَهُ مع الغرض المشار إليه إنما يحصله كونه بائناً، والأغراض وإن تنوعت فالجاري على أسلوب مفارقة العشير إنما هو الراحة ورفع سلطان الزوجية، ولا يحصل إلا بكونه بائناً ولعل ما في الرواية أصعب، إذ ليس فيه إلا مجرد قوله اقبل، والمقيس زاد بأوصاف توجب البينونة فيكون أحروياً والله أعلم.

وأجاب قاضي الجماعة بتونس وأبوعبد الله محمد بن عمر القلشاني: الحمدُ الله يختار علم البينونة في الطلقة الملكورة في النازلة. والفرق بينها وبين مسألة المعتبية أن قول الزوج اقبل مني ابنتك قرينة في إرادة البينونة منه، لكونه هو المبتديء بذلك، وقصده الاستراحة منها. ولا يتم هذا المقصد إلا بطلقة بائنة، ولا كذلك في النازلة، لأن الزوجة هي المبتدئة بسؤال الطلاق، فيحتمل أن يريد بالطلاق عقوبتها وردعها دون قصد البينونة، فلا تلزم وما علل به ابن رشد يظهر فيه أنه ليس بعلة مستقلة، بل مع ملاحظة القرائن في ذلك كما أشار إليه باعتبار المبتدي لطلب الطلاق والله أعلى.

#### وأجاب الفقيه سيدي محمد الزلديوي بما نصه:

الحمد الله. الظاهر أن الطلاق رجعي، إذ ليس فيها ما يدل على القصد إلى المباراة، ومسألة السماع على تفسير ابن رشد فيها القصد إليها فلا يتم الالحاق، إذ ليس مجرد طلب الزوجة واجابة الزوج ولا اتفاقها موجباً لكون الطلاق طلاقها على رضا أبيها مؤثراً في الحكم وعلة فيه على نظر في هذا التعليل لما يلزم على طرده، إلا أن

يقيد اتفاقهها بكونه على وجه بدل على القصد إلى المباراة، وإلا فيلزم عليه أن مَنْ قال لزوجته أنتِ طالق إن شت أو شاء أبوك فشاءت أو شاء أبوها أن تلزمه طلقة باثنة، ضرورة إيقافه هذا الطلاق على اتفاقها معاً. وهو خلاف المذهب.

على أنه يمكن أن يقال في مسألة السماع إنها جارية على أحد الأقوال في الكنايات الظاهرة، لأن قوله أقبل مني ابتتك دليل على ارادة هبة مَا تُمِلكُ منها لأبيها، وهو يملك منها العصمة ققد وهب العصمة للأب. ولولا أنه أراد الحبة ما رغب من الأب القبول. وفيا يلزمه في ذلك خلاف بين العلماء. وكذلك حكم الإقالة، ويكون معنى قوله في السماع وذلك أنه أراد المباراة راجع إلى طلب الزوج متاحه، فقال ليس له ذلك، لأنه ادعى المباراة. ولا يصبر له ذلك إلا تر تعاقدا عليها. وفي الغوادر: الاقتصار على قوله بانت منه، وحكاية شيخنا الامام هذا الكلام في فصل المكنايات تنلّ على ما أشرنا إليه، وفي لفظ السماع بانت منه بعلقة، فيكون شاهداً لأحد الإقوال بلزوم طلقة بالنة السماع بانت منه بوطرة.

#### وأجاب عنيا بعض فقهاء تونس بما نصه:

الحمد الله وحده. إنَّ ظهر منها من القرائن ما يدل على قصد المخالعة فلا شك في البينونة. وإن عمل من القرائن على عدم ذلك فلا شك في جواز الرجعة، وإن كان اللفظ محتملاً فله الرجعة ويستظهر عليه باليمين كما ذكر ابن رشد في مسائل. والمسألة المذكورة في السماع أقرى من هذه، الأن قول الزوج لأب الزوجة اقبل ابتتك دليل ظاهر في الحلع، لأنه لو كان ايثاره إلى طلاقها المجرد لما احتلج إلى قبول من غير الزوج، فلا يلزم من البينونة فيها المنبئة بها. والله تعالى أعلم.

### [مَنْ خالعته زوجته فأوقع عليها طلقة رجعيّة]

وسئل أيضاً سيدي محمد بن العباس رحمه الله تعالى ورضي عنه عمن شارر زوجته وطلبت منه الفراق، فقال لها سلمي لي في مالك قبلي، فقالت له سلمت لك. فقال لها أنت طالق طلقة رجعية غير باثن ، والفرض أنه استرعى قبل إرسال هذا الطلاق أنَّه إن طلب منها التسليم فإنما يقصد به استعلامها هل هي راغبة فيه أو تحب فراقه. فلم طلقها وزعم أنه إنما طلقها ردعاً لها، سأل بعض الطلبة عن قضيته هذه. فقال له ارتجعها، فأشهد برجعتها لقرب الموطن. وتمسك الطالب في فتواه هذه بالشاذ في قول ابن الحاجب: فلو وقع النص على رجعية ببذل فبائن أنّه على المشهور، وقيل له مسألة ابن الحاجب وقع الشرط بينها على أن يوقعها رجعية، واتفقا معاً على ذلك فهي غبر مسألة السائل. فقال هبها غيرها، أليس أن اللخمي علل القول بأن البينونة هل هي شرع لا حقّ للزوجين فيها؟ أو هي من حقهاً؟ فالمشهور يقول هي شرع، لأن الطلاق وقع بعوض، والشاذ يقول ليست بشرع فيوفي لها بشرطها ويصرف العوض إلى نقض ما جعل الله له فيها من عـدد الطلاق لا إلى البينونة. ومسألة السائل لم يقع بينها فيها انفاق على البينونة. فتكون الطلقة رجعية على الشاذ، سيها وقد استرعى أنه إنما يطلب منها التسليم استعلاماً كها قدمنا، فانظروا مايظهر لكم في ذلك وتأملوا قول ابن السبكي في بعض تَأْلِفُه لما تحدث على الباء: أعمُّ معانيها الإنصاق، وتأتي للمقابلة، وهي المداخلة على الأعواض، وأحسن مثال لها قوله عليه السلام والمخرّاجُ بِالضَّمَانِ». وأثبت ابن مالك مجيئها للتبعيض، وتأتي سببية وتعليلية وهما غَيْرَانِ، والسبية أعم من العوض. فمعنى بعتك بدرهم بسبب درهم آخذُهُ مقابلة. ومن ثم قيل باء السبب باء العوض، ثم قال فاثلة، لا تخفى اعتماد القرينة، فإن فقدت فالالصاق، وإن تعارضت القرائن اضطرب النظر. مثاله طلقتك بدينار على أن لي الرجعة، فإن الدينـار قرينـة الخلع، وإن الباء للعوض، واشتراط الرجعية تعارضه. فإمّا أن يتدافعا، أو يبقى طلقتك فييقي الطلاق وتثبت الرجعة، لا لكونه اشترطها، بل لأن الواقع طلاق غير بائن وهو الصحيح المنصوص. وإمَّا أن لا يدفع واحد منها، بل يؤخد من الباء أن الطلاق ليس مجاناً، ومن اشتراط الرجعة انتفاء خصوص الدينار لإيقافه على شرط لا يحصل، وإذا بقي أصل العوض رجع إلى مهر المثل، وكأنه خلع بشرط فاسد، كما لوخالعها على أن لا عدة وحصلت البينونة بالعوض الشرعي، وهو اولى من العوض المعين، لأن ما ثبت بالشرع أولى مما ثبت بالشرط. وهذا قول المزني والامام الغزالي، وأما إن ثبت الخلع والمسمى وثبت الرجعة ويجعل المال عوضاً عما نقص من عدد الطلاق، ورُوي عن مالك. وإما أن يسقط شرط الرجعة ويثبت المال المعين وهو عن أبي حنيقة واحمد ورواية عن مالك أيضاً. فلله تصرفهم وحرصهم على الاعمال ما وجدوا إليه سبيلاً انتهى. فانظروا في هذا رحمكم الله برأيكم السديد، والله يديم للمسلمين وجودكم.

#### فأجاب عا نصه:

الحمد الله. أما على مذهب مالك والجارى على اصوله فلا رخصة له بوجه، وكذا عند أبي حنيفة وأحمد، إذ عما جاريان على مشهور مذهبنا في ثبوت المال وسقوط شرط الرجعة وعدم اعتباره، وقضيتنا هذه لم يقع فيها شرط إنما هو عقد معرى عن الشرطية، فلا يهدم أصلًا مقرراً، وأما ما استدل به الفقيه المفتى واعتل به مما قال اللخمى وغيره، بل قيل إنه اختلف فيه قول الامام مالك رضي الله عنه، هل هو من شرع لا يتعدى، أو إنما هو من مقصود فاعله، ومشترطه لا ينفعه مستندأ لعدم الدخول عليه، لأن القصد من الزوجية في بذل العوض رفع سلطان الزوجية رفعاً كلياً، ورفع بعض الولاية وصرف العرض إلى نقص العدد لا كبير فاثدة فيه للزوجة، لبقاء سلطان الولاية. وهذا السائل أراد الأخذ بصحيح مذهب الشافعي القائل بسقوط الشرط والعوض لتضادهما فيسقطان ويبقى طلاقأ مجرداً عن العوض قابلًا للرجعة، فقد علمتم ما في الانتقال جملة أو في مسألة خاصة، وأنَّ لها وهذه المضايق، إن لم يكن بلغ الغاية! نعم يبقى النظر في قوله سلَّمي لي، هل هو وعد أو شرط؟ فإن أراد به الوعد حلف، وكان رجعياً وبقى الدين على حاله. وقد علمتم ما فيه من خلاف، فإن ادعى الوعد لا سيها ومعه قرينة تصدقه أنَّه إنما يقصد بذلك تعرف مكانه منها، وهو في عدم الخلع ظاهر، وما في معنى الباء هنا وأنها باء عوض أو سبب، وما في الفرق بين السبب والعلة مقرَّرٌ معلوم، وفي الكلام مع ابن السبكي أبحاث في انتقاء خصوصية الدينار، ويقى أصل العوض على أصل إمامه. لعل الله يجنَّ بفراغ لها والله تعالى أعلم.

وأجاب الفقيه الجلاب: الحمد لله. نفى البينونة في مسألة السؤال على القول الشاذ أحروي من غير إشكال، وثبوتها على المشهور فيه احتمال، لأجل الاسترعاء الواقع في السؤال. فإن المشهور القائل بالبينونة فيها إذا قصد الزوج ايقاع الطلاق بموض ونصِّ على أنه رجعي لا يلزم أن يقول بها فيها إذا لم يقصد المعاوضة لأجل الاسترعاء والنص على الرجعة، وما تمسك به الطالب المذكور في الجواب لا بأس به، ولا يرد عليه ما اعترض به عليه، فإن معنى كلام ابن الحاجب هو أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة رجعية بنصه عـلى ذلك، وكانت الطلقة على عوض كذا قرره الشيخ ابن عبد السلام، فليس فيه ما يقتضي أن الزوجين اتفقا ابتداء على أن الطلقة رجعية. فمسألة السؤال على هذا داخلة في كلام ابن الحاجب. وما ذكره من كلام الشيخ اللخمي في توجيه القولين واضح، وذكر بعض الشيوخ أن القول الشاذُّ رواية عن مالك واختاره يعضّ بناءً على أن كل واحد من تمام العصمة وحصول البينونة مقصود، وأما من يتعلق بكلام ابن السبكي فإن كان المقصود بجلبه إدراج المسألة فيه فليست منه، فإن كلام ابن السبكي فيها يتعلق بباء العوض كها في مثاله، وكلام السائل ليس فيه تلك الباء ولم يقصد معناها لما ذكره من الاسترعاء. ويالجملة فكلام ابن السبكي في نفسه صحيح، ولا تعلق لــه بمسألة السؤال. والله تعالى أعلم.

### [مَنْ قال لغير المدخول بها: أنت طالق طالق طالق]

وسئل أيضاً سيدي محمد بن العباس رحمه الله تعالى ورضي عنه عمن قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق، حكوا عن اسماعيل أنه تلزمه واحدة فقط وهو شاذ، ابن الحاجب فيها: ولو كرّر الطلاق بالعطف بثمّ أو بالفاء وهي غير مدخول بها أيضاً فتلزمه واحدة أيضاً عند ابن الحاجب،

قال ابن عبد السلام: تبع فيه ابن شاس ولا أتحققه في المذهب، ونحوه لخليل وابن عرفة، وكان المذهب عندهم لزوم الثلاث بلا خلاف كالمدخول بها، يقال لما أخل (1) به اسماعيل مذهبه إن كان من المتفقين في مسألة العطف مع أن أصل مذهبه أنَّ بآخر حرف من قوله طالق يقع الطلاق فتبين. ولا يصادف ما بعده محلًا، فإن كان يقول هذا في مسألة التكرير بالا عطف أحروي ان يقول في مسألة التكرار بالعطف بدُّم والفاء لكن لم يقله فيها بدليل حكاية الواحدة. فلو كان اسماعيل عمن يقول فيها بواحدة لما صح اتفاق، إذ لا ينعقد الاتفاق بدونه، ألا ترى كيف اتفق الجمهور على الثلاث في مسألة التكرار بلا عطف، ولما خالفهم اسماعيل حكوا فيه قولين. فيطلب الفرق على مذهب اسماعيل بين الاولى فإنه حكى فيها واحدة، والثانية فإنه داخل في المتفقين على لزوم الثلاث، وعن مسألة الامة إذا عتقت تحت العبد وهي حائض. قال اللخمي إن اختارت بانت على مذهب المدونة أنَّ اختيارها طلقة باثنة، وأما على أنها رجعية فيشكل، لأن الرجعة ليست بيدها ولا بيده، لأن ذلك حق عليه، فإن ارتجع السلطان وعادت زوجة كان في ذلك بُطِّلاَنَّ لحقها، ولم يفدها اختيار. وليس لها إيقـاع أخرى إذَّ ما كان لها أوقعته. وأرى إن عادت زوجة يجبر السلطان أن توقع أخرى وهي ضرورة انتهى.

يقال: في استشكاله المركب على القول بالرجعة نظرً، لأنَّ هذا القائل لا يقول بالرجعة نظرً، لأنَّ هذا القائل لا يقول بالرجعة نظرً، وأمَّا قبل فالطلقة بائتة أو كالبائنة، وحينتذ يقال تردده هذا إمَّا والزوج قد عتق في العدة، أو هُو باتي على رقه، فإن كان وهو باق على رقه فلا اشكال في علم الرجعة لا منه ولا من السلطان لبنونتها، ففقد قيد الرجعة، فكما لم يستشكل الرجعة على مذهب المدونة، فكما ينجفي على هذا القول قبل وجود القيد. وإن كان الزوج قد عتى فلا إشكال أيضاً أنَّ الرجعة بيده ويحسن جبره السلطان عليها إن

<sup>(1)</sup> ني نسخة: خالف.

أي. ولا يمنع من ذلك كون المرأة هي التي أوقعت الطلقة، ولكون اختيارها غيرمفيدها. والا لزم فيها إذا لم تكن حائضاً. وقوله على هذا التقرير الاخير إن الرجعة ليست بيده، وإنّ في ارتجاع السلطان إيطالاً لحقها وعمدم افادة اختيارها فيه ما ترى.

فأجاب بما نصه: الحمد الله. أما قوله لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق فالذي في آخر تخييرها أنها ثلاث بني أو لم يُبْن، إلا أن ينوي واحدة. ومثله الايمان بالطلاق إلا أنه لم يقل فيها بني أم لم يبن، فهي محمولة على مسألة كتاب التخير. وفي أبمانها أيضاً: إن تزوجتك أو يوم أتزوجك فأنت طالق طالق طالق. أو فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قدّم ذكر الطلاق قبل التزويج فهي ثلاث إن تزوجها، إلا أن يريد واحدة فيديّن، وفيه قال ربيعة إن قال لامرأته قبل البناء أنت طالق أنت طالق أنت طالق كلاماً نسقاً فهي ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج، فظاهره ولا ينوِّي فيكون خلافاً ويحتمل الوفاق. والطلاق بالعطف للكلام فيه وفي الخروج عن مضايقه طول يستدعى أموراً، ومسألتنا التي حكوا فيها الاتفاق، ولا يكون الاتفاق مع خلاف القاضي، فهو داخل معهم في الحكم. والفرق أنه في النسق بغير عطفٍ كلُّ جملة قد استقلت بنفسها، فوقعت الاخرى بأثرها ولا رابط بينها، فلم تصادف المحل إلَّا غير قابل، وفي العطف إشعار بأن الكلام يتم بعد، ولا يتم معطوف عليه دون ذكر المعطوف، ولذا منم الأيمة من الوقوف دون المعطوف ورأوه لحناً. وقد قالوا في قام الزيدان الأصل العطف فاختصروا فصار كلاماً واحداً. ويصير المعطوف عليه إذ ذاك كجزء كلام. فلا يتم جملة واحدة إلا بذكر المعطوف،فكأنُّ حرف العطف مناد ومعرف بأن الكلام بأخره.

وحاصله أن العطف صيرً الانشائين واحداً بخلاف النسق بغير أداة فإنها إنشاءات لا رابط بينها، فكل واحدة قائمة بنفسها.

لا يقال: إذا اتفق الأبمة كلهم على لزوم الثلاث فيها ذكر وكانت علته ما ذكرت من النسق الذي صير الكلامين واحداً فكان ينبغي أن يرجعوا الى قول اسماعيل في ترك العطف لفقد علة الحكم.

قلت: رأوا هناك علة أخرى، وهي أن الكلام لما جرى على الولاء فانه لم يتم بعد. ولذا قالوا إذًا نوى التأكيد قبل، ولم ينوه في العطف لأن فيه رفعا لما تُبتّ والله أعلم. وأما مسألة الأمة إذا عتفت تحت العبد فلنجلب نص العتية في كتاب التخير الأول من سماع عيسى عن ابن القاسم. وسئل عن الأمة تعتق وهي حائض فان فعلت جاز ذلك على الزوج.

قلت: فإن عتن زوجها قبل أن تطهر أترى ذلك يقطع خيارها؟ قال: لا أرى ذلك يقطع خيارها؟ لأن ابن القاسم قال لأنها قد وقع لها الخيار واثما منع من ذلك حيضتها انتهى. وما لابن رشد رضي الله عنه عليها كلام حسن، فلذا جلب نسها وأشرت إلى ما نضمنه، فانه جعلها رجيبة بشرط ان يعتق. قال فعلى كرنها رجعية ان اختارت نفسها في حال الحيض فاعتن زوجها قبل ان تقضي عدتها أجبر على الرجعة. وما وقع به البحث منكم مع اللخمي ظاهر. وبالجملة ففي كلام اللخمي نظر من غير وجه والله أعلم.

وأجاب سيدي قاسم المقباني بما نصه: ذكرتم جواب أهل المذهب بلزوم الثلاث فيمن قال لزوجته قبل البناء أنت طالق أب بعدها لجمهور في ذلك، فقال إنما يلزم طلقة، ولا يلزم ما وقع بعدها لوقوع البينونة بها فلم يصادف ما وقع بعدها علا، وذكرتم عن الشيوخ أنهم قالوا عن المذهب لو طلقت المرأة قبل البناء بصيغة أنت طالق فأنت طالق بمحلف الفاء أو بثم لرمت الشلاث، ولم يلكروا الحلالات المثالث بي المخيرة أحرى بالخلاف من الأولوية بأن الأولى يمكن فيها الحلاف ثابت في الأخيرة، وما أشرتم اليه من الأولوية بأن الأولى يمكن فيها مقال كقوله كالشافعية ليست علة نفي اللزوم عندهم إمكان التأكيد في متوافقون على أن من أدمى التأكيد في المحلورة الأولى دون شور حروف العطف. لأن من ألزم الثلاث ومن لم يلزم متوافقون على أن من ادعى التأكيد في التكرير لم يلزمه الاطلقة. وأنما اختلفوا حيث يراد التأسيس، فالقاضي لم يُلزم إلا الأولى، لأن البينونة تحصل عند الشطق بالقاف من طالق كيا تقور في معنى الانشاءات أنها توجد عند الشطق

بَالْفَاظُهَا لَا تَتَأْخُرُ عَنْهَا طَرْفَةُ عَيْنَ. وجَهُورُ أَهُلَ الْمُذْهِبِ يَلْزُمُونَ الثَّلاث. وبمثل هذا يقولون في العطف بالواو والفاء وثم، وسبب ذلك عنـد الجمهور أن الانشاءات لما تتابعت وأردف بعضها بعضا صارت في حكم من وصف بالمصدر وميّزه بشلاث وأسقط في الانشاء حكم الفاء وثم في ترتيبهما باتصال أو انفصال، وقالوا إن ذلك مختص بالأخبار. ويوضح المعنى الذي أشرنا اليه من أنهم عدوا مرسل الطلقات متنابعة كَمَنْ جمعها في كلمة واحدة كَأَنْت طالق ثلاثا، أنهم قالوا فيمن طلق ثلاثا وتابع أنت كظهر أمّى لا يلزمه الظهار، وكذلك القول فيمن قال كِنْ لم يَبْن بها أنت طالق وأنت كظهر أمى بخلاف أنت طالق أنت طالق أنت طالق تلزمه الثلاث، بخلاف متابعة ظهار الطلاق. قال ابن أبي زيد: فرق بينهما أن الطلاق لما كان من جنس واحد عُدًّ كأنه وقع في كلمة واحدة، ولا كذلك الظهار والطلاق، فإنه لا يمكن جمعها في كلمة واحدة. وأما مسألة الأمة تعتق تحت العبد وما ذكرتم فيها من النظر في كلام الامام اللخمى حسبها قررتموه، فالذي أعتقدُهُ على القول إنَّ طلاق المعتقة رجعي كما وقع له في المختصر أن الرجعة في هذا بيد الزوج، ولا يحتاج في هذا الى سلطان، إذ السلطان لو كان الطلاق باثنا لا يستطيع الرجعة، إذ لا يقلب الباثن رجعيا، ومع رجوع الزوج لا يكون للمعتقة أن توقع طلاقا آخر ولو كان الزوج بصفة الرق، لأن الطلاق اختيار نفسها قد أوقعته ولم يجُعل لها غيره.

### [طلاق المُولى وألمسر رجعي]

فإن قلت: قد يشترط من جعل الطلاق رجعيا عنق الزوج في الارتجاع.
قلت: إنما جعله شرطا للتمكين من الارتجاع لا في كون الطلاق رجعياً
وهو كها قيل في طلاق المولي والمعسر أنه رجعي، لكن لا يتم الارتجاع لصاحبه
إلا مع اليسار في الإعسار، أو مع الوطه أو ما يقوم مقامه في حَلِّ اليمين في

يرجع الى عمل الحاكم، فاستبان بهذا أنّ الزوج في مسألة العتق متمكن من الارتجاع ومقهور عليه، فيجر بالشرع، ولو كان الزوج في رقه لم يخرج الى عتق، وكلام اللخمي في جبر الحاكم يشمل مسألة منّ لم يخرج من الرق، لكن اختار أن المعتقة تعمل طلاقا آخر للتقية الأ يُفيدها اختيارها، الظاهر خلافه، وأنها ليس لها طلاق إلا ما أوقعته، ولا حجة لها في أن طلاقها لم يفدها، لأنها التي جنت على نفسها حيث أوقعته وهي حائض، وقد كانت متمكنة من التأخير لطهرها، فأشبَهَتُ بتعجيلها من اختارت البقاء مع الزوج.

وأجاب فقيه الجزائر أبو الحسن على بن عمد الحلبي بما نصه: الحمد لله. يا أخي تصفحت ما وجهتم من الاسئلة فرأيت ما استشكلتم فيها ظاهر الإشكال، يعسر على مثلي منه الانفصال. لكن لم أجد من مساعفتكم في الجواب عنها بُداً، فأجهدت نفسي في ذلك جهداً، وها أنا أقيد لكم ما ظهر لى في ذلك مستعينا بالله.

ورلكم في مسألة الطلاق: فيطلب الفرق على مذهب اسماعيل بين الأولى، فانه حكى فيها واحدة، والثانية فانه داخل في المتفقين على لزوم الثلاث.

الجواب عنه والله أعلم أن الأولى ليس فيها ما يدل على مشاركة اللفظ الثاني الأولى في الحكم إلا قرب الزمان، فرأى الجمهور أن قرب النطق باللفظين كالوصل بالعطف في الدلالة على أن النطق به ثانيا وثالثا كان مراداً للمتكلم، وحملوا المتكرر على التأسيس لا على التأكيد، ورأوا أن نطقه بذلك في زمان واحد يدل على مراد المتكلم أوّلاً حسبها ذلك مين في إرخاء الستور من لفظ أبي الحسن الصغير عليها ومن كتاب التحيير والتمليك منها على قولها: ومن هلك امرأته قبل البناء، وذكره ابن عرفة أيضا في فصل تكرير الطلاق، واسماعيل يرى أن نسق المنطق دون عطف لا يقتضي أن المنطوق به ثانيا وثالثا كان مراداً للمتكم أول مرة، فاللفظ الثاني

عنده إن أراد به المتكلم التأسيس فهو لم يرده ولم يتكلم به إلا بعد حصول حكم الطلاق البائن بتمام اللفظ الأول، فلا يكون للَّفظ الثاني تـأثير في العصمة، وإن أراد به المتكلم التأكيد فَبَيْن أيضا أن التأكيد لا يفيد زيادة حكم على الأول.

وأما المسألة الثانية وهي مسألة العطف فقال القرافي في شرح التنقيح: العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام الأجله، قاله في باب العمومات. وقال في باب الأوامر منه: إن العطف يقتضي التغاير وإن الشيء لا يعطف على نفسه. وقال في باب الاستثناء: عطف الجمل بعضها على بعض لا يقدح في الاتصال. لأنه متصل عادة. وقال فيه أيضا حرف العطف يصيرٌ المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة. وقال فيه: الواو والفاء وثم وحتى يجمع بين الممثلين معا في الحكم. وقال ابن الحاجب في أصوله: مذهب الشافعية يصير المتعدد كالمفرد. وأجيب أنَّ ذلك في المفردات. قال الرهوني ما معناه: الخلاف في عطف الجُمَل هل يصيرها العطف كالمفرد أو لا؟ وأما المفردات فحكمها حكم اللفظ الواحد. ونحوه كلام العقباني. فاذا تقرر هذا تعين أنَّ العطفَ على مذهب النحاةِ يرفع التأكيد الذي يحتمل أن يكون مرادا في مسألة التكرار دون عطف، ويعين أن المعطوف هنا كان مراداً للعاطف أولا لاقتضاء العطف التشريك، ولو لم يكن مراداً أولا لما صحت مشاركة في زيادة التأثير في قطع العصمة، وتعَينُ أن الحكم المراد أولًا هو الطلاق ثلاثا لا يتم إلا بتمام المعطوف. ولا يعترض على هذا بقول بعض النحويين إن المعطوف عليه تامّ بنفسه قبل مجىء المعطوف، لأن ذلك خاص باستعماله مستقلا في الحكم المراد به، وأما اذا استعمل المعطوف والمعطوف عليه استعمال لفظ واحد لمدلول آخر غير الذي استعمل له وحده فلا يكون مستقلا تاما بنفسه. ويدل على هذا قول القرافي في الاستثناء: إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لزمه اثنتان، وعللوا ذلك بأن خصوص الواحدة لا يتعلق بها غرض، فهو كقوله أنت طالق ثلاثا انتهى. ويدل عليه أيضاً قول ابن عرفة في فصل الاستثناء في الطلاق فانه قال: ولو قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق الا واحدة. فقال مرة هو كاستثنائه واحدة من ثلاث، وقال مرة هي ثلاث ولا استثناء له.

قلت: هما بناء على اعتبار مدلول المعطوف وما عليه عُطِف من حيث مجموعها كمدلول عليه بلفظ واحد، ومن حيث انفراد كل واحد منها واختصاصه بلفظ انتهى.

فجعل على المبنى الأول المعطوف والمعطوف عليه كلفظ واحد، وأن مدلولها الذي هو الطلاق الثلاث لا يتم إلا بتمام المعطوف، لأنّ هذا من عطف الجمل جلبناه على خلاف الذي ذكره الرهوني. ويؤخذ ذلك أيضا من كلام ابن عبد السلام من قوله لأن مسميات هذه الألفاظ واما أشبهها من ألفاظ العقود تقع مع آخر حرف من حروف الكلام المستعملة في هذه المعاني، وهو القاف في الطلاق انتهى.

والكلام المستعمل في الطلاق الثلاث لا يتم بالقاف من طائق إذا لم يرد به الثلاث، بل لابد من زيادة إما بلفظ البتة وإما بلفظ ثلاثا، وإما بالعطف الدال على مشاركة ما بعده لما قبله في الحكم. ولا تصبح مشاركة المعطوف عليه هنا في الحكم إلا إذا أقراً معا في العصمة. وأما إذا لم يؤثر شيئا فلا مشاركة له حيئت فيلزم المادة، وقد قال القرافي في الشرح المذكور: الأصل في تصرفات العقلاء الاعتبار دون الالغاء، وقال أيضا إذا دار اللفظ بين الالغاء والإعمال فالإعمال أولى انتهى.

فلم يبق لاسماعيل على هذا إلا موافقة مالك وغيره في مسألة العطف، إذً لا تأكيد مع العطف، ولا تمام حكم قبل المعطوف، والله أعلم.

وقولكم في مسألة الأمة: إما والزوج قد عنن، أو هو باقي على رقه. قلمنا: المفهوم من كلامه أنه باقي على رقه، بدليل قوله إن الرجعة ليستُ بيده، فلم كان بعد العتن لكانت الرجعة بيده. وقولكم: لا أشكال في عدم الرجعة لا منه ولا من السلطان بعد بينونتها فقد قيد الرجعة. قلنا: لا شك في عدم رجعته كما قلتم على القول بأن عتقة شرط في ارتجاعها، وأما على أنَّ الطلقة دون قيد بعتق كما نقل ابن عرفة وأبو القاسم بن ناجي عن أبي عمر بن عبد البرفي الكافي، وكما قال الشيخ بهرام في الشامل فانه قال: وان كمل عتهابتلا (أفراق عبد لا حر بطلقة الشيخ بهرام في الشامل فانه قال: وان كمل عتهابتلا (أفراق عبد لا حر بطلقة ابن رشد أنه لم يقل أحد إنه يملك رجعتها قبل عتقه، سلمنا أن مراد اللخمي قولٌ مَنْ قال إن رجعته مشروطة بعتقه ولا من السلطان، بل نقول إن السلطان جبره على رأي اللخمي في هذه المسألة المستشكلة، إذ لو لم يكن جبره جهاة جواز جبر السلطان وعدم جوازه، وإنما استشكل ما ينشأ عن الجبر، وهو أع عدم انتها والما انتيارها موتين، وعتقها لم يوجد لهاخياراً إلا مرة واحدة مفرداً أو متعدداً، فرأى إمضاء الجبر إن وقع، ولزوم طلقة أخرى، وقال بهرام لا تجبر على الرجعة إن اختارت في الحيض على المشهور انتهى.

فالشاذ عنده الجبر مطلقا. وقال اللخمي في أوائل طلاق السنة: وقال عمد ولا يطلق على المجنون والمجبوب والعنين ومَنْ عَدِمَ النفقة في الحيض والنفاس، قال الشيخ: وأرى إن أخطأ الحاكم وطلق عليه حينئذ لم يلزم الطلاق، بخلاف طلاق الزوج نفسه، ثم قال ولأنه لو أُجيز فعله لجبر الزوج على الرجعة انتهى.

فوجه المدليل منه في قوله لو أجيز فعله لجبر المزوج على الرجعة، والفرض أن فعل هذه قد أجيز، وحكم اختيارها كحكم طلاق السلطان على ما قاله ابن سهل في الترجمة المذكورة، فيلزم على هذا إجبار السلطان قبل العتق، لأن سبب إجباره موجود، وهو وجود الحيض في الطلاق الرجعي، وسبب رجعة الزوج بنفسه مفقود وهو عتقه، كما أن ذهاب العيب

لعل الصواب: قلها فراق عبد...

شرط في ارتجاع مَنْ طُلُقَ عليه بالعيب، فيكون العتق شرطا في رجعة الزوج بنفسه خاصة، لا في جبر السلطان ولا في وصف الطلقة بالرجعية قبل عتقه.

وقولكم: بينونتها لا نسلم أنها بالنة على القول بأنها رجعية لنقل ابن رشد على سماع عجى: إن طلقت امرأة المجنون نفسها لتمام أجله فهي طلقة بائن . ابن رشد: هذا المعلوم من الملهب، لأن كل طلاق يحكم به الامام فهو بائن إلا طلاق ألمولي والمعسر بالنفقة. وقال التونسي: تطليق الامام على المجنون والمجلوم والمبروص رجعي. وقوطم صحيح إلا انه خالاته نفسها فيموت زوجها في علمتها ترجع الى علة الوافة انتهى. قال ابن رشد في السماع المذكور: هذا خلاف الملونة لنصها الا ترجع إلا في طلاق رجعي، فأنت ترى على قول التونسي كيف جعله رجعياً نقع فيه الموارثة. وقال اللخمي في أول المسألة المسشكلة: وقيام الأمة بعد المعتى نوع من القيام بالعيب انتهى. قول اللخمي لأن الرجعة ليست بيدها ولا بيده ظاهم، لأن الطلاق الموقع على الزوج للسب لا رجعة له إلا بزوال ذلك السب أو إذن الما العصمة، فلم يتى الإ جبر المسلطان لوجود سببه وهو الحيض في الطلاق الرجعي. والله سبحانه

#### [اختلاف حكم تكرار الطلاق باختلاف حروف العطف فيه]

وأجاب سيدي أحمد بن زاغ عن المسألة الأولى بما نصه: الحمد لله: أما مسألة الطلاق فقال المتبطى: وأما لو عطف بشم فقال انت طالق ثم أنت طالق ثم انت طالق فهذا مما لا اختلاف فيه أنه لا يُنتَّرى وأن الثلاث تلزمه انتهى.

وقال صاحب التقييد عند قوله في التهليب: ورأيت الأغلب عليه إنها مثل ثمّ ولا يُنوَّى. قال الشيخ أي ويلزمه الثلاث في العطف بالواو، وأما شم افلا خلاف بأنه تلزمه الثلاث. وقد نقل عن صاحب المناهج أنه قال: وأما أقوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، فالثلاث، ولست أعرف في المذهب نص خلاف أنه ينوّى، والخلاف داخل فيها بالمعني

من اختلافهم في الطلاق بمجرد اللفظ، إذ لا شك أن هذا من باب الطلاق باللفظ دون النية. قال الشيخ هذا الحكم يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. ثم مرَّ في إيراد سؤال وجواب وتقرير ثم نقل عن ابن يونس أنه نقل عن القاضي اسماعيل إذا طلقها قبل البناء ثلاثا ونسقهن لا تلزمه إلا واحدة لأنه بنفس الطلقة الأولى بانت منه فتكون الثانية والثالثة واقعتين في أجنيية انتهى.

فكلام المتيطي إن حمل على اطلاقه في المدخول بها وغيرها وافق ما ذكرتموه عن المتكلمين على ابن الحاجب من الاتفاق، وكذلك صريح كلام الشيخ صاحب التقييد، وكلام صاحب المتاهج صريح في ذكر الاتفاق بحسب عِلْمِه، وقد قال إنّ الحلاف يدخل المسألة. وأما نقل ابن يونس عن اسماعيل القاضي فهو ظاهر في عدم التفريق بين المدخول بها وغيرها. والمسألة ذات شعب، وتحتمل من البحث وتحقيق النقل أكثر من هذا، ولكن ما أمكنني الآن من الكلام أكثر من هذا.

## [إذا خالعت المريضةُ بقدر الميراث فأقل صحّ الخلع، وبطل إن كان بأكثر]

وسأل أبوزكريا القاضي المعدل يحمد بن موسى بن عيسى المازوني الشيخ الفقيه الحافظ أبا عبد الله سيدي محمد بن مرزوق عن قول ابن الحاجب وخلع المريضة لا يمضي منه الخ، فقال هذا القول لابن القاسم والناس في نقله عنه على طريقتين: منهم من يقول عنه إن المرأة إذا خالعت ابتداء بقدر الميراث فأقل صحح الخلع، وان خالعت بأكثر بطل الخلع ولا شيء للمثل فأقل فكما قال صححت فيأخذُه كله، ومنهم من يقول عنه إذا خالعته بالمثل فأقل فكما قال الأول، وان خالعت باكثر بطل الزائد فقط، إلا إذا خالعت ابتداء بقدر الميراث فأقل. وأما بأكثر فلا يجوز الخلع ويبطل ولا شيء للزوج كما قال الأول، أو معناه لا يمضي مما خالعته به إن كان أكثر إلا قدر الميراث؛ ويبطل الزائد فقط، فأيًّ الاحتمالين عندكم أرجح؟ وما وجه ترجيحكم له؟

ثم قال هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع أو يوم الموت؟ حكوا قولين، وإليه

أشار بقوله ففي تعيين الخ وينوا على هذا أنا إذا اعتبرنا يوم الحلم أمكننا يومثذ معرفة نسبة المخالع به من جملة المال. قان كان قدر الميراث فأقل عجا, له ذلك على الطريقين المنقولين عن ابن القاسم، وان كان أكثر بطل الكل عند الطريق الأول، إلا إذا صحت بطل الزائد فقط إلا إذا صحت عند الطريق الثاني. ثم المالان أعنى ما عجل له وما ترك بيده، إمَّاأَن يوجدا بعد موتها قد ذهبا مما أو أحدهما أو زادا معا أو أحدهما، قالوا لاَ رُجُوعَ له على الورثة ولا لهم عليه، وهذا بناء على أن المعتبر يوم الخلم، وإن اعتبرنا يوم الموت لم يمكنا الأن معرفة تسمية المخالع به. هل هو قدر الميراث أو أقل؟ لأن هذا المقابل الأمر عنده متوقف على ما سيوجد لها من المال بعد الموت، وحينتذ نتحقق النسبة. لأن المال قد يزيد وقد ينقص فينتظر موتها فتنسب وصحتها ُ فيمضى. لكن زمن الانتظار هل يوقف ذلك المال المخالع به أو يترك بيدها كسائر مالها فينفق منه بالمعروف؟أويفرق بين المعين فيوقف وغيره فيترك بيدها ان كانت غنية؟ في هذا بينهم خلاف كما هو في كريم علمكم. فان ماتت على هذا وزاد مالها أو نقص فينسب حينئل المخالع به مما تركت، فإن وجدناه قدر ميراثه أخذه على الطريقتين، وإن وجدناه أقل من ميراثه أخله فقط عليهها، ولا كلام له بأن يقول أنتم جعلتم في قلر ميراثي منها يموم تموت، فكملوا لي ذلك ولا تنقصوني منه، وإلا فلا فائدة في اعتباركم قدر الميراث يوم الموت. لأنا نقول له لما رضيت به أولا وأرسلت العصمة من يدك عليه فلا نزيد لك عليه. وان وجدناه أكثر بطل كله على الطريق الأول، وبطل الزائد فقط على الطريق الثاني، فهذا ما فهمته من لباب كلامهم

فإذا تقرر هذا فلا يخلو المصنف عندكم إما أن يكون مما انخرط في سلك الطريقة الأولى أو الثانية. وأبّا ما كان فيشكل قوله: وفائلته الرجوع له وعليه، فان قوة هذا الكلام تُعطي أن المال يرجع له سواء قلت باعتبار يوم الحلم أو يوم الموت بدليل قوله الرجوع له وعليه. وتعطي أيضا أن معنى قوله الرجوع له أي على الورثة، وعليه أي رجوعه. ولا معنى لرجوعه عليهم إلا أنه يرجع عليهم بشيء زائد على ما قبض أو على ما وقف لنفصان المال بعد

موتبا على ما كان. وقد علمت أن الطريقين اتفقا أن المال يعجل له اذا اعتبرنا يوم الخلع وأنه لا رجوع له عليهم ولا لهم عليه سواء زاد المال أو نقص، وإذا اعتبرنا يوم الموت فاتفقا أيضا أنه لا رجوع له بما زاد على المخالع به، سواء وقف أو ترك ولو زاد المال على ما كان عليه، فاذا علمت هذا فيقال: قوله فائلته الرجوع له وعليه هل معناه اللف والنشر. وكأنه يقول فائلته الرجوع له على قول، أو معناه الرجوع له وعليه في قول، وعدم الرجوع له وعليه في قول، وعدم الرجوع وعلى المحال المحروع وعلى كل احتمال يعسر جريان الرجوع له وعليه، فالمراد من سيدنا نبين ما أشكل على من كلامه، فإن الذي أوجب حيرتي علم تعرض الشراع لما أشكل على من كلامه، فإن الذي أوجب حيرتي علم تعرض الشراع لما أشكل على .

#### فأجاب بما نصه:

الحمد لله . جوزيتم خيرا أيها البحر الزخار، وبقية العلماء النظار، في تلكم الأصقاع والأقطار. ولولا وجود مثلكم فيها لخلت تلكم الديار، وصارت الى ما صارت اليه جهاتها كالقفار، فجدُّوا فيها أنتم فيه غاية الاجتهاد، فإنه في هذا الزمان خصوصا من أفضل الجهاد. ولقد حركت أبحاثكم منا قرائح جامدة، وأيقظت من سنة النوم والكسل هما راقدة، وقالتُ أبغي في أرضنا مَنْ له مِنْ مثل هذه الفوائد عائدة. أعانكم الله على ما أولاكم، وحفظكم وتولاكم، ثم أقول وبالله التوفيق وبه استعين.

قوله وصلح المريضة وفي نسخة وخلع المريضة لا يمضي إلا على قلر ميرائه، وفي نسخة باسقاط على. ويمكن فيه وجوه من الضبط والاعراب كلها ظاهرة. هذا منه فتوى بقول ابن القاسم في المدونة وقول ابن نافع فيها أيضا فيا عدا الإيقاف، وقول مالك على تأويل الوفاق لابن القاسم لا على تأويل الخلاف، قان المصنف لم يتعرض له ويتناول لفظه الحلع بمثل الميراث وبالأقل، وهما جائزان ابتداء على ما أتى به من قول من ذكرنا، وبالأكثر لاعتقاده أن ابن القاسم لا يرى بطلان جميعه بل الزائد على قدر ميراثه خاصة، كها عند الملخمي وابن راشد وغيرهما. واعتقاده أن قول ابن نافع فيها مفسر لقول ابن

القاسم كما صرح به صاحب التقييد. وأما أنا فالراجع عندي من لفظ ابن القاسم في الكبرى والتهليب بطلان الجميع لتفريقه في العبارة بين الصورتين واختار المصنف عبارة لا يمضي اختصاراً لشمولها الصور الثلاث كما قانا، ولأن الجائز ماض ولو فصل لطال الكلام، ثم فَرَّع على ما اختاره وأفتى به بقوله ففي فأتى بألفاء الموذنة بسببية ما بعدها عما قبلها، وأنه كالنتيجة منه إشعاراً باختصاص التفريع والحلاف بالقول بالجواز في قدر الميراث.

وحاصل هذا الخلاف المفرع على ما ذكر هل يعتبر ذلك القدر يوم الموت وهو قول أصبغ في الواضحة وابن نافع في المدونة، أو يوم الصلح وهو قول ابن القاسم في العتيبة وظاهر قوله في المدونة، قاله كله ابن رشد في رسم الصبرة من سماع يجي عن ابن القاسم من كتاب والتخير تفريعا منه على هذا القول بعينه كما فعل المصنف وفرَّعه المخمي عليه أيضا بعينه. إلا أنه قال اعتبار يوم الموث قول ابن القاسم في كتاب محمد، واعتبار يوم الخلع قوله أيضا في العتبية .

وفي نقله بحث اسنا له الآن. وعن فرع هذا الخلاف على هذا القول بعينه عبد الحق. ثم أشار المسنف الى فائدة هذا الخلاف الفرع وثمرته، ولم يتقدم له خلاف غيره، فتمين رجوع بناء فائدته الى خلاف يوم الموت أو الخلع، وضمير خلاف غيره، المتعبّن رجوع بناء فائدته الى خلاف يوم الموت أو الخلع، وضمير على اصطلاح علم أهل المعاني، خصوصا في هذا المكان، لأن معادل هذا المنجر معطوف محذوف لكنة في قوة المذكور، أي وعدم الرجوع له أو وصلمها أو وحلاها ونحد وهذا، فالرجوع له وعليه راجع ليوم الموت، وصلحها راجع ليوم الحلم، وحلف مشل ليسوم المحلف كثير في القرآن وغيره نحد و هسرايسلك الايت هذا المحطف كثير في القرآن وغيره نحد و هسرايسلك الايت هذا النائق من قبل الفقع الاية فوتِلك يُعَمّة تَمنّها عَلَيْ الايت هلا أمنداً قل أو أكثر من وسُله. ولفظ الرجوع هنا يشمل الحقيقي كما إذا أعد أقل أو أكثر من قدر ميرائه قبل الموت جهلاً أو تعدياً. والتقديري أي

الحكمي الذي يزاد أو ينقص من التسمية ويكون من استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه أو المشترك في معنيية، واستعمال مثله في المدونة في العبادات والعادات كثير وأصله ﴿أَوْ لَتَمُودُنُ فِي مِلْتِنَا﴾. و﴿إِنْ عُلْنَا فِي مِلْتِكُمْ﴾. ولم يكونوا عليهم السلام فيها قط. ومن صور الرجوع ما ذكر عبد الحق في نكته. وكلامه فيها متضمن هذه الفائلة التي ذكر المصنف أنها فائلة الحلاف، كما جعل من فائلته تعجيل المخالع به على اعتبار يوم الحلم، وايقافه على اعتبار يوم الحلم، وأيقافه على اعتبار يوم الحلم، وأيقافه على اعتبار يوم ظهور، وتبعه عليه ابن رشد في المحل المذكور. فهذا شرح كلام المصنف مطوراً أحسن اطراد، معمراً من عزو النقل بأصح إسناد. والله المنعم الموفق للصواب والسداد.

#### [استفسار عن عبارة مغلقة لابن الحاجب]

وسئل سيدي عمر القلشاني رحمه الله عن معنى قول ابن الحاجب: وانحا تحل بما تحل به الأمة في الشراء من حين الموت معها. ويم يتعلق من ومع من قوله من حين الموت معها؟ وكيف بسّط اللفظ مع تقدير المتعلق وما محمله؟

فأجاب: أما قول ابن الحاجب بما تحل به الأمة في الشراء من حين الموت معها، فإيضاح إعرابه موقوف على بيان قصد المؤلف بقوله ما تحل به الأمة في الشراء، ويظهر من كلام الشيخ ابن عبد السلام حيث جعل مسألة المدونة الآي ذكرها قريبا بالمثال لكلام المؤلف أنه فهم من كلام المؤلف أنه أرد بالأمة المشتراة من اشتريت وقد توفي عنها زوجها. ونص مسألة الكتاب من التهذيب: ومن اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطاها حتى تتم عدتها، فإن انقضت عدتها أجزأتها عن العدة والاستبراء، وإن تحت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة. فإن رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر وحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء، فإن زالت الربية قبلها حلت، وإن ارتابت بجس بطن لم توطأ حتى تذهب الربية انتهى.

وبوقوفك عليه تعلم ما تحل به الأمة من حين الموت الى الشراء، ويتضح إعراب كلام المؤلف، وهو أن كلمة من متعلقة بمحذوف وهو حال إمَّا كوناً عاما أو كونا خاصا، وصاحب الحال هو الموصول، وتقدير الكلام على الأول وانما تحل به الأمة في الشراء كاثنا ذلك الذي تحل به من حين الموت، وعلى الثاني كالأول، إلا أن المحذوف هو لفظ محسوبا ومعتدًا به ونحو ذلك، وجاز حذفه لفهم المعنى مع حذفه، وتقديره أولى من تقدير الكون العام من جهة المعنى، ولا يصح تعلق من بالمصدر الذي هو الشراء لفساد المعنى، إذ يلزم عليه حصر موضوع المسألة فيها إذا كان شراء الأمة من حين الموت، وليس كذلك، بل موضوعها اعم من ذلك، ولا يصح ايضاً تعلقها بواحد من الفعلين المذكورين في لفظه لفساد المعنى، واضح (كذا) بأدن تأمل. وأما مع فالعامل فيها هو الفعل الأول لا صلة الموصول، وتقدير الكلام وانما تحل بالذي تحل به الأمة المذكورة مع العدة أي لا تكتفى بالحيضة عن عدة الوفاة ولا بعدة الوفاة عنها، فلا بد من الجمع بينها، فإن لم يكن حيض فعلي الخلاف هل تكتفى بثلاثة أشهر أو لابد من تسعة أشهر وهو المشهور كها تقدم من نص المدونة: وهذا كله مفهوم من عموم قول المؤلف ما تحل به الأمة في الشراء، إلا أنه لر اقتصر على لفظ معها لكان كافيا بل لكان أسلم من الاعتراض. وذلك أن ثبوتها يوجب إيهام زيادة عدة الوفاة على جميع ما تحل به الأمة في الشراء، لأن الموصول من صيغ العموم بمقتضى العمل، فظاهر اللفظ أن تضم عدة الوفاة الى ما تحل به الأمة، وذلك غير مراد له قطعا، فاسقاط لفظة معها يحصل المقصود سالما من الإيهام الفاسد. هذا ما ظهر لي رجحانه مما يحمل عليه كلام المؤلف، وثم محامل أُخَرُ محتملة من جهة اللفظ بعيدة من جهة المعنى ولا تسلم من من طعن فلا نطيل بذكرها والله سبحانه أعلم.

وأجاب عنها سيدي محمد بن العباس حين سئل عنها في السؤال الموجه إليه زيادة من جواب سيدي عمر أدخلها السائل منه وأدرجها في طيّ هذه تظهر من جواب سيدي محمد. نص الجواب:

الحمد لله. أما قوله وإنما تحل بما تحل به الامة في الشراء فالامة المعتمدة

من وفاة زوجها مُهمَّا رأت الحيضة في العدة أولًا أو وسطأ أو آخراً اكتفت من الاستبراء. فان كان ذلك أوَّلًا قبل تمام العدَّة انتظرت تمام العدة، ولا خلاف في هذا. والعدة هاهنا عَلى حكمها من الشهرين وخمس ليال، وإن لم تحض في العدة وعادتها أن تحيض في هذه المدة ولا مانع من رضاع ونحوه انتظرت الحيضة .ومدة الانتظار على ما علم فيها من خلاف، وهذا كله في التحقيق انما هو فيمن يمكن حملها أكثرياً أو أقلياً، وكلام ابن الحاجب فيه مباحث لإجماله لا من الجهة التي أشار إليها ابن عبد السلام وبعض من تبعه، والذي أراد بقوله ما تحل به الامة الحيضة أو ما يوجب براءة الرحم من ثلاثة أو تسعة. والأول أقرب. وقوله انما تحل أي للسيد أو للعقد عليها، والسيد إمَّا مالك أصلَّى أو مشتر في العدة أو مالك بوجه من وجوه الملك، لا كما يعطيه ظاهر كلام ابن عبد السلام وغيره أن الكلام في المشتري في العدة، وان كان الامر في هذا قريباً إذ هو معلوم. وسبك لفظه لا تحل به الأمة المعتدة من وفاة زوج إلا بحيضة أو ما يقوم مقامها مضافاً إلى العدة، ومتعلق من محدوف لان المجرور حالً أي ما تحل به الأمة كانت من حين الموت أو يعتبر من ذلك الوقت. فيكون يوم الموت بمثابة يوم الشراء. احترز بذلك أن يتوهم أن ما يقع في أثناء العدة من حيض لا يعتد به، وانما ينظر فيه بعد العدة، وأن الشهرين وخمس ليال لا يعتبران من جملة الثلاثة أو التسعة، ومعها حال أيضاً من ما. ويجوز أن يكون من حين الموت متعلق بمحذوف مقدر فعلاً أي وينظر في ذلك من يـوم الموت أو نحـوه، وإذا كان تحـل الأول فهو متعلق المجـروز بمن فلا بأس، لأنا نُضمَّن تحلُّ معنى تعتبر وتفيد. وينظر فيها من يوم الموت لا من يوم تمام العدة، وباب التضمين. منها مورود.

ونظيره عند المحققين ﴿ولا تُسَامُوا أَنْ تَكْتَبُوهُ ﴾ في تعلق ﴿إلى أَجَلِهِ ﴾ يتكتبوه، وأنه لا يصح على ظاهره، لأن ما قبل الغاية لا بد وأن يتكرر إليها، ولما كان تكتبوه في معنى تثبّتوه أو تلزموه. والالزام ثابت مقرر إلي أجل، وكذا تُرتَّقُوه لان التوقيت كذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يَنْفَعُ ذَا الجَّدُ بِثَكَ الجَدْ. والتحقيق أن من لا يمعنى بدل على أصلها. ولما كان النفع قد يكون الإسداء أو دفع فيضمن ينفع أو يدفع أو يعظم أو نحو ذلك وأما تعلقه بالشراء فبعيد قاصر لا معني له كها أشرتم إليه، وإن كان كلام ابن عبد السلام ظاهراً في تعلقه به. وما ذكرتم من تعلق مع بتبول الاول فغير علم ولا بد من ذكر لفظة معها، وإلا اختل نظام الحكم رأساً،وعنه احترز المصنف بذكر معها، إذ لولا هي لاقتضى حليتها بحيضة وأن كانت في يوم الوفاة، فحلفه خل مفسد، ولا طريق من حيث اللفظ ولا بدلالة من سائر الدلالات يوجب اعتراض ما هو جزء ماهيته. نعم لو كان عوضها بعدها لاؤهم، وحيثت يُتأول على بعد اعتبارها. ومن نحو ما قلتم أنه يوهم زيادة عدة الوفاة على جميع ما تحل بعد اعتبارها. ومن نحو ما قلتم أنه يوهم زيادة كذلك من حين الموت، ولا شك أن زمن العدة بعض زمن الاستبراء إذا نأخر الحيض والله أعلم.

### [تداخُل عِدَّتِي الطلاق والوفاة]

وسئل سيدي عمر القلشاني عن قول ابن عبد السلام أيضاً على قول ابن الحاجب في التداخل: وكالتزوج زوجة البائن ثم يطلقها بعد البناء الغ، يعني ويستغني بالعدة من الطلاق الشاني أو بعدة الموت عن عدة الطلاق الأول من يتزوج مطلقة بطلاق بائن أو رجعي وانقضت عدتها ثم يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول أو قبله، غانها تستأنف المعدة وتستمفي بها عن العدة الاولى، أشكل علي يا سيدي ادخال الرجعية المغفية العدة في هذا الحكم، فان قصد ابن الحاجب تمثيل من طرأ عليها موجب عدة أو استبراء قبل تمام العدة والاستبراء المتلبسة هي به. والرجل متحد والفعل سائن، ومثله وحكم على من هذه صفته بانهذام الاولى واستثناف ما تمنى من أهله، ومثله بمثالين، ثانيها هو قوله وكالمتزوج زوجة البائن أي قبل انقضاء عدتها والله أعلم ليتطابق الفرق ويصح الحكم عليها بقوله ابلمت الاولى. وأما الرجعية المتذفية العدة فكيف تطابق ذلك أو يقال فيها ابندمت عدتها الأولى؟

فأجاب بما نصه: أما تفسير ابن عبد السلام لكلام ابن الحاجب فلتعلم أنه

أعمل فيه متتضى لفظه من طرف، وغفل عن طرف أو الغاه، وما حقّه أن يلغه. وبيان ذلك أنه نظر إلى لفظ البائن في كلامه فوجده عمل بالألف واللام، وهو من صيغ العموم عند المحققين، ومنهم المؤلف. وإذا ثبت ذلك وجب حمله على عمومه قتتذرج فيه الصورة المنتقد على الشيخ ادخالها في نفس لفظ المؤلف، وهذا العام وان كان وارداً على سبب فالصحيح عمومه وعدم قصره على سبب، هذا تما يكن أن يكون الشيخ لاحظه من اللفظ. وأما ما أغفله منه فيا أذخله المؤلف من كاف التشبيه المتضية كون ما دخلت عليه مثالاً لما تقدم ذكره من الضابط. ومن المعلوم أن التمثيل لا يتم إلا فيمن شحت في عدة ولما تنفض، وأما من نقضت عدتها فلا ينطبق عليها المثال المذكور بوجه.

نإن أجيب على الشيخ بأن المؤلف قدم في كلامه حكمين: أحدهما قوله انهدمت، وثمانيها قوله استأنفت. ويمنع قصر التمثيل بحسب قصده على ما اجتمع فيه الحكمان، بل نقول إنه قصد إلى ما يشمل ذلك وغيره، وهو ما إذا كان الاستثناف فقط. وعلى هذا الشيخ في ذكره لتلك الصورة فيسقط الاعتراض.

قالجواب: أن هذا لحسن اعتدار، إذ لا دلالة للسياق في كلام المؤلف المداة على نقيضه، فان سياق كلامه من أوله إنما هو بيان ما يتداخل من العدة بما لا وجود فيه للتداخل، فذكره أجنبي عن المقصود. وقد قال الامام العالم المحقق تقي الدين ابن دقيق العيد في قطعة شرحه لكلام المؤلف: دلالة السياق لا يقوم عليها دليل، فالناظر يرجع فيها إلى فهمه وفوقه، والمناظر يرجع إلى إنصافه ودينه، رزقنا الله حب الإنصاف والتقوى للمصانعة من اللجاج والحلاف بمنه وكرمه. والحق أن تفسير الشيخ مرجوح من جهة القصد والسياق، وصالح من جهة الفظ على ما مر تقديره، على أن في كالامه ما يشعر بأنذكره فيها استغناؤ ها بالعدة ما يشعر بأنذكره للمسألة الرجعية غلط، وذلك من ذكره فيها استغناؤ ها بالعدة

الثانية عن الاولى. وكيف يصح أن يقال بالاستغناء بشيء قد وقع في محله عصلًا للمقصود وحصل؟ والله أعلم.

وأجاب سيدي محمد بن العباس: أما قول ابن عبد السلام، يعني إلى أتحر كلامه، فاستشكالكم لكلامه باد ببادي الرأي، وإلا ارتكب ابن عبد السلام ما هو يتمذر في الظاهر، واحتاج إليه ليوفي شرح كلام مشروحه، إذ فيه مشبه ومشبه به، والكلام لما علم لا يفيد حضاء فلذلك أدخل صورة ثانية. ولعلو منصبه ورفيع رتبته ودقيق نظره وغامض فكره التمست لكلامه ما يلين به فنقول: يتصور ذلك فيمن قدم من سفر مثلاً فأقر أنه طلق زوجته منذ زمان تنقضي فيه العدة من طلاقه، فإن عدتها علماعلم من يوم اقراره. فهي معتدة من طلاق، وليس ببتات ولا خلع فهو إذن رجعي، وإن كان لا يرتجعها إلا ينكاح جديد لوجود لوازم الرجعة فيها، فمتى تزوجها فيها وبني بها وطلق أو مات مطلقاً اخدمت الأولى واستأنفت، فهذا قد تصوّر وصح، فيحمل كلامه على مثله وإفلة أصلم.

#### [الاستبراء لسوء الظنّ]

وسئل سيدي سميد العقباني رحمه الله عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب: أما استبراء مسوء الظن في الحرة فلست أحفظ فيه نص وجوب. إلا أنَّ ما انهمت به إن كان أمراً تستحي أن تقر به تأكد الاستبراء ولا تصدق أنها سالة منه ، بل ذلك فيها آكد منه في الأمة، فانها لا يمنعها الحياء من ابداء الواقع، والحرة مأمونة على ما يلحقها فيه عار تستحي منه كانقطاع المعدة ونحوو. أما مثل هذا فالأقرب الاستبراء. وأما الاستمتاع بالزانية فنص مالك على تحريمه، وقال في تمام كلامه: ولا أرى أن يقبلها، فقرق بين الوطه وما دونه من الاستمتاع، بأن نصرفي الوطه على لفظ التحريم، وفيا دونه قال لا أرى. ولكن الأشياخ يرى كثير منهم عمل الرواية على المنع، وهو أظهر، لأن من تمكن من الاستمتاع وفعله لا يكاد يسلم من الجماع إلا من عصمه الله، وكلام ابن حبيب لا تفصيل في ظاهره بين من يخشى منه الجماع وغيره، وحمله على من لا يخشى منه ذلك حمل حَسَنٌ.

وأما كونها عنده أو موقوفة عند ثقة فظُوَاهِرُ نصوصهم أنه لا توقف إلا من فيها مواضعة وضمانه فلا بحال من فيها مواضعة وضمانه فلا بحال بينة وبينها، كالحائض وكالزوجة والجارية في أيام الصيام، فانه لا بجوز له استمناع، ومع هذا لم يحل بينها. وأما من التصبت أو زنت وهي ظاهرة الحمل فلا معنى لمنع الزوج أو السيد منها في أيام. الوقف، ان لم تكن حاملاً لم يكن للوقف فائدة، وان كانت حاملاً فسواء كان الحمل من القراش أو من الزاني، فالفراش يلحق على كل حال موقوفاً كان صاحب الفراش عنها أو مرسلاً عليها، فأي فائدة في الوقف؟ وانما تظهر فائدته لو أنت بالحمل بعد وقف خس سنين من يوم ترك السيد وطاها. وهذه صورة لا تكاد تقع والله

### [من هرب بامرأة طائعة فحملت منه ووضعت، تزوجها بعد الاستبراء]

وسئل عمن هرب بامرأة طائعة فغاب بها مدة إلى أن حملت منه ثم بعد أن وضعت حملها أراد هو أو غيره أن يتزوجها، فهل يحل بوضع حملها هذا أم لا؟

فأجاب: إن كانت وضعت الحمل بعد ما عزلت عنه بحيث لا يتمكن منها جاز لها أن تتزوجه أو غيره، وان كان متمكناً منها حين الوضع فلا بد من الاستبراء والله أعلم.

## [لا يبرأ الرَّحِمُ الفاسد إلّا بثلاثة قُروءِ لا بالوضع]

وسئل بعض فقهاء بلدنا عن رجل هرب بامرأة رجل فخلا بها فحملت منه ثم طلقت بعد وضع حمل الزن، فأراد الهارب بها أن يتزوجها بعد وضع حملها. هل يبريها حمل الزنى من العدة كها ذكر الله في كتابه ؟ أم لا بل يستاني بها الحيض؟ فأوضح لنا ذلك. فقد كثر فيها الكلام بين طلبة بلدنا فعرًاننا بما نعتمد عليه. فأجاب بما نصه: اعلموا، أنار الله قلوبكم بأنوار اليتين، أن الذي عليه أهل العلم المقتدى بهم والمعتمد على فتواهم أن المخاطب بقوله تعالى ووأولات الاختمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضِمْنَ حَمْلَهُنَّ فنوات الازواج لأن في الآية وإذا طَلَقْتُم الساء ولا يقل النقل إلا تقلق إلا على المغالب النساء ولا يطل النقل القالد دون الشاذ الناد، ولا يترز ألرحم الفاسد إلا بثلاثة فروه، وأما الحمل الفاسد فلا يبرأ أصلاً، وهذا مما اتفق عليه أهل المذهب، ومن قال غير هذا فقد تعدى وظلم. قال صاحب الجواهر: أما المنفي قطعاً كولد الزن أو الذي لا يولد لمثله فلا تنقضي العدة بوضعها. وأما من لا زوج لهامن حرة أو أمة إذا حملت من زني فيتم استبراؤها بوضع حمل الزني، هذا هو المعتمد عليه.

#### [لا يفيد الاستبراء إلا إذا خلا من التهمة]

وسئل عمن هرب بامرأة ثم أزيلت منه فوقفت بمكان الاستبراء فكان الهارب مجاوراً لها أو كان يلتقي معها إذا خرجت للاستقاء أو لفسل الصوف أو للحطب على عادة أهل البادية، هل يصح هذا أم لا؟.

فأجاب: الاستبراء من الهارب لا يفيد إلا حيث يؤمن من وصوله إليها، إمّا ببعده عنها أو كونها مع ذلك عند ثقة أو عند أهلها ويعرف منهم منعها منعها الله والتصوّن والتحفظ بها عن وصولها إليه أو إلى غيره حتى تتم علمتها أو يكون الهارب تاب إلى الله واعتزلها تبرعاً منه عند من ترضى حالته. وأما الاستبراء على الوجه المذكور فلا يفيد ذلك في ظاهر الحكم لحصول التهمة والله أعلم.

[أَجَل الحامل من زنَّ يختلف بين ذات الزوج ومن لا زوج لها]

وسئل عن العقد على الحامل من زنى إذا وضعت هل تنقضي به عدتها أم لا بد من طلبها الحيض بعده؟ وهل لا بد من ثلاثة أقراء في الحرة أو يكفى في استبرائها قرء واحد؟

فأجاب: أما ذات الزوج إذا حملت من زنى ووافق الزوج ان الحمل

ليس منه ثم طلقها بعد ذلك فعليها أقصى الأجلين، لأن المنفي قطعاً كولد الزي والذي لا يولد لمثله لصغر أوجب أو غيره فلا تنقضي العدة بوضعه. أما التي لا زوج ها إذا هملت من زن أر غصب أو سبي فلا نعلم خلافاً أنها مجرد الوضع، إذ لا معني لطلب الحيض بعده. وفي الجلاب: إذا زنت أشارة أو اغتصبت استبرتت بثلاث حيض، لأن الحرائر أشرف فيحتاط في أنسابهن بزيادة الاقراء كما في العدة، ولا يعلق ها زوجها، يعني تقية أن تحمل من الوطء الفاسد. قال ولا يعقد عليها إن لم تكن ذات زوج حتى يتم استبراؤها. وان كانت أمة استبراث بحيضة لمدلالتها على براءة الرحم بمنع الحيض قرار النطقة فيه. وقال أبو بكر الأبهري: وقيل تكفي الحرة حيضة، وان كانت حاملاً فتبرأ بوضعه والله أعلم.

[بدوية تطلّق وتمكث أمد المدة وأضعافها ثم تنزوج فتأتي بولد لستة أشهر]
وسئل القاضي أبو مهدي عيسى الغبريني على البدوية المطلقة أو المتوفى
عنها زوجها تزعم أنها حامل ثم تمكث أمد العدة وأضعافها فتخطب فتأذن
فتتزوج فتدخل، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعداً فيدعيه الزوج الأول
أو ورثته متمسكين بمقالتها الأولى، ويدعيه الثاني محتجاً بسُكوتها عند العقد
عليها وبالإتيان به لأمده.

فأجاب: أما إن قالت إنها تزوجت بعد انقضاء العدة وأنه لم يكن بها حمل، ثم تبيّن لها أنه ليس بحمل وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها وقد حاضت حيضة فهو للثاني، وان لم تحض وأتت به لأقل من ذلك فهو للأول، هذه نصوص المذهب ومقتضى قواعده وما رأيت غير هذا.

[من هرب بامرأة وتزوجها بعد الاستبراء. ثم حنث بطلاقها فَزَعَمَ أنه كان يزني بها زَمَنَ الاستبراء]

وسئل فقيه بجاية سيدي علي بن عثمان المذكور عن امرأة هرب بها رجلُ وخلا بها زماناً ثم ردها لوليها لـلاستبراء فـأقامت عنده مدة أمـد الاستبراء، ثم خطبها فتزوجها ثم حنث بطلاقها وأن مستفتياً مظهراً للتوبة، وزعم أنه كان يزني بها أيام الاستبراء إلى أن عقد عليها، فهل تقبل دعواه هذه حيث لا يلحقه الطلاق أم لا؟

فأجاب: الناس تدرَّعوا الى استباحة الفروج المحرمة بالاستفتاء واظهار التوبة، وكثر ذلك من الناس جداً وظهر من كثير كذبهم في ذلك إما باعتبراف أو غيره. ومن ثبت طلاقه ببينة فلا ينفعه ما يدعيه من الرافع إلا بشرته. وعدم رفعه للحُكّام، والشهادة عندهم معروف التساهلُ فيها بتركه (كذا) وكثرة حيل المستفتين معروفة عند من ابتلي بها، وأكثر ما يظهرون التوبة عند السؤال عن الايمان عسى أن يقبل الاستفتاء لحوامل بعضها خفية وبعضها ظاهرة، وأنا لا أتجاسر على قبول الاستفتاء منهم لما أتحقة من التحيالات.

وأجاب أبو الفضل سيدي قاسم العقباني: هذه دعوى لا يؤخد بها فيها يرجع إلى لزوم الطلاق، لأن الزوج يتهم أن يكون قاصداً بدعواه التستر على لزوم الثلاث فلا يلتفت إليها إلا في اقامة العقوبة أو الحد عليه ان استمر باستمراره على نكاح فاسد عقد في أيام الاستبراه، وهم عالمون ذلك ولم يغيروه والله الموفق بفضله.

[يلحَقُ ولدُ المطلَّقة أو المتوفَّ عنها بأبيه إذا أنَّتُ به لأقل من خمس سنوات]
وسئل قاضي الجماعة بتونس أبو يوسف يعقوب الزغبي عن اُمرأة تُوفِّيُ
عنها زوجها ويقيت بعده ثلاث سنين خالية من الازواج، ثم حملت فأنت بولد
فادعت أنه من زن، وأنها حاضت قبل ذلك مراراً وكلَّبها حموها وهو أخُو
زوجها وقال ان الولد ابن أخي، واتما قلت ذلك للمدواة التي بيني وبينك.

ونزلت المسألة بالجزائر فأفتى فيها مفتيها بأن الولد لاحق النسب ولا ينتفي لنفي الام، وأفتى فقهاء بجاية بأن الولدلزانية. فاستظهر الاول بظاهر المدونة وغيرها، وزعم الأخرون أن ما وقع من ذلك معناه إذا الحقته الآن بالزوج. بينوا لنا وجه الصواب.

فأجَاب: الحمد لله. ما أفتى به مفتى الجزائر صواب والله أعلم.

وأجاب السيد أبو القاسم البرزلي: الحمد لله. الذي يظهر لي أن الصواب مع مَنْ أَلَقَى الولدَ بأبيه للظواهر التي ذكر في المدونة، لأن ظواهرها نصوص عند الفقهاء، ويرون أن ظاهرها كظاهر ما ورد الشرع به، لكثرة تبدهم بالفاظها وتكررها على فحول الفقهاء واعتمادهم عليها، ولم يحفظ عن أحد منهم فيها علمه تقييدها بهذا اللذي قيد به هذا من أصحابنا حرصاً على حفظ الأنساب. ودعوى الحيض منها مرازاً لا ينفي كونه ولده على الهلم المنافرة في كون الحامل تحيض، وما وقع كيه من الحلاف إنما هو فيها يرجع إلى العبادات، وقد وقع ذلك في الملاونة إذا أقرت انها خرجت من المعدة، ونصها في كتاب العدة: وكل مُعتلَّةٍ من وفاة أو طلاق بأثن أو غير بأن تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء علتها أو لم تقرفانه يلحق الولد بالزوج ما ببنها وبين خس سنين فادني. إلا أن ينفيه الحي بلحان، ويدعي أنه استبراها قبل طلاقه. ولا يضرها ما أقرت به من انقضاء علتها، لانها تقول حضت وأنا حامل أو لا علم لم بالحمل، وقد تهراق المراة الذم على الحمل انتهى

وأما إقرارها بنفي الولد وأنه من زبى فضعيف ولا يختلف في حدم قبوله بل قد اختلف إذا اتَّفَقا على نفيه. ثم قال: وأكثر الرواة أنه لا ينتفي إلا بلمان، ولا ينفع اتفاقها على نفيه لحق الصبي في استلحاقه بأبيه. مع أنه تعارض فيه الفراش الفاسد على زعمها والفراش الصحيح، فالوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ.

[لا يُقبلُ قولُ من زَحم أنه عقد على زوجته دون استبراء للتملص من الحدث] وسئل فقهاء بجاية عن رجل معروف بالأيمان بالطلاق والحرام والحنث بللك أظهر التوبة والإنابة وزعم أنه كان يزني بزوجته وأنه عقد عليها دون استبراء من ذلك الماء وأتى مستفتياً على يصدق أم لا؟

فأجاب سيدي عبد الرحمان المواغليسي: لا يقبل قىوله ولا تجوز مساعدته على ذلك.

وأجاب سيدي علي بن عثمان: إن جاء مستفتياً وقد ظهر منه الخير وقد وقع بينهماالوظء قبل النكاح وعقد من غير استبراء لم يلزمه ما حلف به. وأجاب سيدي أبو القاسم المشدائي أن الذي يظهر وأعول عليه أن يصدق، إذ هو مستفت حقيقةً، والذي قاله الأخ الفقيه أبو الحسن علي بن عثمان هو الحق عندي، والله أعلم، لتقييده بالوطء الذي هو مغيب الحشفة لأنه الذي يوجبُ الأحكام كلها من كمال الصداق وايجاب العدة والاستبراء، وحكم المستفتي عند ابن رشد وغيره التصدين انتهى.

قبل للسيد أبي القاسم المذكور: تقييد قولكم بالوطء الذي هو مغيب الحشفة إلى قولكم إيجاب العدة والاستبراء يظهر منه والله أعملم أن ما دون ذلك لا يوجب عدة ولا استبراء، وينبني على ذلك صحة النكاح المذكور ولزوم الطلاق بالأيمان المذكورة ويعارض ذلك ظواهر.

فأجاب رحمه الله: الذي عندي في ذلك أن الصورة التي ذكرتم أن المستفي يصدق في فساد نكاحها إن اعترف بما لا ينعقد النكاح معه وهو مغيب الحشفة. وما دون ذلك وهو مغر بصحة النكاح فيلحقه الطلاق ولا يقرّ على نكاحه لأجل العدة والاستبراء بما ذكرتم من حسم الذريعة وحفظ النسب، فلا تعارض بين وجوب العدة والاستبراء وطوق الطلاق احتياطاً في الطوفين. وهذا هو الفقه، وهو الذي أروبه عمن ذكرنا أولاً مفصلاً، وظهور الغير ليس بشرط والله أعلم.

### [العَقْدُ على المرأة في عِنَّة الزُّن]

وسئل بعض فقهاء بلدنا بما نصه: يكتب لنا سيدنا بالمختار من القولين في قول ابن الحاجب: فإن كان مِنْ زنى فقولان بتأبيد التحريم وعدمه فيمن نكَحَ امرأة في عدة من زنى. وهل اختار واحد من الشيوخ المتأخرين ما اختاره ابن رشد من عكس قول ابن القاسم كها ذكر ابن عبدالسلام أم لا؟ فقد أفى الشيخ أبو على منصور الزواوي ان المختار عدم التأبيد ونسبه إلى ابن القاسم ولم يفرق بين الحامل والحائل. فأجاب: أما ما ذكرتم من اختيارات الشيوخ فيمن عقد في استبراء من رقى، فقد اختار شيخنا أبو علي ناصر الدين.ما اختاره ابن القاسم في التأبيد في الحامل دون الحائل، واختار شيخنا أحمد بن عيسى عدم التأبيد مطلقاً، والذي تعتمدون عليه إن أردتهم الاحتياط توضحون الحلاف لمن سألكم وتحذرونه، فإن أواد الاحتياط فليجتنب، وإن أواد الترخص فليشيم، فهذه طريقة الشيخ سيدي عمران المشدالي لا يختار شيئاً. وإن أودتم أن تختاروا قولاً معيناً فلكم فيمن ملف أسوة وافلة أعلم.

وآجاب غيره من فقهاء بلدنا بما نصه: المقرر في الفقه أن مالا يختلف في فساده من الأنكحة لا يلحق المطلق ما أوقع فيه من الطلاق قبل العثور عليه وإنابته إلى الله من ذلك، سواءً بنى بها أو لم يبن. وأما من بنى على امرأة قبل استبرائه إياما من مائه الفاسد كالمسترسل على الزنى بامرأة إلى وقت عقده عليها، قال ابن القاسم في الملدونة: لا تحرم عليه بعد اليوم سواء كانت حاملاً أو حائلاً، وقال المتيطي في المسترسل من زنى أو غصب لا يجوز العقد عليها في مذهب مالك، وان عقد عليها ومسها في أروى مطرف عن مالك أنها تحرم عليه كالتكاح في العدة، وقال ابن الماسم أيضاً، فالمسألة ذات خلاف، وقد اختيارات الشيوخ في ذلك.

[امرأة تُكِحت في العدة فأتت بولدٍ خمسة أشهر وبآخر لشهرين]

وسئل ابن عرفة رحمه الله عمن نكحت ودخلت في العدة قبل حيضة فأتت بولد لخمسة أشهر ثم بولد آخر لشهرين.

فأجاب لما نزلت بتونس بأن الولد الاول للاول والثاني للثاني. قيل له هذا مشكل بما في لمانها وغيره، قال نعم وقد كان الشيوخ يستشكلونه بما ذكر، ولكن الفرق بينها ان ما في اللمان الواحد متحد وهنا متعدد، فيصدق على الولد الثاني في نازلتنا أنها وضعته لأكثر من ستة أشهر فيكون للثاني.

وسئل ابن الفخار عن امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر

وعشراً، ثم لبثت شهراً ثم نكحت فدخل بها زوجها فولدت بعد شهوين من عقد نكاحها معه.

فأجاب بأن قال: أعلم أن الولد لاحقُ للزوج الأول ما بينه وبين خمسة أعوام إذا ولدته عند الزوج الآخر لإقل من ستة أشهر مِن عقد نكاحها، ويفسخ نكاحه بغير طلاق ولا يتتاكحان أبداً، لأنه تزوج في عدة، ويكون للمرأة عليه صداقها المسمى عاجله وآجله إلى أجله ان لم تكن غرت من حملها. وان كانت غرت من حملها ارجع عليها الزوج بالصداق وترك لها منه قدر ما تستحل به، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقد قبل إنها لا تُصدَّق أنها لم تعلم بالحمل لأنه شيء تجده في بطنها، وانما تعذر في خطأ العدة إذا كانت العدة بالشهور دون الحمل.

## [إذا احتال المطلِّق بإخراج المرأة من داره فإنها ترجع لتعتد بها]

وسئل عن رجل رحل مع زوجته من داره إلى دار أخرى فسكن معها نصف شهر ونحو هذا ثم طلقها ثم رجع إلى داره الاولى، أين تمتد هذه المرأة في المدار الثانية؟ وكيف إن تحيل الزوج فتشاجر معها وأخرجها من هذه الدار إلى الدار الثانية ثم طلقها ولم يعرف هذا التحيل ولكن قد داخلت الناس دواخل؟ هل ترد المرأة إلى الدار الاولى؟ وكم قدر ما يسكن الزوج الدار الثانية فتبعد التهمة عنه؟ هل الشهر والشهران بعيد أم

فأجاب: لا بد لها من الرجوع إلى الدار الأولى ويخرج الزوج منها حتى تعتد فيها المرأة ان شاء الله انتهى.

قلت: ولم يجب رحمه الله على قدر السكنى المبعد للتهمة في الدار الثانية وحدَّه في وثائق ابن كوثر بالشهر أو نحوه، ثم إن طلق استمرت على عدتها في الموضع الذي أخرجها اليه وسكن معها فيه وإن طلقها في دارها وجب عليه الكراء لقول الله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتْتُم﴾ انتهى.

## [إذا امتنمت المطلّقة من الحروج من دار مطلّقها بعد انقضاء العدة بدعوى الحمل]

وسئل ابن رشد مِنْ بَطَلْيوس عن امرأة طلَّقها زوجها واعتدت في الدار التي طلقها فيها وانقضت عدتها في مثلها، فيريد الزوج أن يخرجها من داره، ويذكر أن عدتها قد انقضت، وتدعي هي حملاً بها ويكذبها الزوج ويريد أن يراها النساء، هل عليها كين أنها مسترابة أم لا؟

فأجاب: تصفحت السؤال ووقفت عليه. فإن ادَّعت ذلك بعد الاربعة أشهر وتحوها صدقت دون بمين، وإن ادعت ذلك بعد الستة أشهر وتحوها صدقت مع بمينها، واختلف إذا ادعت ذلك بقرب انقضاء الحول فقيل إنها تصدق مع بمينها، وقبل إنها لا تصدق إلا أن يكون شمع ذلك من قولما قبل ذلك. وإن ادعت ذلك بعد انقضاء الحول لم تصدّق حتى يبراها النساء فيصدقنها فيها ادعت من ذلك، هذا الذي يأتي على هذه المسألة على مذهب ابن القاسم في المعتبية وكتاب ابن للواز وبالله التوفيق.

#### [خروج المعتدة من الدار المكراة]

وسئل عمن أسكن أحداً منزلاً فسكنه مع زوجته وطلقها فيه وأراد رب الدار إخراج المرأة من داره ولا تعتد فيها، هل يقضى له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يقض له بذلك؟ هل يلزم المطلّق الكراء طول العدة أم لا؟.

فأجاب: ان كان أسكنه حياته أو إلى أجل سماه فليس له أن يخرجها إلا أن ينقضي الأجل أو يموت. وإن كان أسكنه حياته قبل أن ينقضي عنها (كذا) فيكون من حقه أن يخرجها. وإن رضي أن يبقيها بعد انقضاء أجل السكنى حتى تنقضي عدتها بكراء المثل لزمه ذلك، وإن كان السكنى إلى غير أجل نظر إلى قدر ما يرى أنه أراد سكناه فيكون ذلك كالأجل المضروب إلا أن يدعي أنه أراد دون ذلك فيصدق فيه مع يمينه وبالله التوفيق. وسئل ابن القاسم عن رجل أسكن منزلًا له أخاه. وان أخاه طلق زوجته، فقال صاحب البيت اخرجي إنما أسكنت أخي وقد خرج.

فأجاب: ليس ذلك له، وأنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها.

### [الأجل المضروب للزوج المفقود]

وسئل ابن رشد من جهة المربة: ما تقول رحمك الله، ما الصحيح عندك في نساء من فقد بفتترة (كذا) كم يضرب لهن من الأجل؟ وكيف إن طلقت امرأة منهن بشرطها في المغيب كم تعتد؟ وان كان في شرطها بعد أن تحلف فطلقت نفسها في موضع لا حاكم فيه وتزوجت دون أن تحلف؟ بيَّن لنا جميع ذلك.

فأجاب: الذي اراه في ذلك واعتقده عا قبل فيه أن يلزم لامرأته من يوم ترفع أمرها سنة كاملة يبحث فيها عن امره، فان لم يُوقع له على خبر اعتدت امرأته وتزوجت إن شاعت، وقسم ماله بين ورثته، وان كان لها شرط في المغيب فأخذت بشرطها وطلفت نفسها بعد ذلك من فعلها وان لم يكن في المغيب فأخذت بشرطها وطلفت نفسها بعد ذلك من فعلها وان لم يكن في المبلد حاكم، وعلتها ثلاثة أقراء إن كانت من أهل الحيض، أو ثلاثة أشهر ان كانت يائسة من الحيض وبالله التوفيق.

## [مَنْ تَزَوِّج رابعة بدار الحرب وطلقها، انتظر خس سنين]

وسئل ابن الحاج عمن تزوج رابعة في دار الحرب وطلقها وأراد أن يتزوج بدار الاسلام.

فأجاب: لا يجوز له أن يتروج بدار الاسلام حتى يمضي عليه خس سنين من وقت الطلاق أقصى أمّدِ الحّمل، وان لم يكن بها حمل فلا بد من ثلاث سنين لاحتمال أن تستراب فتعتد بالسنة.

وسئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها، هل يبقي يطؤها أم يستبرثها؟

فأجاب: لا يَطَوُّها إلا بعد الاستبراء. بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها.

قيل وليست كالمودعة يستبريها الأنها مستبراة، وهذا هو مرسل عليها وتبين أنها ليست له، وانظرها مع مسألة الأب يطأ جارية ابنه فتلزمه قيمتها، هل يبقى مرسلاً عليها وهو قول ابن القاسم؟ أو يجب استبراؤها وهو قول الغير؟ إلا أن يقال إن للاب شبهة في مال ولده بدليل أنه لا حد عليه، فكأنها ملكه، وهذا ليس له فيها ملك في نفس الامر فلها وجه.

وسئل الرماح عن المنكوحة في المرض إذا مات الزوج من مرضه قبل الفسخ. أتعتد عدة الوفاة قبل الدخول أو بعده أم لا ؟

فأجاب بأنها تعتد عدة الوفاة قبل الدخول أو بعده، قبل إنها تتخرج على النكاح المختلف فيه، هل يلزم فيه الطلاق أو غيره من توابع الأنكحة أو لا إذا كان قبل الفسخ؟ وظاهر كلام غيره أنها لا يلزمها إلا الاستبراء مع الدخول يدليل عدم الميراث.

نسخة رسم نقل بالمعنى من أسفل رسم محال فيه عليه ما نصه: الحمد لله. كان الزوج محمد بن علي الحسن المذكور في المشار إليه التزم لزوجه أم العِزَّبنت سعيد البجائي المذكور معه في المشار إليه أن لا يغيب عنها أزيد من صنة أشهر، فإن غاب عنها أزيد من ذلك فقد جعل أمرها بيدها بعلملة مواحدة عملكة، وصدَّقها في دعوى المغيب والمنقضي من الأجل تصديقاً مطلقاً دون بينة تلزمها في ذلك ولا مشورة قاض ولا سواه عَدَا يمينها في الحامع الا يقطع تلومها شرطها حسبا ذكر ذلك في المشار إليه، فحضرت الآن أم العز للا يقطع تلومها شرطها حسبا ذكر ذلك في المشار إليه، فحضرت الآن أم العز للمتلامة وادعت أن زوجها محمد المذكور غاب عنها أزيد من ستة أشهر لا إله إلا هو إلا غاب عنها زوجها المذكورة أزيد من ستة أشهر الملذة المذكورة حين المأ عبب وكيف يجب وينص ما يجب بمحضر شهيديه. ولما تم حلفها المذكور خيرت الزوجة المذكورة بين التربص وانتظار زوجها أو طلاقها عليه، فإحتارت الطلاق فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة عملكة كما شرط لها،

عرفت قدره شهد به عليها بحال صحة وطوع وجواز وعرف بها وفي مهل جمادي الاولى عام تسعين وثماثمائة انتهى.

> [اعتبار البيّنة القائمة على يُطلان التصديق في الطلاق والبيم] وتقيد بعقبه سؤال وأحيل فيه عليه نصه:

الحمد الله تعالى وحده. سيدي أبقى الله سيادتكم، وحرص بمنه مجادتكم، الرغبة من كمالكم، وباهي جلالكم، أن تنظروا في تصديق الزوج محمد بن على المذكور في الرسم فوقه زوجه أم العز المذكورة معه حيث أشير في دعوى المغيب والمنقضي من الأجل، هل يفيد الـزوج مطلقــاً، أعنى علم صدقها فيها ادعت من المغيب والمنقضي من أجله أو علم كذبها أو جهل، فيمضي ما أوقعته على زوجها محمد المذكور بصفته ولا كلام له؟ أو إنما يُفيدها إذا انبهم الأمر ولم يدر صدقها فيها ادعت من كذبها؟ وأما لو قامت بينة مرضية العدالة مقبولة الشهادة بنقيض ما زعمت فلا يفيدها التصديق فائدة معتبرة في ايقاع ما أوقعته من الطلاق عليه، لو قامت لمحمد المذكور بينةً عادلة بأن خروجه عن زوجته المذكورة ومبدأ مغيبه عنها إنما كان في أوائل ذي حجة الحرام متم عام تسعة وثمانين القريب فروطه، وايابه إليها إنما كان في اواثل جمادى الاولى من عام تسعين الذي نحن فيه. وفيه أوقعت ما أوقعت من الطلاق المرسوم فوقه. فجملة مغيبه عنها خمسة أشهر وأيام قلائل، وهل يبطل هذا الطلاق لتخلف شرطه الذي هو مضىّ ستة أشهر أو لا ؟ بينوا لنا ولكم الأجر الجزيل، والله سبحانه يبقيكم، والسَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ونص الجواب عنه لفقيه فاس ومفتيها أبي مهدي عيسى ٱلْمَارَاسِي.

الحمد لله تعالى وحده دائرًا. الجواب والله سبحانه الموفق للصواب بمنه أن تصديق الزوج زوجته فيها تدعيه من غيبته، وأمد تلك الغيبة التي صدقت فيها لا يمنع من اقامة الزوج البينة على كذبها فيها لاعمته، ولا يكون تصديقه لها تكذيباً منه للبينة الشاهدة بكلبها، إذ تصديقه لها إنما هو مع الإبهام حيث لا يعرف صدقها من كذبها. وأما لو قامت البينة بكذبها فإن الزوج لا يصدق للكذب الظاهر الواضح. كما إن اختلف الحصمان في قضية فكان القول قول فلان منها مع يمينه، فإن قوله في ذلك مصدق إلا أن تقوم بينة لحصمه بدعواه. ويدل على ما ذكر نصوص الأيمة الواردة في مسألة التصديق:

منها ما ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في المسألة الخامسة في رسم الرجل بالباس مع سماع ابن القاسم في الرجل يشتري زقاً فيه زيت. وزعم باده أن فيه عشرة أقساط القمح جزافاً، قال ابن رشد إنما كرمه إذا أعطاه الزيت على التصديق، الآن مشتري الزيت قد يكيله بحضرة بينة لم تفارقه منل أخله من صاحبه، فيجده ينقص نقصاً بيناً فيرجع عليه في الطعام الذي المتراه به بمقدار ما نقص الزيت فلم يَتَناجَزا. فقوله فيرجع عليه في الطعام واضح بينً على قبول البينة الشاهدة بنقص الزيت، مع أن المشتري مصدق لبائع الزيت منه في كيله، وقول ابن القاسم في المسألة باجازة البيع بناء على حصول التناجز في القبض. وما طرأ بعد ذلك من قيام البينة الموجب لرد الطعام لا يُؤثر في صحة العقد بناء على أن الطواري لا تُعتبرُ.

ومنها ما ذكره في أول مسألة من رسم العتن من سماع عيسى في الرجل يشتري طعاماً على التصديق، فقال لا يبيعه المشتري على التصديق ولا على الكيل حتى يكيله أو يغيب عليه، من أجل أنه لو كاله قبل غيبته عليه فألفي فيه نقصان رجع في الأمن بحسابه، فكان البيع لم يتم حتى يكتاله أو يغيب عليه، وقوله رجع في الثمن بحسابه دليل على قبول البينة الشاهدة بكلب المصدق، لأنه لما كاله قبل غيبته عليه فالفاه ناقصاً أوجب له الرجوع في الثمن بحسابه. وإبن الماجشون بيعه قبل كيله لا تقتضي تكليب البينة الشاهدة بالنقص، ووجه قوهما ما تقدم في المسألة المذكورة قبل هذه والله سيحانه أعلم، وهو الموفق للصواب بحنة.

#### [يستحق ميراث المفقود مَنْ كان من ورثته حيًّا يوم الحكم بموته]

وسئل الشيخ الفقيه القاضي أبو العباس أحمد بن حيدرة رضي الله عنه ما نصه:

سيدي الفقيه العالم الحبر المحقق قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن حيدرة، رضى الله عنكم وأرضاكم، وأمتع المسلمين بامتداد اهتدائكم بأنوار عدلكم وبركاتكم، وأيَّدَ الدين بدوام عافيتكم، وخلد حياة العلم المنيرة ومنهاج الحق بطول بقائكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة. جوابكم في مسألة مفقود لا يعلم له قرار رتب غيبته على سبعين عاماً. فقام الآن قريبه عند حاكم بلدهم وأثبت لديه غيبة المفقود وانقطاع خبره، وأن عمره نيَّف على السبعين عاماً، وأنه أقرب الناس إليه يومثذ. فحكم له الحاكم المذكور إذ ذاك بعد ثبوت ما ذكر لديه بتمويته يوم القيام، لا أنه حكم بتمويته يوم تمام السبعين، لكن إنما كان بحث المذكور وفتشه على السبعين، وهو المعمول عليه عنده ممًّا قيل في تعمير المفقود. وقد كان حصر تمام السبعين من هو أقعد بالمفقود من المحكوم له المذكور بميراث المفقود. وقبل القيام في شأنه، فلِمَنْ يكون ميراث المفقود منها؟ وقد وقعت هذه النازلة في وطن بجاية فأفتى بـعض فقهائنا بأن ميراث المفقود للأقعد الذي مات قبل الحكم بتمويت المفقود حسبها ذكر، واحتج في فتياه بأن فائدة حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها رفع الخلاف خاصة، وإذا حكم بقول منها فقد رَفَع بحكمه ما عداه من الأقوال وصار ذلك القول كالمتفق عليه في المذهب، وصار حكمه ذلك كقيام البينة بموته يوم تمام السبعين، ولو لم يخالف لما احتيج يوم انقضاء السبعين إلى حكم الحاكم، بل بنفس انقضائها مات عند القائل بها حكيًا، فلما قلده الحاكم ارتفع بحكمه الخلاف. وتعين في المسألة وترتب آثار الحكم به. فكيف يحكم بالسبعين وترتيب الآثار على غيرها. وليس نظر الحاكم في التمويت باضافة آثاره إلى الشخص المحكوم له وإلى زمان وقوع الحكم، وإنما نظره في الترجيح في الأقوال، ولم يقل إنه لا يُشترط في تمويت المفقود حكم حاكم بالجملة.

واحتج من سواه يمَّن أفق بأن الميراث للمحكوم له بظواهر النصوص. بل المرجوع إليه بعد والموَّل عليه في فك عضلها وحل أقفالها ونشر طبها وكشف لبسها على بركتكم لتعيينكم لذلك. والغرض من سيادتكم تبيين الصواب فيها. فإن رايتم ما ذهب إليه الأول وما احتج إليه صواباً أقرر تحوه، وإلا يبتم وجه الرد عليه وما يحق أنَّ يعتمد عليه فيها. والله سبحانه يديم عافيتكم، ويجري الصالحات على يدكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فأجاب رحمه الله بما نصه: الحمد لله ميراث المفقود إنما يستحقه مَنْ كان من ورثته حيًّا يوم يحكم بموته على ما تقتضيه ظواهر المذهب القريبة من النص كها أشرتم إليه، وإن كان ظاهر المدونة في كتاب العدة والعتق الأول محتملًا. لكنه يرجّح بالتأويل لما عليه الظواهر. وما احتجّ به المفتى بخلاف ذلك من حكم الحاكم، وأن مذهبه في التعمير سبعون وأن حكمه يرفع الخلاف، لكنه إنما حكم بموته يوم القيام فكيف يرث منه بعد السبعين وقبَّل الحكم، لأن في الجائز كان أن يرفع إلى غيره قبل أن يرفع إليه فلا يحكم بموته. وتأمل كلام أهل المذهب حين تكلموا على ما إذا مات له ولد فقالوا يوقف للأب ميراثه حتى يتبين موته، فإن مُوِّت بالتعمير فلا توارث بينها. ويرث الأب مَنْ كان حياً يوم بموت، ويرث الولد ورثته يوم موته، ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون موت الولد بعد مضيٌّ سنى التعمير على قول، ويكون مذهب الحاكم بموته ذلك القول. فإطباقهم على هذا دليل على عدم اعتباره. ثم إنَّ الذي يبينُّ هذا ويرفع الإشكال فيها مضى عليه الشيخ أبو حفص ابن العطار القروى ونص إذا فقد ابن سبعين سنة ورفع أمره إلى الحاكم بعد عشر سنين من يوم الفقد فكان قد مضى من عمره ثمانون سنة، وكان قد مات له ولد قبل الرفع بخمس سنين في وقت كان قد مضى من عمره خمس وسبعون سنة. فإنه لا يرثُ ولله ولا يرثه ولله، وتمويته إنما يقع يوم الحكم، وإن كان القاضي الذي رفع إليه عمن يكون عنده التَّعمير سبعين سنة، لأنه لما لم يرفع إليه إلا بعد تمام الثمانين فلا يحكم أنه ميت قبل ذلك، لعله لو رفع إلى غيره قبل ذلك فلا يُمَوِّنَهُ فلا يقع موته إلا بالموت. هذا نص كلامه وهو ظاهر والله أعلم وبه التوفيق.

وما ذكرتم من الأوصاف في صدر كتبكم فأنا عري عنها. ولكن ستر الله ولطفه. وقد وقع للشيخ الفقيه القاضي أبي اسحاق ابن عبد الرفيع رحمه الله تعالى، ومحله من العلم معلوم، في بعض كلامه: أنا ليس لي من العلم إلارسمه، ومن الفقه إلا اسمه، ولكن كيا قال الله تعالى ﴿ فَإِنَّ لُمْ تَعِدُوا مَا فَتَيَّامُ مِلْ صَعِيداً طَيِّياً ﴾، وما أنشده الشيخ الفقيه أبو الحسن القابسي بعد موت الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى معلوم، وفق الله جمعنا لما يحبه ويرضاه وألهمنا رشده، وشغلنا بما يعنينا، إنه الجواد المتغضل. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين، وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

وسئل عنها الشيخ الفقيه الخطيب المفتي المدرس العلامة أبو عبد الله محمد بن عرفة ، رضي الله عنه ، إلاَّ أنَّ السائل لم يذكر ما احتج به كل واحد من المفتين.

فأجاب بمانصه: ظواهر مقالات أهل المذهب أن ميراث المفود المذكور لمستحقي يـوم الحكم بتمويته لا يوم بلوغه سن السبعين. قال اللخمي ما نصه: قال مالك إذا بلغ المفقود من الزمان مالا يدهي إلى مثله قسم ماله يوم يموت، ثم قال: قال مالك ميراث الأب لمن يرثه يوم يموت.

قلت: فيا قلناه هو ظاهر قَوْلِه أَوَّلًا وَنَصَّه ثَانياً. وقال المتيطي: إذا مُوَّتَ المفقود بانقضاء تعميره لم يرثه ابنه الميت وإنما يرثه مَنْ كان حيًّا من ورثته يوم تمويته. قاله مالك وابن القاسم وجيمم أصحابنا.

قلت: وهذا كالنص فيها قلناه مع عزوه لمن ذكر، وفي وثائق ابن كوثر: يستحتى إرثه بعد انقضاء تعميره عند القاضي الذي أشهد بتعميره أو مَنْ ولى بعده مَنْ يشهد لهم أنهم أهل الاحاطة الآن بميرائه، ثم قال وإن لم يتقدم نظر في تعميره حتى انقضى تعميره ورثه المحيط الآن بميراثه لا غيره. قلت: وهذه الصورة كأنها النازلة السؤول عنها، وقال المتيطي عن ابن الهندي: إذا حكم بتمويته فلا بد من أيمان ورثته على مبلغ سنه، لأن البينة إنما شهدت في سنّه بالتقدير، ولو شهدّت بتاريخ ولادته لم يكن معهم يمين، فظاهر إيجاب اليمين عليهم أنهم المرجودون يومنذ؟

فإن قلت: في العتق الأول من المدوّنة ما نصه: قال مالك مال المفقود موقوف حتى يُثلُغَ من السنين مالا يحيى إلى تلك المدة. فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته حينتذ، وظاهر هذا خلاف ما ذكرتم، ومذهب المدوّنة مقدّم على غيرها.

#### قلت: الجواب من وجهين:

الأول منع ظهوره فيها ذكرتم لإِحْتِمال كون تنوين حينئذ عوضاً من جملة جعلنا وهو يوم الحكم، لأن جملة بلغ تلك المدة واحتمال المدوّنة لا يرد ظاهر غيرها فضلًا عن نصه، بل هو يرد لذلك ويفسر به.

الثاني: منع ذلك الاحتمال، بل جعل التنوين عوضاً من جملة جعلنا ترجع لقربه حسبها تقرر في فنّ العربية في الإعمال وفي أصول الفقه في الشرط والاستثناء إذا تعقّب جملاً أو جملتين والله أعلم وبه التوفيق.

### [غرق سفينة حجاج مغاربة بحوز الأسكندرية عام 779 هـ]

وسئل الاستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن المفقودين في القرقورة التي غرقت بحوز الاسكندرية عام تسعة وتسعين<sup>(1)</sup> ما الوجه الذي يتوصل به لوفاة من ذهب من ورثته لقسم ماله؟ وما حكم زوجات من لا تثبت وفاتهم؟ ومَنْ ترك مالًا بيد وكيل هل يستمر نظر الوكيل أو يعزل نفسه؟ وهل يصدق في مقدار أجرة من وكله هو وجعل له النظر في المال الذي بيده إذا جعل الموكل

 <sup>(1)</sup> لعل هنا تحريفاً من النساخ، وربما كان الأصل: وعام تسعة وسبعين، أي وسبعمائة، لأن
 وفاة أبي سعيد بن لب كانت عام 782 هـ.

ذلك إليه؟ وما حكم نفقة الزوجات في المدة التي تثبت الوفياة قبلها همل تسترجم أم لا ؟

#### [نموذج رسم يثبت فقدان فريق في سفينة]

قاجاب: أولى ما يعمل به في هذه النازلة أن يثبت وسم يتضمن أن فلاناً للنظور في قضيته المعلوم عيناً واساً عند شهود عايده وشاهدو، وكب في المرقورة الفلانية في وقت كذا من موضع كذا. وذهب فيها ولا يعلمون أنه نزل منها في موضع من المواضع التي مرت بها، واستمر أمرها بمن فيها إلى أن المنتقبض على ألسنة أهل العدل وغيرهم سماعاً يفيد العلم ويحصل اليقين أنها المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم سماعاً يفيد العلم ويحصل اليقين أنها غرقت بتلك الناحية ملججة، وأن الغالب على أهلها الذين كانوا فيها أنهم غرقوا وهلكوا بسببها رحمهم الله ونقعهم واعظم أجرهم، يعلمون ذلك على ما وصف متصالاً ذلك في علمهم إلى الآن، ولا يعلمون للمذكور رجوعاً من سفره ولا شيئاً من خبره. وقيلوا بعلم ما ذكروا معرفة من ذُكِر حسبها وصف شهادتهم مسؤولة منهم في كذا.

فإذا انعقد هذا الرسم وثبت، ضرب القاضي لفلان المذكور أجلاً سنة كلملة من يوم الحكم. ويذكر في رسم ضرب الأجل أن السنة إذا تمت ولم يظهر له خبر من حياة فقد حكم بموته. واعتدت المرأة عدة الوفاة، وقسم ماله عملاً برواية أشهب وابن نافع عن مالك في المفقودين في بلاد الاسلام. وبها الرواية جرى العمل بالأندلس في غزاة الحندق وبعدها في نازلة طريف وهي اختيار القضاة والشيوخ، وتجري الأحكام بعدها على حكم الحوت بعد الحياة قبلها، لكن بحكم القاضي باضافة الموت إلى الغرق وغيرهن ويقاء الوكيل على حكمه في أمانته وتصديقه وبقاء المال بيده وتفيد أجرته فيدير باجرة الكل كله على حكم الحياة إلى فراغ السنة. إلا أن أجرة الوكيل إن لم نكن شهادة عليه فيحتبر باجرة المئل، ولا نفقة للزوجة في الصدة لأنها فيها على

حكم الوفاة، وإذا ثبت موت الغائب قبل السبب الذي يموت لأجله رجع على الزوجة وعلى أولاده بما أنفقوا من ماله بعد وفاته، ويظهر اليقين بالموت، بخلاف التمويت بالحكم فلا يرجع بما بعد السبب، بل يستمر إلى فراغ الأجل. فهذا بيان حكم هذه النازلة.

## [فاسيّ فقد في وقعة طريف وأتت زوجته بولد منه بعد أكثر من 5 سنين]

تزلت نازلة بفاس في امرأة أتت بولد في رمضان من عام ثمانية وأربعين وسبعمائة وزعمت أنه من زوجها المفقود في وقعة طريف حلته منه. قال المقاضي عسل الجسماعية ببضاس أبسو عبسد الله عسمد ابن عمد بن أحمد المقري رحمه الله: توقفت في أمرها لما نزلت، لأن مذهب المدونة حدها إذا أتت به بعد خس سنين وشهر، وإن كان القابسي ضعف ذلك، ولأن من الرواة من يقول بأكثر من ذلك. وقد قال عليه السلام المُروول المحمدية بالشبهات، فأمرت بثقافها وشاورت فيها الفقهاء مصباح وابن عبد السلام (أ) وأبا الربيع الونشريسي وابن عبدون وابراهيم بن موسى ابن رقية السلام (أ) وأبا الربيع الونشريسي وابن عبدون وابراهيم بن موسى ابن رقية فاشع عا لمدونة، فقلت لهم ما عندي، فكانهم وقفوا مع المدونة، فقلت المعرم بالإجماع القطعي فلا يرفعه إلا القطم فافترق المجلس على ذلك.

# [امرأةُ توني عنها زوجُها بفاس وأتت منه بولد بعدَ سبع سنين]

ثم التقيت بالفقيه الصالح عبد العزيز القروي فتكلمت معه في ذلك فوافق رأيه رأيي، وقال الموضع ضيق ورأيك هو الذي ذهب إليه شيخنا أبو الحسن بعد سرده الأقوال العلماء في ذلك، ثم قال لي: نزلت عندنا امرأة توفي زوجها فكانت تذكر أنها مشغولة الرحم بالولد، ثم بعد سبع سنين أتت بولد وكان أشبه الناس بأبيه، وتوك الرجل المذكور أولاداً فَوَرَّتُوهُ معهم لما رأوا من شبهه بأبيهم وأَدْعَنُوا إلى ذلك ولم يرتابوا فيه. فاستكتبته مذهب الشيخ إلي

أي نسخة: وابن عبد الكريم.

الحسن فكتب لي بذلك كله خطه، فأخذته عندي ودرأت عنها الحد والحقت الولد بأبيه، إلاّ أن يقدم فينفيه إن شاء باللعان، وبالله التوفيق.

[امرأة بفاس أيام القاضي عياض أتت بولد لحمسة أشهر وأيام]

ونزلت قديماً مسألة بفاس في امرأة جاءت بولد لخسة أشهر وأربعة وعشرين يوماً هل يلحق به أم لا ؟ قال عياض اختلف فيها فقهاء بلدنا، والصواب ألا يلحق به، إذ لا يصح توالي ستة أشهر بنقص، ويه أفتى أحمد ابن القاضي ومحمد ابن العجوز وغيرهما، وخالفها أبو على القيسي.

[البخاري يبقى بفاس براجع زوجته بعد الثلاث متأوّلًا الخلع فسخأ]

مسألة الفقيه البخاري موسى بن يويمن المصمودي الهسكوري (1) التي اختلف فيها الشيخان الفاضلان سيدي أبو الحسن الصغير وسيدي ابراهيم المعافري السريفي رحمها الله تعالى ورضى عنها وأرضاهما.

قال سيدي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي رحمه الله تعالى:

الحمد الله رب العلان. أعزكم الله بطاعت، وأمدّكم عليها بمعونته وقفت على رسم الصداق للنعقد فيه الزوجية بين موسى بن يموين الهسكوري الشهير بالبخاري، وبين عائشة ابنة عمر بن عبد السلام اليغرفي، وهو المؤرخ بالشهر بالبخاري، وبين عائشة ابنة عمر بن عبد السلام اليغرفي، وهو المؤرخ بين أسطرة، الأولى منها خلية مؤرخة بحادي عشر رمضان المعظم من العام المذكور، والثانية المملكة مؤرخة بعاشر ربيع الأولى من عام ثلاثة عشر، والثالثة خلعية مؤرخة بثالث عشر صفر من عام أربعة عشر. وفي رسمها مادفت آخر الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى رجعتين مفترقتين بين بعض أسطره، وفي كل واحد منها راجع عائشة من الطلقة الكذا. كما وقفت على زسم اعترف به موسى المذكور بأنه أوقع على زرجه عائشة من الربع المشكور، وتاريخه المؤسورة لربيع الأخر من عام أربعة

من أكبر طلباء فاس، يحفظ كتاب سيويه وصحيح البخاري ويقوم على تدريسهما. انظر ترجمت عند أحمد ابن القاضي، دوة الحيثال، 533.

عشر أيضاً، وكما بلغني أن موسى المذكور لما سبئل عن سبب إقدامه على مراجعة مفارقته عائشة المذكورة بعد تقدم ايقاعه الطلقات الثلاث عليها قال: ذهبت في ذلك مدهب القائل بأن الخلع فسخ. وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه انتهى ما وقفت عليه وبلغني، فأقول والله الموقع للصواب:

إن الطلقة التي اعترف موسى المذكور أنه أوقعها على زوجه عائشة المدكورة منذ عشرة أيام من تاريخ الرسم المذكور، إن أراد بها أنها رابعة لكون الطلقات الثلاث بوائن، فقد أوقعها في غير عصمته، سواء كان راجعها من تألِيَّة النَّطليقات أو كان بقي معها من غير مراجعة. وارتجاعه اياها منها باطل، لأنه يكون على هَذَا التقدير بغير رئي، بل بعد ثلاث تطليقات مفترقات، فإن . أراد بها الوسطى لكون الثالثة والاولى غسخاً على ما ذهب إليه فهو كاذبٌ لوجهين:

أَحُدُهما وصفه إياها بأنها رجعية. والوسطى باثنة.

والثاني قوله بأنه أوقعها عليها منذ عشره أيام من تاريخ الرسم المذكور، وبينه وبين تاريخ الوسطى أكثر بكثير. وهذا تهافت وهذيان من القـول. وبالجملة فالتفريق بينهها واجب لا إشكـال فيه. وأما ما يلزمه في بدنـه فالضرب الوجيع والتخليد في السجن، ولا يرجم.

أما الضرب الوجيع فلأنه مقر في الظاهر من لفظ رسم الطلقة الثالثة ولفظ المراجعتين أنه وطئها بعد ثلاث تطليقات مفترقات إن اعترف بوطئه إياها بعدهن.

وأما أنه لا يرجم فالشبهة التي ادَّعاها من ذهابه مذهب من ذهب إلى الله في الله الله في في منفر الله في في منفر ببينة ثم قدم قبل البينة وهو مقر بالوطء منكر للطلاق، ثم قدمت

البينة فشهدت عليه بالطلاق أنه يفرق بينها ولا يُحدُّ. كل هذا في الملونة وغيرها. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاةوالسلام افرَوُوا الْحَدُودَ بِالشَّبْهَاتِ. وهذا في مسألة من طلق ثلاثاً في سفر على تاويل المازري رضي الله عنهم أنه كان كالمقرّ بالزنى ثم يرجع عنه، إذ فيها للشيوخ رضي الله عنهم تأويلات. فموسى المذكور إمَّا أن يكون كالمقر الراجم أو كالمقر المنكر. وإيَّا ما كان فذلك موجب لِندَره الرجم عنه، لأن الحدود لا تقام بالشك، والدمام لا تراق بالشك. وإذا فريً عنه الرجم بهذه الشبهة فانه يضرب الضرب الرجع حسبا تقدم، فلا يلزم من دَرَّه المتل منه بالشبهة دَرَّه المقوبة، لأن المتار بُدواً بالشبهة وتبقى العقوبة. وهذا كثير لا يحصى كثرة.

[أفتى ابن رشد بإقامة الحدّ على مَنْ تزوّج زواج ألمتعة]

وما أفتى به ابن رشد في أجويته من إقامة الحدود على النكاح نكاح متمة، فليس هذا مثله، لأن ذلك الرجل على ما قال نكح بغير ولي، وينصف درهم، وعقداه بشهادة غير العدول، فلذلك أفتى بحده. والمعتقة التي شذّ في إباحتها سائر من شدّ إنما هي النكاح إلى أجل مع توفر شروط النكاح، ولم يوجب في المدونة إلا العقوبة في المتعة بهذا التقسير.

وأما تخليده في السجن فلمعنى آخر وهو ما اشتهر عنه أنه يفسد على الموام أدياتهم بفتاويه، فيجب حسم هذه العلة بتخليده في السجن حتى يموت أو يظهر صلاحه وانكفافه، ويتقدم إليه أنه مها تكلم في السجن بفنوى أو باقراء فإنه يضوب ضرباً موجعاً، وبهذا ينكف عن هذا القدر من ضروه، وهذا موجود في المسائل الفقهية كثير فيها، وبالله التوفيق لا شريك له. انتهى قوله رضى الله عنه.

[نقض ابراهيم السريفي فتوى ابي الحسن الصُّغير في قضية البخاري]

وقال فيها الفقيه سيدي الصالح المدرس المفتي أبو اسحاق ابراهيم بن على بن إبراهيم السّريفي رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه وفضله: انظروا وفقكم الله ما اشتمل عليه هذا الجواب في هذه النازلة من أوله ألخ وما جلب فيها من نظير أو أخبر إن كان هو منها بورد أو صدر، أو قال به فيها أحد من

الأيمة معتبر. وما أدري ما الحامل لهذا الفتي وفقه الله على ما صنع من جلب تلك المسائل وجمعه فيها بين المفترق وتفريقه بين المجتمع وتركه موضع النازلة بعينها ونص إمامه فيها والجلة من أصحابه وأتباعه رضي الله عنهم أهل ذلك، لما بلغني من الاستعجال، أو لشغل بال عَرض في الحال. وكلا الأمرين دنس والله أعلم.

فقوله فأما ما يلزمه في بدنه فالضرب الموجيع والتخليد في السجن هو قول ابن رشد رحمه الله: صاحب المتعة إذا كان بكراً فإنه قال يضرب بعد اقامة الحد عليه الضرب الوجيع ويسجن السجن الطويل لاستخفافه بالدين، وتلبيسه على المسلمين، وسيأتي الكلام على بقية المسألة في موضعه بعد إن شاء الله.

وقوله في تعليل هذا الحكم إنه مقر في الظاهر من لفظ رسم الطلقة الثانية ولفظ المراجعتين أنه وطئها بعد ثلاث تطليقات مفترقات أو اعترف بوطئه إياها بُعدَهنً عامله معاملة المقر بالزبى الصريح على ما فسره بعد. وأن له الرجعة إلى غير شبهة على المشهور من المذهب، وهذه غفلة ظاهرة، وغلط فاحش يتين وجهه بعد إن شاء الله.

### [مراعاة الخلاف أضعف أصول المذهب]

وقوله لا يرجم. انظر هذا التجاسر على مصادمة التصوص. بل قال مالك رحمه الله في المدونة في عين النازلة يرجم. قال فيمن تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثاً البتة قبل زوج عامداً عالماً بالتحريم أنه يَحدُّ ولا يلحق به الولد. وهذه النازلة عينها وعليها تكلم الأشياخ، ولا أعلم أحداً من الأشياخ نزع لما نزع به هذا المفتى سدد الله في القضية ولا عارض به. وسيأتي أيضاً بيان بعدها عا جلب، بل هي في معنى المكس في بعضه، بل قال الأشياخ رضي الله عتمم ظاهر قول مالك كالمساواة بين الثلاث في كلمة، أو مفترقات، قالوا وظاهره أيضاً حتى لو حكم به حاكم أعنى حكم باجازة الذي في كلمة وامضائه أنه ينقض ويحد ولا يلتفت على أن مراعاة الخلاف أضعف

أصول المذهب كيف كان الحلاف، فكيف شذوذ. ولكن يجب الوقف حيث وقفوا. ولذلك قال عبد الحق: تركه هنا لشُدُوذِهِ أو لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تركه، وإن كان أصبغ قال فيمن تزوج أمراته المبتوتة قبل زوج لا حدً عليه عالماً كان أو جاهلات بخلاف الذي طلقها ثلاثاً. وتأوّل الاشياخ المبتوتة هنا أي طلقها بلفظ البتة لا بلفظ الثلاث، هذا الذي تأولُوهُ ظاهرية على ما تأوله سحنون في الذي أراد أن يطلق زوجته واحدة فزل لسانة علمة ثلاثاً ولا ينزى، قال محنون وهذا الذي قال البتة على تتبعض أم لا ؟ وبيان ذلك في موضعه. وقول أصبغ أبخلاف التي طلقها ثلاثاً. قال الاشياخ معناه مفترقات، إذ لا خلاف أنها لا يقل له إلا بعد زوج، ولا يعلر هذا مع العلم البتة. وقال أصبغ ويعلر مع الجهل استحساناً، قالوا والجماهل هنا كالاعجمي والاعجم لا كصاحب النازلة لمدعواه الإجتهاد في العلم وأنه من أعل الفنيا وإن كان كاذباً مغالها، كن حكم المعلوم عنه.

وقوله وأما أنه لا يُرجم فللشبهة التي ادعاها من ذهابه مذهب من ذهب إلى أن الخلع فسخ، وهذا أيضاً وهم لا شك فيه، إذ لم يوف هذا المخطط بشرط هذا الملاهب، إذ مذهب ابن عباس رضي الله عنه وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لا شك أن الخلع فسخ، وهو أشد علي المخلول، لأن القاتل بأنه فسخ تعود الزوجة عنده أجنبية، ويصبر ذلك كالاقالة في إليوع، وترجع عنده علي العلاق كله. وإذا كان ذلك فلا بُد من ولي وصداتي وشاهدي عدل إجماعاً، ولم يفعل الشقيُّ شيئاً من ذلك بل خلط وأبس غاية التلبس والتخليط، وأشهد على نفسه المبرزين بالتزام مذهب ما أن عباس على ما فعل الشقي، ولا يحتد من الشر غير ما عمل، إذ لا يجد مبرزاً ولا غيره ما فعل المذهب ابن عباس صاحب المتهد على عقد النكاح في هذه المسألة على مذهب ابن عباس صاحب المتهذ على عقد النكاح في هذه المسألة على مذهب ابن عباس صاحب المتهذ ما غمل من هذا المخلط لائه فعل مذهب ابن عباس صاحب المتهذ

باعتذارات يأتي بيانها عند الكلام عليها ان شاء الله، وقد بذل المسكين من الصداق ما يرى جماعة من العلياء أنه صداق، وظواهر الأخبار تعضده واعتدر عن كون الشهود غير عدول بحجيج كثيرة، لأنه موصوف في السؤال بالعلم وصحة المعرفة، وما انتفع بشيء من ذلك لما لم يوف بشرط المتعة المعرفة عند العلياء. وان كانت عمرة عند جميعهم، إلا من شذ ممن لم يعتد بخلافه في هذه المسألة. لكن درأ فيها أهل المذهب الحد وأوجبوا العقوبة فقط. وأين هو من هذا المخدول الذي لم يبذل شيئاً برسم الصداق ولا أشهد أحداً ولا عقد له ولي ؟ وحيتلذ يقول هذا المفتي ليس مثله، وهو كها قال ليس والله مثله، فإن ذلك أخوف منه الله وأقل تخليطاً على ما ظهر من احتجاجاته، ويقول مع ذلك اتما هربت من الزن لعل ذلك يكون لي عذراً عند الله تعالى. وادعى المسكين العلوق بها فاحتال بما فعل يرى أن ذلك نافعه.

وبالجملة فصاحب المتعة أحسن حالاً من صاحب هذه النازلة، وان اجتمعوا في كون كل واحد منها قصد إلى مذهب لم يوف بشرطه. على أن صاحب النازلة لم يقصد إلا العبث والتلاعب باللدين على عادته في سره وعلانيته، ومن عرف بفعله في السر قطع بشره في العلانية وان أظهر الخير. وهذه المسألة من أظهر شاهد عليه، فانه نكح هذه المرأة أربع مرات وقال في الرابعة نكحها على مذهب ابن عباس، ولا نكحها ولا استباحها في الحقيقة على مذهب أحد من العالمين. وهو زان إجماعاً على ما ذهب إليه إن اعترف بالوطء أو قامت به بينة أو ما يقوم مقامها على ما يأتي ان شاء الله، فانه دخل ملحك النكاح، ويصورته استباح ما استباح من عارم الله تعالى، فيكون ذلك أشد عليه باعتبار ما يليق بعد إن شاء الله. وما يحسن الظن جذا في هذه النازلة ويصدقه على ما أظهر فيها من العبث إلا مغفل ناقص الفطرة أو مداهن غير مكترث بالدين. عافانا الله من ذلك.

## [دَرُءُ الحدود بالشُّبُهات]

وقوله وان كان كُمَنْ أقرُّ بالزنى، فظاهر إقراره يأتي الكلام عليه بعد ان

شاء الله، وانظر قوله لأن الشرع وسع في الحدود في الزني فدراها بالشبهة ما أشنعه! إن لم يرد المثل التي أتاها. ولعلها مراد أو مثلها. وبالجملة قَلَق، لأنَّ الشرع لم يراع كل شبهة، بلِ منها ما لم يراع البتة. وما خص الزنى من غيره، بل قال الْمُرَوُّوا الْحُدُودَ بِالشَّبِهَاتِ فَعُمَّ فِي الْحُدُودِ والشَّبِهَاتِ. وإذا كان ذلك وفي الشبهات ما يقوى ويضعف فتمييز ذلك وظيفة المجتهد لا المقلد. ولا شك أن قوله عليه السلام ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ دليلِ المُعتهد. بحيث أعلمه بعلمه المقلد وإلا هوى. فمالك رحمه الله لم يعمل هذا الدليل في هذه النازلة، ولا أحد من أصحابه في ظني. بل قال يرجم وما التفت إلى الشذوذ فيها إذا كان الطلاق في كلمة ووقع الحكم باجازته من حاكم، والخلاف شبهةً لا شك، لا سيما إن حكم به حاكم، فكيف بالثلاث مفترقات التي لا يختلف العلماء في تحريمها، فانها محرمة بنص القرآن بنص لا يحتمل التأويل. ولو اتفق أن يوفي هذا المخلط بمذهب ابن عباس فيها، فإن مالكاً رحمه الله لا يعذره، فإنّه التزم مذهب مالك عند الشهود، وأن الخلم طلقة باثنة، وفعل ما فعل لنفسه. فلما ظُهر عليه قال أحدت فيها بمذهب ابن عباس وكذب عدوُّ الله فانه لِحَا قَبْلُ إِلَى غيره على ما بلغني عن أَنِقُ به من أنَّ الفاضي سدده الله لما سأله عن موجوب وقوعه فيها وقع فيه، قال له غابت الزوجة عني مدة وزعمت أنها تزوجت فصدقتها، فلم جاء الشهبود وأراد القاضى وفقه الله تحصيله تحت الاشهاد رجع المخذول عما لجأ إليه، وربما كان فيه مخلص لو بقي عليه فقال ما قال. وهذا أضطراب بعد الظهور عليه. وهو موجب لتكذيبه لا شك.

وقد اختلف الناس<sup>(1)</sup> قي شاهد الزور إذا جاء تائباً، والمشهور تأديبهُ وذنبه دون ذنب صاحب النازلة وأخف كان الأقرب عند الله عظيًا (كذا)

<sup>(1)</sup> في هامش للطبوعة الحجرية: الحمد شد. من قوله هنا وقد اختلف الناس في النح إلى قوله في: الوجه ه وكما كتب به الفقيه أبو إسحاق - يعني نحو به صفحات - إنما وجد في نسخة واحدة من نسخ علق. وهذه النسخة كثيرة التصحيف والتحريف، فكتبله على ما هو به لكونه من تشد الجواب قبله، فلللك أثبتاه كيف وجدناه، فحروه. والعلم كله عند الله. كاتبه ساعه الله ينه، ها الجواب

فكذب حين ظهر عليه وظهر اضطرابه، فمن يقول بأن الخبر يَتَنَاوَلُ هذا المخلِّط فقد أبعد غاية البعد. ولم يراع مالك رحمه الله الشبهة في الزاني يدعي الجهل فقال لا يعذر في ذلك. قاله في الذي وطيء امة الاسلام ولم يأخذ بالحديث الذي قال المتأخرون في ظنى بجهل الاعجمى والمعتبر في النازلة الأيمة. فأين مراعاة الشبهة هنا؟ وقال في الشهود يختلفون في قيمة الشيء المسروق إذا اجتمع عدلان بصيران في قيمة ثلاثة دراهم قطع. ولا شك أن الاختلاف شبهة، فلم يراعيها في المشهور من القول. وراعاها غيره خارج المدونة، وربما هو أقرب إلى الخير. وكذا السارق يتسور الدار فيخرج المتاع فيقول سرقت متاعي ويصدقه رب الدار أنه يقطع لأنه لم يصدقه عند الحظار عليه مع إمكان صدقه ولا صدق لرب الدار عملًا بالغالب في هذا كله، فان الغالب على كل من دخل على تلِك الصورة أنه سارق، والحد واجب في ظاهر الحال لا مر بناء (كذا) مجرد الاحتمال. وكذلك لم يراع الشبهة في اللذي وطيء أمة وقال اشتريتها من ربها وأنكر ذلك السيد وقال الحد. وأشد من هذا مسترابة البطن تُنكح قبل خمس سنين بأربعة أشهر فتأتي بولد لخمسة أشهر أنها تحدّ ولا يلحق الولد بأحد من الزوجين، وإن كان القابسي قال فيها ما قال. وهذه المسائل كلها في المدونة لم يراع مالك وابن القاسم فيها شبهة. وهي كثيرة لا تكاد تدخل تحت الحصر أصلًا. فأين هذا من قوله لأن الشرع وسُّع في الحدود في الزني فدرأها بالشبهات؟! وما مثَّل بهفصحيح، وليس من مسألتنا في شيء، أما أَلْمَقُّرُ بالزنا فيرجعُ فيــأتــي بعد. وأما مسألة المطلق في السفر الخ فهي في حكم العكس لا شك، وهذه التي جمع فيها بين المفترق بأن المطلَّق في السفر بمحضر البينة منكرٌ للطلاق مقر بالوطء فصار على ما تأوله ) (كذا) عنه الامام المازري رحمه الله المقر بالزناعل ما تضمنت شهادة البينة ( على مضمن انكاره الطلاق فَدَراً عنه الحد للشبهة على المشهور، وغيره تأول غير هذا وفِّي مسألتنا هذا بالطلاق. فإن فرضناه منكراً للوطء تحقق العكس، وإن فرضناه مقراً به فلا اشكال أيضاً.

وقوله لموسى المذكور وإِمَّا أن يكون كالمقر الراجع أو كَالْمَهِرَّ المنكر، وآيًّا ما

كان فذلك موجب للَّرءِ الرجم عنه، وهُمُّ أيضاً صريحٌ وغَلَط، بل أيًّا مَّا كان فَلَلُكُ مُوجِبُ لِإِنْزَالُ الرجمُ عَلَيْهِ. ويلزم على إطلاق هذا اللَّفِي، وفقه الله، أن لو أتت هذه المرأة بولد وأقامت على إقراره أنْ يُحدّ ويلحق به الولد، لأنه إن رجع عن إقراره فيها على قوله لسقط عنه الحد، لأن كل حدّ يثبت بالاقرار ويسقط بالرجوع يجتمع فيمه الحدّ والحاق النسب، وهذا ضابط الباب ولا ينحصر في الخمس، كما أن كل حد لا يسقط بالرجوع لا يجتمع فيه الحد واثبات النسب، وهي مسألتنا. فإن مالكاً رحمه الله قال فيه يَحَدُ ولا يلحق به الولد، على أن هذا المفتي لم يصرح على ذكر الحمل في القضية أصلًا وهو موجود فيها على ما بلغني، ولا أدري ما الحامل له على ذلك وقد ضاق الصدر على التأويل مع ( ) (كذا) الخوض عليه، والظاهر من أمره أنه جعل إقرار صاحب النازلة من هذا الاقرار، فان صاحب النازلة كالمقر بالزني الصراح الذي لا يعرف ذلك إلا من قبله، فلا شك أن هذا يرجع إلى شبهة على المشهور كيا قال. وإذا كان إقرار صاحب النازلة من هذا الاقرار، فان صاحب النازلة كالمصدِّق لبينته التي شهدت عليه وهو العرف في مسألتنا، لأنه دخل مدخل النكاح لاشك، ويصورته استباح من محارم الله عز وجل لا سبيًا مع طول الاقامـة، وقد أخـذ مع إنكـاره من هو أيـسر شأنـاً منهُ ولم يصدِّق في نُفِّي الوطء، فقال عبد الملك في كتاب محمد في الذي أُخذ يزني وشهدت عليه البينة وقد تقادم مكثه مع زوجته فقال ما جامعتها مند تزوجتها أن قوله لا يقبل، والرجم قائم ولو لم يَبُّ معها إلا ليُلة. قال محمد وقاله أصحابنا وقاله ابن القاسم، وكذا في المدونة في التي أخذت نزني بعد إقامتها مع زوجها عشرين سنة فقالت لم يكن الزوج جامعني أنها لا تصدق، والحد قائم لا يزيله إنكاره، قال غيره لرفعها حدًّا قد وجب، ولم يكن منها قبل ذلك دعوى. قال اللخمى هذا من باب القضاء بالدليل، قاله بعد في كتابه في غاصب المرأة بمعاينة البينة ويات معها ليلة وأنكر الوطء أنه يُحد على ما قالوا في هذه، لأن الكل من باب القضاء بالدليل على ما تقدم، والعشرون سنة غير مقصودة عند محققى الاشياخ، وقد تقدم من قول الاكثر أنه لو لم يبت معها إلا لبلة، واستحسنه اللخمي فيها طال أنه إن لم يسمع فمن رأى أن يحمل على الاصابة دون الليلة الواحدة، لإمَّكان أن يَعْرضَ لما فيه ما يمنعه الوطء، وهذا خلاف لما في كتاب الرَّجم من تصديق الزوج إذا أنكر يحلف، وهي المسألة المتقدمة، على أنهم قالوا سبب الخلاف على الاصل استصحاب البكارة أو الحمل على الغالب، لأنَّ الغالب بعد الدخول الوطء. وظاهر كلامهم على البكر والبكارة لا شك أمر حسى، وقد يتعذر بالافتضاض المدة الكثيرة، وفيه بعد وندُّور لا سيها مع السكوت، لذلك حمله الأكثر على الغالب، وما يكون صبب الخلاف في مسألتنا منهم من يقول إن الاصل عدم الوطء والغالب وجوده، لكن الغالب هنا في حكم المتفق على تقديمه قطعاً، لأن هذه المرأة موطوءة لهذا المسكين قبلُ مراراً على وجه حالال وعلى وجوه حرام، وعلى ذلك يحمل في المراجعة الاخيرة في حكم المقطوع به إذا كان باقياً على ما كان عليه قبلُ على الصحة والسلامة ولم يسمع عجزٌ بسبب اعتراض ولا غيمره، ولا يحمله على عدم الوطء في مسألتنا إلاَّ مَن بعقله ضعف وخلل، جاهل بما تقتضيه الطباع السليمة والأمزجة الصحيحة، لا سيها مع تخليطه واضطرابه بين يدي القاضي كها تقدم، الذي كان به في حكم ألمقر مع حبه للنساء وشهواته لهن على دعواه.

#### [قد يقدّم الغالب على الأصل]

وهذا الغالب هنا من قبيل المقدم على الاصل إجماعاً لا شك، كما قالوا في شهادة البينة إنها مقدمة على براءة الذمة التي هي الأصل، لان الغالب صدق الشهود، ولا يلتفت هنا إلى الاصل اتفاتاً، ولا يشك عاقل أن الاصل في مسألتنا أضعف من هذا الأصل لما تقدم، وقدم مالك رحمه الله في المدونة شهادة العرف على ما هو أقوى من هذا الأصل بأضماف. فقال في البكر ينكر زوجها الوطم بعد أن خالفته وادعته وشهد النساء أنها بكر أن قولهن لا يقبل، فقدم هنا على شهادة العيان. فأين هذا من مسألتنا؟ ولا يقال إن العرف شاهد هنا. يقال والأمر في الاقوال أخف، وربما استحيت بالشبهة بخلاف الحدود لانها دُرث بالشبهة، لان مالكاً رحمه الله أن بالمسألة دليلاً على مسألة

التي شهد عليها أربعة بمالزني فنظر إليها النساء وصدقتها، وقال مالك رحمه الله لا ينظر إلى قولهن والحد قائم، وأتى بالمسألة المتقدمة فسوى مالك رحمه الله بينهما ولم ينظر إلى ما قدمناه. على أن للخمى في المسألة رأياً انفرد به في ظني ليس هذا موضع ذكره، وهذا كله بناء على ما تقدم من أن الاصل عدم الوطء، وأما إذا قلنا إنَّ الاصل وجوده وهو الحق الذيلاشك فيه فيجتمع الاصل والغالب، لأن هذه المرأة موطوءة لهذا المسكين قبلُ مراراً عـديدة لا يمكنه انكار الوطء فيهاالبتة. وإذا كان كذلك فوجود الوطء مستصحب حتى يسمع مانع، ولم يسمع موجب تكذيبه فيه، وانظر ما تقدم للاشياخ في مسألة المشهود عليه بالزنا وأنكر الوطء في النكاح الصحيح، وقول الاشياخ في سبب الخلاف فيها من الأصل استصحاب البكارة والغالب وجود الوطء بعد الدخول ظاهر في أنه لم يتقدم له فيها وطء قبل هذا النكاح، ولو تقدم له وطء على وجه مثل هذا وشبهه بما يعلم وجود الوطء فيه ما اختلف اثنان في حمله عليه. على أن من حالُه ما تقدم من التخليط واستباحة ما لا يحل في حقه وفي حق غيره من أنَّه يفعل ذلك ويفتى به الآن ازداد بذلك يقيناً وثلجا (كذا) هو وأتباعه لا يحتاج فيه إلى شيء مما قدمناه. وحاله مكذبة لَّهُ في كل ما ادعى من ذلك قطعاً عند كل موفق سليم الفطرة، لو اتفق أن يأت مُنتَصلًا لما يَعرف من شرٌّه، فكيف من ظهر عليه؟ أو أتى تائباً وكان معروفاً بالتخليط أو مستور الحال إذا أتى منكراً. على أن إنكار هذا الملبّس كان بلغني أعلى ما بلغني وربما اعترف بالجهل حين رما (كذا) القوم عليه وقاحة واشتهر فانه رجم عن ذلك كله لما ملك اختياره، وصار يتأسى لأتباعه فيها نزل به بفضلاء سلف هذه الامة مثل سعيد بن المسيب ومالك بن أنس رضى الله عنها، وزاده ذلك عند أتباعه الأخيار تعظيًا وشرفًا ومبادرة لامتثال قوله وفعله. وهذه أعظم مصيبة في الدين حدثت. هذا كله كحكم انظاره، فكيف يصحّ الرجوع عن اقراره على ما قاله هذا المفتى وفقه الله. وجعله كالمقر بالزنا الصراح الذي لا يعرف زناه إلا من قبله، هذه غفلة. وقد قالوا في الذي أخذ يزني وأقر باصابة زوجته قبل أن كانت امرأته وأقرَّت بها كدلك أنهها يرْجمان لأنهما معترفان بأنها زنيا بعد الاحصان. لا شك قالوا ولو صدّق كل واحد منها صاحبه ثم رجع عن اقراره لم يقبل رجوعه البنة. فيحد حد البكر أو يرجم ولا يلتفت إلى وجوعه، بخلاف إذا أقر أحدهما وأنكر الاخر أن الراجع يقبل، قالوا لأنه ان كان الزوج هو المقر قال أقررت لأملك الرجعة، وان كانت المرأة قالت أقررت لاستكمل الصداق. فأي رجعة لهذا المخذول يعذر لاجلها؟ ولو كان كها قال هذا الفقيه سدده الله لما كان فرقٌ بين اتفاقهها واختلافهها، وصح الرجوع في حق كل واحد منها ليرفع عنه أعظم الحدين وهو الرجم مع انكاره، هذا لا يقبل.

### [لا تُقام الحدود بالشك]

وقد بعد عهد هذا الفقيه بهذا الباب، بل صار في حكم من لم يقيد شيئاً أصلًا. وانظر قوله لان الحدود لا تقام بالشك، هو كلام صحيح يقال بموجبه لا شك، وأي شك عند العلماء في مسألتنا؟ ومالك رضى الله عنه وغيره من أهل العلم يصرحون برجمه، وقد تقدم نص قوله في النازلة عينها وقد مر هذا المعنى على ما بدأ به وتقدم الاعتذار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترون ما أفتى به ابن رشد رحمه الله في أجوبته من اقامة الحد على الناكح نكاح متعة، فليس هذا مثله، لان ذلك على ما قال نكح بغير ولي وبنصف درهم وعقدهُ غير العدول، فلذلك أفتى بحده، والمتعة التي شذ في اباحتها من شد إنما هي النكاح إلى أجل مع توفر شروط النكاح. انظر ما اشتمل عليه هذا الكلامُ من الغفلة، وهذه التي فرق فيها بين المجتمع لا شك أنه لولم يكن في النازلة نصُّ أصلاً لكان ما أفتى به الشيخ رحمه الله في صاحب المتعة أقوى شاهد لها، بل هو من باب التشبيه لا شك. لان صاحب المتعة بذل ما يرى أن يكون صداقاً عند جماعة من العلماء وظواهر الاخبار تعضده. واحتج على ذلك بأن القائل بجواز المتعة لا حدٌّ عنده لأقل الصداق، واحتج أيضاً على جواز كونه بغير ولي أن تلك صفة نكاح المتعة وأنه لا بجتاج فيه إلى أكثر من اذن المرأة لأنها تُؤاجِر نفسها كها تؤاجر سلعتها، وانما يحتاج إلى الولى

في الموضع الذي يتأبد فيه ملك بُضعها بوجه النكاح، واعتذر عن كون الشهود غير عدول وأنه لم يقدر على كشف الأمر إلى غيرهم، قال فرأيت أن أصنع ذلك ولا أزنى، فلعل الله يقبل ذلك العذر مني. وهو مع هذا كله يعتقد تحريم المتعة، ولكنهُ المرجوح على كذبها. وذكر أنه لم يقدر على نكاحها نكاحـأ صحيحاً لكونها غير صالحة مثله، فرأيت أن التعلق بالاختلاف المذكور خير من الزني، ولم ينتفع المسكين بشيء مما أتى به، وقد وُصف في السؤال بأنه من أهل العلم والمعرفة، ولم يزده ذلك إلا خزياً. قال الشيخ رحمه الله: ومعرفته وطلبه حجة عليه توجب له الخزى في الدنيا والآخرة، وتنزله أسوأ المنازل، قال لأنه عرف الحق فعانده، والصواب فخالفه، والمحظور فاقتحمه افتراء على الله تعالى واستخفافاً بحدوده وتلاعبا بدينه. ولم ينتفع المسكين بشيء مما لجأ إليه وتأول أنه تابعه وهو مما قالت به العلماء كالاشهاد بالعدول خاصة في علمي، وما سواه فقالت به العلياء، وان كان شاذاً، واجازتها بضعف أكبُّرُ شذوذاً وان كان قول (كذا) مفتر، لكنه أبعده في هذه المسألة بعد من تأكيده (كذا) وهو مضارع للزني قطعاً. وشبهه بما كانت تفعله البغايا في الجاهلية، ولذلك لا يلتفت إليه، والحد قائمٌ على كل حال فاعلم، ولا يراعي مثل هذا اتفاقاً، فأين هذا من شفى هذه النازلة الذي لم يبذل شيئاً برسم صداق ولا أشهد ولا حضر له ولَّي أصلًا على مذهب من زعم أنه أخذ بمذهبه؟ مع أنه في حكم المقطوع بكذبه، لاضطرابه بين يدي القاضى وفقه الله كمّا تقدم، وإنما هو عابث بالدين لاشك. فبهذا الاختيار تكون مسألة صاحب المتعة من باب التشبيه لا شك، أنها مجتمعان في كون كل واحد قصد إلى مذهب لم يوف بشرطه، وصاحب المتعة، بذل ما يكون صداقاً وأشهد واعتذر عن الولي بما اعتدر على مذهبه، فأين هو عن قصد إلى العَبِّث الصراح؟ ويكذب على حبر الأُمَّة ويقول إنما فعل مذهبه. وقوله بهذا ليس مثله، وقد تقدم لا شك أنه ليس مثله، وأن صاحب المتعة أحسن حالًا وأخوف الله تعالى من صاحب هذه النازلة، وإن اجتمعا فيها اجتمعا فيه. وقوله فلذلك أفتى بحده، بل إنما أفتى بحده لإقراره، وظاهره حتى لو رجع وقدم من كلام الايمة ما (بياض) وفي الرجُوع والإنكار لمن دخل مدخل النكاح بالممكن، فلا فائدة في تكراره، انظر قوله مع توفر سائر الشروط قالوا إلا الميراث. وبالجملة فموضع الحوض في المسألة قدمناه لمالك وأصحابه رضي. الله عنهم وهو موضع الحوض فيها، والحوض في غيرها عناد وتضييع زمان. والله ولي التوفيق والسداد، وناصر رُسُلِه والمذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله عجل بميدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليا. انتهى ما قيده الفقيه الشيخ الامام العالم المعلم المبراهيم بن علي السريفي رحمه الله على جواب المشيخ الحافظ الشهير الكبير سيدي أبي الحسن رحمه الله ورضي عنه.

# [كتاب ابراهيم السريفي إلى السلطان أبي سعيد المريني في شأن البخاري المفتى العابث]

وتما كتب به الفقيه أبو اسحاق المذكور إلى الامام أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني في المسألة المذكورة ان قال:

وقّق الله أمير المؤمنين وسدده ونصره بعقله وأعز نصره وأرشده، وحبّب له الخبر حبّه له يوم يرى ثوابه، وبغّض له الشر بفضه له يوم يرى عقابه. مسألة البُخاري ألمُضِلُ قد ظهر فيها من عظيم المنكر المستبيح لوجهه ما ظهر من عقوبته بين أيديكم ما نفذ على ما هو به مما كان مستحقاً له قبل ظهور تلك الكبيرة عليه جُورُّتِهِ على العلم والعلماء وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودُمُّواهُ الاجتهاد في دين الله، وربما نسب التقصير لغيره ممن تقدم من الأكابر المتدى بهم، وصدّقه الأغمار والأوفاد في ذلك. بل أعطوه فوق ما الدعى، فصار يعبث في دين الله كيف شاء لا يبالي ما صنع وأكد هذا كله غالطة أولى الأمر من القضاة والحكام ذوي الجاه والسلطان. تلييساً منه على المعامة أيضاً، فزاد عليها صولة، فصارت العامة بَهابُه لذلك، وعرف ذلك منهم فصار يضُرُّ بهم في المعاملات، وهذه قاصمة الظهر في الدين والدنيا، ومفسدة عظمى لا يجل لمن بسطت يده في الأرض الإبقاء عليها البتة بعد ومفسدة عظمى لا يجل لمن بسطت يده في الأرض الإبقاء عليها البتة بعد المنصنة عليها حتى يصل إلى العلم، وَلَوْلاً هذه المفاسدُ العظيمة ما عرج عليه البحث عليها حتى يصل إلى العلم، وَلَوْلاً هذه المفاسدُ العظيمة ما عرج عليه البحث عليها حتى يصل إلى العلم، وَلَوْلاً هذه المفاسدُ العظيمة ما عرج عليه البحث عليها حتى يصل إلى العلم، وَلَوْلاً هذه المفاسدُ العظيمة ما عرج عليه البحث عليها حتى يصل إلى العلم، وَلَوْلاً هذه المفاسدُ العظيمة ما عرج عليه

أحد بوجه، ولعلم كلُّ عاقل أن المارستان أولى به من السجن لِتَحَامُقِهِ وحمَّة وعقوقه. ولكن علته ما ذكر وقد أعيت وأعضلت، وهذه بعض صفات الرجل قبل ظهور تلك الكبيرة عليه على أقبح صورة. وهي موجبة لحده لا شك إما باتفاق العلماء على ما لجأ إليه المسكين. وعلى المذهب يحتاج فيه إلى تفصيل، فيتفق في حلم في وجه وهو إذا أقر بالوطء أو ظهر حمل أو سمع إجراء، وإن أنكر فالأكثر والأصح عند محققي الأشياخ حدّه، ولا عبرة بدعواه الجهل لما تقدم من دعواه العلم، وأنه تمن لا يظن به جهل ذلك مع ما عُلم من جُرْأته، ولا يقبل رجوعه بعد اقراراه، وقائل هذا في مسألتنا بعيد العهد بالفقه أو لم يقيِّد منه شيئًا، وكيف يقبل رجوعه وقد أخذ مع انكاره؟ ولا يشبه هذا صريح الزنا لوجوه ليس هذا موضع ذكرها. والمقصود الإخبار عن حال الرجل وحكمها على الجملة، على أنها معلومة غير خافية، ولا شفاعة فيمن هذه حاله قبل بلوغ الامام، فكيف بعد بلوغه! وليت الامر إذا أفضى فيه إلى ما أفضى اقتصر عليه، على أنه شر حيث كان، فإنه صار في سجنه يتأسى لأتباعه بالأخيار من الماضين مثل امام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه، وسعيد بن المسيب سيدالتابعين، ولَبُّس الشقيّ فشبّه الملائكة بالحدّادين، واعتبر الغبي بمجرد الضرب دون سببه، وهو من تهاونه بالدين ولعبه، فصار الأتباع وغيرهم من الأغبياء لاجل هذا يستصغرون ما ظهر عليه، بل كلهم في ظني يرونةً مَشْرُوعًا، ويجلُّ الشيخ عندهم أن يعمل بغير الشرع ويرونه مسوداً ولم يبلغ مَنْ تقدم فكيف من تأخر مبلغه في الفهم عن الله تعالى، وزادهم ثُلَجًا خروجُه بشفاعة ذلك المسكين الجاهل بما لله عليه حتى أدخل نفسه فيها أَذْخَلَهَا فيه من التعرض لسخط الله ولعنته، إذ لعن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعتُه دون حد من حدود الله إذا كان مرجواً فيه. وأدنى الامور إكمال ما اقتصر عليه من التعزيز بالسجن ألمؤبد على أنه مدفع للشر حيث كان كما تقدم، فاستهدت لذلك ألسنة أولائك الأغمار. وأظهروا صولة على العلم والعلماء، وان كانوا كذبة فإن حزب الله هو الخالب وهو المفلح. وقد كتب الله ليغلبنُّ هو ورسلُّه قال تعالى﴿ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ ومغالب الله تمالى هو المغلوب قطعاً. وهذا الاعتقاد الفاسد من العامة في ذلك الرجل اعتقد الشقي المسكين حيث عرض نفسه للهلكة بإشاعة المنكر والبدعة من حيث لا يشعر، وكان الواجب عليه حين استخلصه تخليص من استخلصه من موجبات العقوبات وتحذيره من تلك ونصيحته والحيطة عليه، إذ هو الواجب على كل متمكن من ذلك، كيا حَلَّر الله عباده عند المخالفة من ذلك فقال تعالى ﴿ أَقَلُ اللَّمْرَى الْنَ يَأْتِيهُمْ بِأَمْنًا بَيَاتًا وَهُمْ بالْمُون أَوْ أُمِنَ أَلُهُ للْقَرَى أَنْ يَأْتِهُمْ بَأَمْنًا بَيَاتًا وَهُمْ ناقِمُون أَوْ أُمِنَ عليه وسلم يستعيد بالله من زوال نعمه، وفجأة نقمه، وتحول عليته، مع عصمته صلى الله عليه وسلم وكونه سيد ولد آدم بل خير البرية كلها، والمعبوث يوم القيامة المقام المحمود، لكن تعليماً لأمته ما يخلصهم من عقوبة ربهم، وإلا فهو المأمون المعصوم من موجبات العقوبات كلها، ولذا كان علي رضي الله عنه وهو مولى المسلمين وهو خليفته يستعيد بالله من المذوب التي توجب النقم، وتزيل النعم، وتديل الاعداء، أي تجعل للأعداء عليه دولة.

وبالجملة فتلافي هذا الخلل واجبٌ على كل من بسط الله يده في الارض واستخلف فيها لينظر كيف يعمل. وحسى الله بفضله أن يجعله بواسطته ولا يتولاه بنفسه فيتها في ذلك عموم عقوباته، عافانا الله من ذلك، ولا يكون ذلك وفقكم الله إلا بأن تجعل المعتبرين من أيمة السلف وأعلامهم بينك وبين الله تعالى، فهم حجتك عنده، والشهداء لك وعليك، وفي اتباعهم النجأة والخلاص، وتركه موجب للغض على الدين والندم التام يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى عمن ظلم في ذلك اليوم العسير فإنه يعض على يديه ويقول في وينكن ليّتي لنّتي لنّت أتّخِذ فلاتاً خليلاً وقاك الله سؤ ال ذلك اليوم ويسر عليك أسباب الخلاص منه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه -يرمك الله - على مكانته عند الله تعالى وعظم جاهه والشهادة له بالجنة ضاقت به المذاهب عند الموت، وما استقر له قرار ولا طابت نفسه حتى اشفق منه الحاضر لما كان عليه من العدل والقيام بالحق، فقال رضي الله

عنه لبقيتهم إذا كان يوم القيامة وارفقني الله بين يليه وسالكم عني أتشهدون بما قال هذا؟ وكان ابن عباس رضي الله عنه، فقالوا نعم، فطابت نفسه فكبّر فمات رحمه الله. فانظر ( )(1) طابت نفسه بشهادة من هو دونه في الفضل، ولكنه رضي الله عنه عمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم أشتم شُهَدَاله الله في أرْضِه. وهذا كله وان تعذر وتعذرت أسبابه منذ زمن طويل، فنرجو الله تعالى أن يكون القليل منه كافياً عند الله تعالى، فان القليل من الخبر إذا عمل به تعظياً لله أدخل الجنة، كها أن القليل من الشراؤ عمل به استهزاء بحق الله أدخل النار، ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذه نصيحتي قد بلاتها لكم، والمقصود التبليغ وزوال ما لكم من المهدة لما لم يبلغني أن أحداً قبح ذلك عندكم ولا استعظم ما عظم الله. والله تعالى هو المستعان وبه التوفيق، وكتب مريد الخبر لكم إبراهيم بن على السريفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهى ما رُجد من هذا الكتاب.

# مسألة الفقيه أي الفضل راشد مع الموثقين بفاس.

سئل رحمه الله عن امرأة ادعت على زوجها بضرر لا قدرة لما على الصبر عليه، وأنه يسيء عشرتها ونازعته في ذلك، وكَانَا ساكنين بحومة زرهون، وطلبت من بعلها الملكور أن يسكنها مدينة فاس-حرسهاالله - وتسقط عنه دعواها الملكورة عنه، فامتنع الزوج الملكور وحلف بالطلاق متى أسكنها فاساً الملكورة. ثم تحيلت الزوجة الملكورة على نفسها خيفة منه وار تحملت إلى فامس الملكورة الحليقة الملكورة على نفسه بالطلاق متى أسكنها بالمدينة الملكورة. فلم بالمدينة الملكورة على أوجبه على نفسه بالطلاق متى أسكنها بالمدينة الملكورة فلم يستطع إخراجها منها لكونها اعتصمت برجل من جانب الوالي، واصطلح معها على أن راجعها بمحضر بينة عادلة، على أن يسكنها بالمدينة الملكورة معمل أن يسكنها بالمدينة الملكورة المدينة بقل وقع عليها حين عصمت نفسها وسكنت المدينة الملكورة المذيرة الذي دفيا تم الإشهاد على الدجعة

أي هامش المطبوعة الحجرية: وبياض اتفقت عليه النسخ كلهاء.

وكتب بها الشهود شهادتهم بصحة الرجعة من الطلاق، وانصرف الزوجان عنها وتقيلت رجعتها في صدر وثيقة صداقها المنعقد فيه الزوجية بينها، جاء الشهود الواقعة شهادتهم غُيِّر أخيرهم أن أسفل الصداق المذكور رسم مُبشور وأن السفر على طلاقه الثلاث. فتحيل الشهود على ردّ الصداق المذكور.ويشروا منه شهادتهم الواقعة على الرجعة المذكورة وقالوا للزوجين لا نشهد بصحة رجعتكياً لما استربناه من البشر اللي في أسفل الصداق. وبعد تمام الاشهاد سأل الزوجان عن وجه الحكم في ذلك، وهل هذا الذي ذكره الشهود المذكورون شيء يجب به فسخ هذا الرجعة؟ أم لا يجب فسخها بذلك؟

فأجباب الفقيه المذكور بأن رجعة الزوج المذكور صحيحة إذا صدّقته الزوجة أن الطلاق الذي حلف به لم يكن ثلاثًا ولا آخر الثلاث، وأنها فعلت الرحلة المذكورة من غير رضيٌّ من الزوج المذكور فارة بنفسها عنه، فحضرت الزوجة المذكورة وأقرت بأنه لم تكن يمينه التي أحنثته بها ثلاثاً، وأنها رحلت عنه بغير رضاه قاصدة لمخالفته ما حلف عليه، فصحت الرجعة المذكورة، والشهود المذكورون قد تعدُّوا على الزوجين في بحو شهادتها في الرجعة المذكورة حتى لو كان أسفل الرسم المقيد بالطلاق الثلاث، فتقيد ذلك الما يكون للقاضى بعد الإعذار للزوج في بينة الطلاق الثلاث، وتُحَوِّهم لها باطل لا يفيد إلا أن يرجعوا عن الاشهاد بالرجعة رأساً ويقولوا لم نسمع منه رجعة، فيستأنف الرجعة وتبقى الزوجة على أصل الاباحة. ووجه ذلك أن إقرار الزوجين تقيد أنه لا يسكنها، وهي التي أسكنت نفسها، هذا على مراعاة اللفظ الذي يقول به أهل العراق، وأما على مراعاة المقاصد وهو مذهب مالك فمقصد يمينه المنع لها من السكني برضاه وبغير رضاه. وقد روى أشهب أنها إذا قصدت تحنيثه لا يحنث، وروى عن (1)ابن القاسم أنه حانث وان قصدت تحنيثه، فسألت المرأة نفسها المفتى وقالت هل ترى الشريعة تبيحني له بهذه الرجعة؟ فقال لها نعم. والجواب منه كان على رواية ابن القاسم، وأما على رواية أشهب فلم يقع عليه طلاق تلزمه الرجعة بسببه. وقد اختلف قبول ابن

<sup>(1)</sup> في نسخة: وروى عنه ابن القاسم.

القامم فيمن أوجب على نفسه ما يلزمه على قول بعض العلياء، ولا يلزمه على قول آخرين، هل يلزمه ذلك بنفس الالتزام أو حتى يحكم الحاكم؟ وهذه المسألة من ذلك الأصل المختلف فيه، إذ لو علم ان الحاكم لا يحكم عليه بالحنث على رواية أشهب ما احتاج إلى مراجعة ولا إلى التزام بشرط المسكني، لأن ذلك صلح عن قطع النزاع منها في إثبات ما ادعت قبله من الضَّرد.

# [الْبُشُرُ في العقود]

وأما ما ذهب إليه أهل فاس من أنَّ البشر إذا كان خارجاً على سطر الصداق أو بين أصدر الصداق، فلا يشهدون على الرجعة، فإن كانوا لا يفعلون إلا بعد الاستثناء والإياس ممن يشهد بطلاقه الثلاث، فلهذا وَجَهُ لو قال بذلك أحد من العلماء. وإن كان الحكم أن تمنع من الرجعة بالشك المَجَوَّز الذي لا مستئد له، فيلزم من ذلك أن تباح لزوج آخر مع وجود زوج يدعي أنها بالية في عصمته يرقها وترثه، والاتفاق على أنه لا ميراث بالشك. ويلزم على قولهم أن يرفع التوارث من بين الزوجين المذكورين لبشر في الصداق بمحو جميعه، وهذا ما لا يقوله أحد. ويلزم على هذا في كل عقد من المقود وقع الاقرار بصحته ان يحمل على الفساد لفقد شرط من شروط صحته بالتجويز. وما من عقد ظاهره الصحة إلا ويتطرق اليه احتمال فساد. والشريعة دالة على أنَّ ما جُهل أمره فهو على السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.

#### [الشك المختلف في مراعاته]

وقد بلفنا أنهم يويدون أن نيمالفوا الاجماع وأنهم لا يرون لمن طلق زوجة ثلاثاً وإن نكحت زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ودخل بها وخلا بها خلوة بينة بشهادة امرأنين عدلتين فأكثر. لاحتمال أن لا يكون قد مسها أو لاحتمال أن يكون الثاني محلًا، وهذا حكم بمجرد الرأي الفاسد وخرق الاجماع. وهذا شك مجوز غير مُرَاعي باتفاق، فكذلك المسألة المسؤول عنها، لأن الزوج في هذا كله لا شك عنده. وإنما اختلف إذا قام الشك فَغَلَبْ على الزوج فقيل

لا يومرُ ولا يجبر، لأن الأصل الحلُّ فلا يرتفع إلا بنفس<sup>(1)</sup> طُرُوّ المحرم. وقيل يومرُ ولا يجبر على وجه التبري من الشبهات. وقيل يومُر ويجبر لأنه مأمور بحفظ فرجه إلا على زوجه أو أمته بتيقنها. فهـذا هو الشـك المختلف في مراعاتِه، وأما ما يكون فيه الحالف على يقين والسامع يشك في حنثه فلا يراعي أصلًا. والحالف على يقينه وظنه. وقد اتفقوا في رجلين لهما زوجتان فطار طائر فقال احدهما زوجته طالق إن لم يكن هذا غراباً. وقال الأخر امرأته طالق إن كان غراباً والتبس أمر الغراب، فلا يقضى بالتحريم في واحد. ولا يراعي بأمرهما اجتنابها. إذ كل واحد لا يشك في التحريم في حق نفسه، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما، يعني بطلاق مستأنف حتى يحلّا لسائر الأزواج، وقد أمر مكحول في هذه المسألة بالاجتناب. وأفتى الشعبي بالاجتناب في رجلين قد تنازعا فقال أحدهما للآخر أنت حسود. فقال الآخر أَحْسَدُنَا زوجُه طالق ثلاثاً، فقال الآخر نعم. وأشكل الأمر. وهذا إن أريد به اجتناب الوزع فصحيح، وأن أريد به التحريم المحقق فلا وجه له، إذ ثبت في الماء والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك وهذا في معناه، هكذا نقل أبو حامد. وما ذكره أَبْعَدُ من مسألة البشر الذي لا يُدل على شيء معين. وقد اختلف إذا كان لفظ الحالف يوجب الشك هل يلزمه التحريم أو غير ذلك فيها الشك فيه قائم، مشل أن يحلف لو كنت حاضراً لِشَرِّك مع أخى لفقاتُ عينك أو شققت بطنك، فقيل هو حانث، لأنَّ ذلك زمان قد مضى لا يقدر فيه على بر ولا حنث، وقال عبد الملك لا حنث عليه لأنه حلف على ما ظنَّ أن قدرته تتعلق به. ومسألة البَشْر أبعد من هذا كله والله المستعان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليمًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

[مَنْ طلَّقَ امرأته واحدةً، وبعد انقضاء عدَّتها طلقها ثلاثاً]

وسئل الامام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى عن رجل من أهل

في نسخة: بيڤين.

البادية ذكر أنه حلف على زوجه بالطلاق في شيء أحتثته فيه فاعتزلها أربعة أشهر ونصفاً، ثم طلقها ثلاثاً، فذكرت المرأة أن عدتها كانت قد انقضت من الطلقة .

فأجاب بأن قال: كان شيخنا أبو محمد يهرب من التساهل في هذه المسألة، وكنت أراه كليا تكررت عليه يغلظ القول على المستفتى ويبعده عن الزوجة، ويذكر لنا أن هذه المسألة أول ما نزلت بالقيروان في أيام الأشياخ المشاهير. فسبق إلى الفتيا أبو القاسم السيري(1) وأحلف الزوج أنه لم يقصد بوطئه وإمساكه الارتجاع، وأباح له الرجعة وخالفه غيره. وخرَّجوا المسألة على الخلاف المعلوم في أصلها. قال ثم كان شيخنا رحمه الله يقول هذا مبدُّوها ثم كثر تحيل الناس بعد انقراض أولئك. والوجه حابة الذرائع واغلاق الباب جملة في وجوه العامة. قال ولكن هذا السؤال فيه زيادة قد تعريه من الخلاف وتوجب كون الطلاق الثلاث غير لازم باتفاق، لقوله اعتزلها بعد الطلاق. ولكني أتهم هذين الزوجين من وجهين: أما المرأة فقد تكون ادعت انقضاء العدة حتى لا يقع الطلاق الثلاث، لكنها مقبولة القول في هذا لكونها قد ذكرت مدة غالب عادة النساء أن بحضن فيها ثلاث حيض. وأما الزوج فلأنه لم يطلقها ثلاثاً إلا وهو يعتقد أنها باقية في العصمة، إذْ لا يخفي على العوام أن المرأة إذا بانت لا تطلق. فقد يدل على أنه كان بعد حنثه أمسكها بنية الارتجاع، وأما فيها بينه وبين الله تعالى فهو أعلم. فإن صح أمرُهما في الباطن فإن الطَّلاق لا يلزمه، وأما إن كانت عليهما بينة فينظر في أصل حثثه كيف كان، واعتزالها هل ثبت أم لا ؟ وتسأل عن عادتها في الحيض.

آمَرُ طَلَّق زُوجِته ثلاثاً وأردف: لا تحلُّ له أبداً]

وسئل الفقيه الامام القاضي أبو على الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي (2) رحمه الله عن مسألة نصها:

لعله السيوري.
 في نسخة: أبو سالم إبراهيم اليزناسي.

الحمد الله سيدي رضي الله عنكم جوابكم في مسألة رجل طلّق زوجه للاثاً وقال فيه لا تحل له أبداً، وتزوجت بعده ودخل بها الثاني دخول اهتداء وأرخى ستره عليها، ثم طلقها الزوج الثاني المذكور فأراد المطلّق المذكور مراجعتها باستيناف نكاحها بعد دخول الزوج الثاني بها كيا ذكر، فهل يجوز له أن يستأنف نكاحها أو يتأبد التحريم؟ جواباً شافياً والله تعالى بيقي حياتكم، والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته.

فأجاب: يسال الزوج ما أراد بقوله لا تحل أبداً، ويصدق فيها يدعيه من طلاق أوغيره، فإن لم تكن له نية فلا شيء عليه، فالدليل على ذلك يتبينً بطرق أربع:

الأول: ما ثبت في المدوثة لربيعة في القائل لا تحل له أبداً أنه يُديّن. لأنه لو شاء قال أردت الظهار أو اليمين.

قلت: وزيادة الأبد في مسألتنا هذه لا يفيد إلا وصف المرأة بأنها غير حلال، واللحظة وتمام العمر في ذلك سواء لما كان التحريم لا يختص بالوقت.

الثاني: أن عدم حليتها للأبد يحتمل أن يفعل بوجهين، ولا شيء عليه في واحد منها، الأول أن يقلل عدم حليتها للأبد بأن يستصحب حكم الطلاق الثلاث في حقها أبداً، فهذا منه كذب، لأن حكم الطلاق الثلاث يقطع بدخول الزوج الثاني وإصابتها، ومن وصف طلاقه بغير ما وصفه الشارع فوصفه باطل، وعلى طرد هذا المعنى أفق الشيوخ الثلاثة ابن عتاب، وابن القطان، وابن مالك فيمن قال أنت طالق ثلاثاً إن كنت في بزوجة قبل زرج أو بعد زوج، أنها تحل له بعد زوج حسبا نص عليه ابن سهل في أحكامه. وأعنى أن تعليل حرمتها للأبد أن يكون (كذا) طالق أبداً، والمذهب أنها ثلاث بعد زوج، وسنذكرإن شاءالله الاتفاق على أن من أوقع ثلاثاً بعد زوج، وسنذكرإن شاءالله الاتفاق على أن من أوقع ثلاثاً بعد ثلاث أبعد زوج، وسنذكرإن شاءالله الاتفاق على أن من أوقع ثلاثاً

الثالث: وهو أليق في الجوابين أن نقول لا شيء عليه، إذْ لا يخلو أن

يكون قوله لا تحل له أبدأ دلالة على أمر زائد على الثلاث، فإما أن تكون دلالة الزائد طلاقاً أم لا ، فإن لم يكن طلاقاً فلا شيء في تحريم الأبد، وإن كان طلاقاً فاغياه تأثر الحرمة بالثلاث، ولا خلاف في النفي بعد الاثبات، لأن بعض كل أعم من الأخر، نقول لا حلال أعم من حرام ومكروه، فلها دل لاحلال على وجهين على السواء لم يكن صريحاً في طلاق ولا تحريم، قاله ربيعة رضي الله عنه وهذا هو المذهب في اللفظ المحتمل شيئن على السواء. لأنه يسأل عماً أراد، وإن قامت عليه بينة، ويحلف على ما ادعى لاحتمال ارادة الثاني احتياطاً للفروج، ولنقف منا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

#### [المعتبرُ في أقصر أمد الحمل تاريخ العقد لا الدخول]

وسئل بعض المفتين عمن تزوج امرأة وبق بها ثم طلقها بعد البناء فتزوجت رجلًا بعد انقضاء علتها بالأشهر والاقراء، ثم إنها أتت بولد لستة أشهر من يوم العقد، فادعت الزوجة أنه لم يين عليها إلا بعد مضي ستة أيام من يوم العقد، ووافقها الزوج الثاني على ذلك. وادعى الزوج الأول أنها أبقته جهلًا منه بالحكم. ووافقه الزوج الثاني على ذلك وصار يعطي للام فرضها. وفارقها الثاني، فهل يا سيدي يلحق بالثاني ولا يعتبر إلا يوم العقد؟ أو يلحق بالأول؟ جوابكم شافياً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته.

فأجاب: الحمد الله تمالى دائيًا. الجواب والله سبحانه الموفق للصواب بمنه: أن الزوج الثاني إن عقد على الزوجة المذكورة بعد انقضاء علتها من الأول وتمام الاقراء في الأشهر للذكورة واعترفت يوم عقد الثاني عليها بانقضاء علتها، ثم أتت بولد لستة أشهر من يوم عقده المذكور، فإن الولد يلحق بالثاني إن أمكن وطؤه لها ووصوله اليها من يوم المقد، وكان الزوج بمن يطأ وتحمل منه، فإن كان الزوج بموضع بعيد المسافة عن موضع الزوجة بحيث يعلم أنها لم يلتقيا بقرب يوم المقد لبعد للسافة، أو كان عن لا يطأ لصفره، أو لا تحمل منه الزوجة لم يلتحق الولد به، والشاهد لصحة ما قرراه قوله عليه السلام المؤلّد بلقيراش والحرّة تكون فراشاً للزوج بعقده عليها. وقد قال الامام أبو عبد الله المازري في المعلم: وأما الحرة فتكون فراشاً بالعقد، وهذا متفتى عليه. قال عياض في إكماله: هذا شرط امكان الوطء ولحوق الولد، وهو أن تأتي به لستة أشهر فأكثر من يوم العقد انتهى بالمعنى. فحكم الشرع بلحوقه مع حصول هذه الأوصاف وأن لا ينتفي منه إلا بلعان. وفي لعان المدونة: ومن لم يعلم له بزوجته خلوة حتى أنت بولد فأنكره وأنكر المسيس فادعت هي أنه منه وأنه غشيها وأمكن قولها وأنت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم العقد وقد طلق أو لم يطلق لزمه إلا أن ينفيه بلعان انتهى.

ونازلة السؤال أحرى في إيجاب الحكم المضمن في مسألة المدونة وادعاء الزوجة عدم الغشيان لغو ولفظ جاء في السؤال لا يوجب حكم ولا يؤثر عدمه ومثله في سماع ابن القاسم في اللحان من أجوية ابن الحاج: أجمع عامة أهل المعلم أن الرجل إذا نكح امرأة نكاحاً صحيحاً ثم جاءت بعد عقد نكاحها لستة أشهر بولد أن الولد به لا حق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطاً وإن عُلم أنها لم يتلاقيا بعد النكاح لبعد مسافة ما بينها لم يلحق به الخ.

فحاصل نصوصهم وظاهر كلامهم أن المعتبر في مبدأ الستة الأشهر يوم العقد لا يوم اللخول، فليست نازلة السؤال من مسألتي الملاونة في كتاب العدة التي اعتبسر بها ابتداء الستة الأشهر من يسوم المدخسول، الاختلاف موضوع هذه النازلة مع موضوع تلكم المسائل، لأن فرض هذه النازلة أن عقد الثاني بعد انقضاء عدة الأول فصح النكاح، وفرض مسائل عدة الملمونة أن الثاني بعد انقضاء حيفة وقبل انقضاء العدة فكان النكاح فيها فاصداً. فضعف اعتبار العقد وحده لفساده، وقوي باعتبار اضافة المدخول، واضعة العقد توجب اعتباره منفرداً من غير اضافة له ما ينعشه لاستقلاله بقوته، فبان الفرق واتضح. وفي كلام ابن عجز بسط لهذا المعني وايضاح له. وإنكار الزوج للمسيس وقت المقد وتأخره بزعمه غير موجب لنفي الولد كما تقلم تقريره وأخذ من المدونة وغيرها. نعم يتعلق باعترافه بعدم مسيسه بقرب يوم العقد معني آخر عائد إلى الزوج وحده، يتعلق باعترافه بصماً أنه تزوج الزوجة المذكورة في عدتها. فترتب عليه آثار هذا

الاعتراف في حتى نفسه من فسخ النكاح وتأبيد التحريم، ولا يترتب عليه نفي الولد الذي هو من حتى غيره. وللمسألة فروع باعتبار ما يتضمنه اعتراف الزوجين بنفي المسيس كيا في السؤال. تركنا الكلام عليها لعدم السؤال عنها والله تعالى ولى التوفيق عنه (1).

#### [المرأة الهاربة عن رضيعها حتى مات]

وسئل ابن هارون عن امرأة الهاربة عن رضيعها حتى مات من عدم اللبن.

فأجاب: ديته على عاقلتها، وقاسها بالمسافرين الذين مُنعوا الماء حتى ماتوا عطشاً، أن ديتهم على عاقلة الماندين.

# [تركُ الأب ابنته عندمطلَّقته أعواماً مُسقطُ لحقه]

وسئل ابن رشد عن رجل طلق امرأته وله منها ابنة وتركها عند والدتها فتزوجت المرأة وتركت الابنة معها مدة من خمسة أعوام ونحوها، ويريد الآن أخذها من والدتها، أي يستخدم بها الزوج فلم يحتمل ذلك ومنعته الام من ذلك، أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك.

فأجاب: تصفحت سؤالك ووقفت عليه. وإذا كان الرجل ترك ابته عند امها بعد أن تزوجت التي ذكرت فليس له أخذها منها إلا أن يثبت تضييع الام لها، واستخدام زوجها لها، ويالله التوفيق.

وسئل عن رجل كانت له زوجة فطلقها وله منها ابنة، فتزوجت المرأة وتركت البنت الملكورة مع أمها بعد أن تزوجت مدة من ثلاثة أعوام، ثم أراد أخذها منها هل له ذلك أم لا ؟.

فأجاب: إن ترك الأب الابنة عند امها بعد أن تزوجت المدة المذكورة

<sup>(1)</sup> في هامش المطبوعة الحبوبية: وفي بعض النسخ زيادة أسئلة وأجوبة في هذا اللحل فات تداركها هنا نحم هذا الجزيء فلذلك كتبنا في آخره: فلتراجع هناك. ولم نمثر على زيادة في المخطوطات التي وقفتا عليها.

فهو رضىً منه بتركها عندها مُسقِطً لما وجب له من حضانتها. فالواجب أن ترد إلى أمها نكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الأب عليها النفقة. وهي رواية حذها في كتاب أبي اسحاق التونسي ويالله التوفيق.

## [إذا تركت الحاضنة المحضون لسفر أو عذر آخر أخذته بعد رجوعها]

وسئل عن الحاضنة أمَّ أو غيرها تسافر إلى موضع لا يكون كمَّا حمل المحضون إليه وتتركه لأبيه ثم تنصرف من سفرها ذلك على قرب أو بعد، هل ترجع على حضانتها أم لا ؟ وكيف إن كان خروجها إلى الصائفة ثم ترجع هل لها ذلك أم لا ؟

فَأَجَاب: لا يسقط ذلك حقّها في الحضانة، ولها أن تأخمل ابنها إذا رجعت من سفرها، كما إذا تركت حضانتها لأبيه لانقطاع لبنها أو لمرضها.

#### [بيع الحضانة وبيع الشفعة]

وسئل عن رجل طلق امرأته وله منها ولد تحضنه، فتراضت مع زوجها أي الصبي على أن تسقط الحضانة بعوض أخلته منه. هل ينفذ هذا المقد بينها أم لا ؟ فكيف إن تعلق بالعوض غرر، هل يجوز ويجري ذلك بجرى الحلع أم لا ؟ فإن المسألة اختلف فيها أهل الشورى من الجهة التي نزلت بها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة وقاسها ببيع الشفعة، ومنهم من منع ذلك وأجرى المسألة على ما وقع في المرأة إذا أرادت الحج فمنعها زوجها فبللت له صداقها على أن أباح لها ذلك، وعلى مسألة المرأة إذا نذرت صيام أيام فمنعها زوجها فبذلت له مالاً على أن أباح لها صيام الايام على ما وقع في علمك، أي القولين أجدر بالحق وأولى بالصواب؟ مأجوراً إن شاء الله.

فأجاب: تصفحت رحمني الله وإياك مؤالك هذا ووقفت عليه. والذي أراه فيها سألت عنه على منهاج قول مالك الذي نعتقد صحته أن ذلك جائز، لأن الحضانة حتى للام إن شاءت أخلته وإن شاءت تركته. واختلف هل ذلك حتى لها دون الولد تنفرد به دون الابن؟ فقيل إنها تنفرد به دونه، وقيل إنها

لا تنفرد به دونه، وإن له حقاً معها فيها، لأنه إنما وجبت له من أجل أنها ارفق به من أبيه وأرأف عليه منه، وهذا معنى ما يُعبَّر به من الاختلاف في الحضانة هل هي حق للأم أو للولد؟ فعلى القول أنها حق للأم تنفرد بها دون الابن يلزمها تركُها للأب إن تركتها له على عوض أو غير عوض، ويرجع في العوض إن كانت تركتها على عوض، ولا وجه لقول مَنْ منَّعَ واحتج بما ذكرت، لأن ما اتفقا عليه إمّا هو صلح صالحها بما أعطاها على أن أسلمت إليه ابنهُ وتركت له حقها في حضانتها إياه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلُّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وليس في ترك الحاضنة له بما بذل لها على ذلك تحريم حلال ولا تحليل حرام، فوجب أن يجوز ذلك، وجاز عند مالك وأصحابه رحمهم الله إذا خافت المرأة نشوز زوجها عليها، وخشيت عليه مفارقته إياها أن تترك له حقها الذي أوجب الله لها في أن لا يُؤثر عليها من سواها من أزواجه على مال يعطيها إياه، بدليل قول الله عز وجل ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَمْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُطَّالَحَا بَيْنَهُمَا صلحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وأحضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحُّ. جازلها إن تترك له حقها في حضانة ولدها على مال يعطيها إياه، إذْ لا فرق في المعنى بين الموضعين. ومَنْ قَاسَ جوازَ ذلك على تقسيم(1) الشفعة بعد وجوبها على عوض فها أبعد القياس! وأما من منع من ذلك قياساً على ما قالوا في المرأة تريد الحج فيمنعها زوجها من ذلك فتضع عنه صداقها على أن يبيح لها ذلك فقد أخطأ في القياس، لأنه إنما لم يسقط عنه المهر بذلك من أجل أنه يلزمه أن يأذن لها في ذلك، وذلك إذا لم تعلم أن الاذن لها في ذلك يلزمه، وأما أن علمت ذلك فتجوز عليها الوضيعة. والرواية بذلك منصوصة عن ابن القاسم، ولو وضعته عنه على أن يأذن لها في الحج قبل وقت الحج أو كان الحج تطوعاً لسقط عنه بذلك المهر، إذ لا يلزمه أن يأذن لها في ذلك، فكذلك ما أعطاها على أن تركت له حضانة ولدها منه يجوز لها، إذ لا يلزمها

لعل الأصل: بيع الشفعة.

ذلك وكذلك التي بذلت لزوجها مالاً على أن يبيح لها صيام الأيام التي نذرت صيامها، إذ لا ضرر صيامها، إذ لا ضرر عليه في ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ عن ذلك شيئاً على أن لا يمنعها من ذلك، وإن كانت أياماً كثيرة للزم أن يمنعها من صيامها لما عليه في ذلك من الضرر جاز أن يأخذ منها ما أعطته على أن لا يمنعها على قياس مسألة الحج، ويجوز أن تترك له الحضائة على ثمرة لم يبد صلاحها وما أشبه ذلك من الغرر، إذ ليس ذلك بمبايعة، وإنما هو صلح في غير مال فيشبه الخلع. وبالله التوفيق.

### [سكنى الجدةِ مع ابنتها المتزوجة مُسقِطُ لحضائتها]

وسئل ابن العواد عن الجدة إذا كانت ساكنة مع الأم في دار واحدة وقد تزوجت الأم، فارادت الجدة أخد حفيدها وأبي أبوها من ذلك من أجل سكناها مع ابنها.

فأجاب: قرأت السؤال ووقفت عليه. وإذا كان الأمر على ما وصفت فلا حضانة للجدة لأجل سكناها مع ابنتها وزوجها. هذه الرواية المشهورة عن مالك وأصحابه وبها العمل.

وأجاب ابن الحاج بأن للجدة الحضانة ولا يسقطها سكناها مع ابنتها، وهو قول سحنون.

#### [لا يترك الأندلسيون قول مالك لقول غيره]

ثم لما يلغ ابن العواد جواب ابن الحاج كتب: وقع في سماع قرعوس بن العباس عن مالك: إنما تكون الحضائة للجدة إذا لم تكن مع ابنتها وكانت بائنة عنها، قاله ابن الشقساق وهي جيدة. ووقع لمالك في الموازية مشل ما ذكره قرعوس عنه، وكان كبار الشيوخ يفسرون المدونة بما رواه قرعوش وابن المواز ويذهبون إلى تفسير قول مالك بعضه ببعض. ولا خلاف في هذا في المذهب إلاها رواه أبن حبيب عن صحنون، ولعل سحنون لم يبلغه قول مالك، ولذلك قال بخلاف، والأصل عندنا بالأندلس أن لا يترك قول مالك

لقول غيره، فمَنْ أفتى في هذه المسألة بقول سحنون وتوك قول مالك فقد خالف ما أصله العلماء فديماً وحديثاً بالإندلس، مع أن قول سحنون في هذا ضعيف، والذي اختاره الحذّاق من المتاخرين البغداديين وغيرهم قول مالك وهو الأصح عندهم.

> [الحامل من ذنَّ تحلُّ بمجرد الوضع] وسئل أبو الحسن الأشهب عن مسألة تظهر من جوابه.

فأجاب: أما الحامل من زنا فإنما تحل بمجرد الوضع، ولا معنى لطلبها بعد ذلك بالحيض. وأما ذات الزوج إذا زنت وهي حامل من زوجها، فالذي للقاضي أبي عبد الله أبن الحلج لا يغلق ها حتى تضع. وأخبرني من اعتمد عليه أن فيها قولاً بجواز وطئه من غير التفات إلى الوضع. وسبب المنع غافة أن يكون ما ظن أنه حمل ليس بحمل، فلذا ابيح الوطه والحالة هذه لربما أدى ذلك إلى وطئها والحمل لغيره، لجواز أن تكون حاملاً من الزن الواقع، فيكون قد سقى زرع غيره بمائه. وقد نهى عن ذلك. وأما الاستمتاع غير الوطء فجائز.

# [اتفاق الزوجين على أن الولد لِزنَّ أو خصب]

وسئل السيد أبو القاسم البرزلي عن ذات زرج إذا زنت أواغتصبت وحلت من ذلك، ووافق الزوج أن الحمل ليس له وإنما هو من الهارب بها أو المغتصب لها، إذا طلقها الزوج فولدت بعد طلاته إياها بنصف شهر أن نحو هذا. هل تباح للأزواج أو لا بد من مطالبتها بأقصى الأجلين؟ وهل في المسألة في الملحب خلاف أم لا ؟ وهل عدة الوفاة في ذلك بعد الطلاق أم لا ؟

فأجاب: أما مسألة اتفاق الزوجين على أن الولد لزل أو غصب فقد ذكر في المدونة خلافاً هل ينتفي الولد بلا لعان أو لا بد فيه من اللعان؟ فعلى القول أنه لا ينتفي إلا بلعان إذا طلقها قبل الالتعان فإن الوضع يبريها. وكذلك لو التعنا فالوضع يبريها، لأنه في مظتة الاستلحاق، إذ ليس هنالك (بياض) آخر معلوم، وعلى القول الآخر أنه يُنفى بغير لعان. فوقع النص عن ابن القاسم أنّ الحمل من زنى لا يجزى وضعه عن الفراش الصحيح، ولا بد في الطلاق من ثلاث حيض، ويحسب النفاس قرءاً. ولو كان الولد حدث في عدة مثل أن يتزوجها رجل من آخر، فإن الحق الولد بالأول فالوضع يبريه منها، وإن ألحق بالثاني فنقل ابن المواز عن مالك وضع الحمل يجزي عنها معاً، ابن المواز: وهو عندي ضعيف، والصواب أنه لا بد للأول من ثلاث حيض، ابن عرز: يعني ويحسب الوضع قرءاً. وظاهر الروايات أن عدة الوفاة لا تدخل في عدة الاستبراء من الحمل، ولا في الأقراء، ونحوه في المدونة وتبصرة ابن محرز وغيرهما، وفيها ذكرناه كفاية وفيه طول اختصرته وبالله التوفيق.

وسئل أبو الفضل سيدي قاسم العقباني عن الحامل المزنّي بها هل يجوز للزوج إصابتها قبل الاستبراء؟

فأجاب: الحكم أن ذلك لا يجوز والله أعلم.

وسئل هل يجوز للسيد أن يطأ أمته فيها دون الفرج إذا كانت حاملًا من غيره أو لا يجوز؟ وإن قلتم بالمنع فهل تجوز مقدمات الجماع أم لا ؟ وزوجته إن كانت حاملًا منه فتعدى عليها من وطئها أو اعترفت بالوطء من الغاصب. هل يجوز له أيضاً وطؤها أو مقدمات الوطء أو لا يجوز؟ بينوا لنا هذا إن كان المنع تعبداً أو لعلة.

فأجاب: لا يجوز للسيد أن ينال من أمته الحامل من غيره لا الجماع ولا مقدماته، والعلة في المنع من الجماع ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل أنه أراد أن يلم بامرأة حامل وقعت في سهمه من المغانم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَلْ هَمَمتُ أَنْ أَلْمَنَهُ لَعْنَا يَنْحُلُ مَمّهُ فَيْرُهُ، كَيْفَ يُورَّتُهُ وَهُو لا يَحِلُ لَهُ، وكَيْفَ يَسْتَخْلِمُهُ وهو لا يَحِلُ لَهُ، والمعلة في المنع من المقدمات خشية الوقوع فيا وراء ذلك. وأما منع الزوج من اصابة زوجه المغتصبة فلم تظهر فيـه علة مع كـون الشرع بحكم بـالولـد للفراش.

### [المتوفى عنها زوجها الهاربة مع رجل، وضع الحمل كمال عدتها]

وسئل عن امرأة توفي عنها زوجها وهربت مع رجل بقرب ذلك ومكتت عند الهارب تسعة أشهر أو قربها وولدت، هل يكفي ذلك الوضع في عدة الوفاة لأنها لم يمر عليها زمان قط وهي خالية من الوطه؟ ولمن يكون الولد إن زحمت أنها حاضت بعد وفاة الأول وهي عند الهارب؟

فأجاب: الولد لا حنّ للفراش، ووضع الحمل كمال عدتها من وفاة الزوج، وهو أيضاً ببذم أثر الوطء الفاسد والله أعلم.

[العرفُ في بعض الجهات أن يُبادر أخو الميت أو قريبه بالمبيت مع ذوجته لتكون له]

وسئل عن رجل توفي ويقيت زوجته بعد عشرة أيام فأن أخو الميت لبيتها ودخل عندها وبات معها على حسب ما علم من أحوال عرف وطنها إذا مات أحدهم بادر أخوه أو قريبه لبيته ودخله، يجعلون ذلك علامة على أن لا يخطبها بعده أحد وأنها له دون غيره، ثم عزلت عنه بين قوم أهل خير وادعت المرأة حين ما تروجها أنها حامل منه فصارت تصبح في كل شهر إلى أن انقضت الأربعة الأشهر والعشرة علة الوفاة، وقد حاضت في اثنائها مرات عديدة، ثم سئلت عن الحمل الذي كانت ادعته فقالت لم يكن بي حل ولا ربية، وإنما كنت ظنت ذلك أول مرة، وأما الآن فلا ، وقلبها عارفات النساء فقلن ليس بها حمل، فهل تحل الآن لأخي الميت المذكود لا نقضاء عدة الرفاة وكونها حاضت مرات متعددة في اثنائها وبعد مبيته عندها؟ أو ماذا يصنع في أمره؟

فَأَجَابٍ: كِبُورُ أَنْ يَطَاهَا بِعَدْ مَضِي مَا ذَكَرَتُ وَاللَّهُ الْمُوفَى بَفْضُلُّهُ.

### [مَنْ رقد جنينهًا مدة طويلة ثم تزوجت فولدت]

وسئل عمن توفي عنها زوجها فصارت تقول أنا حامل، ثم صارت تقول رقد جنيني إلى أيام رقد جنيني إلى أيام المعتدد عليها، فأقام الزوج الثاني بينة من النساء أنها كانت تحيض قبل العقد. فهل ترون أقرارها على نفسها بالحمل مع ما علم من أن مَنْ رقد جنينها يأتيها الحيض فيكون الولد الأول؟ أو ترون ثبوت حيضها يبطل قولها أنها حامل رقد جنيني فيكون الولد للثاني؟ ووضعها كان لمثل ما وضع له النساء من حين عقد الثاني إلى وضعها.

فأجاب: إن كانت المرأة مستمرة على دعوى الحمل حتى في حين العقد عليها فلا نكاح للثاني ولا فراش، والولد لا حق بالأول، وإن كانت حين العقد قالت ذهبت الريبة وأباحت نفسها للخطاب، وقالت بعد ذلك إنما أبحت نفسي للهاب الريبة والله الموفق.

وسئل عن امرأة توفي عنها زوجها وانهمت بالحمل فَجَسٌ النساء بطنها نقال بعضهن إن بها جنيناً لأن سرتها تخفق ويطنها عامر. وتوقف بعض النساء عن الشهادة بالحمل. ومكثت نحو عام ونصف وتزوجت ومكثت خسة أشهر في الاملاك. ودخل بها الزوج فاتت بولد لنحو خسة أشهر، فادعاه الزوج الثاني وادعى أنه أصاب الزوجة قبل البناء. فهل يقبل قوله في الاصابة أو لا بد من بينة على الخلوة؟ وولي الزوج الأول أنكر الخلوة، فهل يلحق الولد بالأول أو بالثاني؟

فأجاب: الولد لاحقٌ بالثاني، والقول قول الزوج أنه أصاب بمدة يلحق فيها الحمل. ولَوِ لَمْ يُعَرّ الزوج بالاصابة فيحمل على أنه أصاب فالولد لاحق به. والله للموقى بفضله.

وسئل ابن برجان عمن أناب وجعل لامرأته العدة لكنه كان يراها وتراه يدخل عليها ويخرج وتناوله الماء والطعام ولا كانت بينهما خلوة، لأنهما سكنا مع رجل له زوجة وأولاد في بيت واحد، فهل يعتمد على هذه العدة أم تبطل وتستأنفها؟

فأجاب: يعمل عليها والحال ما ذكر.

وسئل السيد أبو على بن عثمان اللجائي عمن وجب علمه استبراء زوجته فكف نقسه عن مباشرتها قاصداً بذلك الاستبراء. إلا أنه لم يزل معها ينهاها ويخاطبها مخاطبة الزوج زوجته، فهل يصدق في الفتيا ويصح ذلك الاستبراء؟

فأجاب: إن الخلوة ليست بموجبة للاستبراء , وإنما مظنة الاستبراء الاصابة. فإن كان معه من تنتفي به المظنة فلا إشكال في عدم وجوب الاستبراء , وإن لم يكن ذلك إلا من قبله وظهر منه التحفظ لديه والحرص على الخلاص في أمره فهو فيها بينه وبين الله تعالى لا حرج عليه , وباعتبار الحكم ينبغي لمن تعرض للفتيا أن لا يسمع (1) ذلك لفساد الزمان وتلة الامن من الناس ، هذا ما أدركناه عليه فتيا أشياخنا رههم الله.

# [مطلَّقة اعتدَّت بثلاثة أقراء ثم تزوجت فأنت بولد لأقَلُّ من سنة أشهر]

وسئل عن مطلقة اعتدت بثلاثة أقراء، فلم انقضت عديما وتزوجت بولد لأقل من سنة أشهر بكثير من يوم العقد. فهل تصدق بأنها لم تعلم بالحمل؟ أو تحمل على العلم به فلا تصدق ولا يكون لها صداق وتكون غارة إن كانت ثيبا؟ فإن بعض المفتين وبعض الحكام أنترا فيها وحكموا فيها بازيم الصداق للزوجة، وحكموا لها بحكم الفارة وأن الزوج يرجع عليها، فهل يحكم وفتياهم إن كان الحكم عندكم على غير ما أفنوا وما حكموا به؟ وهل في المسألة خلاف أم لا ؟

فأجاب: إن كان ما بين العقد والوضع أمداً قريباً بعيث لا يخفى على النساء عرفاً دليل الحمل من تحرك ولد أو غيره فيا قبل العقد فلا تصدق،

<sup>(1)</sup> أي نسخة: يشيع.

ويقضى عليها برد الصداق، والرواية عن ابن القاسم ومالك تدل على هذا لمن تأملها وفهم مقتضاها. وإن كان الزمان يمكن أن يخفي عليها فيه من ولد عرفا فهى مصدقة وهو المراد بالرواية.

وأجاب القاضي أبو عثمان العقباني بما نصه: إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم عقد عليها الثاني فهو للأول، وتحرم على الثاني. أما الصداق فإن ثبت أنها غرّته لم يترك لها إلاَّ ربع دينار. وإن لم يثبت ذلك فلها الصداق كاملاً والله تعالى أعلم.

وأجاب السيد أبو عبد الله بن مرزوق: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالآقراء وغيرها صدقت في ذلك بغير يمين ما أمكن، لأن الله ائتمنهرٌ على ما في أرحامهن، وخرجت الأمة من هذا العموم في استبراثها من غيبة المشتري عليها على ما هو معلوم. وقد رأى بعض المتأخرين أنها لا تصدق إذا ادّعت انقضاء الاقراء فيها دون ثلاثة أشهر لكثرة فساد الزمان. ولبعض فقهاء قرطبة في ذلك انكار شديد، لأنه مخالف لنص الإمام والقدماء من أصحابه. فاذا تقرر هذا فاعلم ان التي أقرت بانقضاء ثلاثة أقراء في مسألتك مصدَّقة ويباح لها التزويج ولا يضرها ظهور الحمل بعد ذلك، لأن الحامل تحيض. وإذا كان التزويج مباحاً فلها الصَّداق كاملًا بالمدخول بعد ظهور ما يمنع دوام النكاح. قال في العدة وطلاق السنة من المدونة: وكل معتدة عن وفاة أو ظلاق باثن أو غير باثن تأتى بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها أو لم تقر فإنه يلحق بالزوج ما بينه وبين خس سنين فأدْني، إلاَّ أنْ ينفيه الحي بلعان ويدعى استبراء قبل طلاقة، ولا يضرها ما أقرت به من انقضاء عدتها لأنها تقول حضنت وأنا حامل ولا علم لي بالحمل، وقد تهراق المرأة اللم على الحمل. فهذا صريح كما ترى في تصديقها إذا ادعت عدم العلم، وإن كان في شرح ابن مزين ما يخالف بعض فصول المسألة وانظر البيان.

### [يوافق المالكيةُ الشافميةَ في قاعدة ترك الاستفصال]

فإذا كانت مصدقة جاز لها التزويج، وإذا جاز لها التزويج لم تكن غارة. وأيضاً لم يفصل في تصديقها بين أن تقصد التزويج أولا. وقد علمت أن المالكية يوافقون الشافعية في قاعدة ترك الاستفصال على ما استقرىء من المذهب من غير مسألة. وقال أبوعمرو ابن الحاجب: ولو أتت بولد لدون أقصى أمد الحمل لِحَقُّ إلا أن ينفيه باللعان، ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة لأن الحامل تحيض. ومثل هذا من النصوص الظاهرة كثير. فإذا ادّعت المرأة في مسألتكم انقضاء العدة في الظاهر فهي مصدقة على المذهب. فإذا صدقت فهي بحال يجوز لها أن تُنكح، وما ظهر من الحمل أمر لم تكن علمت به فلا يَصْدُق عليها أنها غارة، لأن الغارُّ هو الذي يُظهر ما يعلم خلافه، وهذه لم تُظهر إلا ما علمته، إذ هي مصدقة، ولها نظائر في البياعات وغيرها، كالسلعة المبيعة التي لم يعلم الباثع بيعها ثم تفوت في يد المشتري. والدخول هنا كالفوت، إلَّا أنَّ في البيم الرجوع بقيمة العيب لتفريط البائع في الاستعلام الذي يمكن الاطلاع معه على العيب. وهنا ليس كذلك، فإنه لا يمكن الاطلاع على الحمل مع ظهور العلامات الدالة على نفيه وهي الأقراء. فوجب استيفاء الصداق بالدخول. فلو لم يكن في المسألة إلا مثل هذا الظاهر من النص والاستدلال لكان كافياً. فكيف والمسألة منصوصة بعينها؟ نص عليها في النوادر في النكاح الثالث بعد أربعة أوراق في ترجة عيوب النساء، ذكرها في فصل منها رأيت أن أذكره كله وإن كان شاملًا لغبر المقصود، لأنه أضبط لكلامه. قال فيه من كتاب محمد بن وهب عن مالك: ومن غرّ من عاقم لا تُلِدُّ أو امرأة من رجل عقيم فلا كلام لواحد منها. مالك: وترد الحامل من زنى، وله المهر على من غرَّهُ من ولي علم بذلك، فإن لم يكن ردَّت هي الصداق إلا ربع دينار، ويكون كالموطء في العدة. قال ابن القاسم لا يكون كالعدة، ثم رجع فقال يكون كالعدة في حمل الزنى خاصة. قيل فيرجع عليها وهي تقول لم أعلم بحمل واخطأت في العدّ، قال لا شيء له ولم يظهر بأنه غرّ من أمر يثبت. وقد روى أشهب عن مالك في الأب يزوح ابنته رجلًا فيجدها حاملًا من غيره وقد بني بها، قال لها الصداق، وقد يخطئون العدة ولا يعتمدون في هذا. وفي الواضحة: إذا زنت أو غصبت ثم تزوجت قبل الاستبراء فيفسخ ويرجع عليها بجميع الصداق لما غرته، ثم له بعد الاستبراء نكاحها. انتهى

نصه. فانظر قوله قبل إلخ فإنه عين مسألتكم، إلا أن الحمل من زني. وما رواه أشهب عين مسألتكم بلا استثناء. وانظر قبول من أسر يثبت هو معنى ما فرُّقنا بين البيم والنكاح. وأما مسألة الواضحة فإنه تزويج قبل الاستبراء على ما تراه، وهو زمان لا يجوز فيه النكاح إجماعًا، فكانت غارة إن لم يعلم الزوج. ويدل على ذلك قوله ثم له نكاحها بعد الاستبراء يعني في ظاهر الأمـر إذا لم يشترط انتفاء الحمل في نفس الأمر، وبلا شك أنه يجوز فيه النكاح إجماعاً إن لم تكن ريبة. فإذا جاز لها النكاح والحالة أنها لم تظهر من نفسها ما علمت خلافه انتفى كونها غارة، وإذا انتفى كونها غارة والفرض أنها ليس لها ولَّي يعلم بالحمل، فليست هذه مسألة غرور لا من الولي ولا من المرأة، فيجب الصداق كاملًا بعد الدخول، لأنك علمت أن الرجوع بالصداق لظهور المانع من دوام النكاح دائرٌ مع الغرور وجوداً وعدماً، والغرور دائرٌ مع العلم بخلاف ما أظهر الغارُّ وجوداً وعدماً، بل هو حقيقته. فالغرور دائر مع العلم وجوداً وعدماً. لأن الدائر مع الشيء دائر مع ذلك الشيء، ولا علم في مسألتنا لادعائها ذلك، وهي مصدقة على ما مر، لأن الدُّورَان دليلٌ على علية المدار للمدار على القول به، وهذا شبيه بقياس المساواة المنطقي والهندسي، وليس بجلي. انتهى.

> كمل السفر الرابع من المعيار والحمد أه على إكماله ويتلوه الحامس بحول الله، أوله نوازل البيوع.

# محتويات الجزء الرابع

| وع الصفحة |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة                                  |
| 3         | من خالعته زوجته فقال لا أطلقها إلا ثلاثاً                              |
| 4         | إذا اختلعت المرأة باسقاط نفقة الحمل عن الزوج ثم ثبت عدمها              |
| 4         | إذا وقع الخلع بأرض، هل يشمل ذلك شرب مَانها؟                            |
| 5         | إثبات المرأة ضرر الزوج بها بعد أن تم الخلع                             |
| 7         | غالعة المرأة زوجها بشرط ألا تنزوج بعد عام                              |
| 7         | غالعة اليتيمة زوجها بكالئها ثم قيامها عليه                             |
| 7         | إذا اختلعت المرأة من زوجها بفرض ولدها الرضيع على ألا يأخذ، منها الخ    |
| 8         | هل يدخل الرضاع في مؤونة الطفل المخالع بها؟                             |
| 9         | من تحمل الانفاق على صغير في طلاق ومات أخذ من تركته                     |
| 11        | إذا شرطت المرأة على زوجها عند الطلاق ألا يأخذ ولدها إذا تزوجت في عامين |
| 11        | أجرة المحضون لأمه تستمين بها على نفقته                                 |
| 12        | اختلاف الرجل والمرأة في انقضاء مدة النفقة المشروطة عند الحلم           |
| 12        | لا يلزم الحلم إلا بالتوثيق بالاشهاد                                    |
| 13        | لا رجوع للزوج فيها التزم به من الخلع                                   |
| 13        | لا يلزم الخلع الزوج إذا طلب التروي والمشورة                            |
| 14        | من قال لزوجته إن أعطينني كذا طلقتك وزعم أنه لم يقصد الطلاق             |
| 14        | إذا أسقطت الزوجة في الخلع عن زوجها كل مطلب لها عليه النخ               |
| 15        | إذا خالعت الصبية المملكة أمر نفسها وهي جاهلة رجعت بما خالعت به         |
| 16        | من طلق زوجته طلقة بائنة ثم أوقع عليها ثلاث تطليقات لم تلزمه الثلاث     |
| 16        | من طبق ورجله علمه بالك عام اوقع عليها الدري المستعمل م المرك المدري    |
| -0        | من المرم بسنه وله روجه من خيره برسه ريو عني ورجيح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠            |

| 17 | من ادعت الحمل وقرض لها ثم انفش الحمل                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | لاً يقضي بنفقة الأبوين في غيبة ولدهما ولا تباع أصوله لأجلها                |
| 19 | من طلقت نفسها لمغيب زوجها وعدم المنفقة وتزوجت ثم حضر الزوج الأول           |
| 19 | إذاً طلبت الزوجة الطلاق من زوجها الغائب بعدم الانفاق وجاء من تحمل النفقة   |
| 20 | الفرق بين امرأة المفقود وأم وللم                                           |
| 20 | تفرض نفقة المحضون من ماله أو مال أبيه                                      |
| 20 | لا يرجّع الأب على ابنه بما أنفق في حرسه وإن كثر                            |
| 21 | من أوصى ببنتيه لشقيقته فالتزمت بالانفاق عليهما نقلت إليها الحضانة          |
| 22 | لا رجوع للمرأة على الزوج بالتفقة إذا أسقطتها عنه لملة معينة                |
| 22 | للمرأة النفقة على الزوج في أيام الخصام إن دافعها بالباطل                   |
| 22 | إذا امتنعت الأم من إرضاع ابنها وغذاه أبوه بلبن ماعزة فمات، فهل تعاقب الأم؟ |
| 23 | إذا اختلف الرجل ومطلقته في دفع أجرة الرضاع فالقول قوله فيها بعد من الشهور  |
| 23 | قرض الرضاع                                                                 |
| 25 | رَفْعَ النزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع، تأليف أبي علي الونشريسي        |
| 31 | رَفِع الحَرْجِ والجناح، عَمَنْ أَرَادت من المراضع النكاح، للمؤلف السابق    |
| 38 | من خالع امرأته على أن تنفق على ابنه إلى البلوغ ثم راجعها                   |
| 40 | الأنفاق على البيم الذي له مال                                              |
| 41 | قيام المرأة بالنفقة على زوجها الغائب وبيع ما يباع لأجل النفقة              |
| 41 | تُقَدِّمُ الزوجةُ على الأولاد في النفقة                                    |
| 42 | رجم الأخت الوصى على أختها المحجورة بما أنفقت عليها                         |
|    |                                                                            |
| 43 | إذا ثبت أن الحاضنة غير مأمونة على المحضون سقطت حضانتها                     |
| 43 | إذا سقطت حضانة الأم بالزواج فلا تأخذ الولد بعد وفاة أبيه وزوجها            |
| 43 | من وجبت لها الحضانة ولم تطلبها داخل السنة سقط حقها                         |
| 44 | لا خدمة للمطلقة الحامل أو المرضع على الزوج                                 |
| 45 | لا كسوة للمطلقة الحامل إذا قرب أمد البناء لها                              |
| 45 | لا يسقط حتى الحاضنة بسفرها ولا بمرض المحضون                                |
| 45 | إذا توفيت الأم فالأب أحق بالنظر في ارضاع ابنته من غيره                     |
| 46 | تسقط حضانة من تسكن مكاناً بعيداً عن مسكن الأب                              |
| 47 | إذا ثبت أن الحاضنة تضيع المحضون فللوالد أن يتفق عليه في منزله              |
| 48 | إذا انتقل الأب إلى بلد بعيد عن الحاضنة فله أن يأخذ ولده المحضون معه        |
| 48 | إذا النزمت الجلة للأب بالانفاق من مالها على البنت انتقلت إليها الحضانة     |

| 50 | من حلف على زوجته بالطلاق في شيء فأحتثته ثم طلقها ثلاثاً                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 51 | من طلق امرأته واحدة وتمادى على وطنها ثم طلقها ثلاثاً                       |
| 52 | من طلق زوجته ثم جامعها حراماً قبل أن يراجعها                               |
| 53 | من طلق امرأته فملا يجوز أن يسكن في بيت آخر في نفس الدار التي تسكنها        |
| 53 | من طلق زوجته ثم وطئها قبل مراجعتها وجبت عليها المدة والاستبراء             |
| 54 | إذا شهدت القوايل بالحمل ثم تراجعن وشهدن بعدمه                              |
| 55 | تمنع المرتابة من التزويج حتى تنقضي هلتها                                   |
| 57 | أُجَرة من يحمل الأولاد لزيارة أمهم عليها                                   |
| 57 | حضانة الجلة إذا سكنت مع الأم المتزوجة                                      |
| 58 | من وطيء بعد الحنث فان العدة تبتدىء من يوم إعلام الزوجة                     |
| 58 | من تزوج امرأة في عدتها فعلى من تجب سكناها؟                                 |
|    | نوازل الإيلاء والظهار واللعان                                              |
| 59 | الإيلاء في الأجنبية لازم بخلاف الظهار                                      |
| 59 | ماً يلزم من قال: أنت طالق وأنت كظهر أمي                                    |
| 60 | ألفاظ أُخرَى يفهم منها الظهار ويقع بها حكمه                                |
| 61 | من قال لجاريته أنت حرة أو مثل أمي وهو يقصد التعنيف لا القربة ولا الظهار    |
| 64 | من سألته زوجته أن يُصيِّرها كأمه فقال لها أنت مثل أمي                      |
| 67 | من قال لرجل أنت علي حرام كأمي وزوجتي                                       |
| 68 | من أنكر الحمل وادعى أنه اعتزل امرأته قبل سبعة أشهر قبل طلاقها تلاعنا       |
| 70 | من زهم أنه رأى امرأته تزني                                                 |
| 71 | من طلق وأراد السفر وقبل الضِّامن لنفقة الحمل فليس له إنكار الحمل بعد ذلك . |
| 72 | من قدم من سفر ووجد مولوداً فتفاه عنه ولم يتهم زوجته بالزني                 |
| 72 | من أقر بالوطء ونفى الولد فإنه يسجن حتى يقر به                              |
| 73 | من أقر بالخلوة ونفى الحمل لحق يه الولد أو نفاه بلعان                       |
| 73 | من تقى حمل امرأته يمد طول مقام معها                                        |
| 76 | حكمة مشروعية الملعان                                                       |
| 76 | آخر لعان في الاسلام كان بقرطبة عام 388                                     |
|    | نوازل التمليك والطلاق والعدة والاستبراء                                    |
| 79 | من خيرً زوجته فاختارت الطلاق لزمه                                          |
| 79 | من قالت له زوجته لا أحب المقام معك فقال ان شئت فقالت تركتك                 |

| 30         | لا تسمع المناكرة إلا في المجلس                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 80         | الحلف بالأيمان الملازمة                                                     |
| 85         | من طلق زوجته في غيبوبة لا يعقل                                              |
| 86         | من طلَّق امرأته ثملاتًا ثم ردِّها قبل زواج بإفتاء من فقيه                   |
| 87         | إذًا أقرت المرأة أن زوجُها المتوفى طلقها واحدة وادعى الورثة ثلاثاً          |
| 87         | إدعاء المرأة أن زوجها المتوفي طلقها وهو مريض، وقال الورثة وهو صحيح          |
| 87         | من قالت لزوجها يا سفلة، فقال إن كنت كذلك فأنت طالق                          |
| 88         | من حلف لا شرب لبن بقرة زوجته فأودعتها وشربه عند الهودع عنده                 |
| 88         | من محالم زوجته على شرط موافقة أمها                                          |
| 89         | من خالع زوجته وبعد مدة قال هي عليه حرام متى حلت حرمت                        |
| 90         | من حلف على زوجته بالثلاث ألا يُفعل شيئاً فماتت، هل يلزَّمه مع غيرها؟        |
| 91         | التخل عن الدخول على المرأة لا يدل على طلاقها                                |
| 91         | من عَلَق الطلاق على أكل أولاده الخبز في بيته لزمه إن أكلوه                  |
| 92         | العادة والعرف يخصصان ما أبهمه المتعاقدان                                    |
| 93         | من حلف بتحريم نسائه لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها                       |
| 93         | من حلف ألا يرجع أميناً لحرفة إلا إذا رضيته الجماعة                          |
| 94         | من قالت لزوجها إذا طلقتني رددت لك الصداق، وبعد مدة طلقها                    |
| <b>9</b> 5 | من حلف ألا يسكن داراً فخرج وترك حواثجه فيها                                 |
| 96         | لا يلزم الطلاق قبل ملك العصمة إلا بالتعليق                                  |
| 97         | إذا خلت اليمين من النية والساط حملت على مدلول اللفظ في العرف                |
| 97         | الاسترهاء عامل في التيرعات كلها من طلاق وهنق وغيرها أ                       |
| 98         | إذا خالع الوكيل المفوض على موكله بالطلاق الثلاث لزمه                        |
| 99         | من حلف ألا يدخل شهود داره تلك الليلة فحضر أقاربه الشهود بصفتهم أقارب        |
| 99         | إذا التزم الزوج بالخلع فلا رجوع له فيه                                      |
| 100        | من تطوع لزوجته بتمليكها أمر نفسها إن تزوج عليها فأشهدت على نفسها            |
| 100        | من حلف أنه قادر على فلان وعشرة من أمثاله اعتبر مقصد مجرد الفدرة             |
| 101        | من استحفظ بشهود قبل إرغامه على الطلاق                                       |
| 102        | من طلب منه أن يتزوج امرأة فقال هي علي حرام لا تحرم عليه إن لم يُقصد التعليق |
| 103        | من استرعى للتقية قبل تحريم زوجته                                            |
| 103        | من قال عن أجنبية هي عليه حرام فلا تحرم عليه                                 |
| 104        | من حلف بالطلاق أن يبيع العسل بدرهمين فباعه بأكثر لزمه الطلاق                |
| 104        | ىن حلف ألا يؤذن بأقل من أجارته المعلومة                                     |

| 105 | من فضب على زوجته وحلف ألا تبيت الليلة في دَارٍ وألا يخلصها من أحد          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 106 | من حلف بالطلاق ثلاثاً ليضربن زوجته ولا بزيلها أحد منه فلخل أخوه فه بت      |
| 107 | من حلف على زوجته بالايمان تلزمه إن خرجت ما يربح                            |
| 107 | من قال لزوجته طلقتك إن ثبت ارضاع أمك لي                                    |
| 108 | من خالعها زوجها فأشهدت أنه كان يحلف ويحنث                                  |
| 109 | من طلق زوجه منذ عام وتأخرت شهادة الشهود ولم يعينوا يوم الطلاق              |
| 109 | مسدد بالبادية خالع زوجته وطلقها ثلاثاً ثم تحابل لمراجعتها                  |
| 110 | من أغار عليه قوم ليأخذوا امرأة فحلف لهم بالطلاق خوفاً لم يلزمه             |
| 111 | من حلف بالطلاق لا كلُّم أخاه حتى يرد عليه بقرته فجاء، بيقرة استحقت من يَده |
| 111 | هجالمة نذرت على نفسها ألحسين ديناراً للجامع إنَّ راجعت زوجُها              |
| 113 | إذا أتبع الخلع طلاقاً نسقا قبل أن يصمت لزمه                                |
| 114 | من حَلَّف بِالْطَلَاقِ لِيقتلن فلاناً فلم يقتله ثم طلق زوجه ثلاثاً         |
| 114 | من أرادت الطلاق من زوجها الغائب الذي لم يترك لها نفقة حلفت في الجامع       |
| 115 | إذا اختلفتِ شهادة الشهود هل طلق واحدة أو ثلاثاً                            |
| 116 | من قال الأيمان تلزمه أن زوجته لن تكون له أبداً زوجة                        |
| 116 | من أشهد على نفسه أنه طلق زوجته طلقة صادقت الثلاث وحرمها تحريمًا مؤيداً .   |
| 117 | من حلف بالطَّلاق وحنث وله أكثر من امرأة واحلة                              |
| 118 | من طلق زوجه خلعاً ثم حرمها لم يلزمه التحريم                                |
| 118 | اختلف في التعليق <sub> ب</sub> السياق هل هو كالتعليق بالنص                 |
| 119 | من التزم لزوجته أن الداخلة عليها طالق لزمه ذلك إن جرى العرف بالتعلميِّ     |
| 121 | من طلق زوجته وتكح أخرى تطوع في صداقها بتحريم نكاح مفارقته مؤبداً           |
| 121 | قاضي فاس وقاضي مكناس حام 812 هـ                                            |
| 122 | من طُلَق رَوْجِه طَلَقة ثالثة ثم قال متى حلت حرمت                          |
| 123 | من طلق زوجه ثلاثاً وقال فيه لا تِحل فيه أبدأ                               |
| 125 | من حلف بالطلاق أن يعطي فقيراً ما يأكل طول حياته                            |
| 126 | من امتنعت عليه زوجته لمقال لها وطؤك علي حرام هذا الشهر                     |
| 127 | من امتنمت عليه زوجته قفضب وقال نحرم أنا نفسي على ذلك                       |
| 128 | من استند في طلاق زوجته الى مفت جاهل قلا يلزمه الطلاق                       |
| 128 | من حلف باللازمة ألا يلبِس ثوباً من غزل امرأته                              |
| 129 | من حلف ألا يأكل قديداً أجاز أن يأكل من شحمه                                |
| 129 | من حلف باللازمة ألا يدخل تلك الدار فلا شيء عليه في دخول فيرها              |
| 130 | من طلق زوجته ولم يعين الطلاق                                               |
| 130 | من حلفت بصيام العام أن تخرج الحادم من الدار                                |

| 32  | عتدار المؤلف عن إخلال في الترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | من قال لزوجته تراك مني محلصة ثم أراد مراجعتها فالرجوع للعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 132 | من حلف بالايمان على رَبيب له ألا ٰيدخل دار سكناه فاكترت زوجته داراً أُخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 133 | س حلف الايمان ألا يدخل داراً معينة طول ما يقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34  | مريض بحلف بالايمان الملازمة عن رجل مار أنه فلان فتبين أنه غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34  | من حلف بالايمان اللازمة ألا يسلف جارته فجاءت الجارة في غيبته واستلفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35  | من حلف بالايمان اللازمة لا بات مع زوجته وشك هل قال بقية الشهر أو العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35  | من حلف بالايمان اللازمة كلها ألاً تبقى زوجه في ملكه وتراخى في طلب المفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36  | من طلق زوجته وقال هي طالق هي طالق وزاد بعد مدة هي طالق ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36  | من زعم كاذباً أنه حلف على شيء الأيمان اللازمة كلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37  | من حلف على زوجته بالأيمان كلها ألا تدخل دار أحد فدخلت دار والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37  | رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف الأيمان الملازمة ما رآها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37  | ربين المنطقة |
| 38  | مهاجر حديث عهد بالاسلام حلف بالله واليمين الكبير دون أن يدري معناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38  | من قال الطلاق ولم ينو التزامه فلا يلزمه شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38  | من قال أنا مطلق، ويُمد يُومين قال هي طالَّق وعليه حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 39  | إذا ماتت المحجورة المخالعة سقط الطلب عن الزوج إن لم يثبت ضرره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40  | مَن حلف باللازمة ألا يسكن موضعاً سماء وحلف في موضّع آخر على خروجه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41  | إذا الحتلعت المرأة ثم شهد شهود بالسماع أنه كان يُضربها لتفتدي منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41  | مَن قال إن فعلَّت كذًا فأنا طالق امرأتي وحنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47  | من فوض الطلاق لامرأته فحلفت بالطّلاق وحنثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47  | استشكال قول ابن رشد: لا حرج من ترك الحلف لستر بريء معرض للفتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51  | من حلف بالله بشيء من اللغات فحنث فعليه الكفارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52  | لزوم الطلاق بالعجميةلزوم الطلاق بالعجمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56  | إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر ثم قال ألف تطليقة لزمته واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58  | استشكال عبارة: إذا قال العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 62  | استشكال صبارة: إذا قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلاً لم يحنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63  | استشكال عبارة: البشارة الخبر الأول، والكذب خبر كالصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 65  | استشكال عبارة: فان حبسه عذر في المنفى ففي حنثه قولان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66  | استشكال عبارة لابن الحاجب في تعليق اليمين بنفي عمل للحالف أو غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 69  | إذا أرضمت البكر المعقود نكاحها صبياً هل يكون أبناً للزوج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70  | استشكال عبارة استثناء الفقهاء أربع نسوة نما مجرم من الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 174        | من قال لزوجته إن فعلت ذلك فأتت خارجة، أو فهو خروجك                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175        | سَ أَرَادَ طَلَاقَ رَوْجِتُهُ فَقَالَ هِي حَرَامُ قَاصِداً طَلَقَةً وَاحْدَهُ بِالنَّبَةُ         |
| 176        | من تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين                                                        |
| 177        | من حلف بالأيمــان اللازمة ألا يأخذ مرتبه فأخذته زوجته بغير علمه                                   |
| 178        | قال للكاتب: اكتب لامرأي طلقة، ثم قال: اكتب لها ثلاثاً                                             |
| 179        | من طلبت منه زوجته خالعتها فقال: ما أطلقها إلَّا ثلاثاً وزعم                                       |
| 180        | من طلق زوجته طلقة واحدة وطلب منه ردها فقال كاذباً قلت منى حلت حرمت                                |
| 181        | الاستحفاظ في الطلاق نافعا                                                                         |
| 181        | نسخة نموذجية لوثيقة الاستحفاظ في الطلاق                                                           |
| 182        | من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك فأعطته إياه ثم بدا لهيا في ذلك                                 |
| 182        | من خالع زوجته بالنزام والدها مؤونة الحمل ثم مات الملتزم وماتت الأم                                |
| 183        | كتابان للمؤلف أحمد الونشريسي                                                                      |
| 183        | من ادعت كاذبة أن مطلقها كان عِلف الأيمان اللازمة ويجنث                                            |
| 185        | من حلف بالطلاق ليعطين فلاناً ما يأكل طول حياته (مكرر مع ص 125)                                    |
|            | من خاصم زوجته وحلف ألا يدخل شهود داره تلك الليلة فحضر أقاربه (مكر،                                |
| 187        | ص 99)                                                                                             |
| 187        | من أردف الطلاق بقوله: لا تحل لي بعد أسود ولا أبيض                                                 |
| 189        | من حلف ألا يفعل شيئاً طول بقائه في مكان خرج منه إلى آخر بعيد                                      |
| 191        | من حلف ألا يأكل من يد زوجته عيشاً فلا يجنث إن أكل خبزاً                                           |
| 191        | من لم تطاوعه زوجته فقال جماعها علي حرام                                                           |
| 192<br>192 | من شاجرته زوجته فقال لها: الأيمان تلزمني لا بقيت لي في دار                                        |
| 192        | من حلف باللازمة على زوجته ألا تخرج حتى ينقضي العام                                                |
| 193        | من اعتقد أن اللازمة لا يلزمه فيها طلاق فحلف بها وحنث فلا طلق عليه                                 |
| 193        | من طلق زوجته طلقة ثم حلف بالايمان اللازمة ألا تكون له زوجة طول حياته .                            |
| 194        | من حلف باللازمة على زوجته إن خرجت أن يرقدها في الدار شهراً                                        |
| 195        | الطلاق المرادف على تحريم الزوجة                                                                   |
| 195        | من حلف باللازمة ليقتلن فلاناً إن فعل شيئاً سماه                                                   |
| 195        | من حلف باللازمة ألا يلبس ثوب كتان من غزل زوجته ثلاثة أعوام<br>بيع الرجل زوجته لآخر على وجه المزاح |
| 196        | بيع الرس روجته هر علي ويته العرام<br>من قال لزوجته هي عليه حرام كلحم الخنزير                      |
| 96         | من قال لزوجته هي مطلقة محرمة في فور واحد                                                          |
| 96         | من حلف باللازمة على زوجته آلاً تفعل فعلات المسائد                                                 |
|            |                                                                                                   |

| 198  | من غضب وقال عن روجة لم يدخل بها هي عليه حرام ثلاث مرات               |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 198  | من قال لزوجته أنت علي حرام                                           |
| 198  | من حرَّم على نفسه الزواج ثم خاف العنت                                |
| 198  | من حلف باللازمة وفي عصمته امرأة ثم ماتت                              |
| 199  | من حلف باللازمة ألاّ تبقى زوجته في ملكه، ثم أراد طلاقها ومراجعتها    |
| 199  | من قال لزوجته امشي مالي بك حاجة                                      |
| 199  | من حلف باللازمة ألاَّ يدخل دار أخته ولا يكلمها فمانت زوجته           |
| 200  | من حلف بالايمان كلها ولم يذكر اللزوم                                 |
| 200  | من حلف باللازمة على رجل ليقتلنه إن عاد الى العمل في فرن القرية       |
| 200  | من حلف باللازمة ألا يزوج ابنته أو لا يكلم أخاه ما يقدر               |
| 201  | من حلف ألا يزوج ابنته المبكر انتقلت الولاية لغيره إن لم يحنث نفسه    |
| 201  | من امتنعت زوجته عليه فقال لها فرجي طليك حرام                         |
| 202  | من طلق زوجته ثلاثاً ثم أردف بقوله متى حلت حرمت                       |
| 202  | من حرم على نفسه روجته طول حياة زوجة أخرى سماها                       |
| 204  | من قال لزوجته علي الحرام لا تأكلي إلا هذه اللقمة فأبت                |
| 205  | من قال لزوجته علي الطلاق ولا بقيت معي في ملكي ثم ظاهرها              |
| 205  | من تسلف دراهم وحلف بالطلاق أن يردها.من أول درهم يدخل يده             |
| 206  | من طلق زوجته البكر قبل البناء ومات عن قرب فأتكرت الزوجة الطلاق       |
| 207  | إذا احتمل والد الزوجة بنته ومناعها لداره، وطالب الزوج برجوعها لبيته  |
| 208  | من أورد بيت بناء بنته البكر شورة مقومة بجملة من المال                |
| 209  | من نحل زوجته عقاراً فاستحق بعضه وفارقها قبل الدخول                   |
| 210  | من حلف بالطلاق البنة لوالدته أن لا يدخل لها بيناً فكلمها في بيته     |
| 210  | من حلف لزوجته إن لم ترد الثوب فهي طالق، حنث إلى لم ترده في 3 أيام    |
| 211  | من علق طلاق امرأته على خروجها من الدار أثناء سفره فأخرجها صاحب الدار |
| 211  | من حلف بطلاق امرأته ألاً تُمير غرائر لأحد فدخلت جارة وأخذت غرارة     |
| .211 | ن طلب جماع امرأته فأبت فحلف بطلاقها ألا يطلب منها ذلك سنة            |
| 211  | ن حلفًا بالطَّلَاق ٱلاَّ يتكلما حنثا إن تكلما وكانا متزوجين          |
| 212  | ن حلف لرجل بالطلاق ألاُّ يميره دابة أو ثوباً فخالفه وأخذ بغير إذنه   |
| 212  | ن حلف بطلاق زوجته ألاً تخرِج من البيت سنة فاشتعل ناراً وخرجت         |
| 213  | ن حلف لامرأته بالطلاق ثلاثاً ألا تدخل بيت والدها فعصت ودخلته         |
| 213  | ن حلف بالمشي إلى مكة على أمه وزوجته ألا تجتمعا بخالته وهو فقير       |

| 214  | حداد حلف بالأيمان اللازمة لمتعلمه ألا يخدم معه طول ما يقدر                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 214  | من قال لزوجته هي عليه حرام ولم يتو شيئاً                                     |
| 216  | من حلف بالايمان كلها ألَّا تخلف روجته عتبة الدار لفرح أو حزن فخرجت           |
| 216  | من حلف باللازمة ألاً يرجع عيا النزمه من النفقة على ربيته فالنزمت بها أمها    |
| 217  | من حلف بالايمان كلها ولم يتو اللزوم فليس عليه طلاق، بل كفارة بمين            |
| 217  | من حلف بالايمان تلزمه ما يدخل سريراً مع زوجته                                |
| 218  | من حلف باللازمة وهو لا يعلم أنه يلزمه فيه الثلاث                             |
| 218  | من حلف بالله وبما يحل للمسلمين يحرم عليه لزمته الكفارة والطلاق الثلاث        |
| 219  | من حلف بأيمان المسملين تلزمه ألا يحرس فلان ماعزه وأعطاه لراع آخر             |
| 220  | من حلف باللازمة ألا يحرث أرض زوجته وقال لشريكه احرث أنت تلك الأرض            |
| ر مع | من حلف باللازمة على ربيبه ألاً يَدخل دار سكناه فاكترت الزوجة داراً أُخرى (مك |
| 221  | ص 132)                                                                       |
| 222  | من حلف باللازمة ألا تبقى امرأته في ملكه ثم طلقها ومات قبل تمام العدة         |
| 224  | من قال بنات آدم وحواء حرام علي إن سكنتُ دار أخي أبداً                        |
|      | من حلف باللازمة الا يشتري غلة في أصلها                                       |
| 224  | فلا يحنث ان اشترى أرضاً بيضاء ليغرسها                                        |
| 225  | من حلف باللازمة ألا يدخل دار أخته فانتقلت منها ودخلها الحالف                 |
| 225  | من حلف لزوجته ولم يدر ما كان اليمين من الأيمان                               |
| 225  | من حلف بالايمان ولم يدر ما كان اليمين من الأيمان                             |
| 225  | من حلف بالأيمان تلزُّمه وحنث لزمته واحدة إن حلف أن لم يرد الثلاث             |
| 226  | من قال ان زوجته عليه حرام وجب عليه الثلاث                                    |
| 226  | من قال لآخر: تحرم علي داري إن كنت قلت قبك كلاماً تنكره الشريعة               |
| 227  | من حلف باللازمة وحنث ولم يعلم ما يلزمه فيها                                  |
| 227  | من خالع زوجته وهي حامل على أن يبقى من تلده معها أربعة أشهر فقط               |
| 228  | تقدير فرض النفقة راجع إلى اجتهاد القاضي                                      |
| 229  | من حلف بالأبمان تلزمه فان اليمين لا تنعقد إلا على الزوجة التي في عصمته       |
| 229  | منَّ قال لزُّوجته لحميَّ من لحمك كجلد الخنزير طلقت هليه                      |
| 230  | تجوز مراجعة الحامل ما لم تكمل ستة أشهر                                       |
| 231  | من حلف بالأيمان اللازمة وحنث ولم يطلق فخالعته زوجته رجمت عليه                |
| 232  | لا يجنث الانسان إلا مرة في طلاق الحنث وتنحل بميته                            |
| 233  | من حلف بالايمان كلها دون أن يذكر اللزوم فتلزمه ثلاث كفارات ابمان             |
| 233  | العمل في الطلاق على القصد والنية                                             |

| 134 | من حلف بالأيمان اللازمة ألا يساعد والمده في الصائفة حثث إن أناب عنه                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | من حلف باليمين اللازمة ألاً يأكل هو وأخوه من                                                   |
| 35  | فالذة أملاك زوجته حنث إن أكلا منها                                                             |
| 35  | يجوز المزل ووضع المرأة وقاية في رحمها تمنع وصول المله إليه                                     |
| 35  | إذا استقر المني في الرحم أربعين يومًا فلا يجوز التعرض لإفساده                                  |
| 37  | من حلف بالأيمان اللازمة تلزمه لا دخلت أمه لداره فلخلتها لمرض، حنث                              |
| 37  | من حلف بالأيمان اللازُّمة لا دخل ابنا أخته داره فدخلاها حنث                                    |
| 38  | من حلف أنه وفي وما نقص ناسياً في منزله جزءاً لم يدفعه                                          |
|     | من غاب زوجها سنين فظنت أنه مات وتزوجت بغيره،                                                   |
| 39  | قُسخ نكاحها وردت للأول                                                                         |
|     | من أخبرها عدول بموت زوجها الغائب اعتدت                                                         |
| 139 | وتزوجتُ دون أن ترفع أمرها إلى الإمام                                                           |
|     | الفرسان المذين افتقدوا في معترك الفتال منذ                                                     |
| 240 | عامين ونصف تنزوج نسأؤهم وتقسم أموالهم                                                          |
| 41  | ألمحرُم لزوجته في ليلة خاصة تحرم عليه أبدأً                                                    |
| 41  | من حُلفٌ باللازُّمة أن يضرب زوجته فأحنث نفسه ثم دخلته وساوس عن تحريمها                         |
|     | من اختاره الأب مشرقاً على أنعال الوصي                                                          |
| 243 | على أبنائه فعليه المراقبة أو الرفع إلى القاضي                                                  |
| 44  | من غُضِب ودفع لزُوجته كالنَّها وَقَالَ الله يفتَّح لي ولك، فانه يُنوَّى                        |
| 44  | من قال لزوجته أنت علي حرام فتلزمه طلقة بائنة إلا إذا نوى الثلاث                                |
| 45  | لا يصح الارتجاع من الطلقة الثانية البائنة إلا بولي وصداق وإذن من الزوجة                        |
| 46  | يرتدف الطلاق إذا كانت الطلقة الأولى رجمية                                                      |
| 46  | من خرج لأولاده عن ميراثه في زوجته بعد وقاتها صح ونفذ بالحوز والقبض                             |
| 47  | من استظهر برسم يفتضي أنه حاسب ابنة أخته على ما أنفق عليها وهي صغيرة .                          |
| 247 | من طاع لزوجته أنه متى تزوج عليها فالداخلة عليها حرام                                           |
| 48  | من تركه رفاقه في الحج مريضاً ميؤوساً من حياته وشهد بموته شهادة السماع                          |
| 48  | اشهاد المتفق بالحق للمنفق عليه مسقط للمحاسبة                                                   |
| 52  | الكاتب برد المطلقة ثلاثاً والمفتي بللك ينهيان ويؤدبان                                          |
| 53  | من شهد عليه واحد بثلاث تطّليقات وآخر بالثنين وآخر بواحدة                                       |
| 54  | من حلف بالطلاق ولم يدر عدده                                                                    |
| 54  | المغرق بين تعليق الطلاق وتعليق غيره من الحقوق                                                  |
| 54  | لا يُرد أَلَحُكُم الْمُتَقَدُ فِي الطَّلَاقُ وَالمَالُ بِرَجُوعِ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتُهُمْ |
| 55  | إذا لم يعرف أبو البكر هل هو حي أو ميت زوجت كاليتيمة                                            |

| 256 | لطلاق بالنية ألغو                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 256 | من حلف بالطلاق ليدفع عن نفسه عقوبة ظالم فانه لا يحنث        |
| 256 | ىن حلف أن كل ما يسمى على نفسه حرام فلا شيء عليه             |
| 257 | من قال لزوجته أمرك بيدك فقضت بأكثر من طلقة ً                |
| 257 | ىن حرم زوجته وقصد في ليلة خاصة                              |
| 257 | من قالُ لزوجته هي حرام قاصداً معصية ارتكبتها                |
| 258 | من حلف بالثلاث وطلق طلقة واحدة                              |
| 258 | من خالع ثم حرم لزمه الخلع دون التحريم                       |
| 259 | اختلف في التعليق بالسياق هل هو كالتعليق بالنص               |
| 260 | من حلف بالطلاق لا يموت إلا على الاسلام                      |
| 261 | ايبها أعظم معصية الحجاج أم الزغمسري؟ أ                      |
| 263 | من حلف الا يعاشر أبوية أ                                    |
| 263 | قدر العيد فيمن حلف لا تمعل شيئاً في العيد                   |
| 263 | الايمان على ما أراد الحالف                                  |
| 264 | من حلف لزوجاته بالثلاث لا بنين له زوجات                     |
| 264 | خصام الشريكين وحلفها على أمرين متناقضين                     |
| 265 | طول الاقامة دون نية لا يؤثر لا في اليمين ولا في قصر الصلاة  |
| 265 | من قال لزوجته إن فعلت كذا فهو خروجك (مكرر مع ص ١٧٤)         |
| 265 | من قال لزوجته جعلتك كالميتة                                 |
| 266 | من قال لامرأته هي حرام عليه في الدنيا والأخرة               |
| 266 | من أقام امرأته مقام امرأة تزوجت واستحيت للشهادة عليها       |
| 266 | من قال كل ما يعيش فيه حرام                                  |
| 266 | إذًا غضب المبائع وحلف ألاً, يبيع بأكثر من الثمن ولا بأقل    |
| 267 | من خار على امرأته فقال: إن رأتك عين فأنت طالق               |
| 267 | من عمم في الطّلاق فاته يسقط للحرج                           |
| 267 | يمين الأبكم بالاشارة والقرائن الدالة على مراه               |
| 268 | مَنْ طَلَقَ زُوجِتُهُ ثَلَاقًا ثُمْ قَالَ هِي عَلِي حَرَامُ |
| 269 | من قال: الحلال علي حرام                                     |
| 269 | من أبي الموثق فقال له اكتب طلاقها ولا تؤرخ حتى أستشير       |
| 270 | من قال لزوجته أنت طالق في الدنيا والأخرة                    |
| 270 | من قال لزوجته أنت أطلق من الأرنب في الفحص                   |

| 271 | من حلف الايمان لازمة له إن راجع مطلقته أبدأً                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 271 | من حلف بالايمان اللازمة إن دخلت دار فلان، لا كانت زوجة، فدخلت وباراها |
| 272 | من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن كنت لي زوجة قبل زوج أو بعده          |
| 273 | من حلف لرجل: إني أتقى لله منك                                         |
| 273 | من حلف بالطلاق أنَّ على فرج امرأة أجنبية علامة                        |
| 273 | من حلف ألَّا تخرج زوجته إلى بيت أبيها إلا في فرح أو حزن               |
| 274 | من قال لزوجته اختاريني أنا أو ولدك فخرجت بولدها                       |
| 274 | من علق الطلاق على عال فلا شيء عليه                                    |
| 275 | من طلق زوجته ثلاثاً ثم راجعها دّون صداق رمات                          |
| 275 | من زن بامرأة ثم عقد عليها من غير استبراء فولدت وطلقها ثلاثا           |
| 276 | من وعد زوجته بالطلاق إن سلمت له فسلمت وطلقها بشرط                     |
| 277 | من قال لاحدى زوجاته الأربع إن لم أطلقك فصواحبك طوالق، وانبهمت عليه    |
| 278 | من تيقن بالطلاق وشك في عدده                                           |
| 282 | المسألة الدولابية                                                     |
| 283 | من حلف لا طلق زوجته إلّا إن شاء الله                                  |
| 284 | من حلف بالايمان اللازمة ألاً تدخل زوجته دار أبيها حتى تطيب نفسه       |
| 284 | من غضب وقال لزوجته: خذي حقك ومري عني                                  |
| 285 | من حلف بالطلاق أن يغيظ زوجته                                          |
| 285 | من حلف لزوجته لا دخلت داراً فصعدت على سطحها                           |
| 285 | من حلف لا أقام في بلد تلك السنة، وأقام بعد اليمين مدة                 |
| 286 | من قال لزوجته أنت طالق لا كنت لي بامرأة                               |
| 286 | من حلف ليبيمن سلعة فأعطي فيها ثمناً بخساً                             |
| 287 | من حلف لا باع سلمة من فلان، فاشتراها آخر وباعها للمحلوف عليه          |
| 287 | من قال لزوجته كل يوم رأتكالأعين فأنت طالق                             |
| 287 | من عاتب زوجته على عمل تعمله وقال لها أنا بريء منك                     |
| 288 | من غضب على زوجته وقال علي حرام وخرج عنها ولا نية له                   |
| 289 | من حلف بالحلال عليه حرام لا أكل طعاماً لابنته إلا عيد الأضحى          |
| 290 | من قال لرجل: امش بامرأني إلى أبيها، فلا شيء عليه إن لم يتو الطلاق     |
|     | ىن حلف بالثلاث أنه لا يعلم شيئاً وهو صادق،                            |
| 291 | ثم تبين خلاف ذلك, قلا حنث عليه                                        |
| 291 | لا يقدح في عدالة الشهود عدم رفع شهادتهم إلى القاضي إن كان للتشة       |

|       | *                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 293   | ِجوع المحلوف ِلها بالخروج من الدار لا يوجب حتناً                                                                   |
| 293   | لا يتبغي للمفتي أن يفتي بغير المشهور                                                                               |
| 294   | ىن حلف ليقتلن مدينه الجاحد، فلا شيء عليه إن أقر المدين                                                             |
| 294   | بنبغي للقاضِي ببلد لا تجري الأحكام الشرعية فيه ألا يتشدد بملازمة المشهور                                           |
| 294   | ىن حلف ألاً يسكن مع صهرته في دوار واحد                                                                             |
| 295   | <ul> <li>ذا حلف الغريم أن يقضي الدين لأجل معين فغاب رب الدين عند الأجل</li> </ul>                                  |
| 296   | سابق أخوين من أمراء العرب في اللحاق بأمير المومنين                                                                 |
| 297   | ىن اقتصر على اليمين ولم يذكر المقسم عليه                                                                           |
| 297   | من قال تحرم عليه بنات الدنيا لا خرجت زوجته                                                                         |
| 298   | من قال لزوجته حرمت علي ثم قال لها جعلتك كظهر أمي                                                                   |
| 298   | من أراد الحج فحلف له آخر لأمشين ممك                                                                                |
| 299   | سَجِينَ يَجْلُفَ ٱلَّا يَمْشِي إِلَى أَمَّلُهُ إِلَّا بِإِنْ الْقَاضِي ثُمْ يَخَالْفَ                              |
| 299   | س قال لزوجته: صوم عام يلزمني لا عملتك بعد امرأة                                                                    |
| 300   | من حلف بالثلاث أن ليس في ذمته شيء لزوجته ثم ظهر رسم يكذبه                                                          |
| 300   | الله بالبريرية                                                                                                     |
| 301   | س حلف لزوجته لا سكنت مع أخيك إلا إذا أسكنني معه الشرع                                                              |
| 301   | بدويّ قلب ولدُه جدياً فحلف بالأيمان أن يفعل بالولد ما فعله بالجدي                                                  |
| 302   | ين غضب على ولده فحلف بالحرام لا رمى له ذراعاً أبداً                                                                |
| 302   | س هربت زوجته لذار أبيه فحلف بالحرام حتى تخرج وحلف أبوه بالحرام لا عرجت                                             |
| 304   | س مرب روب ماري بي ماري بي ماري المراب               |
| 304   | ن خوف باليمين الخبير حتى تسبر المرافة فقات مستر فيسارية                                                            |
| 308   | ىن خلف پائىتىرى د رون قاند چىك بىك بىك بىك بىك داد داد                                                             |
| 309   | س نزوج آمراه ربي جا من قبل وم يستبرعه مم على بالمحادل<br>بدوي حلف بالطلاق لا حرث بلكان الذي يحكم فيه الوالي الجديد |
| 310   |                                                                                                                    |
| 310   |                                                                                                                    |
| 31.1  | من قال: الحرام لا سكنت أرض بني فلان وهو ساكن فيها                                                                  |
| 311   | من حلف لا سكن بلاد بني قلان فتصدقوا عليه بللك الموضع<br>م. حلف له وحته بالأعمان اللازمة لا طلقها ثم نسى وخالمها    |
| 311   |                                                                                                                    |
| 313   | من حلف بالحرام ما ضرب زوجته وأن القاضي ضربها وأنكر القاضي                                                          |
| 313   | من حلف ألا يدخل بيت فلان طول حياته نباع تلك الدار                                                                  |
| 314   | من قال إن تزوجت فلانة فهي علي حرام، ثم تزوجها وطلقها                                                               |
| 7,149 | من زوجته أمه بكراً فأنكر ذلك وحرمها ثم دخل بها                                                                     |

| 314        | من قال لزوجته سلمت لك في الدنيا والآخرة                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 315        | من خالع زوجته وطلقها واحدة ثم حرمها بمحضر العدول                          |
| 315        | من زنى بامرأة ثم تزوجها من غير استبراء ثم طلقها ثلاثاً                    |
| 316        | من تزوج امرأتين بعد أن زن بهما دون استبراء وهو يحلف بالطلاق ويحنث         |
| 317        | خلع الأبُّ على ابنته الباقية تحت نظره                                     |
| 318<br>318 | من طلق زوجته يدعوى أنها أسقطت عنهُ صداقَها فأنكرت                         |
| 319        | من هقد على امرأة قبل استبرائها وتاب فله أن يراجعها بعد الاستبراء          |
| 320        | المخبول الذي يطلق زوجته دون قصد لا يلزمه                                  |
| 321        | من قال لزوجته كل امرأة يتزوج عليها حرام ثم تزوج ورضيت وماتت               |
| 321        | قيل لرجل: تزوجٌ فلانة فقال: تحرم علي ورددتها في ظهر أمي                   |
|            | من أشهد على نفسه أنه طلق زوجته المرة الثالثة،                             |
| 321        | -<br>ثم رغب في مراجعتها يدعوى الجهل · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 322        | بن نوى الطلاق ولم يلفظ به فلا شيء عليه                                    |
| 323        | فاب الزوج عامين قبل الدخول فتزوجت وحضر المغائب يطلب امرأته                |
| 324        | لنفقة النابتة مقدمة على الصدقة                                            |
| 324        | نَنْ أَفْسِنَي فَقَلْد ثُمْ أَفْسَى بِغيرِ ذلك لزمه الأخذ بالأول          |
| 325        | الحالف بخروجه عن امرأته                                                   |
| 325        | فياب الزوج قبل البناء له حكم المفقود                                      |
| 326        | مروس حلف لا قبض دراهم هدية <b>ف</b> عقدها الّمهدي في خمار زوجته           |
| 327        | من غضب على امرأته فقال لها أنت علِّي كظهر أمي ثلاث مرات                   |
| 327        | من قال لزوجته رأيتك تزني فأنكرت ولا شهود                                  |
| 327        | حوار حول مجرد الحلوة بالمرأة يوجب المعدة ولو لم يكن مسيس                  |
| 334        | من خالع زوجته ثم مرض فأشفقت عليه وجلست عنده تمرضه                         |
| 335        | من حلفٌ بالحرام ليُطعمن قلاناً اليوم عسلًا قمرت سنون ولم يعرف ما عمل      |
| 336        | زُوج أربعة نسوة طلق واحدة وتزوج غيرها على الفور فقيل خاممة                |
| 337        | من قيل له انك تخطب فلانة فقال إنها تحرم على                               |
| 338        | من طلق زوجته ثلاثاً أو خالمها ثم قال هي علّيه حرام                        |
| 340        | من قيل له تزوَّجْ فلاتة فقال هي عليَّ حرامٌ أو طالق                       |
| 341        | من خالع زوجته يقوله متى حللت حرمت                                         |
| 342        | من حنث بطلاق زوجه قبل الدخول بها، ثم دخلها وطلقها ثلاثاً                  |
| 344        | من طلق زوجه على أن تكون تفقة العدة على صديقه                              |

| 344 | من خالع على ابنته قبل البناء ثم ثبت أن الزوج خلا بها                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 345 | من خولعت على إسقاط فرض ما في بطنها                                   |
| 345 | من وعد زوجته بالخلع إن سلمت له وضمن أوبها، لفعلا ولم يسمعها الزوج    |
| 346 | من خالع زوجته وأوقع عليها طلقة رجعية                                 |
| 347 | مبحث معاني والباء، وتطبيقها على بعض الأحكام الفقهية                  |
| 351 | الفرق بين من قال لزوجتيه: إحداكها طالق، أو أنت طالق أو أنت           |
| 352 | يني الفقهاء الأحكام على عرف التخاطب وقدموه على المدلول اللغوي        |
| 352 | الحلع بما لا يصح تملكه                                               |
| 352 | الحلع بعبد غير موصوف                                                 |
| 353 | تلْرِ هادي ما لا يصبح هديه                                           |
| 354 | البنات من الرضاع ً                                                   |
| 355 | ليس في الثوب المقطوع غلطا ضمان                                       |
| 359 | من حلف بطلاق امرأته ألاً يصالحها                                     |
| 362 | تعليق الطلاق على الخلع                                               |
| 366 | من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق                                       |
| 366 | من قال لزوجته إن صالحتك فأنت طالق، وصالحها                           |
| 369 | من اتبع الخلع طلاقاً نسفاً من غير فصل                                |
| 371 | اختلاف الفقهاء في السبب الشرعي هل يقدر وجوده بعد مُسبَّبه أو معه     |
| 374 | العلة الشرعية قد يمنعها ماتع بخلاف العلة العقلية                     |
| 375 | صحة تعليق القبلية ووقوعه مقدماً على الشرط                            |
| 376 | إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا                               |
| 378 | من حلف لزوجته بطلاقها إن كان رذلًا                                   |
| 379 | المكره على اليمين لا تلزمه، وكذلك المكره على الحنث                   |
| 380 | ما يجب من حماية نفس المؤمن وماله                                     |
| 381 | من حلف بالله مال، وله دين، فانه حانث                                 |
| 386 | من حلف بالطلاق ثلاثا على ولذه ربيب زوجته لا دخل له داراً             |
| 386 | من أراد أن يتزوج إمرأة فحلف أنه متى تزوجها فهي طالق ثلاثاً           |
| 387 | من طلق زوجه للاثأ ثم قال هي عليه حرام                                |
| 387 | من طلق زوجته وتزوج أُخرى على أنه متى راجع الأولى فطلاقها بيد الثانية |
| 388 | من أقر كاذباً بمراجعة زوجته الأولى وجعل طلاقها بيد الثانية           |
| 389 | انضمام لفظ التحريم إلى لفظ الظهار نسقا لا يوجب إلا الظهار            |

| 390     | من قال عن زوجته: متى كانت لي في عصمة فهي طالق ثلاثًا ثم طلقها واحدة      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 390     | بدوي يبيع الشعير في سنبله لآخر بيعاً فاسداً ويحلفان بالطلاق              |
| 393     | من حلف لا حضر لأخيه فرحاً ولا حزناً فتوفي الأخ                           |
| 394     | من طلب منه أن يتزوج بكراً فقال كاذباً حرمتها                             |
| 394     | يلزم الزوج ما التزم لأب الزوجة من الشروط، وتنتقل لها بعد موته            |
| 395     | ما يلزم الحانث في الأيمان اللازمة                                        |
| 395     | ألفاظ الطلاق والأيمان اللازمة                                            |
| 398     | رجل سرقت له زوجته قميصاً وكساء فحلف بالطلاق لا دخلت حتى تردهما           |
| 399     | إذا التزمت الزوجة لزوجها الجديد ألا تراجع زوجها القديم لمدة لزمها        |
| 400     | من طلق زوجته وهو مريض ومأت بالقرب ورتته                                  |
| 401     | إذا لم تكن الزوجة في عصمة من حلف بالحرام فله أن يتزوجها                  |
| 402     | من أراد الحج فملك زوجته أمر نفسها                                        |
| 402     | من شهد عليه شاهد أنه حلف بالثلاث، وآخر بالطلاق أو الأيمان وأنكر          |
| 404     | من حلف لزوجه إذ كذبت لا كانت له زوجة أبدأ                                |
| ثلاثاً، | من قال كل من أتزوجها في هذا العام او الثاني أو الثالث أو الرابع فهي طالق |
| 405     | وشك في الخامس                                                            |
| 406     | إنما يهذم النكاح الطلاق التلاث                                           |
| 406     | شاب أملِي عليه فكتب كل امرأة أنزوجها من بجاية فهي علّي حرام              |
| 408     | شاب تزوج بصداق كبير وتذكر قبل الدخول حنثه بيمين طلاق ومات                |
| 411     | تشدد الفقهاء في ذكر الإجماع                                              |
| 411     | إذا قال العامي الجاهل بالتعليق متى حلت علي مطلقتي حرمت                   |
| 412     | من أوقع على زوجته طلقة باثنة وبعد أيام أردفها                            |
| 413     | لحوق الطلاق في النكاح المختلف فيه                                        |
| 414     | اختلاف الفقهاء في الالتزام بشيء لم يوجد بعد                              |
| 416     | من قال لزوجته أنت طالق، ولامرأة له أخرى أنت شريكتها                      |
| 417     | حلفت الزوجة لا طحنت، وحلف الزوج بالطلاق لا دفع أجرة الطحن                |
| 417     | من له زوجتان وحلف بالطلاق ناوياً إحداهما فقط                             |
| 418     | من استرضى زوجته وقال عن ابنة عمه متى حلت له حرمت وبنات آدم عليه حرام     |
| 420     | من حلف بالثلاث لا دخلت زوجته دار أختها ولا دخلت أختها لها داراً          |
| 422     | حديث الوسوسة لا يوجب حنثاً ولا غيره                                      |
| 424     | استصحاب الحال أصل من أصول الشريعة                                        |

| 425         | رجل خالع زوجته باشياء ورد لها بعضها ثم رجع بطلبها                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 426         | تواطؤ مفت وقاض في توريث مطلقة بالثلاث                                          |
| 427         | الطلاق على الرجال والعدة على النساء                                            |
| 428         | من حلف بالثلاث لزوجته ألاً تخرج فخرجت قاصدة تحنيثه                             |
| 429         | مفتي فاس يقول بعدم الحنث في غالفة الزوجات للأزواج، وقاضيها بحكم بالفراق        |
| 430         | من قال أنت طالق إلى الممات                                                     |
| 430         | ألفاظ تحريم الزوجة عشرةألفاظ تحريم الزوجة                                      |
| <b>43</b> 1 | من حلف بالأيمان لميتزوجنَ على زوجته التي شرط لها ان الداخلة عليها طالق         |
| 432         | تتكرر اليمين وتطلق كل مرة المرأة الداخلة على المشروط با بعدم التزوج عليها .    |
| 432         | رجل زوج ابنته ثم حلف بالأيمان اللازمة لا دخل بها زوجها ولو بفتال               |
| 433         | الفرق بين التعليق في الطلاق والشفعة                                            |
| 433         | الاتكار على من لا يعتبر التطليق ثلاثاً في كلمة واحدة وبعده طلقة باثثة          |
| 434         | فتوى ابن أبي زيد يعدم التوارث بين المطلق بالثلاث المراجع وبين المرأة           |
| 436         | محنة مفت قال بأن الثلاث واحدة ونقطيع كتبه بباب المسجد                          |
| 437         | منع مفت بالأندلس من الفتوى والتدريس لقوله بأن الثلاث واحدة                     |
| 137         | رسالة أبي محمد الباجي في المرد على من رأى الثلاث واحدة                         |
| 140         | من تزوجُ امرأة وكتبُ في صا انها متى راجع مطلقته فهي طالق                       |
| 141         | عدل مهرز تزوج امرأة وانتقل إلى بلد آخر فقيم عليه بعقد تحريم زوجه               |
| 143         | من طلق لأجل آت لا محالة عجل عليه الطلاق                                        |
| 144         | من حلف بالأيمان الملازمة ألا يبيت ضيفه إلا في بيته فخرج في بعض الليل           |
| 45          | من حلف لزوجته بالله الذي لا إله إلا هو لا فعلت شيئًا ففعلته فعليه كفارة بمين . |
| 47          | من حلف ألّا يفعل فعلًا فَاكره عليه أو غلب                                      |
| 48          | الاقالة في المصمة قبل الدخول تمد ثلاثا                                         |
| 51          | من خالمته زوجته فأوقع عليها طلقة رجمية (سبق في ص 346)                          |
| 154         | من قال لغير المذخول بها: أتت طالق طالق طالق                                    |
| 158         | طلاق لَلُولِي والمصر رجمي                                                      |
| 63          | اختلاف حكم تكرار الطلاق باختلاف حروف العطف فيه                                 |
| 64          | إذا خالعت المريضة يقدر الميراث فأقل صح الخلع، ويطل بأكثر                       |
| 68          | استفسار عن عبارة مغلقة لابن الحاجب                                             |
| 71          | تداخل عدتي الطلاق والوفاة                                                      |
| 73          | الاستبراء لسوء الظنا                                                           |

| 474 | لا يبرأ الرحم الفاسد الا بثلاثة قروء لا بالوضع                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 475 | لا يفيد الاستبراء إلا إذا خلا من التهمة                            |
| 475 | أجل الحامل من زنى بختلف بين ذات الزوج ومن لا زوج لها               |
| 476 | بدوية تطلق وتمكث أضعاف أمد العدة ثم تتزوج فتأتي بولد لستة أشهر     |
| 476 | من هرب بامرأة وتزوجها بعد الاستبراء، ثم حنث بطلاقها فزعم الزني بها |
| 477 | يلحق ولد المطلقة أو المتوفى عنها بأبيه إذا أنت به لأقل من 5 سنين   |
| 479 | المعقد على المرأة في هدة الزنى                                     |
| 480 | امرأة نُكحت في العدة فأتت بولد لخمسة أشهر وبآخر لشهرين             |
| 481 | اذا احتال المطلق باخراج المرأة من داره رجعت لتعتد بها              |
| 482 | خروج المعتدة من الدار المكراة                                      |
| 483 | الأجل المضروب للزوج المفقود                                        |
| 483 | من تزوج رابعة بدار الحرب وطلقها انتظر خمس سنين                     |
| 485 | اعتبار البيئة القائمة على بطلان التصديق في الطلاق والبيع           |
| 487 | يستحق ميراث المفقود من كان من ورثته حياً يوم الحكم مجوته           |
| 490 | غرق سفينة حجاج مغاربة بحوز الاسكندرية عام 779 هـ                   |
| 491 | نموذج رسم يثبت فقدان غريق في سفينة                                 |
| 492 | فاسي لُقد في وقعة طريف وأتت زوجته بولد بعد أكثر من 5 سنين          |
| 492 | امرأةً بفاس توفي عنها زوجها وأتت منه يولد بعد 7 سنين               |
| 493 | امرأة بفاس أيام القاضي عياض أتت بولد لخمسة أشهِر وأيام             |
| 493 | البخاري المفتي بفاس يراجع زوجته بعد الثلاث متأولًا الخلع فسخا      |
| 495 | أفتى ابن رشد باقامة الحد على من تزوج زواج المتعة                   |
| 495 | نقض ابراهيم السريفي فتوى أبي الحسن الصغير في قضية البخاري          |
| 496 | مراهاة الخلاف أضعف أصول المذهب                                     |
| 498 | هرء الحدود بالشَّبهات                                              |
| 502 | قد يقدم الغالب على الأصل                                           |
| 504 | لا تقام الحدود بالشك                                               |
| 506 | كتاب ابراهيم السريفي الى أبي سعيد المريني في شأن البخاري العابث    |
| 509 | مسألة الفقيه أبي الفضل راشد مع الموثنين بفاس                       |
| 511 | البشر في العقود                                                    |
| 511 | الشك المختلف في مراعاته                                            |
| 512 | من طلق امرأته واحدة ويعد انقضاء عدتها طلقها ثلاثا                  |

| <b>5</b> 13 | من طلق زوجته ثلاثا وأردك: لا تحل له أبدأ                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> 15 | المعتبر في أقصر أمد الحمل تاريخ العقد لا الدخول                   |
| 517         | المرأة الهاربة عن رضيعها حتى مات                                  |
| 517         | ترك الأب ابنته عند مطلقته المتزوجة أعواماً مسقط لحقه              |
| 518         | إذا تركت الحاضئة المحضون لسفر أخذته بعد رجوعها                    |
| 518         | بيع الحضانة وبيع الشفعة                                           |
| 520         | سكنى الجدة مع ابنتها المتزوجة مسقط لحضائتها                       |
| 520         | لا يترك الأندلسيون قول مالك لقول غيره                             |
| 521         | اتفاق الزوجين على أن الولد لزن أو فضب                             |
| 523         | المتوفى عنها زوجها الهارية مع رجل، وضع الحمل كمال علتها           |
| 523         | العرث في بعض الجهات أن يبيت أخو الميت أو قريبه مع امرأته لتكون له |
| 524         | من رقد جنيها مدة طويلة ثم تزوجت فولدت                             |
| 525         | مطلقة اعتدت ثم تزوجت فأتت بولد لأقل من 6 أشهر                     |
| 526         | يوافق المالكية الشافعية في قاعدة ثرك الاستفصال                    |
| 529         | محتويات المجلد الرابع                                             |



والرافرت وللإنوي

بيروت بنناد الحكيب اللمسي

شارع الصوراتي ( العماري ) ـ الحمراء ـ بناية الأسود تلفين • 340131 - 340132 ـ ص ب • 7877 - 113 بيروت ـ لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113 - 5787 - Beyrouth - Liben

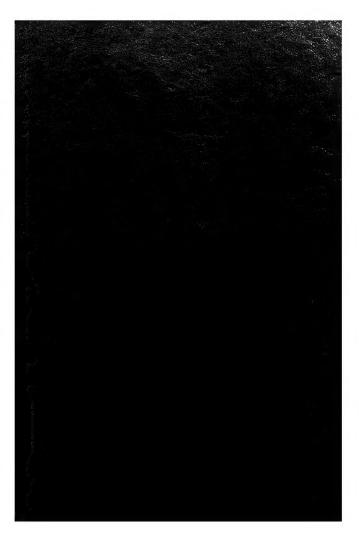